

# محمود مقمى النقرانيي

ودوره في السياسة المصرية وحل جماعة الإخوان المسلمين ( ١٨٨٨ ـ ٨ ٤ ١٩)

(الناشر: مَكتَ بقه مدبوليت والقاهرة

محمود معمى النقراشي

ودوره في السياسة المصرية وحل جماعة الإخوان المسلمين ( ١٨٨٨ - ١٩٤٨)

## محمود معمى النقراشي

ودوره في السياسة المصرية وحل جماعة الإخوان المسلمين ( ١٨٨٨ ـ ٨ ع ١٩)

تأليفر

والركتور/ سعير هبر والرلازق يوسف عبر والد

1990



حقوُق الطبع محفُوظهُ لمكتَ بَهِ مَدْبُولِي الطبعت برالأولى ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م

## فهرس الكتاب

| الموضوع                                     | الصفح | <u>ة</u> |
|---------------------------------------------|-------|----------|
| المقدمة                                     |       |          |
| الغصيل الأول: محمود فهمي النقراشي وحيات     | ۲,    | 37       |
| التعليمية والوظيفية                         |       |          |
| لفصل الثاني : النقراشي والكفاح السرى        | Y VT  | 177      |
| والعلني من سنة ١٩١٠ حتى سنة ١٩٢٦            |       |          |
| لغميل الثالث : نشاط النقراشي في الحياة      | 1 179 | ۲۰۸      |
| الحزبية                                     |       |          |
| الفص للرابع : النقراشي والحياة النيابية     | 779   | 790      |
| الفصل الخامس : النقراشي في السلطة التنفيذية | ٣.٩   | 888      |
| وزيرا ورئيساً للوزارة                       |       |          |
| الفصل السادس: النقراشي والقضية الوطنية      | ٤٨٣   | ٥٨٤      |
| الغصل السابع: حل جماعة الإخوان المسلمين     | 1 7 9 | 111      |
| واغتيال النقراشي                            |       |          |
| الخاتمة: –                                  | 777   | 7.4      |
| الملاحق :                                   | 191   | ٧١.      |
| المصادر والمراجع:                           | VII   | VŽV      |

٥

## إهداء

\* إلى أستاذنا الدكتور / رأفت غنيمي الشيخ.

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة الزقازيق لما قدمه لي من التشجيع والتوجيهات والعون المخلص وتذليل جميع الصعوبات أثناء اشرافه على هذا البحث.

- . \* إلي والدي ووالدتي لتشجيعهم المستمر لي.
- \* إلى زوجتي وأبنائي محمد وعلاء وأحمد لما حرمهم هذا البحث الكثير من حقوقهم.

دكتور / سعيد عبد الرزاق يوسف عبد الله

# القدمة

## 

اخترت لهذا البحث موضوع محمـود فهمى النقراشى ودوره فى السياسة المصرية ١٨٨٨ - ١٩٤٨ م لما لهذه الشخصـية من أهمية فى تاريخ مصر المعاصـر، وهو من الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة فى تاريخ مصر الحديث.

ويرجع هذا الاختيار الى اسباب عديدة نذكر منها :-

أولا: لم يتطرف احد من الباحثين الى دراسته دراسة متكاملة تاريخيا وموضوعيا تستند الى الوثائق والحقائق وتتحرى الدقة والأمانة والالتزام بمنهج البحث العلمى التاريخي، وهذا ما حاولنا إلقاء الضوء عليه فى هذا البحث، فإن الدراسات التى تناولت الكتابة عن النقراشي كانت دراسات مجدودة لبعض جوانب من تاريخ نشاطه فى الحركة السياسية المصرية، وغلب على بعضها البعد عن الروح العلمية التى تتسم بالنقد والتحليل وتحرى الدقة، باستئناء الدراسات الأكاديمية التى ظهرت فى بعض الكتب والبحوث، ولم يكن نقصد الإقلال من قيمة تلك الدراسات التى كتبت عن النقراشي، ولكن هذه الدراسات لم تتناول تاريخ النقراشي إلا في فترة مجده السياسي خلال الأعوام من سنة ١٩٤٥ - ١٩٤٨، وهذا في رأينا لا يكفى للحكم على دور النقراشي في السياسة المصرية، وغير ذلك نجد أن جزءاً كبيرا من هذه الدراسات لم يتحر الدقة والأمانة، واتخذت من النقراشي موقفا غير موضوعي، فجاءت كتاباته إما منحازه له أو ضده.

ثانيا: إن هناك فترات هامة من تاريخ النقراشي لم يتناولها الباحثون بالدراسة الوافية، وأبرز هذه الفترات الفترة الأولى من حياته وأهم المؤثرات التي شكلتها، والأدوار التي قام بها قبل ظهوره على المسرح السياسي حتى تتضح لنا الابعاد الحقيقية المؤثرة في تلك الشخصية، خاصة وأن معظم الدراسات التاريخية لم تتناول هذه الفترة الأولى من حياته، والذي كان لها ولا شك أثر كبير في تفكيره السياسي.

ثالثا: كان للنقراشي دور يستحق التسجيل في السياسة المصرية خلال الفترة التي حفلت بثورة مصر القومية عام ١٩١٩، بل ولم ينشر عنه نشراً علمياً حتى الآن في هذا المجال، وكذا دوره في الجهاز السري.

رابعا: ولعل من أسباب اختيارى لتلك الشخصية أيضاً إبراز دور النقراشى فى الهيئات النيابية فى معجلس النواب والشيوخ التى اشترك فيها من بداية سبتمبر ١٩٢٦ حتى وفاته فى ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨، فلم ينشر عنه نشراً علمياً فى هذا المجال، وأيضا لإيضاح ده ، فى الحياة الحزبية، وكذا لإبراز در النقراشى بالدراسة والتحليل ، نقد، وهو يعمل وزيراً وردياً لنوررا، وعلاقته بالقوى السياسية التى عاصرها خلال تلك النيرة دن العد، ، وهى ليست بسيلة.

خامسا: كذلك لإبراز دور النقراشي في السياسة لمصورة وخاصة الفترة بعد لحر العالمية الثانية فيما يتعلق بمعالجة قضية البلاد مع بريطانيا، وعرض القضية المصرية على مجلس لأمن من ٥ أغسطس - ١٠ سبتمبر ١٩٤٧، أيضًا كان لعلاقات مصر بالدول العربية شأد كبير من الاهتمام في عهد وزارة النقراشي.

ومن هنا وجدت أن من ألزم الأصور علينا ايضاح الجوانب المهملة في شخصيد لنداشي ولاسيما بعد أن توفرت لدينا وثائق عديدة كشفت الكثير عما كان يجول في اخاند لخني من مراحل النضال الوطني لتلك الشخصية ووضعها في مكانها الصحيح من دريحنا القومي، مراعيا أن أضعه في إطار عصره وحزبه في مصر خلال الفترة الزمنية التي عشها هو، وليست تلك التي نعيشها نحن الآن حتي لا نظلمه ونظلم الحقيقة وحتى استكمل جونب هذا البحث حاولت ابراز النواحي السلبية أيضاً بجانب النواحي الايجابية التي قام بها النقراشي.

أما عن منهج المعالجة التاريخية لهذه الدراسة، فقد آثرت تقسيم البحث تقسيما موضوعيا، بالإضافة إلى استخدام التقسيم الزمنى وعلى الرغم مما عانينا من صعوبات في الكتابة لكى نلتزم بالتقسيم الموضوعي وذلك لتداخل الحوادث والموضوعات بين كل موضوع والموضوع الآخر، إلا أننا رأينا ان طريقة التقسيم الموضوعي والزمني تعد المعالجة المثلي لهذا الموضوع.

وقد احتوت هذه الدراسة فصولاً سبعة هي :

الفصل الأول؛ فقد تناول «نشأة محمود فهمى النقراشى باشا وحياته التعليمية والوظيفية»، وقد عالجت فيه نشأته وحياته التعليمية، كما تعرضت لدراسة تدرجه فى العمل الوظيفى من وظيفة مدرس رياضيات حتى بلغ وظيفة وكيل لوزارة الداخلية، كما وضحت نشاطه الاجتماعى والاقتصادي، وعاداته وهواياته وأهم صفاته والألقاب والنياشين التى حصل عليها، وتكوينه السياسى، وأخيرا العوامل المؤثرة فى هذا التكوين.

أما الفصل الثاني: كان بعنوان «النقراشي والكفاح السرى والعلني من سنة ١٩١٠ حتى عام ١٩٢٦» وتناولت فيه دور النقراشي السرى من سنة ١٩١٠ حتى قسيام ثورة ١٩١٩، ثم دوره العلني منذ قيام احداث ثورة مارس ١٩١٩ إلى انتهائها، وأخيرا دور النقراشي السرى منذ قيام أحداث ثـورة مارس حتى الحكم عليه بالبراءة في قضية اغتيال السسردار في ٢٦ مايسو سنة ١٩٢٦.

كما تناول الفصل الشالث: «نشاط النقراشي في الحياة الحزبية»، وقد تناولت فيه دور النقراشي السياسي قبل انضمامه لحزب الوفد، ثم وضحت انضامه إلى حبزب الوفد رسميا، وأسباب انشقاقه عن حزب الوفد وعالجت أوجه الخلافات المختلفة لأسباب الانشقاق الذي ادى إلى فصله من حزب الوفيد المصرى في ١٩٣٧/٩/١٣، ثم أسس هو وزميله الدكتور/ أحمد ماهر الهيئة السعدية في يناير ١٩٣٨، وأوضحت دوره فيها كنائب، ثم تناولت موقف القوى السياسية في مصر من النقراشي والعلاقات بينهما منذ نشأته حتى رئاسة الدكتور أحمد ماهر وزارته الأولى والثانية حتى ٢٤ فبراير ١٩٤٥، وأخيراً أوضحت مفهوم الحياة الحزبية السليمة لرؤية النقراشي.

اما الفصل الرابع؛ فقد تناول «النقراشي والحياة النيابية» ووضحت موقف النقراشي داخل البرلمان كعضو منتخب من بداية أول سبتمبر ١٩٢٦ حتى وفاته سواء كان في الحكم أو خارجه عما كان يقتضيه واجب الدفاع عن مصالح الجسماهير، وهل كان النقراشي جادا في عودة دستور

19۲۸ في عام ۱۹۲۸ عندما عطل محمد محمود باشا البرلمان من ۲۹ يولية ۱۹۲۸ حتى ۳۱ ديسمبر ۱۹۲۹ وفي عام ۱۹۳۰ حينما ألغي اسماعيل صدقى دستور ۱۹۲۳ واستبدل بدلا منه دستور ۱۹۲۰ في ۲۲ أكتوبر ۱۹۳۰ كما صدر في اليوم نفسه قانون الانتخاب الجديد، وصدر الأمر بحل مجلس النواب والشيوخ القائمين، أم كانت فكرة الدستور في ذهنه بغية الوصول إلى كرسي الحكم، وأوضحت موقف البرلمان منه كوزير، ثم رئيس وزارة مما كانت تحتم عليه المستولية والوقوف موقف الدفاع عن الحكومة وأعمالها، وأخيراً وضحت موقف النقراشي من الحياة النيابية خارج الحكم.

أما الغصل الخامس؛ فكان بعنوان «النقراشي في السلطة التنفيذية وزيراً ورئيساً للوزارة» وهذه الفترة تمتد من عام ١٩٣٠ إلى اغتياله في ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨ وقمت بتحليل أهم مواقفه وأعماله كوزير من أول يناير ١٩٣٠ حتى ٢٤ فبراير ١٩٤٥ فهذه الفترة من حياة النقراشي علمته الدهاء السياسي، وقد تولى النقراشي في هذه الفترة عدة مناصب وزارية منها وزيراً للمواصلات في ١٩/١/١٩٣٦ ثم وزيرا للمواصلات مرة أخرى في ١٩٣٥/١٩٣١، وتولى أيضاً وزارة الداخلية والمعارف والمالية، وكذلك وضحت في هذا الفصل ظروف تشكيل رئاسة الوزارتين اللتين تولاهما النقراشي الأولى من ٢٤ فبراير ١٩٤٥ حتى ١٥ فبراير ١٩٤١، والثانية من ٩ ديسمبر ١٩٤٦ حتى ١٨ ديسمبر ١٩٤٨، وتناولت برنامجه في كل وزارة على حدة، ثم قمت بدراسة موضوعية لما ذكره النقراشي في برنامجه، وما حققه من اصلاحات داخلية في مصر، ووضحت بعض الأخطاء والمآخذ في تصورنا التي حدتها الوزارة الأولى والشانية، ثم تعرضت لدراسة علاقة النقراشي بالقوى السياسية في مسصر طوال رئاسته للوزارتين، وأوضحت أيضاً ظروف استقالته من الوزارة الأولى.

أما الفصل السادس؛ فقد تناولت فيه «النقراشي والقضية الوطنية» وتناولت موقف النقراشي من القضية الوطنية منذ نشأته، وقد تتبعت الدراسة موقف النقراشي في أهم قضيتين من قضايا الحركة الوطنية المصرية وهما: جلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاءً تاما وناجزا وتحقيق وحدة وادى النيل، ومدى مساهمة النقراشي في حلها سواء في الحكم أو

خارجه، كما تعرضت لجهود النقراشي في إعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦ في وزارته الأولى، وكذلك في وزارته الشانية، وقمت بتحليل أهم مواقفه في تلك الفترة، وخاصة فيما يتعلق بقطع المفاوضات مع الانجلينز وعرض القضية المصرية على مجلس الأمن، ثم أوضحت دوره في عرض القيضية المصرية أمام مجلس الامن، والذي يعد من المواقف الحسنة له، وكذلك تناولت علاقة النقراشي بالدول العربية ومدى اهتمامه بقضايا السودان وفلسطين.

وكان الفصل السابع والأخير بعنوان: «حل جماعة الاخوان المسلمين واغتيال النقراشي»، فقد خصصته لعلاقة النقراشي بجماعة الإخران المسلمين منذ رئاسة النقراشي لوزارته الأولى حتى اغتياله وركزت على القرار الذي أصدره النقراشي في ٨ ديسمبر ١٩٤٨ بحل جماعة الإخروان المسلمين، وبينت دوافع الطرفين لقرار الحل، ثم تناولت الظروف المؤثرة على عبد المجيد أحمد حسن لاغتيال النقراشي في ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨، وقد تتبعت الدراسة التحقيق في هذا الاغتيال والأشخاص الذين اشتركوا مع عبد المجيد أحمد حسن ثم نتيجة الحكم في تلك القضية.

ولقد ألحقت هذه الفصول بخاتمة أوضحت فيها أهم النتائج الـتي توصلت إليها من خلال دراستي للبحث ككل.

ولقد اعتمد هذا البحث على مجموعة من المصادر تتمثل في مجموعة الوثائق الأصلية العربية والأجنبية المنشورة وغير المنشورة التي أضافت للبحث قدراً كبيراً من المادة التاريخية أما عن الوثائق العربية الغير منشورة فقد أطلعت على ملف خدمة النقراشي والمودع بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالقاهرة، وكذلك وثائق دار القضاء العالي ومنها قضية رقم ١١٠ جنايات السيدة زينب لسنة ١٩٢٥، فقد تضمنت مذكرة شفيق منصور عن الجمعيات السرية في مصر، وترجع أهمية هذه القضية في معالجة دور النقراشي في الجهاز السري، ومن الوثائق الهامة التي اطلعت عليها أيضا ملف خدمة النقراشي المودع بدار المحفوظات العمومية بالقلعة، وكان ذا أهمية قصوى لهذا البحث لانه ساعدني على الالمام ببعض جوانب شخصية النقراشي، وكذلك أهمية حدد شياخة المنتزة بمصر الجديدة، ودفتر مواليد قسم أول الجمرك بمحافظة الاسكندرية

ودفتر مواليد ووفيات مصر الجديدة وكذلك مكلفة الأطيان بناحية العجمي بمحافظة الاسكندرية والمودعة بنفس الدار، فقد أضافت إلى البحث مادة جديدة ساعدتني في تحقيق بعض الجوانب الغامضة من شخصية النقراشي.

كما استطعت الاطلاع على وثائق دار الوثائق القومية بالقلعة وتضم وثائق عابدين المختصة بالاحزاب السياسية والمسألة المصرية والأحوال السياسية وديوان جلالة الملك، كذلك اطلعت على وثائق مجلس النظار «مجلس الوزراء» ووثائق محافظ أبحاث، وبالإضافة إلى ذلك تم الاطلاع على المذكرات الشخصية المودعة بدار الوثائق نذكر منها مذكرات ابراهيم الهلباوي، ومذكرات سعد زغلول، ثم أخيراً مذكرات عبد الرحمن فهمى.

كما اعتمد هذا البحث على وثائق قضية اغتيال النقراشي باشا أوراق الجناية ٥ عسكرية عابدية لسنة ١٩٤٩ مدونة على بطاقات بمركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر، وترجع أهمية هذه القضية في معالجة الفصل الأخير، لأنها ضمت خطوات التحقيق وقرار الاحالة المقدم من النيابة العمومية والمرافعة في القضية، كذلك تسنى لي الاطلاع على دفتر رقم ٥ بقسم الأحوال بإدارة شئون الافراد والخاص بأحوال الموظفين المستخدمين والمودع بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وكذلك فقد افدت من وثيقة بمكتبة الوثائق بمتحف تلك الوزارة والتي تحتوي على أهم منجزات محمود فهمى النقراشي وهو بوظيفة وزير المعارف العمومية.

كما استطعست الحصول على وثيقة هامة تحتوي على مشتملات تركة النقراشي بعد وفاته مستخرجة من وزارة المالية «مصلحة الضرائب» قسم ضريبة تركات مصر الجديدة، والذي أمدني بها المدكتور/ محمد شامل أباظة زوج كريمة النقراشي «صفية»، فقد ساعدتني هذه الوثيقة في استكمال جوانب شخصية النقراشي بالصورة التي ظهر بها.

أما عن الوثائق الاجنبية التي استطعت الاطلاع عليها فقد تضمنت وثائق وزارة الخارجية البريطانية المصورة على ميكروفيلم من دار المحفوظات العامة بلندن، والموجودة لدى الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس والدكتور عبد الوهاب بكر محمد استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب – جامعة

الرقازيس، وقد قدمست تلك الوثائس الكثير لهذا البحث كما هسو واضمع في صفحاتمه المختلفة.

ومن أهم الوثائق المنشورة التي تم الاطلاع عليها، مذكرات النقراشي السرية، التي نشرتها جسريدة أخسار اليوم في عدديها ٢٦١ يوم ١٩٤٩/١١، ٢٦٢ في ١٩٤٩/١١ ثم توقفت، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى تدخل السفير البريطاني لدى رئيس الوزراء والحاكم العسكري وقتذاك حسين سري باشا ومطالبته بايقاف نشرها، ومصادرة أخبار اليوم مستندا إلى الحكم العرفي إذا استمرت في النشر..، وبعد ان وافق مجلس النواب بإلغاء الأحكام العرفية، لذلك بدأت جريدة أخبار اليوم نشر الجزء الثالث من مذكرات النقراشي السرية في عددها رقم ٢٧٧ في ٢٥٥/٢/ ١٩٥٠، وهي المذكرات التي كان يسجلها النقراشي بخط يده عقب كل مقابلة هامة مع السفير البريطاني واستمرت اخبار اليوم في نشر تلك المذكرات في أعداد مختلفة وكان آخرها في عدد ٢٩٢ الصادر في ١٩٥٠/ ١٩٥٠ ثم توقفت عن النشر.

ولهذه المذكرات أهمية كبيرة إذ تضمنت فحوى الاتصالات السرية التي جرت بين النقراشي في عهد وزارته الثانية والسفير البريطاني بشأن إعادة النظر في المعاهدة ومسألة السوادن، وأيضا ترجع أهمية تلك المذكرات المنشورة في أنها كشفت عن خبايا السياسة البريطانية واتجاهاتها لمساومة النقراشي على مسألة السودان مقابل الجلاء عن مصر، الأمر الذي رفضه النقراشي رفضا باتا، كما وضحت طلب النقراشي الذي قدمه إلى الحكومة البريطانية أن تصدر تصريحا بأنها لا تشجع السودانيين على الانفصال عن مصر، كما وضحت كيف قطع النقراشي المفاوضات ولجأ الى مجلس الأمن، كما تكمن الأهمية الحقيقية لذاك المنشور في توضيح نص حديث النقراشي مع برنادوت Bernadout والذي رفض النقراشي طلبه عندما عرض عليه ضم فلسطين كلها إلى مصر، وعلل النقراشي في رده، بأن الدول العربية دخلت فلسطين لتنقذها من اليهود لا أن تقسمها، كما وضحت المذكرات صفحة وطنية للنقراشي أثناء مقابلته للسير رونسالد كامبل Ronald Kambel في ١٩ ضبراير ١٩٤٨ حيث أبلغه بالتعسجل

بالخروج من مصر، وأن النقراشي سيمتنع عن تنفيذ معاهدة ١٩٣٦ فقد أضافت المذكرات إلى البحث مادة جديدة.

كما أطلعت على مضابط جلسات مجلس النواب والشيوخ المصريين حلال فترة البحث، بالإضافة إلى اطلاعي على مضابط مجلس العموم البريطاني، وعلى غيرها من الوثائق المنشورة العربية في هيئة كتب أو نشرات.

كما اطلعت على المصادر المهامة والتي اشتملت على المذكرات والذكريات الشخصية المنشورة على هيشة كتب أو سلسلة مقالات ببعض الدوريات، وقد حاولت مراعاة الدقة عند استخدام تلك المصادر لما فيها من تبرير ووجهات نظر خاصة بأصحابها.

كما كانت البحوث والمؤلفات والدراسات المنشورة ومعظم هذه الكتب سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية الأثر الكبير في تقديمها صورة واضحة لى لوجهات النظر المختلفة كما اتبحت لنا فرصة القيام ببعض المقابلات الشخصية مع بعض الشخصيات السياسية التي شاركت في الحلبة السياسية في مصر وكان لها علاقة بالنقراشي، وترجع أهمية هذه المقابلات الشخصية في توضيح بعض غوامض البحث.

ولقد شكلت الصحف الصادرة في مصر وقتذاك العربية والأجنبية مصدراً هاماً في إعداد البحث، حيث كونت معظم مادته، وربما يرجع السبب في ذلك لنشرها الخطب والمقابلات والأحاديث الصحفية التي أدلى بها النقراشي، وقد آثرت المقارنة بينها جميعا بغية الوصول إلى الحقيقة ووضوح الرؤية.

ولا يسعني في النهاية إلا أن أتقدم بموفور الشكر وأطيب الثناء لكل من قدم لي مساعدة في إخراج هذا البحث وأخص بالشكر القائمين على حفظ تراث مصر التاريخي في دار الوثائق القومية بالقلعة، ودار المحفوظات العمومية بالقلعة، ومركز وثائق وتأريخ مصر المعاصر والهيئة العامة للكتاب بالقاهرة قسم المراجع والدوريات، والعاملين بدار الكتاب بالزقازيق، والعاملين بمكتبة كلية آداب الزقازيق وعين شمس والقاهرة وكلية بنات عين شمس ووزارة التربية والتعليم

والهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالقاهرة لما قدموه لي من مساعدات قيمة كان لها الأثر الأكبر في الحصول على الوثائق والمادة العلمية التي تتعلق بموضوع هذه الرسالة.

كما أتوجه بعرفاني وشكري وامتناني لأعضاء سمنار التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة الزقازيق حيث أن هذا الموضوع قد عرض في السمنار، ومن خلال المناقشات والاستفسارات التي طرحها الأساتذة والزملاء والدارسون ظهرت جوانب كثيرة، ومعلومات وفيرة أفادتني في إنجاز هذه الدراسة، كما يسرني أن أتقدم بوافر الشكر وأطيب الثناء لأساتذتي وأصدقائي بالجامعات المصرية لما قدموه لي من مساعدات علمية مخلصة كما أشكر الأستاذ شحاتة عبد بالجامعات العزيز موجة قسم بإدارة ههيا التعليمية لتفضيله مشكورا بمراجعة البحث كاملا من الناحية اللغوية والصياغة، كما أقدم شكري للكثيرين الذين ساعدوني وغابت عن ذاكرتي الناحية اللغوية والصياغة، كما أقدم شكري للكثيرين الذين ساعدوني وغابت عن ذاكرتي

كما أشكر الأستاذ الصحفي مصطفى أمين والمهندس سيد مرعي وجميع من أتيحت لي مقابلتهم بمن عملوا بجوار النقراشي، فقد منحوني الكثير من العون وأتاحوا لي الكثير من وقتهم وجهدهم كما لا يفتوني أن أوجه الشكر الجزيل للدكتور محمد شامل أباظة وزوجته صفية محمود فهمي النقراشي حيث أفسحا لي صدرهما وبيتهما وتفضلا بامدادي بأوراق خاصة عن مشتملات تركة النقراشي، كما أفدت من مناقشتهما وقد دونا لي كل شيء عن شخصية النقراشي بما أفاد البحث فائدة جمة.

كما أتوجه بعرفاني وشكري لأستاذى الدكتور/ يونان لبيب رزق، الذي أمدني بمعظم ما أعتمد عليه هذا البحث من وثائق الخارجية البريطانية، كما أجدني مدينا بالكثير إلى أستاذى الدكتور/ عبد الوهاب بكر محمد عن ذلك الجهد المشكور الذي امدني به من معلومات ووثائق الخارجية البريطانية، فعلمني كيف تكون كتابة التاريخ، وحباني بعطفه وتشجيعه واقتراحاته ومؤلفاته ومراجعه وكرمه وفضله.

ويسعدني أن أتقدم بخالص الشكر إلى أستاذى الدكتور رأفت غنيــمي الشيخ الذي أشرف

على الرسالة، وكان لتوجيسهاته الأثر الكبير في بلورة هذا العمل العلمي، وأقرن الشكر له بالعرفان لحرية البحث والاستدلال التي حرص على أن يتيحها لى طوال فترة إعداد هذه الدراسة ومنحني من وقته وجهده الكثير في مراجعة فصول هذا البحث، وبفضل تشجيعه وتوجيهاته المستمرة تمكنت من استكمال جوانب البحث حيث شملني برعايته وكان وما يزال لى استاذا وأبا حكيما فمن علمه وخلقه نهلت وتعلمت جزاه الله عني وعن بقية الزملاء خير الجزاء، فالكلمات تقصر وإن عظمت معانيها على أن توفيه حقه علما واقتدارا.

وأوجه شكري إلى اساتذني الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور عاصم أحمد الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الآداب بسوهاج جامعة أسيوط والأستاذ الدكتور شوقي عطا الله الجمل، أستاذ التاريخ الحديث بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة على الملاحظات والآراء القيمة المخلصة التي قدموها لي اثناء المناقشة وكان لها أجمل الأثر في وصول هذا البحث إلى غاية طيبة بإذن الله.

وإني لأرجو أن أكون قـد وفقت في إلقاء الضـوء على شخصيـة محمود فهـمي النقراشي ودوره في السياية المصـرية بأمانة وموضوعـية، توضيحا لتـاريخ مصر المعاصر وخـدمة لمصرنا الحبيبة ولأجيالنا القادمة.

#### والله ولى التوفيق...،

العواسجة مركز ههيا ــ محافظة الشرقية

أبريل ١٩٩١م.

د گتور

سعيد عبد الرازق يوسف عبد الله

## الفصل الأول نشأة محمود نهمى النقراشي وحياته التعليمية والوظيفية

- نشأة محمود فهمي النقراشي.
  - حياته التعليمية.
  - حياته الوظيفية.
- نشاطه الاجتماعي والاقتصادي.
  - تكوينه السياسي.

## الفصل الأول

نشأة محمود فهمي النُقْراشي باشا (١) وحياته التعبيمية و لوظيفية

لقد أدي النقراشي دوراً علي جانب كبير من الأهمية في خدمة القضية المصرية في فترة من أهم فترات تاريخ مصر في عصرها الحديث، ولذا فإننا سوف نتناول شخصيته كوحدة متكاملة.

## نشأة النقراشي:

ولد النقراشي في أسرة مصرية متوسطة بالاسكندرية، في بيت أبيه علي أفندي النقراشي المصري الجنسية ( $^{7}$ ) والذي كان يعمل بوظيفة رئيس حسابات بالبوستة الخديوية ( $^{7}$ )، وكان محبا للتعليم ( $^{3}$ ) أما والدته فكانت تسمى «حنيفة» ( $^{0}$ ) وتوضح الوثائق أنها كانت من أصل تركي ( $^{7}$ ).

وقد أنجب علي افندي النقراشي من السيدة حنيفة ثلاثة أبناء هم: محمد وحسن ومحمود موضوع بحثنا، وبنتا واحدة هي فاطمة (V)، وقد اشتغل الأبناء الثلاثة في خدمة الحكومة المصرية، فعمل محمد موظفا بنفس المصلحة التي كان يعمل بها والده «البوستة الخديوية»، أما الثاني حسن فكان موظفا بشركة بلانتا بالاسكندرية، وتوفي ولم يتزوج (A)، وأثناء وظيفته حصل علي رتبة البيكوية من الدرجة الثانية بمناسبة إبرام معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمي في (A) فبراير (A)0، وأنه ربعد فترة قصيرة تم تعيينه عضوا بمجلس الإدارة في شركة لفلوڤيال (A)1، أما فاطمة فقد تزوجت أحمد محمد العش بالاسكندرية رتوفت في يوم (A)1 ((A)1).

وإذا حاولنا أن نحدد البدايات الأولي لميلاد محمود النقراشي – موضوع بحثنا – فيجدر بنا أن نوضح أنه ولد في يوم الخميس الموافق ٢٦ أبريل سنة ١٨٨٨م، في ناحية شياخة الشمرلي، بقسم أول الجمرك بالاسكندرية، ومقيد بالذفتر رقم ٧٧١ وجه ٣١ بمصلحة الدفتر خانة المصرية (دار المحفوظات العمومية بالقلعة حاليا) تحت اسم محمود بن علي افندي النقراشي(١٢).

ومن الثابت كما يبدو واضحا أنه منذ أن اصبحت مصر ولاية عثمانية سنة ١٥١٧م بدأت تتأكد سيادة العنصر التركي علي مسرح الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر، فأصبحوا يرتبطون برابطة عامة بالمصريين، وهي استخدامهم الاسماء التركية، واستعمال اسمين عن مسمي واحد أحدهما للاتراك والآخر للتمييز، وليس احدهما أبا للآخر(١٣)، وسار المصريون علي هذه التسمية وفقا للاسلوب الذي كان سائدا في مصر وقتذاك(١٤).

ولعل خير مثال لتوضيح أسمه السالف الذكر «محمود فهمي النقراشي» هو ما قاله لنا الدكتور محمد شامل أباظة وزوجته كريمة النقراشي حيث قالا: «إنه كان معروفاً باسم محمود فهمي النقراشي، كما أن أخاه كان يسمي حسن صادق النقراشي»(١٥).

والواقع أن هذه التسمية تضعف الصلات بين الاخوة وبين أفراد الاسرة الواحدة، لأنها لا تدل على وجود أي صلة بين الاخوة(١٦).

#### حياته التعليمية:

تلقي النقراشي تعليمه منذ طفولته وفقا للأسلوب الذي كان سائدا في عصره وقتذاك، وونعنى به التعليم المدرسي أو المدني(١٧). فعندما بلغ

الخامسة من عمره أرسله والده إلي مدرسة قالو Valo الفرنسية، والذي من خلالها أتقن اللغة الفرنسة، ويعد ثلاثة سنوات انتقل منها إلي مدرسة جمعية العروة الوثقي بقسم الجمرك $(^{1})$ ، فمكث بها إلي أن حصل منها على الشهادة الابتدائية في شهر يونية  $^{19}$ 

وفي الواقع أن ظاهرة تفوق النقراشي تبدو واضحة عندما حصل علي الشهادة الابتدائية سنة ١٩٠٣، وهو ما دل عليه حصوله علي الترتيب الأول على أقرانه في لجنة الأسكندرية(٢٠).

ومع أن ذلك قد لا يبدو غريبا، إن علمنا أن تفوقه الدراسي - جعل الحكومة المصرية في ذلك الوقت تكرمه وتشجعه، عندما اقامت بالاسكندرية احتفالها السنوي لتوزيع الجوائز علي النابغين بحسب ترتيبهم، فقد نال النقراشي الجائزة الأولي من يد مصطفي رياض باشا(٢١)، الذي كان يرأس الحفل وقتذاك(٢٢).

ثم التحق النقراشي بعد أن أتم دراسته الإبتدائية بمدرسة رأس التين الثانوية بالاسكندرية بالقسم الأدبي $(\Upsilon\Upsilon)$ ، حيث حصل منها علي شهادة الدراسة الثانوية قسم الأدبيات في شهر مايو سنة  $\Upsilon$  ١٩٠  $\Upsilon$  ماصلا علي ترتيبه التقليدي الأول بين الناجحين في محرسته ولجنة الاسكندرية $(\Upsilon^2)$ .

ويمكن القول أن الجذور المبكرة لتفوق النقراشي كانت ذات أهمية علي ضوء مستقبله بعد ذلك، فعندما أتم دراسته الثانوية بالاسكندرية، انتقل إلي القاهرة، ولعل هذا الانتقال قد استفاد به النقراشي من خلال تعرفه علي الكثيرين من الشخصيات البارزة من امثال احمد ماهر ومحمد امين لطفي وغيرهم... فأضاف اليه أفكارا ومعارف جديدة، فضلا عن التغيير

الكامل الذي وجده في القاهرة على خلاف المجتمع الذي عايشه في الاسكندرية.

وعلي أية حال لقد انتقل النقراشي الي القاهرة للالتحاق بمدرسة المعلمين العليا(٢٦)، ومنذ ذلك الحين اصبحت القاهرة مستقرا للنقراشي، وظل النقراشي بهذه المدرسة لمدة عام حيث ازداد تفوقه ليس دراسيا فحسب، ولكن تعداه ليشمل ما تمتع به من صفات كريمة، دلنا عليها ما ذكره عنه زميله بتلك المدرسة الاستاذ، محمد عبد القادر المازني، حيث قال: «إنه كان وهو شاب في التاسعة عشرة من عمره، كانت مداركه واسعة، ويغوص في الحقائق الاساسية ويضع يده عليها، مترفعا في غير كبر، متصفا بالوفاء والإخلاص لوطنه، بالإضافة إلى الإيمان الصحيح بريه» (٢٧).

لم يستكمل النقراشي دراسته في هذه المدرسة ليحصل منها علي شهادته، فبعد ان أتم الفرقة الأولي بها(٢٨)، أوفده سعد زغلول في ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٠٧ في بعثة دراسية إلي جامعة نوتنجهام Nottingham بانجلترا(٢٩)، فسافر النقراشي ضمن البعثة التعليمية لدراسة العلوم العالية بانجلترا، حتى يمكن أن تعود على البلاد بالفائدة المطلوبة بسبب نجابته وذكائه وخلقه(٢٠).

وإننا لا نستطيع أن نمر علي خروج النقراشي من مدرسة المعلمين العليا قبل انهاء دراسته دون أن نعرف السبب في ذلك، ومن الثابت كما يبدو واضحا أن سعد زغلول باشا وجد عنده ملكة التفوق في الرياضيات منذ صغره وإجادته التحدث للغة الإنجليزية والفرنسية والعربية (٣١).

وخير مثال للتدليل على صحة ما أقول - تبدو عندما زار سعد زغلول

مدرسة المعلمين العليا سنة ١٩٠٧، ودخل الفصل الذي كان يجلس فيه النقراشي، وسألهم في اللغة العربية وخاصة البلاغة، فأجاب النقراشي علي الأسئلة إجابة موجزة بما فيها الكفاية (٣٢).

وقد نتج عن هذا أن اصبح النقراشي في مقدمة الطلاب المتفوقين الذين تم اختيارهم وارسالهم في بعثة إلي إنجلترا وكان عددهم وقتذاك عشرة طلاب، كان النقراشي موضوع بحثنا اصغرهم سنا – فقد كان في التاسعة عشرة من عمره(٣٣).

أيضا تضمن كشف الترشيح ملاحظات عن كل طالب في البعثة من ناحيتي الاستعداد الدراسي والاستعداد الخقلي، وقد ورد بالنسية للنقراشي بشأن الناحية الأولي أنه دؤوب علي العمل مع استعداد طبيعي ممتاز، ومتفوق في اللغة الانجليزية، أما عن الناحية الأخري فقد ذكر أن سلوكه طيب جدا، مؤدب، خجول، صحيح البدن، متين البنيان(٣٤).

ومن الثابت كما يبدو واضحا أن النقراشي كان متخرجا من القسم الأدبي ولكن الحكومة المصرية وقتذاك؛ أخطأت عندما أرسلته لدراسة العلوم $\binom{70}{1}$ ، وفي نفس الوقت ظهر ميول النقراشي لدراسة التربية، فعارض مدير البعثة في لندن $\binom{70}{1}$ .

فكتب مدير البعثة في لندن إلي نظارة المعارف(٣٧) بالقاهرة في مايو ١٩٠٨ خطابا اوضح فيه «أنه رفض تلبية طلب النقراشي لدراسة التربية»، ولكن الطالب النقراشي اصر علي أن يرفع طلبه أيضا إلي الوزارة، ولعلنا نوضح ماذا كتب النقراشي في طلبه، فقلد جاء فيه: «إني ما فضلت القسم الادبي، إلا لأني اكثر استعدادا واشد ميلا إليه، وخصوصا وأني أتمكن فيه من دراسة التربية دراسة تامة، وإنني أري أن البلاد في احتياج شديد إلي

أفراد درسوا التربية كاملة ليضعوا نظام التعليم علي اساس ثابت، وأن البعثة ليست للترفيه عن المبعوثين، وإنما يجب أن يكون هدفها الأول مصلحة البلاد، والتعليم لا تحتاج نظمه إلي اصلاح فقط، بل يحتاج إلى اسس ثابتة»(٣٨).

وما لبثت أن رفضت نظارة المعارف المصرية طلبه، ولم يعبأ بالرفض، ولم يكن ذلك بالأمر الصعب المنال عليه، بل مضي يدرس في التربية مستقلا فوق ما كلف به من دروس بعثته حريصا علي أن ينهل منها، ودأب على العمل وواصل ليله بنهاره في سبيل العلم والتحصيل(٣٩).

وكانت التقارير التي كانت ترسل عنه في فترة دراسته تنبئ كلها بتقدمه ونجاحه، بالإضافة إلي رضي أساتذته عنه، وفي عام ١٩٠٩ أدي النقراشي امتحانه النهائي في جامعة نوتنجهام، وما لبث أن عاد إلي القاهرة في ٢٥ يوليو ١٩٠٩، بعد حصوله علي الدبلوم مع اربعة من زملائه(٤٠).

وهكذا حصل النقراشي علي دبلوم جامعة نوتنجهام والذي من خلاله اتقن اللغة الانجليزية، فكان يجيدها تحدثا بطلاقة كأحد ابنائها، بالاضافة الي اتقانه للتربية، وبذلك يمكننا القول بأن النقراشي بحصوله علي الدبلوم قد استكمل كل المؤهلات اللازمة للحصول على الوظيفة العالية.

## حياته الوظيفية:

#### النقراشي في وظيفة مدرس رياضيات:

بعد فترة قصيرة من عودة النقراشي الي مصر وحصوله علي دبلوم جامعة نوتنجهام، بدأ حياته الوظيفية في ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٠٩، تم تعيينه مدرسا للرياضيات في مدرسة رأس التين الثانوية بالاسكندرية بمرتب شهري قدره سبعة جنيهات على الدرجة الرابعة(٤١).

واستمر علي هذا المرتب وهذه الدرجة حتي أول نوفمبر سنة ١٩٠٩، حيث تم تعيينه مدرسا تحت الاختبار في الدرجة الرابعة، براتب شهرى قدره اثني عشر جنيها، ولعل هذه الزيادة ترجع الي ورود شهادة التدريس التي حصل عليها من جامعة نوتنجهام، وثبت نجاحه في المواد (المطالعة – الرسم – قواعد فن التدريس – اللغة العربية وادبيات الانشاء ومبادئ علم الرياضيات) (٤٢).

ثم نقل في اول سبتمبر ١٩١٠م بنفس درجته ومرتبه مدرسا للرياضيات بمدرسة محرم بك الثانوية بالاسكندرية (٤٣).

وفي الحقيقة ان النقراشي اثبت في اعماله التي شغلها الكفاءة وحسن السلوك؛ والانضباط في التقارير التي كتبت عنه، الأمر الذي جعل نظارة المعارف العمومية وقتذاك، تقرر تثبيته في اول مايو سنة ١٩١١ بصفة نهائية مدرسا للرياضيات بمدرسة العباسية الثانوية بنفس مرتبه السابق، وفي اول يناير ١٩١٢ تم منحه علاوة قدرها جنيها واحدا فاصبح مرتبه ثلاثة عشر جنيها(٤٤).

وظل النقراشي يشغل هذا المنصب حتى تم نقله في اول سبتمبر ١٩١٢ الي مدرسة رأس التين الثانوية بنفس درجته ومرتبه، ولعل سبب هذا النقل يرجع الي قيامه بعمل بدل مع زميله محمد الحسيني مصطفي الذي تم نقله لمدرسة المعلمين الخديوية، وفي اول يناير ١٩١٣ تم ترقيته الي الدرجة الثانية بمرتب شهري قدره ستة عشر جنيها(٤٥).

ولا يفوتنا ان نذكر رأي النقراشي في المدرس الناجح، والذي يبدو واضحا من الحديث الذي ادلي به النقراشي باحدي الصحف في ١٩ سبتمبر عام ١٩٣٠، والذي صرح فيه بالقول «بان المدرس الصالح سواء كان مدرسا في المدارس الابتدائية أو في المدارس الثانوية يجب ان تتوافر لديه صفات أهمها

الحزم المقرون بالانصاف، فإن مهمة المدرس وهي مهمة قيادة التلاميذ من اصعب المهام، ولا ينهض بها علي احسن منوال إلا المدرس المشهود له بالحزم بدليل أنك تجد مدرسين تخرجا من جامعة واحدة ونالا شهادة واحدة، وشرعا في التدريس في وقت واحد، ولكنهما يتفاوتان مع ذلك في مقدرتهم علي حفظ النظام في فصولهما، ويرجع ذلك الي مبلغ التفاوت في الحزم في اخلاقهما، ثم إنه إذا اريد ان يسفر الحزم عن الغاية المطلوبة منه علي الوجه الاكمل فلابد من اقترانه بالانصاف، وعندئذ يكون الاحترام الذي يقدره التلاميذ للمدرس الصالح احتراما حقيقيا لا غبار عليه، وختم حديثه موضحا «ان المدرس الصالح لا يكتفي بالمعلومات التي استوعبها علي مقاعد الجامعة بل يمضي في الدروس والمطالعة مع اشتغاله بالتعليم مقاعد الجامعة بل يمضي في الدروس والمطالعة مع اشتغاله بالتعليم من اليوم الذي قبله» (٢٦).

وإن دل موقف النقراشي هذا علي شئ فانما يدل علي مدي حرصه علي انصاف المدرس للطلاب وتعزيز معارفه الجديدة، لدي الطلاب عن طريق القراءة والاطلاع.

#### النقراشي في وظيفة ناظر مدرسة:

كانت التقارير عن النقراشي جيدة أهلته للترقية الي وظيفة ناظر مدرسة بعد خمس سنوات من العمل بوظيفة مدرس للرياضيات فتم تعيينه ناظرا لمدرسة الجمالية بالقاهرة في اول اكتوبر ١٩١٤ بمرتب شهري قدره ستة عشر جنيها، ولم يكد يمضي عام ونصف علي تعيينه في منصبه الجديد حتى شرعت الحكومة في منحه علاوة في أول ابريل ١٩١٦، فاصبح

مرتبه سبعة عشر جنيها(٤٧).

وإذا كان النقراشي قد اصبح علي هذه المكانة في وزارة المعارف العمومية وهو في مطلع حياته الوظيفية، فاننا نلقى بعض الضوء على رؤيته للناظر الناجح في عمله – ولعل خير مثال – هو ما قاله في مقال منشور له بإحدي الصحف حيث قال «يجب أن تتوافر في الناظر الناجح صفات من اهمها حسن الإدارة، فإنه بعد ما كانت مهمته وهو مدرس تقتصر علي قيادة الطلبة، اصبحت تتناول الآن قيادة المدرسين، ولا يخفي ما يقتضيه ذلك من اللباقة في تصريف المسائل وتقرير الأمور في نصابها، وعماد هذا كله يرجع إلي الإنصاف، بالاضافة الي انه يجب ان يكون الناظر مطبوعا علي الهيبة لكي يكتسب الاحترام الذي هو خليق بمقامه، كما انه يجب ألا ينسي اتجاه أنظار المدرسين والطلبة اليه، فينبغي عليه ان يكون مثالا لهم يحتذونه في كل عمل من أعماله» (٤٨).

واستمر النقراشي في وظيفته الآنفة الذكر حتى تم نقله في الأول من شهر يناير سنة ١٩١٧، بنفس درجته ومرتبه ناظرا للمدرسة الأولية الراقية للبنين بالقاهرة، وقد اصاب النقراشي في تلك الوظيفة شهرة واسعة، لاستقامته ونجاحه في عمله نجاحا عظيما، حتى سميت هذه المدرسة بين رجال المعارف بمدرسة النقراشي نسبة إليه(٤٩)، ثم رقي الي الدرجة الأولي في أول أبريل سنة ١٩١٨ براتب شهري قدره اربعة وعشرون جنيها، ثم نقل في الأول من شهر سبتمبر سنة ١٩١٩ بنفس درجته ومرتبه ناظرا لمدرسة السويس الأميرية (٥٠).

ونلاحظ أن سبب نقله من القاهرة إلي السويس خلال حوادث ثورة المرابة كان مناوبًا للإحتلال البريطاني، الأمر الذي أدي إلي إبعاده عن

الانسياق في حوادث عام ١٩١٩، وذلك بتعيينه في منطقة نائية بعيدة عن بؤرة الاحداث، ونتيجة لاتصاله برجال الوفد، ثم دوره في الاشتراك في الإضراب مع زملائه الموظفين في احداث ثورة ١٩١٩ كما سنوضح فيما بعد – كل هذا وذاك جعل وزارة محمد سعيد الثانية التي تولت الحكم في المدة من (٢٠/ ٥/ ١٩١٩ – ٢٠/ ١٩١٩/١) تتخذ قرارا بنقله من القاهرة الي السويس حتى يكون بعيدا عن زملائه (٥١).

فماذا كان موقف النقراشي من هذا النقل بقصد إبعاده عن القاهرة؟ في الواقع أن النقراشي لم يعارض بل تقبل أمر نقله للسويس قبولا حسنا، وصدع لهذا الأمر بغية مجاراة الوزارة القائمة دون المحاولة للتغلب عليها.

وفي أثناء تولي النقراشي لهذا المنصب زاد مرتبه الشهري عشرين في المائة علي المرتب اعتبارا من ١٥ اغسطس ١٩١٩، واصبح مرتبه الجديد بعد العلاوة ثمانية وعشرين جنيها وثمانمائة مليم بناء علي ما قرره مجلس الوزراء بجلسة ١٥ سبتمبر سنة ١٩١٩، وما جاء في منشور وزارة المالية بتاريخ ٢ اكتوبر سنة ١٩١٩، ونعتقد ان القصد من وراء تلك الزيادة، إنما يرجع الي كفائته في الأعمال الإدارية والفنية بحالة تبعث مزيدا مسن الارتياح (٥٢).

#### النقراشي في وظيفة مدير:

ظل النقراشي يشغل وظيفة ناظر لمدرسة السويس حتى تم رفته في ١١ ديسمبر ١٩١٩، بمناسبة تعيينه مديرا للتعليم بمجلس مديرية اسيوط (٥٣)، وقد تخدعنا كلمة الرفت السابقة حيث يفهم منها أنه فصل ولكن الأمر ليس كذلك، حيث أن كلمة الرفت كانت اصطلاحا يستخدم في ذلك العصر للدلالة على النقل من وظيفة إلى اخري مما لم ينص على غير

ذلك صراحة (٥٤).

ولعلنا يجب أن نلقي بعض الضوء علي اسباب رفته، وتفصيلا لذلك نقول «ان مجلس مديرية اسيوط طلب من وزارة المعارف العمومية بتاريخ ٢٤ اكتوبر ١٩١٩ الموافقة علي ترشيحه مديرا لها بمرتب قدره خمسة وثلاثون جنيها عدا اعانة الحرب بنسبة ٢٠٪، وقد ارسلت وزارة المعارف للنقراشي لإبداء رأيه بالقبول أو الرفض، فبادر النقراشي بقبوله بالتعيين في هذه الوظيفة حسب الشروط التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر في ١٥ يولية سنة ١٩١٤(٥٠).

يتضح لنا مما تقدم أن النقراشي يعد خير دليل علي لما تتمتع به من كفاءة في ادارة الاعمال بهذا المجال، بل يبدو أنه كان خير من يصلح لها في ذلك الوقت، وللتدليل علي صحة ما اقول – فإن هذا الاختيار أتي من جانب مجلس مديرية اسيوط – فاختاره للعمل به، الأمر الذي جعل النقراشي قد تقبل أمر تعيينه لهذا المنصب قبولا حسنا، وذلك حسب الشروط التي وافق عليها مجلس الوزراء، ونتيجة لذلك اعتمدت وزارة المعارف نقله لتلك الوظيفة.

وفي الواقع لقد اتصف النقراشي بالدقة والنظام والإخلاص الأكيد لما ينسب اليه من اعمال إبان توليه هذا المنصب، ونستطيع أن نستشف دقة وإخلاص النقراشي — كما وضحها سكرتيره الأستاد كامل الدماطي في حديث له بمجلة المصور حيث قال: «أثناء تولي النقراشي هذا المنصب، عرضت عليه مذكرة بخصوص أحد الموظفين، وبعد قراءتها قرر فصل هذا الموظف، ولكن الموظف أرسل له خطابا يقول فيه «لقد ظلمتني ظلما مبينا»

ولكن ضمير النقراشي ما لبث أن استيقظ ففكر في مراجعة هذا الملف مسرة أخري، وقرأه كلمة كلمة، وفي النهاية رأي أن الموظف مظلوم فعلا»(٥٦).

فكتب إليه واستدعاه وقال له: «إني اعترف لك بظلمي، ولست قادرا علي اعادتك لوظيفتك، فأنت تعرف التعليمات، ولا أطلب منك أن تسامحني إلا بعد رفع هذا الظلم عنك»، ووفق الله النقراشي، وهيأ له وظيفة أرقي من وظيفته الأولى، وذلك فإنه كان يحرص على قراءة الملفات بدقة (٥٧).

ولعل ما قام به النقراشي يؤكد صلابته في الحق، وإيمانه بأن الوظيفة ضريبة على الكفء، فسرعان ما تبين له خطأه، حتى استيقظ ضميره، ففكر في إنصاف المظلوم بينه وبين نفسه، ودائما ما جعل شعاره في العمل «في التأني السلامة وفي العجلة الندامة» ( $(\land \land)$ )، وينبغي آلا يفوتنا أيضا مبلغ تأثير تربية النقراشي الدينية عليه، مما جعله دائم الشعور بالخطأ والإحساس بالذنب من خلال هذا الموقف.

واستمر النقراشي يعمل بهذا المنصب والذي لم يمكث فيه كثيرا حتي ٢٣ يونية ١٩٢٠، حيث أرسلت وزارة الزراعة بالقاهرة إلي وزارة المعارف العمومية تطلب منها الموافقة علي نقله اليها، للعمل بوظيفة وكيل قسم الإدارة والإحصاء بمرتب قدره سبعة وثلاثون جنيها، ثم ارسلت وزارة المعارف خطابا الي مجلس مديرية اسيوط ايضا لموافقته، وبناء علي موافقة النقراشي لم يبد مجلس مديرية اسيوط اعتراضه علي نقله، بل تعداه الي اكثر من ذلك فوجه اليه خطاب شكر في ١٠ يوليو ١٩٢٠ علي ما ابداه من مدة قصيرة بالمجلس علي الخدمات الجليلة التي برهنت علي كفاءته الصادقة وإخلاصه الأكيد(٥٩).

وعلي كل حال نتيجة لموافقة النقراشي تم نقله للوظيفة الجديدة في أول يولية ١٩٢٠، واعتمدت وزارة الزراعة نقله للوظيفة الجديدة وعين وكيلا لقسم الإدارة والإحصاء براتب سنوي قدره أربعمائة وأربعة واربعون جنيها، وقد يتضح لنا أهمية ذلك الانتقال علي ما تمتع به من كفاءة في ادارة الاعمال، بل يبدو أنه كان خير من يصلح له في ذلك الوقت، إذ يأتي هذا الاختيار من جانب وزارة الزراعة (٦٠).

وهناك ثمة ملاحظة يجب أن نسجلها خلال عمل النقراشي بوظيفته الاخيرة وهي إيقافه عن العمل، ولعلنا نوضح اسباب هذا الإيقاف من خلال الوثائق التي اشارت الي انه اشترك في ٢٥ ابريل سنة ١٩٢١ مع زملائه لإقامة حفل شاي لتكريم سعد زغلول باشا(٦١).

والحق يقال إن النقراشي مر بفترة عصيبة حيث فقد الوظيفة الآنفة الذكر، عندما أحالته وزارة الزراعة الي مجلس التأديب في ٩ مايو ١٩٢١ للسبب الموضح بالرغم من التنبيهات المتكررة له من الرؤساء بعدم الاشتراك في اقامتها.

وانعقد مجلس التأديب بديوان وزارة الزراعة في المدة من ١١ إلي ١٦ يونية ١٩٢١ بشأن محاكمة النقراشي علي ما هو منسوب اليه، وفي النهاية أوصي مجلس التأديب بإجماع الآراء بانذاره كتابة بألا يعود في المستقبل بمثل ما حدث منه، وإلغاء الأمر الصادر بإيقافه من عمله ويرد الي وظيفته، ويصرف له راتبه عن مدة الإيقاف (٦٢).

ونستطيع ان نستشف تأثير القرار المذكور - كما وضحت الوثائق، انه عقب إذاعة القرار بانذاره احتج الف وخمسمائة شخص من الذين اشتركوا في الاحتفال السابق علي القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة بإنذاره(٦٣).

أما النقراشي فقد قدم في ٤ يوليو ١٩٢١ استئنافا لهذا القرار في مذكرة دفاع قدمها للمجلس المخصوص بوزارة الزراعة، وقد نظر مجلس التأديب المخصوص بوزارة الزراعة في أول أكتوبر ١٩٢١ فيما نسب إلي النقراشي من خروجه عن حدود الطاعة باشتراكه في تنظيم حفلة سياسية ضد الحكومة، فأيد القرار الصادر من مجلس التأديب في ١٦ يونيو ١٩٢١ بانذاره (٦٤).

ولم يبلث أن عاد ليشغل وظيفته الحكومية السابقة، ومكث بها لمدة عامين، حتى تم ترقيته في ١٣ أغسطس ١٩٢٣ مديرا لقسم الإدارة والإحصاء بنفس الوزارة، ثم تم ترقيته في ١٩٢٣/١٢/١٧ لوظيفة مدير للتعليم الزراعي بالاقاليم بمرتب شهري قدره ستون جنيها (٦٥).

وهكذا عاد النقراشي ليشغل وظيفة مدير للتعليم الزراعي، ولكن هذه الوظيفة تتطلب من شاغلها خلال هذه الفترة درجة من الكفاءة في المجال الزراعي، إذن ماذا فعل النقراشي لكي لا يترك فرصة لشائعة أو إنتقاد؟ ثم من ناحية أخري لكي يؤكد ذاته في هذه الوظيفة الجديدة حتي لا يحس هو شخصيا بتبعيته؟ ولكن نعتقد أن النقراشي كان جادا في تلك الوظيفة ايضا، والتفسير الذي نعتقد في صوابه هو أنه درس التربية وهو طالب في البعثة الدراسية بجامعة نوتنجهام كما وضحنا – والتربية تشمل كافة المجالات التعليمية (التعليم العام – والتعليم التجاري – والتعليم الزراعي) ونعتقد أن يرفع من مستواه الفكري حتي ونعتقد أن يؤكد ذاته ليس فقط في وظيفته، ولكن كذلك في الوسط الذي يستطيع أن يؤكد ذاته ليس فقط في وظيفته، ولكن كذلك في الوسط الذي

ولا شك أن كل هذه الأعمال ساعدته علي الصعود إلي درجات سلم المناصب الإدارية العليا، فسلك طريقا أخر من الرقي، وأسندت إليه وظيفة

ارقي وهي ندبة لمساعدة السكرتير العام بوزارة المعارف العمومية في ١٨ فبراير سنة ١٩٢٤، بالاضافة إلى احتفاظه بوظيفته الأصلية (مديرا للتعليم الزراعي)، وبذلك يحق لنا القول بأن النقراشي بارتقائه لمساعدة السكرتير العام بالوزارة كان القصد منه مواجهة المصاعب المختلفة لدي الموظفين الإنجليز (دانلوب Danlop مستشار النظارة وغيره) من ناحية، ومن ناحية اخري نظر إليه المصريون بارتياح شديد، وأنه قادم لإصلاح التعليم في مصر خاصة وأن هذا الندب جاء من نظارة المعارف نفسها (٦٦).

واستمر النقراشي في منصبه الجديد، وبعد مدة وجيزة فصل من وظيفته في الثاني عشر من شهر يونيو سنة ١٩٢٤ بمناسبة ترقيته إلي وكيل محافظ مصر بالدرجة الثالثة الإدارية بمرتب قدره ستون جنيها شهريا(٦٧).

ونستطيع أن نقرر بأن تعيين النقراشي لمنصب وكيل محافظ مصر لأول مرة، جاء في البداية من جانب سعد زغلول باشا رئيس مجلس النظار وقتذاك، ويؤكد ذلك ما ذكره سعد زغلول في حديثه المنشور بإحدي الكتب والصحف عندما رقي النقراشي لهذا المنصب حيث قال: «اني رقيتك لهذا المنصب تمهيدا لتعيينك في منصب الوزارة، واني ما رقيت النقراشي لعلاقة شخصية بيني وبينه، وإنما رقيته لعلاقة بينه وبين الوطن، ولعلاقة بينه وبين أداء الواجب والإخلاص في العمل فهو كفء رزين يؤدي الواجب، ويخلص في القيام به (١٨٠).

واضح إذن أن سعد زغلول صاحب فكرة التعيين، والسؤال الذي يطرح نفسه أمامنا، لماذا أصر سعد زغلول علي تعيين النقراشي بالذات لهذا المنصب؟ لعل ذلك كما نري أن سعد زغلول كان بحاجة الي شخصية تتوافر فيها النزاهة والبعد عن الشبهات والكفاءة والاستقامة والإخلاص، وكل تلك الصفات تتوافر لدي النقراشي، واخيرا لعلاقته الوطيدة بأعضاء

ورجسال الوفد وقتذاك (٦٩).

علي أي حال، لم يمكث النقراشي بتلك الوظيفة أكثر من أربعة شهور حتى تم تعيينه في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر سنة ١٩٢٤، وكيلا لوزارة الداخلية بدلا من جمال الدين باشا الذي احيل إلى المعاش(٧٠).

والواقع ان وزارة الداخلية وقتذاك هي أعظم الوزارات شأنا وأوسعها نظاما، إذ تعد مثابة القلب من الجسم، فقد كان وكيل وزارة الداخلية يقوم بالعديد من الأعمال، فهو يحافظ علي الأمن العام وتوطيد اركانه في جميع أنحاء القطر والسهر علي الراحة العمومية، وينوب عن الوزير بكافة الأعمال في حالة غيابه (٧١).

وتكاد تتفق المصادر علي اختلاف نزعاتها علي أن سعد زغلول هو الذي كان وراء تعيين النقراشي لهذا المنصب أيضا، وذلك أمر طبيعي، لما لمسناه من إخلاص النقراشي وحبه للعمل وحسن الوقوف علي الأمور والمصالح، بالإضافة إلى إجادته للغات عديدة خاصة وأنه يتحدث اللغتين الأجنبيتين الإنجليزية والفرنسية (٧٢).

ويحق لنا أن نسجل المواقف المشرفة التي خطاها النفراشي خلال عمله في هذه الوظيفة لمحاربة الإحتلال في ذلك الديوان، إذ جعل التعاون مع المديرين وكبار الموظفين البريطانيين مستحيلا(٧٣)، ونعتقد أن القصد من ذلك هو التمهيد للتخلص منهم.

كان هذا هو تصرف النقراشي نحو الموظفين البريطانيين، وبذلك يمكننا القول أنه أصبح هدف لترقب الإنجليز للإطاحة به، وسرعان ما تبين لهم ذلك، فلم يكد يمضي شهرا من تعيينه في منصبه الجديد، حتى تم إحالته إلى المعاش في الخامس والعشرين من نوفمبر عام ١٩٢٤ (٧٤).

وهو نفس التاريخ الذي قدم فيه سعد زغلول إستقالته من الوزارة، وفي نفس الوقت كان يجري التحقيق مع أولئك الذين تم القبض عليهم لاشتراكهم في اغتيال السردار «السيرلى ستاك Lee Stack).

تلك هي الوظائف الحكومية التي تقلدها النفراشي، وقد كان إرتفاؤه السريع في تلك الوظائف كما مر بنا – أمرا محيرا لدي البعض، ولكي نكون محايدين تاريخيا في الحكم عليه في ارتقائه بسرعة، يجب أن نؤكد بأن النقراشي إتبع خلال تلك الوظائف سياسة حكيمة قوامها الإخلاص الأكيد في الأعمال التي تنسب إليه، والمحافظة على المشاعر الوطنية، ورفضه التعاون مع الموظفين الإنجليز، بالإضافة إلى خبرته الواسعة بالحياة والناس اثناء عمله بالوظائف الإدارية المختلفة.

# نشاطه الإجتماعي والإقتصادى

### نشاطه الاجتماعي:

ينبغي ان ندرس نشاطه الاجتماعي وانتماءه الطبقي حتى نستطيع من خلال ذلك كله أن نحدد ملامح شخصيته وعلاقته بالآخرين، تلك التي تشكل سلوكه في حياته الخاصة وتؤثر فيها وتتأثر بها(٧٧).

فالنقراشي كان بورجوازيا صغيرا من طبقة متوسطة بالاسكندرية (٧٨) – كما سبق أن ذكرنا في بداية هذا الفصل، وقد أتاحت له ظروف عمله بالقرب من سعد زغلول وزوجته أن يصاهر الطبقة التركية العالية بمحض اختياره وفي هذا الصدد نذكر زواجه طوال حياته مرة واحدة من السيدة علية زكي الشهيرة بعلية هانم النقراشي في مساء يوم الخميس علية زكي الشهيرة بعلية هانم النقراشي في مساء يوم الخميس الأهلية (٧٠)، وهي كريمة علي بك زكي الذي شغل قاضيا بالمحاكم الأهلية (٨٠).

وهو أخ لمصطفي باشا(٨١) فهمي والد صفية هانم زغلول «أم المصريين، وقد تم للنقراشي الزواج منها وعمره يناهز السادسة والأربعين، ولم يكن عمر زوجته أنذاك يقترب من التاسعة والثلاثين ربيعا(٨٢).

وقد أنجب النقراشي من هذه السيدة ابنا وبنتا، أما الابن فهو هانئ، وولد بتاريخ ١٩٣٥/٦/٢٨، ومقيد بدفتر مواليد صحة مصر الجديدة برقم ١٧١٧ (٨٣).

أما البنت فهي صفية وولدت بتاريخ ١٩٣٦/٩/٤ ومقيدة بدفتر مواليد صحة مصر الجديدة برقم ١٠٧٥(٨٤).

ولقد اهتم النقراشي بتربيتهما منذ طفولتهما بعناية فائقة حيث خصص لهما مدرسا يعلمهما القرآن الكريم ومبادئ الدين(٨٥).

ويجدر بنا الآن أن ننتقل لدراسة علاقة النقراشي بأفراد اسرته هو، ثم نتلوها بعلاقته باصدقائه والمحيطين به.

وبالنسبة للأمر الأول، فقد كانت علاقة النقراشي بزوجته، والتي تبدئ أنها كانت دائما تقوم علي المودة والاحترام المتبادل بينهما والوفاء التام بينهما، إذ لم تتدخل في اعماله السياسية، فرغم الثراء الكبير لزوجته إلا أنه أصر علي أن تعيش في حدود قدرته هو، وكان النقراشي يدير جميع شئونها المالية، ولكن حساباتها ودفاترها كانت مستقلة عن دفاتره وحساباته، وذلك حرصا علي محافظته علي اموالها وآلا يذهب شئ من حساباتها الي حسابه، هذا بالاضافة الي احتضانه لأولادها الأربعة حيث أقاموا معه وتكفل بتربيتهم والإنفاق عليهم ولم يفرق بينهم وبين هانئ وصفية (٨٦).

وعن علاقته باخواته فيمكنا القول بأنها كانت علاقة ود ومحبة ووفاء، ولعل خير دليل علي توضيح تلك العلاقة، هو ما قاله والده في مقاله

منشورة باحدي الصحف حيث قال: «انه وهو طالب يدرس بالخارج بجامعة نوتنجهام كان يرسل ثلاثة خطابات اسبوعيا أحدهما لوالده، أما الاثنان الآخران فكانا لاخواته، بالإضافة إلي أنه كان في المناسبات يبدأ بزيارة أهله وأشقائه بالاسكندرية (٨٧).

أما بالنسبة لعلاقات النقراشي بأصدقائه، فان الدكتور احمد ماهر يقف في مقدمتهم باعتباره صديقا وزميلا منذ الصغر، ومن بين الذين ارتبط النقراشي أيضا بصداقتهم اسماء كثيرة أخري ممن لعبوا أدوارا مختلفة علي مسرح السياسة المصرية، سواء خلال فترة بحثنا أو في الفترات التالية نذكر علي سبيل المثال من بين هؤلاء ابراهيم عبد الهادي باشا والدكتور محجوب ثابت – قاسم امين – خليل أبو رحاب – الشيخ عباس الجمل – والاستاذ عباس محمود العقاد – وكامل الدماطي سكرتيره في وزارة الداخلية، والحاج عبد الحميد حسن الذي كان يقوم باعماله الخاصة لمدة خمسة وعشرين عاما – والهيئة السعدية بأكملها(٨٨).

وإلي جانب هؤلاء وأولئك، اتصل النقراشي بمجموعة أخري من الناس بلغت علاقته بهم حد الصداقة، كان من بينهم محمد نجيب(٨٩)، وابراهيم دسوقي اباظة باشا صديقه الحميم منذ شبابه(٢٠)، كما كان من بينهم محمد امين لطفي، الذي كان كثير اللقاء بالنقراشي منذ شبابه، واستمرت العلاقات والصداقات بينهما قوية، ولعل خير دليل علي ذلك يظهر عندما تولي النقراشي وزيرا للمعارف العمومية في وزارة علي ماهر الثانية التي تشكلت في ١٩٣٨ غسطس ١٩٣٩، فقد توجه الي تمثال زميله محمد امين لطفي المقام في حديقة الوزارة (والموجود حاليا في نفس مكانه) ووضع النقراشي عليه إكليلا من الزهور وكتب علي بطاقته الي رجل المعارف محمد أمين لطفي بك من وزير المعارف محمود فهمي النقراشي، (٩١))

أما عن نشاطه الاجتماعي العام، فيمكننا القول أن النقراشي لم يكن بمنأي عنه، بل كان له دور في العديد من الميادين والأنشطة الاجتماعية العامة سواء في الصالونات الأدبية النوادي ولم ينقطع عن التردد علي المجالس التي أنشأتها الطبقة الارستقراطية والتي كان من أشهرها أنذاك صالون هدي شعراوي، حيث كان ملتقي رجال السياسة والوزراء وبعض الأدباء(٩٢).

كما كان يزور نادي محمد علي منذ تولي رئاسة الوزارة، وكان يتناول غذاءه يوميا فيه، لأنه كان يعود إلى مكتبه بعد الظهر(٩٣).

أيضا ساهم النقراشي بجهد عظيم في ميدان آخر من ميادين النشاط الاجتماعي، إذ ترأس جمعية فاقدي الأبصار في ضاحية الزيتون، حينما قررت وزارة المعارف ضم هذه المدرسة إليها عام ١٩٣٦، وانتخب النقراشي رئيسا لها منذ ذلك الوقت حتى وفاته (٩٤).

وكانت هذه الجمعية تقوم بأعمال خيرية نذكر منها ممارسة الأعمال الصناعية والاشغال اليدوية التي تشمل صنع المكانس والحصر والدوبارة والنسيج والفرش علي اختلاف أنواعها، بالإضافة إلي فتح أبوابها لكل من فقد بصره دون النظر إلى ديانته أو جنسيته (٩٥).

وجريا علي هذه السياسة واظب النقراشي علي حضوره لتلك الجمعية في مقرها، وكان دائم الإتصال بهم، وليس هناك من شك أنه يعد من الأعمال الإنسانية المجيدة التي تعزي للنقراشي وكان لها أثر جلي في الحياة الاجتماعية العامة لدي فاقدي البصر، لأنه قرر منحهم فرصة لتعويض ما فقدوه عن طريق توفير المسكن والمأكل والثقافة ومكافأة يومية كانت تصل أحيانا إلى سبعة قروش وقتذاك(٩٦).

كذلك كان النقراشي مستشارا للجمعية النسائية لتحسين الصحة منذ عام ١٩٣٨ حتى وفاته، فقد كان يهتم بفاقدي أبصارهم وعائلاتهم، وكان له أثر كبير في نجاح الجمعية في أداء رسالتها الإنسانية، حيث رفع فيمة الإعانة المقررة لها ثلاثة الاف جنيه، وأهدي إليها أثاثا ومهمات، وكانت زوجته عضوا عاما في هذه الجمعية(٩٧).

يتضح لنا من كل ما تقدم أن النقراشي لم يكن بمعزل عن النشاط الاجتماعي العام، ولعل مصاهرته للطبقة التركية ساعدته كثيرا علي ذلك.

### نشاطه الاقتصادى:

مر بنا كما سبق أن والد محمود كان موظفا بسيطا فى الحكومة المصرية، ولم يملك إلا بيتا واحدا بشارع الحكيم بأرض راغب باشا بالاسكندرية (٩٨)، إذن فهذه الحياة الاجتماعية المتوسطة كان لها تأثيرها على حياة النقراشي الاقتصادية، فماذا فعل؟ لعله سلك طريقا أخر هو طريق العلم والمثابرة وبرز طموحه حتى يستطيع أن يحصل على المرتب والجاه ليناهض الطبقات العالية.

ولبيان ذلك نذكر أنه لم يرث عن والده اطيانا زراعية، وقد كتب كشفا بتوقيعه ضمن أوراق تعيينه مدرسا للرياضيات بمدرسة رأس التين الثانوية بتاريخ ٢٨ سبتمبر عام ١٩٠٩ أوضح فيه أنه لا يمتلك شيئا من الأطيان والعقارات(٩٩)، وكتب أيضا كشفا بتوقيعه ضمن أوراق تعيينه وكيلا لمحافظ مصر ومؤرخ بتاريخ ٢٦/٧/٤٢١ أوضح فيه أنه لم يمتلك أطيانا زراعية(١٠٠) اسنتحت له الفرصة مرة اخرى عقب استقالته من وظيفة وزير للمواصلات للمرة الأولى، أن يكتب كشفا بتوقيعه بتاريخ وزير للمواصلات للمرة الأولى، أن يكتب كشفا بتوقيعه بتاريخ

ومن الثابت كما يبدو واضحا أنه باع نصيبه من المنزل الذى ورثه عقب وفاة والده، ونرجح أنه باعه فى تلك الفترة نظرا لسجنه فى قضية السردار فى السابع والعشرين من نوفمبر سنة ١٩٢٤ إلى الخامس والعشرين من شهر مايو سنة ١٩٢٦، وما ترتب على ذلك من انقطاع معاشه حيث كان ينفق على نفسه من جيبه الخاص(١٠٢).

مما سبق يتبين لنا أن النقراشى بانتسابه إلى الطبقة المتوسطة فى المجتمع تخلق بأخلاقها وعاداتها، أو على الاقل فإنه كان يجاريها فى سلوكها وتصرفاتها.

وأيضا بدأ يجارى الطبقة التركية في عاداتها وتقاليدها تماما إثر مصاهرته لتلك الطبقة في عام ١٩٣٤.

واستكمالا لتوضيح نشاط النقراشى الاقتصادى فإننا نرى أنه اشترى فى ١٩٤٨/١/١٠ أثناء توليه رئاسة الوزارة الثانية قطعة أرض فضاء بجهة حوض الوسطانى ٢ بالعجمى بمحافظة الاسكندرية تبلغ مساحتها فدانا واحدا من البائعة زكية صالح الحديني(١٠٣).

ونعتقد انه اشتراها عندما قرر أن يتخذ من الاسكندرية مستقرا له ومقاما بعد اعتزاله العمل السياسى، وذلك حتى يقيم عليها بيتا، وإن كان ذلك لم يتحقق نتيجة لإستقراره بشارع رمسيس بمصر الجديدة بمنزل رقم ٩ في قلب القاهرة.

من خلال العرض السابق يتضح لنا ان النقراشي لم يملك بيتا يسكن فيه، بل كان يسكن بالمنزل المذكور بالايجار الشهري بمبلغ اثني عشر جنيها وستمائة وثمانون مليما وهذا المنزل كان ملكا لشركة سكة حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس(١٠٤)، غير أنه عقب وفاته وافق

مجلس الوزراء تخليدا لاعماله الوطنية، واعترافا بفضله وخدماته للقضية المصرية، الترخيص للشركة المذكورة في بيع هذا المنزل بمبلغ سبعمائة جنيه لابناء النقراشي (هانئ وصفية) ليكون مسكنا دائما لهم، ومن الجدير بالذكر ان زوجة النقراشي عارضت في هذا الاقترح، ولكن ما لبثت أن وافقت بعد الشراء(١٠٥).

اما عن نشاط النقراشى فى البنوك والشركات، فإنه لم يقبل طوال حياته ان يكون عضو فى مجلس إدارة بنك أو شركة (١٠٦)، وقد ساهم باسهمه فى الشركة التعاونية العربية بخمسة وعشرين سهما، وساهم ايضا فى شركة الدخان والسجاير بسهم واحد وكانت قيمة السهم فى كلتا الشركتين اربعة جنيهات مصرية (١٠٧).

ونعتقد أن مساهمة النقراشي في هاتين الشركتين، كانت بغرض المساعدة على تحقيق مصالحهما، وحل المشاكل التي تعترضهما، وتنمية الاقتصاد القومي لكسر حدة النشاط الاجنبي وسيطرته الكبيرة، ومن ناحية اخرى أن الشركات تعمل على تحقيق ماربها عن طريق الوزراء ورؤساء الوزراء بما لهم من معارف وصلات قوية في الدولة (١٠٨).

# عاداته وهواياته وأهم صفاته والألقاب والرتب والنياشين التسيى حصل عليها وأخسيرا تخليده

وبعد أن انتهينا من عرض النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنقراشى، نتحدث الآن عن بعض عاداته وهواياته وصفاته والرتب النياشين التى حصل عليها وتخليده التى تعزى للنقراشى.

وعن عاداته وهواياته نقول: انه كان قلما يظهر في المجتمعات العامة، ويتسلى احيانا بلعبة الطاولة «النرد» في النادي السعدي (١٠٩)، ومن العادات الاخرى التي اكتسبها النقراشي في حياته تعوده المشي البعيد المدي، ولكنه لم يمش وحيدا بل يصطحب معه احد اصدقائه أو سكرتيرة، ليقطع معه الوقت خلال الطريق، وهذا ما يفسسر سر حيويته ونشاطه (١١٠).

ومن الجدير بالذكر انه لم يقض إلا الوقت القليل جدا فى مصايف مصر، بالرغم من أنه كان يمتلك كابينة رقم ٢ بسيدى بشر بالاسكندرية، ولم يتردد عليها طوال مدة وجوده فى الاسكندرية، بل كان هانئ وصفية يقضيان أوقاتهما فى سيدى بشر بمفردهما(١١١).

وثمة عادة اخرى كان للنقراشى فيها نصيب يذكر، وهى عادة التبرع بماله لجمعيات البر المختلفة، فقد تبرع لجمعية اعانة فقراء قسم الجمرك بمبلغ خمسين جنيها فى شهر يناير ١٩٤٥(١١٢)، كما اشتهر النقراشى بإقامة الولائم، وحفلات الشاى لعديد من كبار رجال لدولة والقناصل(١١٢).

ومن السمات البارزة التى اتسم بها النقراشى هواية القراءة والاطلاع، إذ كان يتابع ويهتم بمعرفة تاريخ بلاده، والذى انعكس بغير شك انعكاسا أكيدا على تفوق تلك الملكة عنده، ولعل خير مثال لتوضيح ذلك – هو ما اشارت اليه الوثائق العربية اثناء عمله بوظيفة مدرس رياضيات بمدرسة العباسية الثانوية بالاشكندرية أنه استعار من مكتبة المدرسة كتاب تاريخ مصر الحديث جزء أول وثان، والدروس الابتدائية في الكيمياء وأدب الدنيا والدين وحسابات وينشستر (The Winchester arthmetic) والتمريات

ومن الجدير بالذكر أن شغفه هذا كان معروفا لكل أصحابه بل ولباعة الكتب، وقد دلل النقراشي على هواية الاطلاع والقراءة بالنسبة له حينما

أكد في مقالة منشورة له باحدى الكتب حيث قلل: «إن الغذاء الفكرى عندى لا يقل أهمية عن الغذاء المادى» (١١٥).

ولعل الكثيرين لا يعلمون أنه كان اديبا واسع الاطلاع، ولكنه لم يكن يتفاخر أثناء حديثه بأنه أديب، وكانت عنايته بتتبع التطورات الاجتماعية فى العالم تدعوه إلى قراءة احدث ما تنتجه وتخرجه المطابع من كتب الاجتماع والسياسة، وكانت دور النشر العالمية تعلم فيه هذا الاتجاه فتوافيه بكل ما تخرجه (١١٦)

ونستخلص من ذلك أن إجادته لعديد من اللغات قد ساعدته على ذلك، فقد اجاد اللغة الانجليزية، إلى جانب إتقانه للغة الفرنسية التى تعلمها بمدرسة فالو الفرنسية وهو طفل فى الصغر، هذا بالطبع إلى جانب معرفته للغة العربية التى تعلمها فى مصر.

وننتقل الآن إلى دراسة مجموعة أخرى من الصفات التى امتاز بها النقراشي عن غيره وسوف نتناولها دون اسراف أو مبالغة، وعندما نتصدى لصفاته، فينبغى أن يتم ذلك في أطار القيم الاجتماعية السائدة والمفاهيم العامة التى تعارف عليها المجتمع خلال الفترة التى عاش فيها النقراشي.

فقد أجمعت المصادر المختلفة والمراجع المتنوعة أنه ربط دعوته لحب الوطن وبين معايير المجتمع وفي مقدمة هذه المعايير الغيرة الوطنية والشجاعة والذكاء والدهاء، فضلا عن حسن التصرف في عظائم الامور، وصدق الوطنية وعفة اليد واللسان، وبعد النظر، كما انه كان من انزه رؤساء الحكومات المصرية وأفقرهم، وكأن لا يعتز بالنصب ولا يبتغي نفعا ولقد طرح وراء ظهره العبث ولغو الكلام فقد كان عليه واجب يدين به وهو أن تكون بلاده آمنة مطمئنة، وغير خاف أنه كان في منصب الوزارة أو البرلمان لم يتحيز الى مسقط رأسه الاسكندرية بدليل أنه سئل مرة من أحد اصدقائه عن سبب ذلك.

فقال: «لأننى احب فى هذا المنصب أن أكون مصريا فحسب، لا أحابى مدينة فى الوطن الأكبر على حساب مدينة أخرى»(١١٧).

واشتهر أيضا بكثرة الصمت، وقلة الكلام، ولذلك تميز بالهدوء السياسي، وكان سياسيا من طراز عف كريم، إذ كان يؤمن بالصمت الذي يعده الحكماء قوة، وقد علل النقراشي دواعي صمته في مقالة منشورة له باحدي الصحف حيث قال: «إننا نجتاز لحظات عصيبة مع رأى عام متوتر الأعصاب، وإنني لا أعمد إلى الصمت إلا لمصلحة الوطن، فإن إظهار الرأى العام على اسباب الأزمات لا يثير إلا معارك صحفية ومهاترات سياسية ومظاهرات شعبية عنيفة وإنني أتجه إلي الصمت راضيا بأن أهاجم وأن أتهم دون أن انزع إلى الكلام من غير طائل في سبيل مجدى الشخصي، لأنني مقتنع بأنني اخدم بلادي خير خدمة بهذا الصمت الذي هو أعظم قوة، وأنه سيأتي يوم يعلم فيه الجميع كل شيء، وسيظهر لهم أن صمتي لم يكن ضعفا أو خيانة بل إخلاصا، وتفانيا في سبيل الوطن ولوجه الله(١١٨).

وفى الحق فإننا نؤيد ما ذهب اليه النقراشى من أن صمته لم يكن ضعفا او خيانة بل إخلاصا لمصلحة الوطن، إلا أننا من ناحية أخرى نقرر بأن هذه الصفة كانت ضده – كما وضح لى الأستاذ مصطفى أمين – لأن خصومه كانوا يهاجموه لأنه لا يتكلم(١٢٩) وقرنوه بأبى الهول فى جوانب كثيرة من بينها الصمت الذى هو ما نحن بصدده(١٢٠).

ولذلك فلا غرابة أن كان النقراشي متصفا بالترفع عن الخصومات الحزبية، ولم تدفعه حزبيته في يوم من الأيام إلى مخاصمة أحد أو الدخول في جدال شخصى، واتسع صدره لطعون خصومه ونستطيع أن نستدل على ذلك من خلال ما ذكرته صحيفة أخبار اليوم حيث ذكرت: أن النقراشي اشترك في جنازة أمين عثمان باشا، وتعرض لاهانات بالغة من بعض شباب الوفد، وأنه أراد أن يزور مصطفى باشا النحاس يوم حادث نسف داره، ولكن علم أن النحاس اتهمه بانه المحرض على النسف، فلم يذهب لزيارته لهذا السبب(١٢١).

ولعل هناك صفة اخرى تحلى بها النقراشي، وهي إخلاصه وتضحيته لخدمة وطنه، ودليلنا على ذلك قول سعد زغلول عنه : «لو عرف الناس قدر العاملين لكان النقراشي على رأس القائمة(١٢٢)، واكثر من هذا فعندما سأله أحد اصدقائه لماذا لا تتحدث إلى الناس عن جهادك وتضحياتك فأجاب: «إن الوطنية واجب ديني، وما كان واجب الله يوما في حاجة إلى اعلان، أو بعبارة أصح الوطنية صدق المجاهدين، ولن تكون الوطنية في يوم من الايام منفعة بل ستكون تضحية، وفي موضع آخر يقول إن الوطنية الصحيحة بجب ألا تفارقها العدالة وإلا انحرفت إلى التحزب والهوى والاستثناء(١٢٣).

إلا أننا إنصافا للحقيقة التاريخية يجب أن نقرر مآخذ النقراشى، بأنه كان لا يقبل الاختلاف معه فى الرأى، وإذا اقتنع برأيه لا يتحول عنه، فيه شدة وصرامة، كما كان ميالا إلى حب المظاهر(١٢٤).

وننتقل الآن إلى توضيح الرتب والنياشين التى حصل عليها النقراشى، وفي هذا الصدد نذكر، أنه عندما تخرج من جامعة نوتنجهام بانجلترا وبادر إلى العمل في وظيفة مدرس رياضيات فقد حمل لقب «أفندى» وأصبح موظفا في الحكومة المصرية(١٢٥)، وارتقى النقراشي أبعد من ذلك عندما تم تعيينه وزيرا للمواصلات للمرة الأولى في ١/١/ ١٩٣٠ في وزارة النحاس الثانية، إذ منحه الملك البرت الأول ملك البلجيك الوشاح الأكبر(١٢٦) من نيشان التاج(١٢٧).

وخلال تعيينه في تلك الوظيفة للمرة الثانية حصل خلالها على رتبة الباشوية والوشاح الأكبر من نيشان النيل وذلك في ١٩٣١/٥/١٩٣١ (١٢٨) وفي اثناء توليه وزارة الداخلية للمرة الأولى في وزارة محمد محمود الرابعة عام ١٩٣٨ منحة شاهنشاه إيران «رضا شاه بهلوي» الوشاح الأكبر من نيشان همايون(١٢٩).

وفى يوم تأليف وزارته الأولى فى ٢٤ فببراير ١٩٤٥ حبصل على رتبة الرئاسة، وأصبح يلقب باسم حضرة صاحب الدولة(١٣٠)، كما وافق الملك

فاروق له في قبول وحمل الوشاح الأكبر من نيشان الإستحقاق الشعبي وهو الذي تم منحه من الحكومة اليوجوسلافية في عام ١٩٤٥ (١٣١).

بالإضافة إلى ذلك فقد تم منحه الوشاح الأكبر من نيشان محمد على في عيد ميلاد الملك فاروق في ١١ فبراير ١٩٤٦ (١٣٢)، وهو أشرف تذكار لإنتسابه لاسم محمد على باشا(١٣٣).

ولعلنا نتساءل: هل يستحق النقراشى هذا التكريم بحصوله على العديد من النياشين والرتب سواء من الملك فؤاد او الملك فاروق أو من ملوك ورؤساء الدول الأجنبية؟ وإجابة على هذا التساؤل نقول بالإيجاب، ولا سيما لخدماته الواضحة ووطنيته الصادقة المخلصة لخدمة بلاده(١٣٤).

مما سبق يتضح لنا بجلاء أن النقراشي قد تم تكريمه بالرتب والنياشين وعلامات الشرف، وأصبح على هذه المكانة وهو حي، ولعله من المفيد أن نستطرد دور بلاده في تخليد ذكراه بعد وفاته تقديرا منها للخدمات العديدة التي قدمها، وفي هذا الصدد نقول: فإنه عقب وفاته واعترافا بما أداه من خدمات جليلة لبلاده وتقديرا لتضحيته بحياته في سبيل القيام بواجبه الوطني، قرر مجلس الوزراء في ٢٩ ديسمبر ١٩٤٨ ترتيب معاش كامل قدره ألف وخمسمائة جنيه سنويا للسيدة أرملته وولديه على أن يؤول نصيب الولدين عند سقوط المعاش عن أحدهما إلى والدتهما، وتقرير مبلغ عشرين ألف جنيه لابنه وعشرين ألف جنيه الجان ولديه بالمجان في جميع مراحل التعليم بما فيها مرحلة التعليم الجامعي (١٣٥).

كذلك أصدر وزير المعارف وقتذاك قرارا بإطلاق اسمه علي المدرسة الابتدائية النموذجية بحدائق القبة (١٣٦)، كما قرر مجلس مديرية الجيزة في ١٩٤٩/١/١٩ إنشاء مكتبة شعبية تحمل اسمه، يضاف إلى ما سبق أن الهيئة السعدية قررت إنشاء مستشفي لعلاج الفقراء يحمل اسمه للغرض نفسه (١٣٧).

ولعلنا نلمس اثر هذا التخليد عندما وافق مجلس بلدية الاسكندرية على اطلاق اسمه على الشارع الكبير المعروف باسم شارع الميدان بدائرة الجمرك الذي كان نائبا عنها في مجلس النواب(١٣٨)، كما اصدر عبد المجيد بدر المدير العام لمصلحة السكك الحديد قرارا باطلاق اسمه على محطة فيكتوريا الواقعة على خط أبى قير بالاسكندرية(١٣٩).

وفى مدن أخرى نرى هذا التخليد، ففى المنوفية وافق مجلس المديرية على انشاء ديوان لإيواء الطلبة اطلق عليه «دار النقراشي للطلبة» ليلتحق بها الطلبة الغرباء(١٤٠)، كما وافق مجلس بلدية دمياط على تسمية احد شوارع المدينة الرئيسية باسمه (١٤١) كذلك اصدر المراقب العام لمنطقة بني سويف التعليمية قرارا باطلاق اسمه على مدرسة الرحبة الأولية النموذجية(١٤٢).

## تكوينه السياسي:

بدأ نشاط النقراشي السياسي عام ١٩١٩ واشترك في الحركة الوطنية للاستقلال، وكان ذلك فعلا بداية التاريخ السياسي للنقراشي، فمنذ هذه السنة بدأ النقراشي يحتل مراكز إدارية وسياسية تاركا وظيفة المدرس. فلقد اصبح عضوا في الحركة الوفدية الناشئة، ونظم لجانها الفرعية في القاهرة والاسكندرية والمدن الاخرى، ثم رقى في عام ١٩٢٤ وكيل لحافظ القاهرة، ثم وكيل لوزارة الداخلية، وعندما برئ من تهمة الاشتراك في اغتيال السردار والاشتراك في عدد من الجرائم السياسية، تم انتخابه عضوا بمجلس النواب عن دائرة الجمرك بالاسكندرية في ١٩٢٦/٩/، وقد ساعده هذا المنصب على منحه دراية وحنكة كشخصية سياسية.

وبعد وفاة سعد زغلول في ٢٣ أغسطس ١٩٢٧ وتولية مصطفى النحاس باشا رئاسة الوزارة، قرر الوفد المصرى ضمه رسميا إليه، وما لبث أن ازداد

نشاطه السياسى فى عام ١٩٣٠ عندما تولى وزارة المواصلات للمرة الاولى وقد ساعده هذا المنصب على تفهم الشعب المصرى، وقد بدأ التحول فى حياته بزواجه عام ١٩٣٤ ثم ما لبث أن تقدم الى الصفوف الأولى لرجال الحكم فعفى عام ١٩٣٦ – ١٩٣٧ تولى نفسس الوزارة التى تولاهسا فى عام ١٩٣٠.

وعندما دخل السعديون الوزارة الائتلافية عام ١٩٣٨ تم تعيينه وزيرا للداخلية، اى ان النقراشى احتل اخطر منصب فى داخل الحكومة المصرية وقد ساعده هذا المنصب على حل الازمات، وفى العام التالى نقل الى وزارة العارف ثم الى وزارة الداخلية مرة ثانية، ثم عين فى سبتمبر ١٩٤٠ وزيرا للمالية.

على ان النقراشى بلغ ذروة مجده السياسى فى ٢٤ فبراير ١٩٤٥ عندما عينه الملك فاروق رئيسا للوزارة المصرية، وفى عهد فاروق تولى النقراشى رئاسة الوزارة مرتين الاولى فى ٢٤ فبراير ١٩٤٥، والثانية فى ٩ ديسمبر ١٩٤٦ وسنتناول شرح ذلك بالتفصيل فى الفصول القادمة.

# العوامل التي اثرت في تكوين شخصيته

فى الحقيقة لقد تأثرت حياة النقراشى بعديد من الظروف التى فى النهاية بلورت طريقه وتكوينه السياسى، ولعل ابرز هذه الظروف واهمها ما يلى:

أولا: التعليم والثقافة: في الواقع ان التعليم الذي ناله النقراشي قد اثر بشكل مباشر في تكوين شخصيته وفكره السياسي، فقد تزود بالعديد من الثقافات والمعارف الاجنبية، فبدأ تعليمه وهو في الصغر بدراسة اللغة الفرنسية، زد على ذلك ان الفترة التي قضاها في انجلترا لمدة عامين ساعدته على اجادته للغة الانجليزية، واكتسابه بعض عادات وتقاليد المجتمع

الاوروبي، نتيجة مخالطته ومعاشرته لهم.

ثانيا: علاقته بسعد زغلول: كان لعمل النقراشي مع سعد زغلول وبجواره الاثر الكبير لتشكيل شخصية النقراشي، حيث اتفقت ميول النقراشي الوطنية مع ميول سعد زغلول فاتصل به واشترك معه في حركة الكفاح الوطني، وقد توثقت عرى الصداقة بينهما منذ عام ١٩٠٧ كما وضحنا – ثم زادت في عام ١٩١٣ عندما رشح سعد زغلول نفسه عن دائرتين هما بولاق والسيدة زنيب لانتخابات الجمعية التشريعية، فوقف النقراشي بجانبه يؤيده ويزكيه (١٤٣) ثم تعيينه في عام ١٩٢٤ وكيلا لحافظة القاهرة، ثم وكيلا لوزارة الداخلية، ثم عمله في صفوف الكفاح السرى للوفد المصرى.

ثالثا: الحياة الوظيفية: كانت الحياة الوظيفية التى قضاها النقراشى فى عمله فى الوظائف الصغرى مدرس وناظر مدرسة ثم عمل بالنشاط الادارى، وترقيته من مفتش الى مدير ثم توليه وكيلا لمحافظ مصر، ثم وكيلا لوزارة الداخلية ثم توليه الوزارات المختلفة فى الفترة من ١٩٣٠ – ١٩٤٥ قبل ان يتولى رئاستها، كان ذلك له اثر كبير فى ممارسة العمل السياسى، وهذه المرحلة بالذات من حياة النقراشى علمته الدهاء السياسى، واعطته فرصة للمران فى معترك السياسة.

رابعا: استقامته ونزاهته وعفته وإخلاصه وتضحيته، بالإضافة الى حبه لوطنه كان ذلك له اثر كبير في ممارسة العمل السياسي، وان يملك ميزة تؤهله للعمل اكثر من غيره.

#### هوامش الفصل الأول

- (١) سوف اختصر هذا الاسم إلى كلمة النقراشي في جميع فصول البحث.
- (٢) دار المحفوظات العمومية بالقلعة: ملف خدمة النقراشي باشا، محفظة ٤٥٩٥، عين ٥، محزن ٥٣، وقد ورد بالملف شهادة موقعة من اثنين من موظفي مدرسة رأس التين الثانوية بالتصديق علي أن النقراشي مصري الجنسية ، وموقع عليها أيضا ناظر المدرسة المذكورة ومؤرخة بتاريخ ٥/١٠٩/١٠م.
- (٣) المصدر السابق، مقابلة شخصية أولي مع الدكتور محمد شامل أباظة وزوجته صفية محمود فهمي النقراشي بمنزلهما بالأسكندرية في ١٩٨٦/١/٢٨، حيث قاما بتدوين ما أدليا به لى وقد سمحا لى بنشرها.
- (3) طاهر الطناحى: النقراشي باشا يروي قصة جهاده، المصور، العدد ١٢٦٥ في ٧ يناير ١٩٤٩، ص١٦٠ وقد اعتمد البحث علي هذا المصدر عند دراسة علي أفندي النقراشي والد محمود بعد أن فحصت ملفات الخدمة لموظفي الحكومة المصرية في دار المحفوظات العمومية بالقلعة، وفي الهيئة العامة للمعاشات الخاصة بالقاهرة، ولم أعثر علي ملف خدمته، وبالاطلاع على الدوريات بكافة اتجاهاتها لم أجد ترجمة لحياته.
- (°) اختلفت المصادر حول اسم والدة محمود فهمي النقراشي: فقد ذكر بملف خدمته المودع بدار المحفوظات ان اسمها «حنيف...» أي أن الاسم ناقص وغير كامل، ولذا لم نعتمد عليه، وفي مصدر أخر والذي عثرنا عليه في دار المحفوظات أيضا في دفتر مواليد قسم أول الجمرك رقم ١٩/٩٣/٢٨. حيث ذكر أن اسمها «حنيسفة»، وأيضا ورد نفس الاسم في دفتر وفييات مصصر الجديدة رقم ٩٣/٢٩/ مسلسل ١١٠٦، ص٥، يؤكد صحة الاسم السابق «حنيفة» وقد اعتمدنا علي هذين المصدرين لأنهما يتفقان مع الحديث الذي أدلي به الدكتور محمد شامل اباظة مقابلة شخصية سبق ذكرها، حيث أكد صحة الاسم «حنيفة».
  - (٦) نفس المقابلة الشخصية الأولي، وانظر أيضا:

F.O 407/221 No. 25. Mr Lampson to Eden. April

16,1937, Tel No. 498. P. 54.

- وانظر أيضا: وثيقة السفير البريطاني مايلزلامبسون (اللورد كيلرن) فيما بعد عن ١٥٠ سياسياً مصرياً بجريدة الأهرام، عدد ٣٠٣٩٤ في ٢٠/٢/ ١٩٧٠، ص ٢..
- (٧) دكتور محمد شامل أباظة، صفية محمود النقراشى، بيانات أدليا بها أثناء المقابلة الشخصية الثانية التي تمت بمنزلهما بالاسكندرية في ١٩٨٦/٣/٢٠ حيث قاما بتدوين ما أدليا به وسمحا لى بنشرها.
  - (٨) نفس المقابلة السابقة.
- (۶) الوقائع المصرية: العدد ٢١ في ١١ مارس ١٩٣٧، ص ١٤، ديوان جلالة الملك: تقويم بأسماء ذوي الألقاب والرتب المدنية الحديثة من ١٤ أبريل ١٩١٥ الي أول سبتمبر ١٩٥١، ص ١٣٥٠.
- (١٠) وهي شركة مساهمة مصرية مركزها الرئيسي والإداري بالاسكندرية، وتأسست في ٢٧ ديسمبر ١٩٣٨ بغرض إدارة مشروعات النقل المشترك عن طريق النهر والبحر والبر والجو بالقطر المصري والسودان لمزيد من التفاصيل راجع: الحكومة المصرية: إحصاء شركات المساهمة التي يوجد إستغلالها الرئيسي في مصر ٤٩ ١٩٥٠، ص ٣١٤.
- (۱۱) الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالقاهرة: ملف خدمة صاحب الدولة محمود فهمي النقراشي رقم ٣٠٦/٢٦/٣جـ٢. وقد ورد بالملف بيانات توضح بأن فاطمة رزقت ببنت واحدة هي فايقة، وكانت متزوجة من عبد العزيز هدارة، وابنا واحدا ايضا هو حسن أحمد محمد، وقد توفي عقب وفاة والدته بسبعة أيام في ١٩٦٦/٦/٢٨.
- (١٢) دار المحفوظات العمومية بالقلعة: دفتر مواليد قسم أول الجمرك بالاسكندرية رقم ١٩/٩٣/٢٨. وقد اختلفت المصادر حول اسم النقراشي، فقد جاء بملف خدمته المودع بنفس الدار بمناسبة تعيينه مدرسا بنظارة المعارف العمومية عام ١٩٠٩ مكاتبات بين نظارة المعارف ومصلحة الدفتر خانة المصرية للاستدلال عن اسمه، وقد أرسلت (الدفتر خانة) المصرية باسمه إلي ادارة المستخدمين بنظارة المعارف بأن اسمه «محمود ابن علي النقراشي» وأيضا ذكر هذا الاسم السالف الذكر في شهادة التطعيم الخاصة به والموجودة بملف خدمته راجع المحسق

رقم ١، وورد أيضاً في شهادة الابتدائية والثانوية والموجودتين في ملف خدمته وفي دفتر مواليد قسم أول الجمرك بالاسكندرية رقم ١٩/٩٣/٢٨. وفي دفتر مواليد مصر الجديدة رقم ٩/١٥٨/٦ وفي دفتر وفيات مصر الجديدة رقم ٩/١٥٩/٣٩. وقد اتفقت بعض المصادر مع البيانات الموجودة بملف خدمته نذكر منها على سبيل المثال: خير الدين الزركلي: الاعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال، جـ٨، ط٢، ص٥٨. وعلى الرغم من هذا التحديد الواضح لاسمه، إلا أن المصادر بكافة انواعها والتي اعتمدت عليها اجمعت على ان اسمه (محمود فهمي النقراشي) لمزيد من التفاصيل راجع: د. يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية، ص٤٦٩، أحمد عطية: القاموس السياسي، ص ١٣٠٣، الأهرام، عدد: ١٧٧٣٠ في ٢/٤/٤/١٩٣٤، ص٨، المستور عسند ١٢٦٥ في ٧ يناير ١٩٤٩، ص١٦، د. عبد العظيم رمضان: تطور الحركة الوطنية في مصر ١٩١٨ - ١٩٣٦، ص ١٩٤٨ ، د. عبد الوهاب بكر محمد: الجيش المصري وحرب فلسطين ١٩٤٨ – ١٩٥٢، ط١، ص٨٢، د. أحمد زكريا الشلق حـزب الأحرار الدسـتوريين ٢٢ – ١٩٥٣، ص ٢٢٥. وأرجح أن هذه المصادر استندت في ذلك إلى ما كتبه النقراشي، بدليل أنني وجدته قد كتب اسمه محمود فهمي النقراشي، بتوقيعه في ملف خدمته، وأحيانا في المذكرات الشخصية التي كتبها بخط يده والمنشورة بأخبار اليوم عدد ٢٩٢ في ٢١/١/ ١٩٥٠، ص٦. ومن الثابت كما يبدو واضحا من ملف خدمة النقراشي أن اسمه الصحيح هو (محمود على النقراشي) وإننا نتفق مع المؤرخين بذكر اسمه في هذا البحث تحت اسم «محمود فهمي النقراشي، نظرا لانه الاسم الذي كان سائدا لدي سجلات الحكومة المصرية وفي الوقائع المصرية منذ تعيينه مدرسا حتى وفاته في ١٩٤٨/١٢/٢٨ بعد أن وضحنا اسمه الصحيح راجع الملحق رقم ١ ٤٤١.

- (۱۳) كل شيء والعالم: عدد ۳۳۷ في ۲۳/٤/۲۳م، ص۳، د. طلعت اسماعيل رمضان: محمد شريف باشا ودوره في السياسة المصرية، دار المعارف بالقاهرة، ١٩٨٣، ص٢٨٠.
  - (١٤) كل شئ والعالم: نفس المصدر السابق.
- (١٥) مقابلة شخصية مع الدكتور محمد شامل أباظة وزوجته مقابلة سبق ذكرها.

- (١٦) كل شئ والعالم: نفس المكان، ابراهيم العدل المرسى: عدلي يكن ودوره في السياسة المصرية، رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الآداب جامعة عين شمس ١٩٨٥، ص٥.
- (١٧) وجد في محسر نوعان من التعليم قديم وحديث، فالنوع الأول يتمثل في التعليم الديني من خلال الكتاتيب ومدارس المساجد ثم الأزهر الشريف، وهذا النوع عرفته مصر منذ إنشاء الجامع الأزهر، أما النوع الثاني وهو التعليم المدنى، في تمثل في التعليم المدرسي أو المدني وظهر في عصر محمد علي لمزيد من التفاصيل راجع: د.أحمد عزت عبد الكريم: تاريخ التعليم في عصر محمد على، ص٥٥٥ ٢٦٥، عبد الرحمن الرافعى: عصر محمد على، ط٣، ص٢٤٤.
  - (١٨) حضارة السودان الأسبوعية: عدد ١٤٨٩ في ٢٥ مايو ١٩٣٦، ص١.
- (١٩) وكان ترتيبه في نتيجة الامتحان بالقسم الثاني السابع مكررا بالنسبة لناجحي هذا القسم البالغ عددهم خمسمائة وسبعة وخمسين، أما مجموع الناجحين في هذا الامتحان فستمائة واربعة عشر وكان ترتيبه فيه الرابع والستين مكرراً راجع الملحق رقم ٢ أ.
- (٢٠) طاهر الطناحى: النقراشي باشا يروي قصة جهاده، المصور عدد ١٢٦٥ في ٧ يناير ١٩٤٩، ص١٦.
- (۲۱) هو رئيس مجلس النظار في عهد الخديوي محمد توفيق، وقد تولي الوزارة في ۲۱ سبتمبر ۱۸۸۸ وللمرة الثانية في ۹ يونية ۱۸۸۸ ۱۲ سبتمبر ۱۸۹۱ وللمرة الثانية في ۹ يونية ۱۸۹۸ ۱۲ مايو ۱۸۹۱، وللمرة الثالثة من ۱۹ يناير ۱۸۹۳ ۱۵ أبريل ۱۸۹۶ في عهد الخديوي عباس حلمي، انظر ديونان لبيب: المرجم السابق، ص۱۸۸.
  - (٢٢) طاهر الطناحي: المصدر السابق، نفس المكان.
- (٢٣) دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين، محفظة رقم ٢٣٠، ويوجد Ministry of Dducation Secondary Educa- بالمحفظة كتاب بعنوان: -tion Certificate Examination, 1907, Statistica.
- (٢٤) وكان ترتيبه في نتيجة الامتحان الثاني عشر بالنسبة للناجحين البالغ عددهم مائتين وسبعة وخمسين لقسم الأدبيات، راجع الملحق رقم ٢ ب.

- (٢٥) حضارة السودان الأسبوعة: مصدر سبق ذكره، نفس المكان، طاهر الطناحى: نفس المصدر السابق.
- (٢٦) دار الوثائق القومية بالقلعة: محفوظات مجلس النظار، نظارة المعارف، محفظة رقم ١/١/١٤ بعنوان مدارس المعلمين.
- (٢٧) الأهرام: عـدد ٢٢٧٧٢ في ٤ يناير ١٩٤٩، ص ٧، الأسـاس: عـدد ٢١٥ في (٢٧) الأهرام: عـدد ٢١٥٠ في عـدد ٢١٥١، ص٣٠.
- (۲۸) أحمد عطية الله: القاموس السياسي، ط۲، ص ۱۳۰۳، د.عبد الله محمد عزباوى: حزب الوفد منذ نشأته حتى معاهدة ١٩٣٦، رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الآداب جامعة عين شمس ١٩٧٠، ص٧٧.
- (٢٩) الهيئة العامة للمعاشات: ملف خدمته، مصدر سبق ذكره، وانظر أيضا: كل شئ والعالم عدد ٢٥٦ في ٣ سبتمبر ١٩٣٢، ص٤، والدستور عدد: ٣٣٨٦ في ٢٤ أغسطس ١٩٤٥، ص١. ولم أعثر علي ملف بعثته في دار الوثائق بالقلعة، وكذلك في البعثات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي والموجودة حاليا بمجمع التحرير بالقاهرة بالدور السابم.
- (٣٠) الدستور: المصدر السابق، نفس المكان، وانظر: د. محمد عبد الفتاح عبد المجيد ابو الاسعاد: تاريخ التعليم في مصر تحت الاحتلال البريطاني ١٨٨٢ ١٩٢٢، رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس ١٩٧٦، ص ٢٨٣، جرجس سلامة: أثر الإحتلال البريطاني في ١٨٨٧ ١٩٢٢، ط١، ص٢٨٠.
- - (٣٢) الدستور: المصدر السابق، نفس المكان.
- (٣٣) وهم على حسب ورودهم فى كشف الترشيح: داؤد غالى محمد الصادق حسن حسن على البدرى عبد المجيد نجاتى عمر على الاسكندرى محمد أمين لطفى محمود فهمى النقراشى ابراهيم تكلا محمد صبحى فريد عثمان انظر الزمان: العدد: ٣٨٣ فى ٦ فبراير ١٩٤٩، ص١.
  - (٣٤) الزمان: المصدر السابق، س١.

(٣٥): فإننا لا نؤيد ما ذهب اليه احد المصادر من أن النقراشي سافر لإنجلترا للتخصص في مادة الجغرافيا انظر:

The Manchester Guardian, No 31889 December 29, 1948, p4.

- (٣٦) الزمان: نفس المصدر السابق، ص١.
- (٣٧) تطورت تسمية وزارة التربية والتعليم إلى أربعة أسماء: من سنة ١٨٣٧ ١٩٨٥ كانت ١٨٧٨ كانت تسمى باسم ديوان المدارس، ومن سنة ١٩١٥ ١٩١٥ كانت تسمى باسم نظارة المعارف العمومية ومن سنة ١٩١٥ ١٩٥٥ كانت تسمى باسم وزارة المعارف العمومية ومن سنة ١٩٥٥ إلى وقتنا الحالى سميت باسم وزارة التربية التعليم لمزيد من التفاصيل انظر: مكتبة الوثائق لمتحف التعليم بوزارة التربية والتعليم.
  - (٣٨) الزمان: المصدر نفسه: الأساس: العدد: ٥٢١ في ٢/١/١٩٤٩ ص٣٠.
    - (٣٩) الزمان نفس المصدر السابق.
- ( ٤ ) هم عبد الحمى نجاتى ابراهيم تكلا عمر الاسكندرى فريد عثمان، وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ١٩ سبتمبر ١٩٤٧، على الخال مدد البعثات الحكومية في تسوية المعاش بشرط أن تكون قد انتهت تلك البعثات بتحقيق الغرض المقصود منها، وعندما علم النقراشي بذلك أرسيل خطابا الي وزير المالية في ٦ نوفمبر ١٩٤٤ يطلب فيه ضم مدة البعثة من ٢٤ سبتمبر ١٩٠٧ إلى ٢٥ سبتمبر ١٩٠٥ الي مدة خدمته اسوة بزملائه عمر الاسكندري وامين لطفي.. وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٤ فبراير ١٩٤٥ على طلبه، انظر ملف خدمته بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالقاهرة، وانظر أيضا:

The Manchester Guardian, Op. cit., P.3.

- (٤١) دار المحفوظات العمومية: ملف خدمته، مصدر سبق ذكره، وزارة التربية والتعليم: قسم الأحوال بإدارة شئون الأفراد دفتر رقم ٥.
- (٤٢) دار المحفوظات العمومية: ملف خدمته: مصدر سبق ذكره. راجع اللحق رقم ٢ ج.

- (٤٣) وزارة التربية والتعليم: مصدر سبق ذكره، وقد سميت المدرسة الثانوية بمحرم بك بالمدرسة العباسية في ١٩١١/١/١١ نسبة إلى الخديوي عباس: انظر ملف خدمته بدار المحفوظات.
- (33) ملف خدمة النقراشي محفظة 300، عين ٥، مخزن ٥٣ وقد سبق أن تم تعيينه في ٢٦ سبتمبر ١٩٠٩ مدرسا تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وفي ١٠ أبريل ١٩١٠ أرسلت نظارة المعارف العمومية خطابا إلى ناظر المدرسة العباسية الذي كان يعمل بها النقراشي بالإفادة عن كفاءته في أعماله وسلوكه وعما يرونه نحو تثبيته في وظيفته أو عدم تثبيته، وفي ٢٧ أبريل ١٩١١ أرسل نظار المدرسة العباسية إلى نظارة المعارف العمرمية خطابا وضح فيه موافقته على تثبيت النقراشي في وظيفته لأنه قام بأعماله خير قيام، ثم ما لبث أن قام بالتفتيش على أعماله المستر ستوارت Mr Stewart المفتش بالنظارة في ٢٦ أبريل ١٩١١ ومحمد أسعد مساعد المفتش، ثم أرسلت نظارة المعارف لمدرسته خطابا باعتماد تثبيته بصفة نهائية.
  - (٤٥) ملف خدمة النقراشي: المصدر السابق.
- (٤٦) المصور: عدد ٣١٠ في ١٩ سبتمبر ١٩٣٠، ص٧ مقال بعنوان النقراشي ورأيه في المدرس الناجح.
- (٤٧) ملف خدمة النقراشي، محفظة رقم ٥٩٥٤، عين ٥، مخزن ٥٣، أمين سامى: التعليم في مصر في سنتي ١٩١٤ ١٩١٥ مطبعة المعارف ١٩١٧، ص٥٠.
- (٤٨) المصور: عدد ٣١٠ في ١٩ سبتمبر ١٩٣٠، ص٧. مقال بعنوان محمود فهمي النقراشي ورأيه في الناظر الناجح.
  - (٤٩) طاهر الطناحى: مصدر سبق ذكره، حضارة السودان: مصدر سبق ذكره.
- (٥٠) ملف خدمة النقراشى: محفظة رقم ٤٩٥٤، عين ٥، مخزن ٥٣، وزارة الربية والتعليم، قسم الأحوال: مصدر سبق ذكره.
- (٥١) ملف خدمة النقراشى: محفظة رقم ٥٩٥٤ عين ٥ مخزن ٥٣، راجع الفصل الثانى «النقراشي وثورة ١٩١٩.

- (٥٢) ملف خدمة النقراشي: المصدر السابق.
  - (۵۳) نفسه.
- (٤٥) د.عبد الخالق محمد لاشين: سعد زغلول دوره في الياسة المصرية حتى سنة ١٩١٤، جـ١، دار المعارف بمصر ١٩٧١، ص ٣١ ٣٢.
- (٥٥) ملف خدمة النقراشي بدار المحفوظات: مصدر سبق ذكره، وقد نص القرار المذكور بشأن تعيين الموظفين بوزارة المعارف العمومية بمجالس المديريات بوظائف مديرين للتعليم فيها على:
- أولا: موظفو نظارة المعارف الذين ينقلون بناء على تعليماتها الى خدمة مجالس المديريات بوظيفة مديرين للتعليم فيها يحفظون حقهم في المعاش أو المكافأة بطريقة دفع الاحتياطي وهو ٥٪ من مرتباتهم لخزينة الحكومة تحت شرط أن هؤلاء الموظفين لا يمكنهم الحصول على علاوة تدخل في تقدير معاشهم إلا بموافقة الحكومة وأن يكونوا خاضعين لأحكام المجالس المخصوصة التابعة للحكومة فيما يتعلق بضياع حقهم في المعاش أو المكافأة.
- ثانيا: يكون التصريح بفصل الموظف لمدة لا تزيد على خمس سنوات بناء على قرار من ناظر المعارف العمومية وموافقة ناظر المالية، ويمكن مد هذا التصريح بنفس هذه الصورة لمدة أو مدد متساوية وفي حالة استفتاء مجلس المديرين عن خدمات مدير التعليم، تعيده نظارة المعارف إلى خدمتها وذلك في بحر كل مدة من مدد الخمس سنوات وقبل انقضائها.
- ثالثا: لا تتقید نظارة المعارف بأى تعهد قبل أى موظف منقول من خدمتها إلى مجالس المدیریات بصفة مدیر للتعلیم ولم یرد له بشانها أى خطاب رسمى برجوعه لخدمة هذه النظارة أو أى طلب لتجدید التصریح بالفصل قبل نهایة إحدى مدده بستة أشهر على الأقل.
- رابعا: أما الذين يعينون بخدمة مجالس المديريات من موظفى نظارة المعارف العمومية بعد انقضاء مدة أو أكثر مدد الفصل فيستمر استقطاع الخمسة فى المائة من مرتباتهم بمراعاة ما هو مدون بالفقرتين الواردتين لمزيد من التفاصيل انظر ملف خدمة النقراشي بدار المحفوظات.
  - (٥٦) المصور: عدد ١٢٧٠ في ١١ فبراير ١٩٤٩.

- (٥٧) نفس المكان.
- (٥٨) المصور: عدد ١٠٨٥ في ٢٧ يولية ١٩٤٥، ص١٠ ومن الجدير بالذكر أن النقراشي كان يتبع في سياسته الحكمة الإنجليزية SLOWLY but surely وهي لا تختلف كثيرا عن مثله السابق الذكر.
- (٥٩) ملف خدمة النقراشى: محفظة رقم ٥٩٥٤، عين ٥، مخزن ٥٣. ويوجد بالملف خطاب الشكر الذى وجهه مجلس مديرية أسيوط له.
  - (٦٠) نفس المكان.
- (١١) اشترك مع النقراشي في الحفل كل من: حلمي بك عيسي صادق بك حنين على بك عمر محمود بك زكي محمود بك عباس زكي بك الابراشي سلامة بك ميخائيل أحمد بك خشبة وليم بك مكرم مصطفى بك سعيد زكي بك جبره نجيب اسكندر حنين بك رفعت مصطفى أفندي منير حسين أفندي أبو الفتوح لمزيد من التفاصيل راجع:
- دار الوثائق القومية بالقلعة: محفوظات مجلس النظار (مجلس الوزراء) محفظة رقم ١٣ ب ثورة ١٩١٩، ومذكرات عبد الرحمن فهمى، محفظة رقم ٣، ملف رقم ١٣، ص ١٣٢، ومذكرة دفاع مقدمة من الموظفين المحالين على مجالس التأديب، ص ٣١.
- (٦٢) ملف خدمة النقراشي بدار المحفوظات: مصدر سبق ذكره، عبد الرحمن الرافعي: في أعقاب الثورة المصرية، جـ١، ص١٤٠.
- (٦٣) دار الوثائق القومية بالقلعة: مصافظ عابدين، المسألة المصرية، مصفظة رقم
  - (٦٤) ملف خدمة النقراشي، المصدر السابق.
- (٦٥) وزارة التربية والتعليم: قسم الأحوال باداة شئون العاملين مصدر سبق ذكره ، ملف خدمته: نفس المصدر السابق، وقد تم نقله لهذه الوظيفة بناء على ما جاء بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٢٣ بشأن ضم مدارس الطب البيطرى والزراعة العليا والزراعة المتوسطة بشبين الكوم إلى وزارة المعارف العمومية، ونتيجة لذلك اعتمدت وزارة المعارف نقل موظفى إدارة التعليم الزراعى بالأقاليم من وزارة

- الزراعة إلى وزارة المعارف العمومية اعتبارا من ١٧ ديسمبر ١٩٢٣.
- (٦٦) دار الحفوظات العمومية: ملف خدمة النقراشي، مصدر سبق ذكره، وانظر أيضا:

THE MANCHESTER GUARDIAN: NO, 31889, DECEMBER, 29, 1948, PAGE, 3.

- (٦٧) ليست كلمة فصل هى ترك الوظيفة نهائيا، ولكن كانت اصطلاحا يستخدم فى ذلك العصر للدلالة على النقل من وظيفة إلى أخرى لمزيد من التفاصيل انظر:
  - د، عبد الخالف محمد لاشين: مرجع سبق ذكره، ص ٣٢.
- (٦٨) وزارة التربية والتعليم: إدارة شئون الأفراد بقسم الأحوال، مصدر سبق ذكره.
- (۱۹) ذكر محمد شاهين حمزة: أن سعد زغلول عندما رقى النقراشى لهذا المنصب قال له: إن منصب محافظ القاهرة عندى أخطر من منصب وزير، وإنى عينتك وكيلا لها لتدرس واجبات المحافظ أولا، حتى إذا استوعبتها جعلتك محفاظا، وهذا تمهيدا لمنصب الوزارة لمزيد من التفاصيل انظر: محمد شاهين حمزة شموع أضاءت ومضت وأخرى تنتظر، ص ۲۰، وانظر أيضا: المصور: العدد ١٠٦٦ في ١٠٦٦ مارس ١٩٤٥، ص ۱۰ مقال بعنوان رأى سعد زغلول باشا في النقراشي.
- (۷۰) مقابلة شخصية مع الأستاذ الصحفى مصطفى أمين بمكتب سيادته بأخبار اليوم قى ١٩٧٥/ ١٩٧٥.
- F.O. 407/221 I SIR M. LAMPSON TO MR EDEN, APRIL 16/ (VV) 1937 TEL NO. 498, P. 45. YOUSSEF, AMINE: INDEPENDENT EGYPT, LONDON, P. 123.
- (۷۲) د. طلعت اسماعيل رمضان: الإدارة المصرية في فترة السيطرة البريطانية (۷۲) ۱۹۲۲ من ۱۹۲۷.
  - (٧٣) ملف خدمة النقراشي، محفظة رقم ٥٩٥٤، عين ٥، مخزن ٥٣.
- F.O. 407/221 I, op. cit. (VE)

- (°۷) ملف خدمة النقراشى: المصدر السابق. وقد قرر مجلس الوزراء بجلسته فى (°۷) ملف خدمة النقراشى: المصدر السابق. وقد قرر مجلس الوزراء بجلسته فى ۱۹۳۰/۳/۱۹ احتساب فترة الانقطاع التى قضاها النقراشى من ۱۹۳۰/۱۱/۱۹۶۰ تاريخ احالته إلى المعاش لغاية ۱۹۲۲/۸/۳۱ وهو اليوم السابق لانتخابه عضوا بمجلس النواب بماهية فرضية تعادل الماهية التى كان يتناولها عند تركه الخدمة بمجلن ۱۳۰۰ الفى جنيه سنويا بحيث تصبح خدمته متصلة بلا انقطاع لغاية بمبلغ ۲۰۰۰ الفى جنيه سنويا بحيث تصبح خدمته متصلة بلا انقطاع لغاية المعاش وبين المعاش وبين المعاش وبين المعاش.
- (٢٧) الأخبار: عدد ١٤٥٧ في ٢٦/١١/١٢، ص٣، د.عبد الخالق محمد لاشين: سعد زغلول ودوره في السياسة المصرية ١٩١٤ ١٩٢٧، ص ٢٣٤، محسن محمد: أصول الحكم تاريخ مصر بالوثائق البريطانية والأمريكية ص٤٩.
- (۷۷) د.عبد الخالق محمد لاشين: سعد زغلول ودوره في السياسة المصرية حتى سنة ١٩١٤، ص ٢١٥، برنارد نوتكات: سيكولوجية الشخصية ترجمة د. صلاح مخيمر، ص ١، سيد محمد غنيم، سيكولوجية الشخصية ص ٤٨ ٤٩، عاطف احمد فؤاد: الزعامة في مصر ص ١٩٥٠.
- F.o. 407/221 I Mr Lampson to Mr. Eden, April 16, 1937, (VA) Tel, No. 498 p. 45.
- (۷۹) المصبور: عبدد ۲۰۷۱ في ۲۰/٤/۱۹۳۱، ص ۱۳، الدستبور عبدد ۲۱۳۹ في ۱۹۳۶/۱/۱۸ الأهرام عدد: ۱۷۷۳۰ في ۲/٤/۱۹۳۶ ص ۸، البلاغ اليومي: عدد ۲۱۶۸ في ۲۲/٤/۱۹۳۶ مي ۲د ۲٤۶۸ في ۲۲/٤/۱۹۳۶، ص ٤.
- (٨٠) الأهرام: نفس المصدر السابق، وكانت شقيقة المرحوم محمد على ذكى والمرحوم حسين ذكى والمرحوم عزيز ذكى والمرحوم محمود ذكى والمستشاران ابراهيم ذكى والأستاذ يوسف الخربوطلى لمزيد من التفاصيل انظر الأهرام العدد: ٣٣٧٩٤ فى ٣٣٧٩/٦/٢٠ من ١٣، نعى بمناسبة وفاتها وكانت عليه بنت عم حرم المرحوم محمود باشا صدقى وحرم المرحوم اسماعيل باشا سرهنك.
- (٨١) هو ابن حسين أفندي البكباشي التركي الأصل، ولد في كريت عام ١٨٤٠م

أثناء إقامة والده بها وتعلم بالمدرسة الصربية بالقلعة والتحق بالجيش، وظل يترقى في مناصبه حتى نال رتبة الفريق، وعين مديراً للمنوفية ثم محافظا للقاهرة وبورسعيد وناظرا للخاصة الخديوية وسر تشريفاتي خديوي، لمزيد من التفاصيل، انظر: د.يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٥.

(٨٢) وقد أدلى لى بذلك الدكتور محمد شامل أباظة وزوجته صفية محمود فهمى النقراشي في معقابلتي الثانية معهما بتاريخ ٢٠ مارس ١٩٨٦ بمنزلهما بالاسكندرية وقد سمحالي بالنشر بعد أن دونا لي كتابه، وأكدا بأن زوجة محمود النقراشي بنت عم صفية هانم زغلول - ردا على سؤال وجهته لهما وهو كيف تم زواج محمود من السيدة علية زكى؟ ومن الذي ساعده على ذلك؟ وأضافت كريمة النقراشي بأن والدتها ولدت بتاريخ ٢١/٩/٩/٥١ وتوفت بتاريخ ١٩٧٩/٦/١٨ وكانت متزوجة قبل زواجها من النقراشي باشا من المهندس على فؤاد سعد الدين وما لبث أن توفي وترك لها ثلاثة ابناء هم: الدكتور سعد الدين أستاذ بكلية الهندسة، ويعمل الآن بالأعمال الصرة، وكمال سعد الدين وزير مفوض بمباي بالهند وقد توفي بها، زكي سعد الدين وقد توفي عام ١٩٥٤ ولم يكمل دراسته في كلية الحقوق، وبنتا واحدة هي جاذبية سعد الدين حرم المرحوم الدكتور على الحمامصي- ولمزيد من التفاصيل انظر أخر ساعة: العدد ٧٠٩ في ٢٦ مايو ١٩٤٨، ص٩، وأضافت بأن زواج والدها عام ١٩٣٤ من السيدة علية ربما كان للسيدة أم المسريين دخل في تلك المساهرة، وقد وقع اختيار أم المصريين على النقراشي لأسباب عديدة نذكر منها قرب النقراشي وعمله بجوار سعد زغلول، بالإضافة إلى معرفتها بخلقه وتعففه ونزاهته وإخلاصه.

(٨٣) دار الحفوظات العمومية بالقلعة: دفتر مواليد مصر الجديدة رقم ٦/١٥٨/٩، ص٦، مسلسل رقم ٧١٧. ومن الجدير بالذكر أن هانئ النقراشي سافر إلى ألمانيا الغربية ويقيم هناك وحصل على الدكتوراه في الهندسة إلا أنه يعود إلى مصر كل صيف، وغالبا ما تدعوه الدولة سنويا في دعوتها لأبنائها المغتربين لحضور مؤتمرهم بالقاهرة، ومن أعماله هناك اهتمامه برعاية مصالح المصريين، وتلقين الأطفال المصريين المغتربين أمور ديتهم، ويؤم المصريين بالصلاة – مقابلة شخصية مع الدكتور محمد شامل أباظة في ١٩٨٦/٣/٢٠.

- (١٤٨) دار المحفوظات العمومية بالقلعة: دفتر مواليد صحة مصر الجديدة رقم ٢/١٥٨/٩، ص٩٩، مسلسل رقم ١٠٧٥. ولم تكمل السيدة صفية دراستها في كلية البنات الأمريكية بالقاهرة، بل تركتها بعد نجاحها في السنتين الأوليين، وتوقفت عن الدراسة سنة ١٩٥٧ بعد الزواج الذي تم في ٢٥/٢/٧٩٥، وعن زوجها نذكر: هو الدكتور محمد شامل أباظة يعمل الآن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان بمحافظة الاسكندرية، وقد تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة ١٩٥٧، ثم سافر إلى الخارج وحصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة تولوز بفرنسا ١٩٥١، ولديه من الأبناء آثنان ولد وبنت، أما الابن فهو إبراهيم وتخرج من كلية الآداب ويعمل الآن ببنك تشيس الاهلى بالاسكندرية، أما البنت فهي هدى وتعمل معيدة بقسم اللغة الفرنسية بكلية آداب عين شمس (نفس المقابلة السابقة).
- (٨٥) الحقيقة: العدد ٣٥ فبراير ١٩٤٩، ص٢ مقال بعنوان النقراشي في بيته، المصور: عدد ١١١٤ في ١٩٤٦/٢/١٥، ص١١.
- (٨٦) دكتور محمد شامل أباظة: نفس المقابلة الشخصية السابقة، آخر ساعة: عدد ٧٤١ في ٥ يناير ١٩٤٩، ص٢٠.
  - (٨٧) الزمان: العدد ٣٨٣ في ٢/٢ ١٩٤٩، ص١.
- (۸۸) مـقـابلة شـخـصـيـة مع الدكـتـور مـحـمـد شـامل أباظة وزوجـتـه بتـاريخ ١٩٤١ مــــــ ٢٢٠ في ١١ فبراير ١٩٤٩، ص ٢٢.
- (۸۹) محمد نجیب: کلمتی للتاریخ، ص ۱۲، وقد تولی اول وزارهٔ مصریهٔ فی ۷ سبتمبر ۱۹۰۲ حتی یونیهٔ ۱۹۰۳ راجع د. یونان: مرجع سبق ذکره ص ۵۳۰.
- (٩٠) مقابلة شخصية أولى مع الدكتور محمد شامل أباظة وزوجته بتاريخ ١٩٠٨/١/٢٨م.
  - (٩١) الدستور: العدد ٥٠٧ في ٢٤ أغسطس ١٩٣٩، ص ٢.
  - (٩٢) المصور: العدد ١٠٦٨ في ٣٠ مارس ١٩٤٥، ص ١٠.
- (٩٣) الحقيقة: العدد ٣٥ فى فبراير ١٩٤٩، ص ٢١، حيث كان يعد نادى محمد على من أشهر الأندية والصالونات على الاطلاق وقتذاك.

- (9٤) روز اليوسف الأسبوعية: عدد ١٠١٨ في ١٩٤٧/١٢/١٧، ص ٢٦، وتدل الاحصاءات لعدد فاقدى البصر في هذه الجمعية عام ١٩٤٧ على أنهم بلغوا ٨٦٧٢٧ شخصا شملهم النقراشي بالرعاية والعناية.
  - (٩٥) المصدر السابق.
    - (٩٦) نفسه.
  - (٩٧) روز اليوسف الأسبوعية: العدد ١٠٧٤ في ١٢ يناير ١٩٤٩، ص ٣٠.
- (٩٨) ملف خدمة النقراشى، محفظة رقم ٥٩٥٤، عين ٥، مخزن ٥٣، حيث ذكر عنوانه المذكور اثناء حصوله على اجازة التدريس عن مدة الأجازة العمومية للمدارس، ومؤرخ الطلب بتاريخ ٢٣ يونيه سنة ١٩١٢.
  - (٩٩) المصدر السابق.
  - (١٠٠) نفس المصدر.
    - (۱۰۱) نفس المكان.
- (۱۰۲) مقابلة شخصية أولى مع الدكتور محمد شامل اباظة وزوجته صفية محمود فهمى النقراشي بمنزلهما بالاسكندرية في ١٩٨٦/١/٢٨.
- (۱۰۳) دار المحفوظات العمومية بالقلعة: مكلفة الأطيان بناحية العجمى بمحافظة الاسكندرية من سنة ۱۹۳۱ إلى ۱۹۳۳، دفــتـر رقم ۲۲/۱۲۷/۱۰۷، ص ۱۹۳۱، ومن الجـدير بالذكـر أنه اشـتـرى هـذا الفـدان بمبلغ ٤٥٠ جنيـهـا راجع روز اليوسف: عدد ۱۰۷۳ في ۱۰۷/۱/۵، ص٦.
- (۱۰٤) دار المحفوظات العمومية بالقلعة: دفتر جرد شياخة المنتزه بمصر الجديدة رقم ۲۰/۳٤/۳۶/۳۰ وقد ذكر بالدفتر أن تاريخ الجرد ۱۳ مايو ۱۹٤۲، وكان المنزل مكونا من طابقين وبه حديقة مساحتها ۸۰۰ متر محاطة بسور، وقد أعيد تقدير مبلغ الإيجار بثلاثة عشر جنيها وتسعمائة وعشرين مليما بجرد عام ۱۹٤۸.
- (١٠٠) الأساس: عدد ٩٣٠ في ٥ مايو ١٩٤٩، ص ٥، المساء: العدد ٤٣٣٧ في ٩/٥/٩ ، ص٤.

- (١٠٦) الحقيقة: عدد ٣٥ فى فبراير ١٩٤٩، ص٢٣: ومن الجدير بالذكر أنه رفض فى عام ١٩٣٧ تعيينه عضوا بمجلس إدارة قناة السويس – راجع الفصل الثالث.
  - (١٠٧) وزارة المالية: مصلحة الضرائب: المصدر السابق انظر الملحق رقم ٢٠
- (۱۰۸) د. رشوان محمود جاب الله: على ماهر ودوره في السياسة المصرية، رسالة ماجستير غير منشورة بكلية أداب عين شمس ۱۹۸۱، ص ۱۷.
- (١٠٩) المصور: العدد ٣٢٠ في ٣٢/ ١١/ ١٩٣٠ وكان يمارس لعبة الطاولة مع حمد الباسل والشيخ محمد عز العرب.
  - (١١٠) آخر ساعة: العدد ٥٣٥ في ١٩٤٥/١/٥٤٥، ص١٥.
- (۱۱۱) المصور: العدد ۱۰۸۹ في ۲۶ اغسطس ۱۹۶۰، ص ۸، المصور: العدد: ۱۱۸۸ في ۱۸ يولية ۱۹۶۷، ص ۱۶.
  - (١١٢) الدستور: العدد ١٦٦١ في ٢٢ يناير ١٩٤٥، ص ٢.
  - (١١٣) المصور: العدد ١٠٦٨ في ٣٠ مارس ١٩٤٥، ص١٠.
- (۱۱٤) ملف خدمة النقراشي، محفظة رقم 0.00، عين 0.00، وقد استعار هذه الكتب في 0.00 نوفمبر 0.00 وقد طلبت منه كثيرا فلم يرسلها إلا في 0.00 ديسمبر 0.00
  - (١١٥) محمد شاهين حمزة: شموع أضاءت ومضت وأخرى تنتظر، ج١، ص٦٤.
    - (١١٦) المصور: العدد ١٢٦٥ في ٧ يناير ١٩٤٩، ص٥٣٠.
      - (۱۱۷) حول أوصاف وخلق النقراشي انظر:
- F.O. 407/221 Sir M. Lampson to Eden, April 16, 937 Tel No. 498 P. 55.
- وانظر: الهيئة النيابية التاسعة: دور الانعقاد الثاني، مجلد ١، جلسة ١٤ في انظر: الهيئة النيابية التاسعة: دور الانعقاد الثاني، محلد ١، جلسة ١٤ في ١٩٢/٢/١٢ من، ووثيقة السفير البريطاني، منشورة بالأهرام العدد: ٣٠٣٠٤ في ٢٢/٢/١/١ في ٢٢٧٦/١٠ الأهرام العدد: ٢٢٧٦٨ في ١٩٤/٢/٢/٣ في ١٩٤/٢٢/٣٠، مقابلة شخصية مع المرحوم المهندس سيد أحمد مرعى بمنزله

- فى ٢١/٢/٢/١٤ ، مقابلة مع الدكتور شامل أباظة فى ٢٨/١/١٨١ ، الجمهورية العسدد: ١٩٨٦/١ فى ١٩٨١/١/١٨ ، ص١١ ، الأخسبسار العسدد: ١٠٥٨١ فى ١٩٨٤/١٧ ، محمد زكى عبد القادر: محنة الدستور، ص ١٦٣ ١٦٤ ، نظمى لوقا: ريحانة الشهداء ص ١٠ ٨٧ ، محمد أحمد فرغلى: عشت حياتى بين هؤلاء، ص ١١٤ ، محمد السوادى أقطاب مصر بين الثورتين، ص ١١١ ، صالح عيسى السودانى: الأسرار السياسية لأبطال الثورة المصرية، ص ٢٦٠ ، محمد زكى عبد القادر: مذكرات وذكريات، ص ٨.
- (۱۱۸) الجار جلاد: منذ عشرة أيام حدثني النقراشي باشا عن دواعي صمته، الزمان: العدد ٣٥٠ في ٢٥/١٢/٢٩، ص٢.
- (١١٩) مقابلة شخصية مع الأستاذ الصحفى مصطفى أمين بمؤسسة أخبار اليوم في ١٩/١/ ١٩٨٥.
- (١٢٠) المصور: العدد ٢١٨٨ في ١٨ يولية ١٩٤٧ ص ٥ مقال بعنوان أبو الهول باشا... يتكلم وإننا نخالف هذا القول.
  - (١٢١) أخبار اليوم الأسبوعية: العدد ٢١٧ في أول يناير ١٩٤٩، ص٤٠.
- (١٢٢) مصطفى الفلكى: يا شباب الجيل خذوا أسرار العظمة من حياة النقراشى باشا، الحقيقة العدد ٣٥ في فبراير ١٩٤٩، ص٥.
  - (١٢٣) المصدر السابق.
- (١٢٤) المصور: العدد ١٠٧٩ في ١٥ يونية ١٩٤٥ ص ٥، مقال للنقراشي عن الوطنية الصحيحة.
- (١٢٥) محمد أحمد فرغلى: عشت حياتى بين هؤلاء، ص ١١٣، صالح عيسى السودانى: الأسرار السياسية لأبطال الثورة المصرية، ص ٢٦٠.
- (١٢٦) وهو لقب تركى مقتبس من اليونانية ومعناها الصاحب أو المالك أو السيد، ويطلق على كل مستخدم في الحكومة الحائز على الدرجة الخامسة أو الرابعة أو الثالثة لمزيد من التفاصيل انظر: أحمد تيمور: الرتب والألقاب المصرية لرجال الجش والهيئات العلمية والقلمية، ط ١، ص ٢٦. وفي ٢٦ نوفمبر ١٩٣٤ تم اصدار القانون رقم ٢٥٠٠ بشأن إلغاء الالقاب في الدولة التركية مثل أفندى حضرتلي أغا إلخ ... لمزيد من التفاصيل انظر: دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ أبحاث، محفظة رقم ١٤٤، وانظر الملحق رقم ٤.

- (۱۲۷) وكان يرتدى من اليمين إلى اليسار ويكون معلقا في الكتف الأيمن ويلبس فوق الصديرى في وجود الملك، وتحت الصديرى في الحفلات التي لا يحضرها الملك لمزيد من التفاصيل انظر: المصور: العصدد ١٠٥٩ فسي ٢٦/١/٥٤٥، ص٠١.
  - (١٢٨) الأهرام: العدد ١٦٢٦٠ في ١٢ مارس ١٩٣٠.
- (١٢٩) دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين، محفظة رقم ٣٣٢ بعنوان رتب ونياشين نظارات مختلفة من ١٩٥١/٤/١ الى ٢/٥/١٥١، وانظر: الوقائع المصرية: العدد ٦٤ في ٢١ مايو ١٩٥٦، وكانت هذه الرتبة لا تمنع إلا لكبار الموظفين الذين لا يقل مرتبهم عن ١٨٠٠ جنيه سنويا ولكبار الأعيان المصريين الذين امتازوا بخدمات للبلاد ويلقب صاحبها بلقب حضرة صاحب السعادة: انظر البلاغ اليومي: العدد ٩٦٧ في ٢٥/٥/١٩٠١، ص١.
- (۱۳۰) الدستور: العدد ۳٦٣ في ۱۰ مارس ۱۹۳۹، ص٦، وكانت النياشين الرسمية في إيران تنقسم إلى ثلاثة أقسام ١- نشان بهلوى ٢- تاج ايران ٣- همايون، وكان نيشان همايون الذي يتعلق بالبحث يمنح لرجال الدولة وموظفى الحكومة مكافأة على خدماتهم المتازة، ويتكون من خمس طبقات، وله نوط يسمى نوط همايون يتكون من الذهب والفضة والبرونز، ويكون منحه تقديرا لأعمال ومكافأة على الخدمات، لمزيد من التفاصيل انظر: دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ أبحاث، ،محفظة رقم ١٣٦٨.
- (۱۳۱) الوقائع المصرية: العدد ۳۷ في ۱۹۲/۹۲۱، ص ۱ الأهرام العدد: ۱۵۷۱ في ۲/۲/۲۲ وكان يلقب الحائزون لرتبة الرئاسة بلقب حضرة صاحب الدولة، ويبقى لهم هذا اللقب إذا انفصلوا عن منصب رئاسة مجلس الوزراء لمزيد من التسفاصيل انظر البلاغ اليومى: العدد ۹۳۷ في ۲۵/۱۹۲۹، ص۱، الوقائع المصرية العدد ۲۲ في ۱۵ مايو ۱۹۳۳ أمر ملكى رقم ٥ بتعديل المادة ۹ من الامر الملكى الخاص بالرتب المدنية.
  - (١٣٢) الوقائع المصرية: العدد ١٦٦ في ٣ ديسمبر ١٩٤٥، ص ١.
- (۱۳۳) الأهرام: العدد ۲۲۷۲۷ في ۲۲۷۲۱ ، السياسة اليومية: العدد ۲۷۲ في ۱۹٤۸/۲/۱۲ من ۲، الوفد المصرى، العدد ۲۳۲۰ في ۱۹٤٦/۲/۱۲ من ۲، الوفد المصرى، العدد ۱۹۶۵، من ۱۹۶۳، من ۱۹۶۳، من ۱۹۶۳، من المصور: العدد ۱۹۶۱ في ۱۹ في ۱۹ في ۱۹ في ۱۹۵۸، من ۱۹۶۳، من ۱۹۶۳، من المحالي لحصوله على هذا النيشان أما الحائزون لرتبة البيكوية من

الدرجة الأولى فكان يلقب بلقب حصرة صاحب العرة فكانت لا تمنح الا للموظفين الذين لا يقل مرتبهم عن ١٢٠٠ جنيه مصرى سنويا، ويلقب بلقب صاحب العزة الحاصلون علي البيكوية من الدرجة الثانية، وكان نيشان محمد على يشمل على قلادة من طبقة واحدة هي الوشاح الأكبر ويشمل ايضا علي توطيد احدهما من الذهب والآخر من الفضة، وكان الانعام بهذا النيشان يكون مدي الحياة على المصريين الذين يمتازون بتأدية خدمات استثنائية للبلاد، ولكن عند وفاة أحد الحائزين للنيشان يجب على ورثته أن يردوا وثاقه التجريد والمحو يترتب عليه رد الوسام والبراء – لمزيد من التفاصيل: راجع الامر الملكي رقم ٥٠ يترتب عليه رد الوسام والبراء – لمزيد من التفاصيل: راجع الامر الملكي رقم ٥٠ السنة ١٩٢٦ بالبلاغ اليسومي العدد ٩٦٨ في ٢٦/ ١٩٢١ ص٤، وكل شيء والعالم: العدد ٣٦٨ في ٣١/ ١٩٣١ من ٤ وملف خدمة النقراشي المودع بدار المحفوظات.

- (١٣٤) دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ أبحاث محفظة رقم ١٣٥.
- (١٣٥) مقابلة شخصية مع الأستاذ الصحفى مصطفى أمين بمكتب سيادته بمؤسسة أخبار اليوم في ١٩٨٥/٩/٢١.
- (١٣٦) دار المحقوظات: ملف خدمته مصدر سبق ذكره، الكتلة الوفدية: العدد ١٢٨١ في ١٩٤٨/١٢/٣٠ ص ٤، الأساس العدد ٤٨٦ في ١٩٤٨/١٢/٣٠ ص١، والبصير: العدد والسياسة اليومية: العدد ١٢٥٧ في ١٩٤٨/١٢/٣٠، ص١، والبصير: العدد ١٩٤٨/١٢/٣٠ في ١٩٤٨/١٢/٣٠ في ١٩٤٨/١٢/٣٠، ص٢، مصر: العدد ١٩٤٨/١٢/٣٠ في ١٩٤٨/١٢/٣٠، ص٢، الوقائم المصرية: العدد ٢٠٠ في ١٩٤٨/١٢/٣٠، ص٢.
  - (۱۳۷) السياسة اليومية: العدد ۱۲٦٣ في 1/1/989، 0.3
- (۱۳۸) الأسنساس: النعسدد ٤٨٨ في ٢/١/١٩٤٩ ص٤، الزمسان العسدد ٢٥٩ في ١٩٤٨)
  - (١٣٩) الأساس: المصدر السابق، العدد ٤٩٤ في ٩/١/١٩٤٩.
    - (١٤٠) المساء: العدد ٤٢٢٤ في ٧ فبراير ١٩٤٩، ص٢.
      - (١٤١) الأساس: المصدر السابق، ص٥.
    - (١٤٢) المصدر السابق: العدد ٤٩٥ في ١١/١/٩٤٩، ص٤.
      - (١٤٣) نفسه: العدد ٤٩٧ في ١٩٤٩/١/١٢ ص٢.

# الفصل الثانى النقراشــى والكفاح السرى والعلنى من سنة ١٩١٠م حتى عام ١٩٢٦م

# أولا: القسم الأول:

النقراشي ودوره السرى من سنة ١٩١٠ حتى قيام ثورة ١٩١٩.

## ثانيا: القسم الثاني:

- ١ النقراشي ودوره العلني منذ قيام أحداث ثورة مارس ١٩١٩.
- ۲ النقراشي ودوره السرى منذ قيام أحداث ثورة مارس ١٩١٩م
   حتى ٢٦ مايو سنة ١٩٢٦.

#### الفصل الشاني

النقراشي والكفاح السري والعلني من سنة ١٩١٠ حتى عام ١٩٢٦ مقدمة

يعتبر هذا الفصل من حياة النقراشي في نظرنا مرحلة تكوينه قبل ظهوره على المسرح السياسي ، وطوال الستة عشر عاما المذكورة اتضحت لنا بعض الأمور التي تكشفت عن شخصية النقراشي ، وأزالت الغموض عنه ، لأن هذه الفترة لم تدرس دراسة وافية .

والدراسة فى هذا الفصل ستسير فى قسمين ، سنوضح دور النقراشى السرى من بداية سنة ١٩١٩ حتى اندلاع ثورة مارس سنة ١٩١٩ ، وذلك هو القسم الأول.

أما القسم الثانى والذى ينقسم إلى جزئين، فسنتحدث فى الجزء الأول عن أهم مواقف النقراشى العلنية منذ قيام أحداث ثورة مارس ١٩١٩م، وعن الدوافع التى جعلته يشترك مع زملائه الموظفين المصريين فى الاضطرابات، ولماذا لم يعد إلى عمله مع زملائه عند نهاية الإضراب؟.

اما فى الجزء الثانى من القسم الثانى، فسنتناول مرحلة النضوج للنقراشى فى أساليب الكفاح السرى منذ قيام أحداث ثورة مارس ١٩١٩ حتى اغتيال السردار فى ١٩ نوفمبر ١٩٢٤ والتى امتد التحقيق فى هذه القضية حتى ٢٦ مايو ١٩٢٦ وحكم ببراءة النقراشى، ومن خلال هذا الجزء سنتعرض لعدة أسئلة نذكر منها : هل الطريق الذى سلكه النقراشى وهو الكفاح السرى يكتسب صفة الوطنية ؟ ، ولماذا ألصقت التهمة له بقتل السردار رغم براءته وبعدم الاشتراك فى اغتيال السردار ؟ تلك كلها أسئلة سنجيب عليها فى هذا الفصل.

# أولا: القسم الأول: النقراشي ودوره السرى مسنة ١٩١٩ حتى قيام ثورة ١٩١٩

لقد طرق النقراشي كل باب يوصله للمطالبة بحق مصر في الاستقلال التأم، وانتشرت هذه المشاعر لديه منذ صغره، ونتيجة لذلك فقد ظهر الكفاح السرى لدى النقراشي فيما تولد من مشاعر الحقد والكراهية للأجانب باعتبارهم دخلاء في شئون مصر.

ولإلقاء الضوء على دور النقراشي في الكفاح السري، يصبح من الضروري إلقاء نظرة سريعة على جذور التنظيم السري في مصر والتي كانت بدايته الحقيقية قد ظهرت إلى ماقبل الاحتلال البريطاني لمصر عام ١٨٨٢م في الوقت الذي أعطت فيه ثورة ١٨٨١ ميلادها للمدارس المختلفة التي حملت على عاتقها مهمة مواصلة الحركة الوطنية من خلال الصالونات السياسية، ثم ما كشف عنه هذا الرجاء من عدم جدوى الركون لمساعدة الغير، ووجوب الاعتماد على قوى الشعب الذاتية لتبلور الأهداف الوطنية، متبعين في ذلك النضال بين الجماهير بكافة صوره العلني منه والسرى، ومن ثم اللجؤ إلى الشباب المثقف في البداية لتجنيده في العمل الوطني الذي لم يكن إلا أساسا ضروريا لإلقاء مسئولية تحرير الشعب عليه حتى يمكن توسيع جبهة المقاومة الوطنية في النهاية (١).

ومن خلال الاهتمام بالتنظيم السرى شهدت مصر جهودا وطنية كانت تتلمس طريقها فى الخفاء من أجل حرية الوطن واستقلاله وكان من بين هذه الجهود تأسيس جمعية الحزب الوطنى السرى بقيادة لطيف سليم فى عام ١٨٩٣ من تنظيم وتوسيع قاعدتها بضم العديد من الشباب والأعيان نذكر منهم مصطفى كامل ومحمد فريد وعبد اللطيف الصوفانى، وتركزت أغراضها فى اثنين: أولهما تنظيم المصريين للعمل من أجل استقلال البلاد، وثانيهما عرض قضيتهم على أوربا وبخاصة فرنسا والرأى العام، وجاء

الاتفاق الودى بين بريطانيا وفرنسا فى أبريل ١٩٠٤ ليزيد الوطنيين إيمانا بعدم الاعتماد من قريب أو بعيد على أوربا بعد أن خيبت فرنسا رجاءهم فى إمكانية مساعدة الحركة الوطنية، فعلت بذلك كراهيتهم لفرنسا باعتبارها أول دولة صادقت على الاحتلال بعقد رسمى (٢).

على كل حال ليس كل ماسطرناه عن الجمعيات السرية للحزب الوطنى هى كل نتاجه فى خلال أعوام ١٨٩٣ – ١٩٠٩، فحسب، ولكن المؤكد أنه كان هناك المزيد منها، ولسنا هنا بصدد دراستها تقصيليا، ولكن مايهمنا فى هذا المجال موقف النقراشى ودوره فى الجمعيات السرية التابعة للحزب الوطنى.

وإذا اللقينا نظرة فاحصة على دور النقراشي في الجمعيات السرية التابعة للحرب الوطني، فنرى أنه بدأ الانضمام إلى • جمعية التضامن الأخوى السرية ، في عام ١٩٠٠، والتي يرجع تأسيسها إلى عام ١٩٠٥ وقد بلغ عدد أعضائها سبعة عشر فردا منهم من كان يقيم بالخارج، وكان أغلب أعضاء هذه الجمعية من الطلاب إلى جانب بعض موظفي الدولة (٣).

والواقع أن النقراشى بدأ الانضمام فى النضال السرى بعد التحاقه فى عام ١٩١٠ بالجمعية السالفة الذكر، وكان يغمل وقتذاك مدرسا بمدرسة رأس التين الثانوية بالاسكندرية، وأصبح عضوا فى لجنة عبد الله حسن عوض(٤)، وكانت تلك الجمعية تابعة أيضا لجمعية الحزب الوطنى الرئيسية بالقاهرة(٥)، ولعلنا نلاحظ أن أهداف هذه الجمعية تمثلت فى تطبيق مبدأ مصر للمصريين، والحصول على دستور للبلاد، وأن تحقيق هذه المطالب بالقوة يدخل ضمن وسائلها (٦).

ويحق لنا أن نسجل ملحوظة حول نشاط الجمعية سالفة الذكر عقب انضمام النقراشي إليها، والذي شارك في هذا النشاط وينحصر في مساعدة أهالي طرابلس في حربهم ضد الاستعمار الايطالي عن طريق جمع

المال ، ولم يقتصر الأمر على مجرد الإعانة المالية ، بل قامت الجمعية أيضا بتسهيل عبور الضباط الأتراك الذين أتوا من تركيا للاسكندرية لترحيلهم إلى طرابلس عبر الصحراء نظرا لامتناع بريطانيا رسميا لذلك، كما قامت الجمعية بتوصيل الأسلحة بكميات ضخمة عبر السلوم إلى طرابلس(٧).

وخلال المدة من سنة ١٩١٠ حتى عام ١٩١٥ تعددت حوادث محاولات الاغتيالات السياسية في مصر لجميعة التضامن الأخوى نذكر منها مقتل بطرس غالى في عشرين فبراير ١٩١٠، ومحاولة الاعتداء على حسين كامل سلطان مصر في سنة ١٩١٥، وبعد ثذ تفرقت جمعية التضامن الأخوى (^).

ولكى نكون منصفين نستطيع القول بأن الوثائق لم تشر إلى أى عمل قام به النقراشى فى تلك المدة السابقة فى عمليات الاغتيالات والتى قامت بها جمعية التضامن الأخوى.

تلك هي مساهمات النقراشي في بعض الأعمال التي قامت بها جمعية التضامن الأخوى السرية التابعة للحزب الوطني.

## ثانيا: القسم الثاني: النقراشي ودوره العلني منذ قيام أحداث ثورة مارس ١٩١٩

يعتبر اشتراك النقراشي في أحداث ثورة ١٩١٩، صفحة هامة في التاريخ القومي، لأنها استطاعت أن تعطى موقفا محددا له، وظهرت وطنيته الجديرة بالذكر كما سنوضح فيما بعد. وبينما كان النقراشي وزملاؤه أحمد ماهر وأمين الرافعي وغيرهم، وهي تمثل أماني الشباب المصريين يبحثون ويدرسون المسألة المصرية، كانت هناك جماعة أخرى مؤلفة من سعد زغلول باشا وعلى شعراوي وعبد العزيز فهمي ذهبت إلى دار الحماية البريطانية، وأبلغوا السيروينجت Sirwingate رغبة مصر في إيفاد طائفة

من زعمائها إلى مؤتمر الصلح لعرض القضية المصرية عليه، ولكن السلطات البريطانية رفضت هذا الطلب، وانتهى الأمر بنفى سعد زغلول وأصحابه إلى جزيرة مالطة في ٨ مارس ١٩١٩(٩).

وبذلك يمكن القول بأن خطوة القبض على سعد زغلول وزملائه الثلاثة بمثابة الشرارة التى فجرت بركان الغضب الذى كان يملأ صدور المصريين فقامت الثورة فى كل أرجاء البلاد(١٠)، وفى نظرنا هذا يعتبر السبب المباشر لثورة ١٩١٩ ، والذى كان للنقراشى دور بارز فى أحداث تلك الثورة.

ويمكننا أن نتتبع دور النقراشي فيها وموقفه من هذه الأحداث، ولتوضيح ذلك نذكر أن دوره الحقيقي برز في المرحلتين ، بل وازداد نشاطا في المرحلة الثانية من الثورة وهي المرحلة التي يمكن تسميتها بالمقاومة السلمية منذ شهر أبريل ١٩١٩.

ذلك لأن ثورة ١٩١٩ أنقسمت إلى مرحلتين ، تمثلت المرحلة الأولى فى الثورة العنيفة التى حدثت فى مارس ١٩١٩ ، إثر نفى سعد زغلول وزملائه الثلاثة إلى مالطة(١١) وهى مرحلة قصيرة المدى من الناحية الزمنية، والذى اشترك فيها الفلاحون والطلبة والتجار والمحامون والتجار وغيرهم من الطوائف ، وتسالف المسلمين والأقباط على السواء(١٢).

ولعلنا نوضح دور النقراشي في هذه المرحلة كما تشير الوثائق أنه قام هو وزملاؤه بتقديم احتجاجهم إلى وزارة المعارف(١٣) على أثر اعتقال سعد زغلول وزملائه، ولعدم سفر الوفد المصري(١٤). ثم تلتها المرحلة الثانية للثورة والتي بدأت من شهر أبريل ١٩١٩، وهي مرحلة طويلة المدى تميزت بخروج الفلاحين من العمل الثوري الايجابي، وانحصار الثورة في القاهرة ومدن القطر، ولعبت فيها عناصر المدن من طلبة وموظفين ومحامين الدور الأساسي، وهذه مرحلة الكفاح السلمي(١٥) وفي هذه

المرحلة أيضا برز نضال النقراشي كما سنوضحه بعد ذلك .

فعند اندلاع ثورة مارس ۱۹۱۹ انقسم نشاط لجنة الوفد المركزية (۱۹) إلى علنى وسرى فالأول بقيادة محمود سليمان باشا رئيس اللجنة وإبراهيم سعيد وكيلها، وكان أسلوبهم فى تلك الوسائل السلمية المشروعة، وأوجه نشاطهم تمثل فى جمع التبرعات على ذمة الوفد، أما النشاط الثانى وهو السرى، فتولاه عبد الرحمن فهمى السكرتير العام للجنة من خلال جهاز على جانب كبير من الدقة والنظام، ويتألف من الدكتور أحمد ماهر ومحمود النقراشي وغيرهم (۱۷).

ولكى نتعمق فى بحث الدور السياسى الوطنى العلنى للنقراشى فى أحداث ثورة ١٩١٩، يصبح من الضرورى إلقاء الضوء على اشتراكه فى إضراب الموظفين والذى يعتبر بداية نشاطه السياسى، ومشاركته فى الحياة السياسية المصرية بصورة واضحة.

# النقراشي وإضراب الموظفين:

لقد كان موقف النقراشى فى إضراب الموظفين من المواقف الحاسمة فى تاريخ الحركة الوطنية، وهى مقترنة بصفحة من جهاده، لذا سوف نعرضها ونثبتها هنا للحقيقة والتاريخ.

وفى الواقع لقد اشترك النقراشى مع مجموعة من زملائه الموظفين العاملين بشتى الادارات الحكومية فى حركة إضراب الموظفين كما توضح الوثائق(١٨) وكان هذا الإضراب يشكل ضررا مخيفا للسلطات البريطانية، فقد كانت السمة الأساسية لنشاط أجهزة الحكومة هو الاسترخاء فى تنفيذ قرارات السلطة البريطانية(١٩).

ولا نستطيع أن نمر على اشتراك النقراشي في الإضراب مع زملائه الموظفين دون أن نعرف السبب في ذلك، ونعتقد أن هناك أسباب قوية اقتنع

بها النقراشى وتحمس لها بعد أن لمس أبعادها فى حياته الوظيفية، نذكر منها: سيطرة الأجانب على أمور مصر الاقتصادية ففى الوقت الذى نقصت فيه الأنشطة الاقتصادية المصرية زادت استثمارات الأجانب فى البنوك والشركات والمصانع إلى جانب انخفاض ثمن القطن المحصول الرئيسى للبلاد(٢٠).

هذا إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ارتفاعا فاحشا وبسرعة فائقة، وأقبل الناس على شراء تلك المواد الغذائية وتخرينها خوفا من نفاذها (٢١)، ولا سيما النقص في الحبوب أصبح حادا وخصوصا في شهر مارس سنة ١٩١٨ (٢٢).

يضاف إلى ذلك زيادة عدد الموظفين البريطانيين فى الجهاز الادارى والوظائف الكبرى، وكان هذا أمرا مدروسا خططت له سياسة الاحتلال التى حرصت على السيطرة على الحكم والإدارة فى مصر فى المقام الأول(٢٣).

ومن الجدير بالذكر أن عدد الموظفين البريطانيين كان حوالى مائة فى أوائل الاحتلال ، ثم بلغ عددهم فى عام ١٩١٩ حوالى الف وستمائة موظف (٢٤)، وفى نفس الوقت خصصت لهم المناصب العليا، وخصصت المناصب الدنيا للمصريين بصفة عامة، فكان نصيب المصريين من الوظائف الكبيرة فيها واحد وثلاثين مقابل مائة وثمان وستين يتقلدها البريطانيون (٢٥). وفى مجال آخر ، اتجهت سياسة الاحتلال البريطاني إلى التضييق فى التعليم على المصريين فأغلق عدد كبير من المدارس حتى بلغ عدد المدارس الثانوية إبان فترة الحماية أربع فقط، بينما كان عددها خمسا وعشرين قبل الاحتلال مباشرة، هذا بالاضافة إلى تضييق نظام البعثات وعشرين قبل الاحتلال مباشرة، هذا بالاضافة إلى تضييق نظام البعثات ميزايات التعليم (٢٦).

فعندما رأى النقراشى أن الاحتلال البريطانى يهدف من وراء سياسته السالفة الذكر ، ويعمد إلى ابقاء المصريين في حالة من العجز والقصور

والاعتماد على الانجليز فى شغل الوظائف الهامة ، ومن ثم يسيطرون على أجهزة الدولة، لذلك قرر النقراشى الاشتراك فى الإضراب لمقاومة سياسة الاحتلال البريطانى.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن للنقراشى عمل يذكر فى بداية الثورة ، وكل مافعله كما وضحنا أنه وقع عرائض احتجاج على اعتقال سعد زغلول وصحبه ورفعها إلى السلطان هو وزملاؤه ، دون الاشتراك فى حركة الإضراب التى قادها الطلبة والعمال.

وكان من المكن أن يستمر الوضع على هذا النحو، لولا خطبة اللورد كيرزون (curzon) التى القاها فى ٢٤ مارس ١٩١٩ أمام مجلس اللهوردات(٢٧) والذى ذكر فيها أن من الأمور السارة من بين الحوادث المؤسفة التى وقعت فى مصر هو مسلك كثير من الموظفين ورجال الجيش والبوليس(٢٨) وذكر أيضا أن سلوك الموظفين أثناء الثورة وعدم اشتراكهم فيها دليل على صداقتهم للإنجليز وعدم رضائهم على الثائرين(٢٩)، واستدل بسلوكهم على أن عقلاء الأمة لم يشتركوا فى الثورة (٣٠).

ويتضح لنا من هذه الخطبة أن الحكومة البريطانية لا تنوى العدول عن خطتها فى تثبيت الحماية وتأييدها ، وأنها تعمل دائبة فى تشوية الحركة الوطنية ، الأمر الذى استاء له الموظفون عامة ، وخصوصا قد جعلتهم هذه الخطبة فى مركز حرج أمام الرأى العام ، وصورتهم بالانحياز إلى جانب الاحتلال.

فماذا كان موقف النقراشى من هذه الخطبة التى القاها اللورد كيرزون؟ فى الواقع أن النقراشى لم يقف مكتوف الأيدى أمام هذه الخطبة، بل أعلن عزمة بالاشتراك فى الاضراب مع زملائه الموظفين ، إظهارا لشعوره الوطنى، وتضامنه مع الأمة المصرية.

ولذلك عقدت اللجنة الخاصة للموظفين(٣١) عدة اجتماعات في مكتب مدير إدارة المجالس الحسبية على ماهر بك ، وكان على اتصال برجال

الوفد (٣٢)، واشترك في هذه اللجنة مندوبون عن جميع الوزارات والمصالح، وكان النقراشي مندوبا عن وزارة المعارف في هذه اللجنة (٣٣).

واجتمع النواب عن الموظفين وطرحت عليهم مسألة الإضراب، فرأى بعضهم أن يستمر الاضراب لمدة طويلة، ورأى جانب آخر أن يظل الاضراب ثلاثة أيام فقط، وكان اتجاه النقراشي مؤيدا للرأى الثاني(٣٤) ثم مالبثت أن وافقت لجنة الموظفين على أن يبدأ الاضراب بعد صرف مرتباتهم حتى يكون تحمل النفقات ميسورا(٣٥).

وقد بدأ الإضراب الأول للموظفين لمدة ثلاثة أيام من يوم الخميس ٣ أبريل ١٩١٩ وانتهى في يوم السبت ٥ أبريل ١٩١٩ (٣٦)، ويبدو أن العمل في المصالح والدواوين ظل مضطربا قلقا، فأخذ يتخلف من موظفيها من يتخلف، ويعود من يعود، في ذلك الوقت عملت القوات البريطانية على قمع الثورة بالشدة، فأسرعت بتعيين اللورد اللنبي Allenby مندوبا ساميا لمصر والسودان(٣٧)، فأسرع وقرر الافراج عن سعد زغلول ورفاقه يوم ٧ أبريل ١٩١٩ (٣٨).

وتوضح الوثائق أنه نتيجة لاشتراك النقراشى فى الاضراب السابق مع زملائه الموظفين وتغيبه عن العمل بوزارة المعارف فى المدة من ٣ أبريل ١٩١٩ إلى ٥ أبريل ١٩١٩، فقد تم خصم ثلاثة أيام من مرتبه(٢٩).

وعلى أية حال ، فبعد قرار الإفراج عن النقراشي بيوم واحد، وبعد مرور أربعين يوما والبلاد بدون وزارة، ألف حسين رشدى باشا وزارته الرابعة في المريل ١٩١٩ في سرعة مفاجئة خاطفة ، وصرح في كتاب تأليف وزارته أن وزارته تأمل في حل يرضى الأمة (٤٠).

ومن الملاحظ أن هذه الوزارة تم تشكيلها فى ظروف إضراب الموظفين عن العمل، فما هو موقف النقراشى وزملائه الموظفين حيال هذه الوزارة الجديدة؟ فى ١٠ أبريل ١٩١٩ أى بعد تأليف الوزارة الجديدة بيوم واحد

اجتمعت لجنة مندوبى موظفى وزارات الحكومة ومصالحها فى وزارة المعارف الحقانية ، وكان النقراشى أحد هؤلاء الاعضاء المنتخبين عن وزارة المعارف العمومية، وكان يعمل ناظرا للمدرسة الأولية الراقية للبنين بالقاهرة(٤١) ولعلنا نوضح أسباب تأليف هذه اللجنة ، كما أشار الأستاذ ابراهيم الهلباوى وهو تنظيم شئون الموظفين ، ووضع الخطط السليمة لنجاح الإضراب(٤٢).

وكان أول ماعملته هذه اللجنة، هو الموافقة على إضراب جميع الموظفين عن العمل ابتداء من يوم السبت ١٢ أبريل ١٩١٩ حتى تجاب المطالب الآتية (٤٣):

١ - تصرح الحكومة بصفة رسمية بصحة توكيل وفد سعد زغلول باشا
 عن الأمة في مطالبها أمام مؤتمر السلام.

٢ – تصرح الحكومة بصفة رسمية أيضا بأن تشكيل الوزارة لا يستفاد
 منه قبول الحماية ، وأن حالة مصر بعد زوال السيادة التركية عنها معلق
 للبت فيها على قرار مؤتمر السلام.

7- رفع الأحكام العرفية وسحب الجنود المسلحين من الشوارع بجميع المدن والبنادر والقرى وتفويض الأمن والنظام إلى البوليس المصرى، ويستثنى من الإضراب مكتب مجلس الوزراء لمدة أسبوع، ورجال البوليس، السجانون، الموكلون بحراسة المسجونين، أطباء الحكومة.

وإزاء هذا القرار الخطير استدعت الوزارة سبعة من لجنة الموظفين فى اليوم التالى، واستؤنفت المناقشة بين الطرفين ، ولكنها لم تأت بثمرة بسبب عدم اقتناع الموظفين بما أبداه لهم رشدى باشا، ولهذا صمموا على الاستمرار فى خطتهم حتى تجاب مطالبهم(٤٤).

ونتيجة لإصرار الموظفين على اضرابهم ، نشر حسين رشدى بياناً من

رئاسة مجلس الوزراء في ١٢ أبريل ١٩١٩ ناشد فيه الموظفين الذين أضربوا عن العمل بالعودة إلى عملهم بعد أن رخص للوفد بالسفر إلى أوربا، وتألفت وزارة شعارها الإخلاص التام في خدمة الوطن، موضحا أن أول باعث على تأليف وزارته إنما هو وضع مقاليد الأمور في يد السلطة المدنية ، مقدمة لإناطة المحافظة على النظام والأمن برجال السلطة المصرية ، والرجوع إلى الحالة العادية (٥٥).

وقد توقع حسين رشدى أن يحدث هذا التصريح ما يرجوه من التأثير المطلوب ، إلا أنه على العكس من ذلك ، أثار غضب الموظفين الذين رأوا أنه لا يحقق شيئا من مطالبهم(٢٦) ، ثم اجتمعت لجنة الموظفين مرة أخرى بوزارة الحقانية الساعة ١٢ ظهر يوم الأحد ١٣ أبريل ١٩١٩ لمناقشة بيان حسين رشدى ، وقد حضر هذا الاجتماع خمسون عضوا من أعضاء اللجنة (وعددهم أربعة وخمسون عضوا) وكان النقراشي ناظرا للمدرسة الأولية الراقية للبنين بالقاهرة – أحد هؤلاء الأعضاء ، وبعد المناقشة تقرر باجماع الآراء استمرار الموظفين في إضرابهم حتى تجاب إجابة رسمية صريحة الطلبات الثلاثة المبينة بالقرار الصادر في ١٠ أبريل سنة ١٩١٩ والمبلغ لرئاسة مجلس الوزراء في اليوم نفسه(٤٧).

ولقد حاول حسين رشدى تلافى الموقف بالدعوة للهدوء وعودة الموظفين إلى عملهم، فأصدر بيانا آخر للموظفين بتاريخ ١٥ أبريل ١٩١٩ كرر فيه الدعوة بالرجوع إلى عملهم فورا، والقى عليهم مسئولية عواقب الاستمرار في الإضراب عن العمل(٤٨). وقد ترتب على هذا البيان أن اجتمعت بوزارة الحقانية الساعة ٤ بعد ظهر نفس اليوم لجنة مندوبي موظفي وزارات الحكومة ومصالحها وعدد أعضائها سبعة وخمسون مندوبا حضر منها أربعة وخمسون، وبعد النظر في الأعمال التي اجتمعت اللجنة من أجلها تلا عليها إعلان دولة رئيس الوزراء المؤرخ في ١٩١٩ أبريل عام ١٩١٩ وبعد

#### المناقشة تقرر:

أولا: بإجماع الآراء الاحتجاج على تهديد الحكومة للموظفين بالقاء أى مسئولية عليهم لأن إضرابهم نتيجة لا متناعها عن إجابة طلباتهم بعد أن اتفقت مع من استدعتهم من مندوبيهم على الاعتراف صراحة بأن الوفد المصرى الذي يرأسه سعد زغلول باشا نائبا عن الأمة ، وبأن الوزارة شكلت لتدير شئون البلاد حتى تحل المسألة المصرية التي يرجع البت فيها إلى مؤتمر السلام .

ثانيا: بإجماع الآراء إلا صوتا واحدا وهو الاستمرار على الإضراب عن العمل طبقا للقرار السابق(٤٩).

ثم وضعت اللجنة فى نفس اليوم تقريرا بمطالب الموظفين رفعته إلى السلطان (°°)، ولم تكتف بذلك بل وجهت دعوة إلى عقد مؤتمر عام يمثل طبقات الأمة ، واختارت الأزهر ليعقد فيه المؤتمر، وقد عقد المؤتمر فى يوم المبقات الأمة ، وحضره عدد كبير من جميع الطبقات، وبعد أن ألقيت الخطب ، تقرر بالإجماع القرار الآتى « الأمة المصرية الممثلة فى جمع من العلماء ورؤساء الأديان والنواب والمفكرين والمحامين والأطباء والتجار بالجامع الأزهر الشريف تقرر جهاد الموظفين فى سبيل استقلال بلادهم حق قدرة ، ومشاركتهم فى جميع مطالبهم بحذافيرها جملة وتفصيلا، وتلقى كل مسئولية تنتج من رفض طلباتهم على الحكومة ، وتعلن أن الوفد الذى سافر برئاسة سعد زغلول باشا لطلب استقلال البلاد التام يمثل الأمة تمثيلا حقيقيا وتعتبر الوزراء مسئولين أمام الأمة إذا قصروا فى إعلان هذه الحقيقة بصفة رسمية (°°).

وهكذا أصبح حسين رشدى عاجزا أمام مطالب الموظفين، ولم يجد حلا أمامه إلا تقديم استقالته في  $(^{\circ})$  أبريل  $(^{\circ})$ ، وقد قدمها بسبب سوء صحته  $(^{\circ})$ ، وعلى أية حال قدم رشدى استقالة وزارته والتي استمرت في

الحكم ١٢ يوما فقط، وفي الواقع لم تجد السلطات البريطانية تعاونا من المصريين لمساعدتها(٤٠).

Lith long also liting in seles on exert points leally by and liting in the least of some and liting in the least liting in the least liting in the least liting in the least liting and liting also liting and liting also liting liting

على أن أمرا غريبا قد حدث، ففى نفس الليلة التى أعد فيها الجنرال اللنبى منشوره، علم به عشرة من أعضاء لجنة الموظفين، فبادروا من تلقاء أنفسهم إلى الاجتماع على عجل فى منتصف الليل ليصدروا قرارا بعودة جميع الموظفين إلى العمل، وانتحلوا لهذه العودة سببا آخر، وهو أن استقالة الوزارة تعتبر ترضية لهم(٥٧).

وقد اجتمع هؤلاء العشرة وحدهم دون النقراشي، ونرجع عدم حضور النقراشي هذا الاجتماع ، إلى أن أعضاء اللجنة كانو قد تفرقوا وتعزرت دعوتهم في هذه الساعة المتأخرة من الليل ، إذ أن استقالة حسين رشدي لم تقدم إلا في الساعة الحادية عشرة مساء ، وكانوا يريدون أن يصدروا القرار ليلا لينفذ في الصباح، وفعلا تم في الصباح نشر إنذار اللنبي المتقدم ذكره في العاصمة وفي الديريات كافة ، ونشر مع قرار الأعضاء العشرة في وقت وإحد(٥٨).

وفى الصباح فوجيء النقراشى بهذا القرار هو وزملاؤه الموظفين الآخرين الذين لم يحضروا الاجتماع الذى تم فى منتصف الليل ، وعاد أغلب زملائه فى صبيحة يوم ٢٣ أبريل، وامتنع النقراشى عن العودة، ولا يفوتنا أن نذكر أسباب امتناعه ، فربما يكون خشية أن يتسرب إلى الأذهان أنه عاد خوفا من تهديد الجنرال اللنبى ووعيده ، أو أن هذا الإنذار يمس كرامته ونزاهته ، أو أنه أثر أن يستمر فى الإضراب حتى تجاب المطالب الوطنية الثلاثة السالفة الذكر.

ونتيجة لا متناعه عن العودة إلى العمل هو وزملاؤه الستة من موظفى وزارة المعارف العمومية  $(^{90})$ ، تم القبض عليه في يوم ٢٤ أبريل ١٩١٩ ، وأرسل إلى بلدة رفح على حدود فلسطين ، ومكث بها خمسة عشر يوما، ثم أرسل إلى ثكنات قصر النيل $(^{70})$ .

ثم ما نلبث أن نفاجاً باجتماع لجنة مندوبى الموظفين فى يوم الجمعة ٢٥ أبريل ١٩١٩ بكامل أعضائها فى وزارة الحقانية الساعة العاشرة، ولم يحضر النقراشى هذا الاجتماع بسبب اعتقاله كما وضحنا سالفا، واتخذت اللجنة عدة قرارات هى(٦١):

أولا: أقرت قرار لجنة العشرة بعودة الموظفين واعتباره قرارا صادرا من اللجنة بأجمعها .

ثانيا: الاحتجاج الشديد على مابدا من الموظفين الإنجليز في بعض المصالح من الاضطهاد وسوء المعاملة لبعض الموظفين المصريين الذي عادوا إلى أعمالهم وتذكير هؤلاء الموظفين الإنجليز بأنهم رغم جنسيتهم موظفون في الحكومة المصرية، فلا يسوغ لهم استخدام مراكزهم الرئيسية للانتقام من الموظفين المصريين الذين أقرت الحكومة المشار إليها رسميا بأن اضرابهم كان لتنفيذ المطالب القومية.

ثالثا: ضرورة الإفراج عن الموظفين الذين اعتقلوا، وإعادة الذين منعوا عن أعمالهم إلى وظائفهم.

ولم يذعن اللنبى لتلك القرارات السابقة الذكر ، وظل عاجزا لمدة ثلاثين يوما عن العثور على شخصية مصرية ذات مكانة تقبل مسئولية تأليف وزارة جديدة، حتى قبل محمد سعيد هذه المهمة في ٢١ مايو سنة ١٩١٩ وكان أول ما عمله هو الإفراج عن النقراشي في ٢٩ مايو ١٩١٩ ، وخرج من السجن الذي مكث به خمسة وثلاثين يوما ليستأنف عمله ناظرا للمدرسة الأولية الراقية بالقاهرة ، وتم احتساب هذا الانقطاع بأجر كامل(٢٦).

وهكذا انتهى عمل لجنة مندوبى الموظفين أثناء أحداث الاضراب الأول الذى وقع فى أبريل ١٩١٩، وإننا نخالف القبول بأنه قد أنطوت صفحات اللجنة ولم يعقد أى اجتماع بعد(٦٣). غير أن الحقيقة أنها اجتمعت مرة ثانية خلال الاضراب الذى حدث عندما اعتقلت السلطات العسكرية سعد زغلول فى ٢٣ ديسمبر ١٩٢١ ثم قامت بنفيه وصحبه فى ٢٩ديسمبر ١٩٢١ إلى عدن(٤٢). وعلى أثر القبض على سعد زغلول ورفاقه(٥٠) اجتمعت لجنة الموظفين وقررت اضراب جميع الموظفين عن العمل ابتداء من يوم ٢٤ ديسمبر عام ١٩٢١ حتى يجاب المطلبان الآتيان(٢٦).

أولا: الإفراج عن زعيم الأمة سعد زغلول ورفاقه المصريين.

ثانيا: تحقيق الاستقلال الكامل لمصر وجلاء الجنود البريطانيين عن مصر فورا.

وإزاء إصرار الموظفين في استمرار الاضراب حتى يجاب المطلبان السالفان الذكر بادر عدلى يكن إلى استعمال قبول استقالته لكى لا يتحمل مسئولية اعتقال سعد ، وقد قبل السلطان استقالة وزارته في ٢٤ ديسمبر (٦٧)١٩٢١).

وعقب قبول استقالة عدلى يكن ، أصدر اللورد اللنبى اعلانا بالترخيص لكل وكيل وزارة، أو للقائم بأن يؤدى فى الوزارة التابع لها أعمال الوزير وأن يتولى سلطته فى المسائل الادارية (٦٨).

وفى أعقاب تقديم عدلى يكن استقالته ، بدأ الموظفون فى العودة إلى عملهم ابتداء من يوم ٢٧ ديسمبر ١٩٢١ بعد انتهاء مدة الاضراب ، وأعتقد أن هذه العودة ترجع إلى قبول استقالة عدلى يكن وكانت تعد ترضية للموظفين ، وتؤكد الوثائق إلى أن النقراشي عاد إلى عمله فى الميعاد المحدد وقد خصم من راتبه يومان ٢٥ و ٢٦ ديسمبر ١٩٢١ (٢٩).

وبعد أن استعرضنا موقف النقراشي العلني من أحداث إضراب أبريل ١٩١٩ ، ثم اشتراكه في الاضراب مرة ثانية بسبب نفي سعد زغلول ، بقى لنا أن نعرف ، هل الدور الذي لعبه النقراشي في مشاركته مع زملائه الموظفين بالإضراب كان مكسبا لخدمة القضية المصرية؟ والجواب على ذلك نجده في اعتقادنا بالإيجاب ، لأن إضراب الموظفين دفع الوزارة المصرية إلى الاستقالة ، ثم مالبثت أن ضعفت قيمة تلك النظرية التي ظلت قائمة إلى ذلك الحين منذ بداية الاحتلل البريطاني، وهي أنه طالما كانت الوزارة المصرية تعمل في جميع المسائل الهامة طبقا للنصيحة البريطانية، فإن السلطة البريطانية لا تتعاون معها فقط، بل وتمنحها أيضا في تأييدها مما يتيح لها ممارسة سلطتها في البلاد، ذلك أن رشدي كان قد قدم استقالته ليس كنتيجة لخلاف مع الحكومة البريطانية، أو لعدم اتباعه نصائحها ، وإنما استقال لأن القوة التي كان يحركها حزب الوفد المثلة في الموظفين الثاني أدى كانت أكبر منه (٧٠). يضاف إلى ذلك أيضا أن إضراب الموظفين الثاني أدى من شهرين مما دعا اللنبي إلى أن يصدر إعلانا بعد قبول استقالة وزارة لأكثر من شهرين مما دعا اللنبي إلى أن يصدر إعلانا بعد قبول استقالة وزارة المئلة من شهرين مما دعا اللنبي إلى أن يصدر إعلانا بعد قبول استقالة وزارة المؤلورة المؤلورة المؤلورة المؤلورة المؤلورة المؤلورة المؤلورة المؤلورة الكثر من شهرين مما دعا اللنبي إلى أن يصدر إعلانا بعد قبول استقالة وزارة المؤلورة المؤل

عدلى يكن بثلاثة أيام بأن رخص لكل وكيل وزارة للقائم مقامه بأن يؤدى في الوزارة التابع لها جميع أعمال الوزير، وفي خلال شهرين ظلت قضية تأليف الوزارة تدور في دائرة مفرعة ، فالسلطات البريطانية، خاصة بعد إعادة نفى سعد تحتاج إلى وزارة مشكلة من عناصر قوية من المعتدلين ذات علاقات طيبة بطرفى السلطة (القصر والحماية) ثم إن هذه العناصر القوية رفضت قبول الاشتراك في العمل الوزارى قبل أن تنجح في تحقيق بعض المطالب الوطنية(٧١).

# « النقراشي ودوره السرى منذ قيام أحداث ثورة مارس ١٩٢٦ حتى ٢٦ مايو ١٩٢٦»

تمثل النشاط الثانى للنقراشى عند قيام أحداث ثورة مارس ١٩١٩ بالعمل فى الجهاز السرى التابع للجنة الوفد المركزية والذى تولى رئاسته عبد الرحمن فهمى السكرتير العام للجنة الوفد وقتذاك ، من خلال جهاز كبير من النظام والدقة ويتألف من الدكتور أحمد ماهر والنقراشي وغيرهم(٧٢).

ومن خلال هذا الجهاز تشكل مجلس أعلى للاغتيالات بالنسبة للانجلين، بهدف التخلص منهم وإرهابهم، وكان هذا المجلس مكونا من الدكتور أحمد ماهر والنقراشي، عبد اللطيف الصوفاني ومصطفى حمدي، محمد شرارة، عبد الرحمن فهمي، وحسن الشيشيني (وكان مستشار لهذا المجلس)(٧٣).

وكانت اجتماعات هذا المجلس تعقد في منزل عبد اللطيف الصوفاني ، ثم انسحب كلا من عبد اللطيف الصوفاني، عبد الرحمن الرافعي من عضوية المجلس الأعلى بعد الاعتداء على الوزراء ، ثم انسحب محمد شرارة من نفس المجلس بعد تعيينه قنصلا عاما لمصر في مدينة بون(٧٤).

وفى ضوء تلك التغييرات أصبح المجلس الاعلى للاغتيالات من عام ١٩٢٠ مؤلفا من الدكتور أحمد ماهر والنقراشى ، وظل حسن الشيشينى مستشارا للمجلس (٧٥)، ثم فى عام ١٩٢٣ انضم شفيق منصور إلى هذا المجلس (٧٦)، وظل عبد الرحمن فهمى رئيسا للجهاز السرى منذ نشأته ، ولكن عندما انتقل فى آخر يونية ١٩٢٠ قرر سعد زغلول تعيين الدكتور أحمد ماهر رئيسا للجهاز السرى والنقراشى مساعدا له(٧٧).

والآن نلقى بعض الضوء على كيفية الاتصال بالجهاز السرى من خلال مذكرات شفيق منصور فيقول اإن لهذا الجهاز فروع مركبة من اصول رئيسية ، أى أن لكل عضو يتصل بشخص واحد ليكون فرعا له وعلى كل شخص أن يكون خلية من اثنين ، والاثنان يتصلان بشخص واحد فقط، وتشترط السرية التامة في معرفة الأصول ، فليس للواحد الموجود في فرعة أن يعرف أحدا من الأصول الذين معه ، إلا إذا صرحت الجمعية له بذلك، أو وافق العضو المتصل به لمصلحة ذات أهمية ، وكانت الأوامر تصدر من المجلس الأعلى للاغتيالات بعد أن يستشير الشخص من يشاء ، وأى عدد كان ، مع العلم بأنه يجب ألا يذكر العضو اسم الشخص المتصل به إلى أحد من أعضاء اللجنة العامة للمجلس الأعلى للاغتيالات ، ولكن قد يصح أن يذكر اسمه إلى أى واحد يصطفيه منهم ، حتى إذا لحقه أدنى ضرر يصح أن يذكر اسمه إلى أى واحد يصطفيه منهم ، حتى إذا لحقه أدنى ضرر شفيق منصور أنه فهم من النقراشي أنه كان على صلة مع السيد أبو بكر راتب ، وكان يمده بالمال ، أو يأخذ تبرعا منه على ذمة الأعمال الخيرية (۱۸۷).

وكانت باكورة أعمال المجلس الاعلى للاغتيالات هو الاعتداء على الوزراء، ويهمنا أن نعرف سبب ذلك الاعتداء، وفي الواقع أن هناك أسباب عديدة ترجع إلى أن القائمين على عمليات الاغتيال من الوطنيين المصريين ومنهم

النقراشى اعتبروا كل من يقبل الوزارة فى هذا الوقت من المصريين والذى يتعاون مع الانجليز يعتبر خائنا، لأن البلاد كانت فى ثورة ولا يريدوا أن يشاركوا انجلترا فى الحكم، وترك مسئولية الحكم على الانجليز وحدهم(٧٩)

ومن ناحية أخرى كان على الجهاز السرى والذى كان النقراشى أحد أعضائه ، أن يعمل على تنفيذ الخطوط العامة لسياسة الوفد والتى كان منها تعطيل قيام أية حكومة فى مصر لا تعترف بالوفد، ولا تلتزم بسياسته ، وتتعاون مع الاحتلال، وتولى الجهاز السرى معاقبة هؤلاء الذين أقدموا على تأليف هذه الحكومة ، ويالتالى تعرض المصريون لسلسلة من الاعتداءات كان القصد منها إفراعهم وإرهابهم حتى لا يقدموا على ما أقدم عليه زملاؤهم (^^).

ونستطيع أن نتتبع دور النقراشي في الجهاز السرى ، بإلقاء نظرة سريعة على محاولات الاغتيالات والاعتداءات التي قام بها الجهاز، ومن خلال متابعة الأعمال سوف يبرز دوره .

# وفيما يلى الاعتداءات والاغتيالات التى قام بها الجهاز السرى: ١-الاعتداء على محمد سعيد باشا:

بدأت أولى أعمال العنف التى تجلت فيها باكورة أعمال الجهاز السرى بمحاولة الاعتداء على محمد سعيد رئيس الوزراء فى ٢١ مايو ١٩١٩، حيث ظلت مصر بدون وزارة مصرية ثلاثين يوما بعد استقالة حسين رشدى الرابعة ، ثم فوجئت فى يوم ٢١ مايو ١٩٢١ بتأليف وزارة برئاسة محمد سعيد، وجاء تأليف هذه الوزارة محاولة جريئة لكسر شوكة الثورة وإخماد جذورها ، ولذلك قوبلت بالمظاهرات العدائية فى القاهرة

والاسكندرية والمدن الأخرى(^١)، لأنه أعلن أن وزارته ليست لها مهمة أو صبغة سياسية خصوصا وأن المسألة المصرية يبت فيها في مؤتمر الصلح العام، فضلا عن إعادة النظام الداخلي إلى السلطة المدنية وتسيير الأمور المعطلة(٨٢).

لذلك قرر الجهاز السرى قتل محمد سعيد فى القاهرة لأنه خالف قرار سعد زغلول الذى نص على: «لا يجوز لمصرى أن يؤلف الوزارة فى ظل الحماية » (٨٣) ، واتصل النقراشى بمحمد محمود خليفة التاجر بكفر الزيات واتفق معه على أن يؤجر شقة فى شارع الشيخ ريحان ، فى طريق مرور رئيس الوزراء إلى مكتبه ، وصنع النقراشى قنبلة فى بيته (٤٨)، وحملت القنبلة من بيت النقراشى فى المغرب إلى الشقة التى استأجرها ، وقرر أن تكون عملية الانتقال فى ساعة المغرب بالضبط لأن العساكر مشغولون فى تناول الإفطار ، ورأى النقراشى أن يشترك اشتراكا فعليا فى عملية الاعتداء (٨٥).

وكانت الخطة أن يقف النقراشى فى شارع الشيخ ريحان الذى يمر منه رئيس الوزراء فى ساعة معينة قريبا من المنزل ، وأن يرسل إشارة معينة فى اللحظة التى يرى فيها سيارة رئيس الوزراء قادمة، وكلف شخصا ويدعى أحمد بأن يتولى هو إلقاء القنبلة، وأقبلت سيارة رئيس الوزراء، وأعطى النقراشى الاشارة، ولكن أحمد لم يلق القنبلة، وقال إنه لم ير إشارة النقراشى(٨٦).

وأيضا حدثت محاولة ثانية لإلقاء قنبلة على محمد سعيد عند كوبرى قصر النيل ، وكان اللذان يقومان بإلقاء القنبلة هما الدكتور سيد محمدوالمرحوم أحمد عبد الحى العبد الطالب بمدرسة الحقوق ، ولكن البوليس قبض عليهما ، وانتقل محمد سعيد مع الوزارة إلى الاسكندرية

وانتقلت معه مؤامرة قتله ، وطلب النقراشي من محمد محمود خليفة أن يختار شخصا يلقى القنبلة على محمد سعيد ، وتم اختيار الشيخ سيد محمد على عضو الجمعية السرية التي تم تأليفها في كفر الزيات، وتم اختياره عن طريق محمد محمود خليفة لتنفيذ هذه العملية في الاسكندرية وطلب منه النقراشي أن يشتري مواد كيمائية من اجرخانات مختلفة في القاهرة وطنطا من كل أجرخانة مادة معينة ، وتم شحن القنبلة بالمفرقعات في بيت النقراشي بالحلمية الجديدة(٨٧).

وقرر الجهاز السرى أن يشترك محمد شكرى الكرداوى فى عملية الاغتيال ويذكر الشيخ سيد فى مذكراته – أن القنبلة جاءت مع مندوب من القاهرة وعرف من صاحبه أنه النقراشى – وأكد لى الأستاذ الصحفى مصطفى أمين أنه عرض مذكرات الشيخ سيد محمد على الحامى على النقراشى فى داره بمصر الجديدة يوم ٢١ نوف مبر ١٩٤٨ فاكد بصحتها(٨٨).

ثم جاء أمر التنفيذ في محمد سعيد رئيس الوزراء ، ويذكر الأستاذ إبراهيم عبد الهادى في مذكراته أن صيغة أمر التنفيذ هي أن النقراشي قال على بركة الله نفذوا في محمد سعيد(٨٩) ، وفي صباح الحادث تقابل الشيخ سيد والكرداوي وركبا الترام متباعدين، وفي دورة مياه سان استفانو وضع الكرداوي الحامض في القنبلة وسلمه السبت المغطى بالعنب وبداخله القنبلة، وتوجه الشيخ سيد إلى المكان المختار بجوار بائع الكازوزة، وبعد قليل خرج رئيس الوزراء بسيارته ومر في طريقه المعتاد ، فقذف الشيخ سيد السبت على السيارة ، وصاح بصوت عالى خذها ياخائن وحدث انفجار شديد ، وأسرعت السيارة ، ولم يصب محمد سعيد بشيء ، وقبض على الشيخ سيد في الحال ، وتعرض للضرب الشديد من الملازم

سليم زكى بالكرباج، ومن خادم رئيس الوزراء، وعندما نقل الشيخ سيد إلى مقر الوزارة بناء على رغبة محمد سعيد، وسأله عن السبب فى محاولة قتله « أجاب الله أمرنى بذلك» واستحضروا والده وأمه مقبوضا عليهما ، كوسيلة من وسائل الضغط ، ولكنه قال لابنه عند الانفراد به فى صوت هامس «اسمع ياسيد إياك أن تتهم أحد كن رجلا وتحمل مسئولية عملك، وحدك، وإنى استودعك الله» (٩٠).

وعندما طلّب من محمد سعيد تأدية شهادته أثناء محاكمة الشيخ سيد بذكر وقائع الحادثة، فقد ختم كلمته برجاء إلى المحكمة بأن تخفف الحكم بقدر ماتستطيع عن المتهم لأن الظروف الحالية وما وصل إليه المتهم وغيره يدعوه إلى الاعتقاد بأن المتهم أقدم على فعل مافعل مدفوعا بمؤثرات كثيرة لا تحتملها قواه (٩١)، وحكمت المحكمة غيابيا على محمد شكرى الكرداوى بخمس عشرة سنة وحكمت حضوريا على الشيخ سيد محمد على بعشر سنوات وبراءة محمد محمود خليفة (٩١)، وحينما تولى سعد زغلول رئاسة الوزراة الأولى في ٢٨ يناير عام ١٩٢٤ أفرج عنه هو وزميله محمد شكرى الكرداوى الكرداوى (٩٣).

ومن خلال العرض السابق يتضح لنا اشتراك النقراشى فى محاولة الاعتداء على محمد سعيد ، ولم يكن البوليس فى ذلك الوقت يعرف أى شىء عنه ، لأن الرقابة كانت مفروضة على أعضاء الوفد، وفى نفس الوقت كان غير معروف عنه أى نشاط سياسى ، واستطاع بذكائه أن يضلل المخابرات البريطانية والسلطة العسكرية البريطانية أيضا.

واستكمالا لنضال النقراشي في الجهاز السرى ، يجدر بنا أن نلقى الضوء على قدوم لجنة ملنر إلى القاهرة والتي كان من أهم خصائصها كثرة تكوين الجمعيات السرية ومحاولة اغتيال الشخصيات السياسية

والوزراء المتعاطفين مع اللجنة، ولسنا هنا بصدد دراسة تشكيل هذه اللجنة، ولكن ما يهمنا في هذا المجال موقف النقراشي منها، ومهما يكن من شيء فقد وصلت تلك اللجنة إلى مصر في ٧ ديسمبر ١٩١٩ وكانت انجلترا قد أرسلتها برئاسة اللورد الفروملنر وزير المستعمرات أنذاك، وذلك بحجة التحقيق في أسباب الثورة المصرية وأعمال العنف التي صاحبها ، فقوبلت اللجنة بمقاطعة تامة من جميع طوائف الشعب ، وكان السلطان فؤاد ووزراؤه المصريون هم الوحيدون الذين اتصلوا بها ولكن في تصفظ(٩٤).

وفى الواقع أن الأمة المصرية أجمعت على مقاطعة لجنة ملنر، وقد وافق النقراشي على هذه المقاطعة (٩٥)، ولعلنا نوضح سبب ذلك، في أن المسألة المصرية مسألة دولية فقبول المفاوضة مع لجنة إنجليزية يفقدها هذه الصيغة، فضلا على أن اللجنة تريد المفاوضة على أساس الحماية مع أن الأمة لم تقبل هذه الحماية بل رفضتها رفضا باتا وأعلنت أنها لا ترضى غير الاستقلال التام (٩٦)، وقد برر النقراشي الموقف الذي سلكه سعد زغلول حيال اللجنة المذكورة في حديث له بمجلة المصورة إذ أيد رفض سعد زغلول لمقترحات ملنر واعتبرها من أعظم مواقف سعد زغلول المشرفة» (٩٧).

وانطلاقا من ضرورة إشعار الاحتلال بوجود حركة وطنية سرية سيكون لها في يوم من الأيام شأن في محاسبته ، بدأت أولى أعمال العنف عقب قدوم لجنة ملنر- والتي تجلت فيها باكورة أعمال التنظيم السرى في محاولة الاعتداء على يوسف وهبة بأشا.

٢-الاعتداء علي يوسف وهبة :

تألفت وزارة يوسف وهبة في ٢٠ نوفمبر ١٩١٩ ، وكان معظم أعضائها

من الوزارة السابقة ، ولقد سار على السياسة التى رسمها سلفه محمد سعيد وأعلن أن وزارته إدارية لا تتعرض لعلاقة مصر ببريطانيا العظمى ، ولذلك فقد قوبلت هذه الوزارة أيضا بالسخط العام(٩٨) لأن تأليفها مخالف لقرار الوفد بأنه لا يجوز لمصرى أن يؤلف الوزارة في ظل الحماية(٩٩).

ونظرا لأن رئيس الوزراء قبطى، فقد استاء الأقباط من موقفه، وأقاموا اجتماعا كبيرا فى يوم الجمعة ٢١ نوفمبر ١٩١٩ بالكنيسة المرقسية الكبرى أعلنوا سخطهم على يوسف وهبة وعلى قبوله تأليف الوزارة(١٠٠).

وقرر الجهاز السرى قتل يوسف وهبة ، واجتمعوا بمنزل عبد اللطيف بك الصوفانى وانتدب مصطفى حمدى لتمرين الأشخاص ، وكان بطل هذه المحاولة عريان يوسف سعد (١٠١)، وأحضر عريان سعد من فرع تابع إلى عبد الحى كيره والذى كان تابعا إلى أحمد ماهر ، وتعرف عريان سعد بمصطفى حمدى ، وذهب معه للقيام بالتمرين ، ويستطرد شفيق منصور في مذكراته بأنه في يوم الحادث تسلم مصطفى حمدى قنبلتين ومسدسين ، وبالطوا أصفر ، وكان حاضراً للاجتماع الذى تقرر فيه إلقاء القنبلة على يوسف وهبة في منزل عبد اللطيف الصوفانى، كل من عبد الرحمن الرافعى ، وأحمد ماهر ، وشفيق منصور، ومصطفى حمدى ، وأخذ رأى النقراشي على انفراد فلم يمانع (١٠٢).

ونتيجة لموافقة النقراشى ، فقد استطاع فرع آخر فى الجهاز أن يحصل على جميع المعلومات عن المواعيد التى يخرج فيها رئيس الوزراء من داره ، والشوارع التى يمر بها ، ولقد تم اختيار ميدان سليمان باشا (طلعت حرب الآن) لإلقاء القنبلة وتحدد يوم ١٤ ديسمبر ١٩١٩ للاعتداء عليه ، ولكنه لم يحضر، وفى اليوم التالى ذهب عريان سعد وجلس فى حديقة أمام الميدان ومعه قنبلتان ومسدسان أخفاهما فى جيوب الجاكتة تحت المعطف ،

وعندما قدمت سيارة رئيس الوزراء ألقى عريان القنبلتين عليه ، ولكن سائق السيارة لحسن الحظ قد رأى عريان يتاهب لإلقاء القنبلة الأولى، فأوقف السيارة وكانت النتيجة أن انفجرت القنبلة على بعد ياردات من السيارة إلى الأمام، عندئذ أسرع عريان إلى إلقاء القنبلة الثانية، فعلت السيارة وتجاوزتها ثم انفجرت في الطريق ، ولم تُحدث هاتان القنبلتان ضررا بأحد (١٠٢)، ثم أسرع سليم زكى أحد ضباط البوليس بالقبض عليه في الحال (١٠٤).

وأثناء التحقيق اعترف عريان بأنه كان يفكر فى قتل رئيس الوزراء ، عندما سأله: « ليه يا شاطر تعمل كده» ؟ فرد عليه عريان قائلا أنت خرجت عن اجتماع الأمة لأن البيطريرك طلب منك عدم تأليف الوزارة، وجاء لك وفد من الأقباط وطلب منك أن ترفض تأليف الوزارة، فرفضت مقابلته، وأرسلت لك برقيات من الكثيرين ألا تؤلف الوزارة، وأنا أرسلت لك برقية باسم طلبة كلية الطب ، ولكنك تحديت كل هؤلاء ، وألفت الوزارة، وسأله يوسف وهبة لو كنت أنا مت ، ألم يكن غيرى سيؤلف الوزارة ، فأجاب عريان كنا نقتله كما حاولنا قتلك(١٠٠٥).

وأخذه البوليس وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ، وأفرج عنه سعد زغلول في عام ١٩٢٤ ، وتم تعيينه سكرتيرا بمجلس الشيوخ(١٠٦).

وهكذا يتضح لنا أن النقراشي كان له دور في محاولة الاعتداء على يوسف وهبة بأخذ رأيه ، وموافقته على الاعتداء.

٣- الاعتداء على إسماعيل سري وزير الأشغال العمومية:

فى ٢٨ يناير ١٩٢٠ قرر الجهاز السيرى اغتيال إسماعيل. سرى وزير الأشغال فى منزل عبد اللطيف الصوفانى ، وذلك بسبب سعى الإنجليز للحصول على موافقته على مشروعات الرى فى السودان وتلك الموافقة مخالفة للمصلحة بالرغم من تحذيره بعدم الموافقة ، وانتدب لذلك العمل

أحمد ماهر الذى اختار من بين فروع عبد الحى كيرة، شخصا يدعى أحمد توفيق، وتم أخذ رأى النقراشى بواسطة أحمد ماهر ووافق النقراشى على هذا الاعتداء(١٠٧).

وأثناء مرور إسماعيل سرى بشارع القصر العينى قاصدا منزله ، القيت قنبلة على سيارته من الخلف ، ولكن السائق استمر فى السير ، ولم تصب إلا مؤخرة السيارة(١٠٨) . ونتيجة لذلك الاعتداء قدم اسماعيل سرى استقالته فى ٣١ يناير ١٩٢٠ رغم إلحاح الوزراء والسلطات البريطانية ، ورفض جميع الذين عرض عليهم منصب وزير الأشغال قبول المنصب ، ولكن محمد شفيق باشا وزير الزراعة قبل أن يكون وزيرا للأشغال والحربية فوق منصبه(١٠٩) وقد قرر الجهاز السرى بمنزل عبد اللطيف الصوفانى ، وكان الحاضرون أحمد ماهر ومحمد شرارة وشفيق منصور وعبد الرحمن الرافعى، وكالعادة تم أخذ رأى النقراشى بواسطة أحمد ماهر فوافق، ويستطرد شفيق منصور فى مذكراته بأن عبد القادر شحاتة انتخب من أحد الفروع التابعة للنقراشى(١١٠) .

ووضعت الخطة للاعتداء عليه أثناء خروجه من منزله فى الصباح قاصدا الوزارة ، فلما وصلت السيارة إلى الشارع العباسى بالقرب من غمرة ، القى عبد القادر ومحمد شحاتة قنبلة وزميلهما عباس حلمى ، ووقفوا خلف السيارة بمترين وانفجرت ولم تُصب أي شىء وتم القبض عليهم (١١١) وقد حكم عليهم بالإعدام شنقا، ثم استبدل بالأشغال الشاقة المؤيدة (١١٢).

### ٤ - الاعتداء على محمد توفيق نسيم:

تعد هذه الوزارة استمرار الوزارة يوسف وهبة، وهي من الوزارات التي اصطنعها السراى ، وقامت على أساس مناهضة الحركة الوطنية ، فلا غرو أن قوبلت أيضا بالسخط العام ،

ولذلك قررت قيادة الجهاز السرى في ١٢ مايو ١٩٢٠ الاعتداء عليه ، وقد حدثت عملية الاعتداء أثناء ذهابه إلى ديوان وزارته بشارع الشيخ ريحان وألقى ابراهيم حسن مسعود قنبلة عليه ، فأصيب السائق وبعض المارة وتحطم زجاج السيارة(١١٣)، وكان يصحبه شخص أخر اسمه عبد العزيز على، ويذكر شفيق منصور أن عبد العزيز تابع للنقراشي ، إذ هو الذي قدمه بواسطة أحمد ماهر إليهم ، وقام إبراهيم مسعود بالحادثة (١١٤)وتم القبض عليه وأصدرت عليه محكمة عسكرية بريطانية حكمها بالإعدام ونفذ فيه الإعدام(١١٥) أما عبد العزيز على فإنه لم يقل شيئا ، بل ترك المكان بعد الحادثة وبعد أن رآها بنفسه(١١٦).

٥- الاعتداء على محمد بدر الدين مراقب الأمن العام بوزارة الداخلية:

قرر الجهاز السرى الاعتداء على محمد بدر الدين لأنه يدبر الخطط للقبض على الجهاز السرى ، ولأنه أكبر موظف فى وزارة الداخلية يعتمد عليه الإنجليز فى قمع الثورة بعد نفى سعد زغلول وكان بطل هذه المحاولة محمود النحاس(١١٧)، ويساعده محمود حفنى – وفى هذا الصدد ذكر محمود النحاس بأنه بدأ يتابع محمد بدر الدين فى مسكنه الذى يقطن فى شارع الدواوين (شارع نوبار الآن) من منزله الذى يقع بقرب شارع المبتديان وكانت الخطة أن يقوم محمود حفنى بإعطاء الإشارة عند خروجه بالتظاهر بالانحناء لربط الحذاء ، وعندئذ يستعد محمود النحاس لضربه(١١٨).

وفى يوم الخميس و يناير ١٩٩٢٢ أطلق محمود النصاس عليه رصاصتين أصابته إحداهما فى جنبه والثانية فى كتفه (١١٩) ، وأعلنت السلطات البريطانية عن مكافأة قدرها خمسمائة جنية لمن يرشد عن الجانى فلم يتقدم أحد (١٢٠) ، ويستطرد شفيق منصور بأنه تم أخذ رأى النقراشي في هذا الاعتداء فلم يمانع (١٢١).

#### ٦- الاعتداء على عبد الخالق ثروت:

بعد استقالة عدلى باشا فى ٢٤ ديسمبر ١٩٢١ تلقت قيادة الجهاز السرى للثورة معلومات تؤكد بأن بدأت مفاوضات سرية بين عبد الخالق ثروت واللورد اللنبى ، وأن الغرض من هذه المفاوضات أن تعلن بريطانيا استقلالا وهميا لمصر، وفى الوقت نفسه تعهد عبد الخالق ثروت بأن يكتب خطابات سرية تلغى هذا الاستقلال ، وتعطى بريطانيا نفس الحقوق والتى كانت لها قبل إلغاء الحماية البريطانية(١٢٢).

إذن كان الموقف مع تأليف وزارة عبد الخالق ثروت ، يتضع بأن الإنجليز وجماعة المعتدلين برئاسة عدلى يساندونها والملك يوافق عليها، والوفد وراءه الجموع الشعبية وحدهم فى صفوف المعارضة، ولم يوافقوا على شروط عبد الخالق ثروت، أيضا لم يوافقوا على تشكيل وزارته إلا إذا حققت مطالبهم(١٢٣).

فنتيجة لرفض الوفد المصري أثناء تاليف وزارة عبد الخالق ثروت، قررت قيادة الجهاز السرى والذى كان النقراشي أحد أعضائها الاعتداء عليه في ٢٦ يناير ١٩٢٧ معبرين عن رفضهم لتصريح ٢٨ قبراير ١٩٢٧ لأن صدور التصريح كان استجابة لشروطه ، ولقد قرر هذه العملية عبد اللطيف الصوفاني وأحمد ماهر وعبد الرحمن الرافعي وشفيق منصور ووافق عليها النقراشي، وانتدب أحمد ماهر عبد الحي كيرة لهذا الغرض، وكلف محمود حفني للقيام بهذه العملية، ولكن البوليس اكتشف المحاولة، وهاجم المكان الذي كان فيه القنابل، وقبض على المهتمين ومنهم محمود حفني رحمي وأخرون ، والذي بلغ عنهم فرغلي ، وقد هرب في هذه الحادثة عبد الحي كيرة (١٢٤).

وإلى جانب هذا الجهاز السرى، وجدت جمعيات سرية بلغ عددها تسعا تالفت فى أقل من عام واحد منذ انفجار ثورة مارس ١٩١٩، وليست كلها خاضعة لإشراف الجهاز السرى التابع للجنة الوفد المركزية، ولسنا هنا بصدد دراسة تشكيل هذه الجمعيات السرية، ولكن سنعرضها بعجالة سريعة لتوضيحها، ولم يكن للنقراشي دور فيها ، ونذكر منها(١٢٥):

جمعية اليد السوداء ، ولجنة الدفاع الوطنى ، واللجنة المستعجلة ، والمصرى الحر، والشعلة، والمدارس العليا، ومجلس العشرة، وجمعية الخمسين ، وأخيرا جمعية الانتقام.

ومن خلال الإهتمام بالتنظيم السرى شهدت مصر جهودا وطنية أخرى كانت يتجه طريقها فى الخفاء من أجل حرية الوطن واستقلاله ، وكان من بين هذه الجهود تأسيس جمعية سميت بجمعية «أولاد عنايت» التى تشكلت بعد نفى سعد زغلول للمرة الثانية عام ١٩٢٢ ، وكان هدفها إرهاب كبار الموظفين الإنجليز وإزلالهم وكسر شوكتهم ومهاجمتهم فى النهار والقضاء عليهم لما كانوا يقيمون من ظلم فى المجتمع المصرى ، ويذكر عبد الفتاح عنايت « أن الجمعية تشكلت من لجنة رئيسية مكونة من مجموعة أعضاءهم: عبد الفتاح عنايت طالب بكلية الحقوق ، وعبد الحميد عنايت طالب بكلية المعمود عثمان، ومحمد فهمى مندوب العمال، وشفيق منصور، ومحمود راشد مهندس التنظيم، ومحمود اسماعيل ضابط اتصال بالجهاز، وكان لهذه المنظمة هدفان أولا: تحرير منشورات كتابية تعلن للجمهور أن مصر قد أصبحت مقبرة لرجال الإنجليز . ثانيا: البحث عن السلاح كى يعاونهم على الانتقام من الأجنبى الغاصب (١٢٦).

ولما كان النقراشي على صلة بجمعية أولاد عنايت ، فيجدر بنا أن نشير إلى أعمال الاغتيالات السياسية التي قامت بتنفيذها والتي كان للنقراشي دور فيها حتى يستكمل دوره في النظال السري.

وفى البداية يجب أن نوضح العلاقة بين جمعية أولاد عنايت وبين الهيئة العليا للاغتيالات والتى كان النقراشي أحد أعضائها ، ونستطيع التعرف على هذه العلاقة من خلال مذكرات شفيق منصور حيث يقول في هذا

الصدد: « ويحضرنى أن مسألة الاعتداء على الأفراد الإنجليز قد علمنا بها ونحن فى منزل عبد اللطيف الصوفانى ، وعرفت أن هناك جماعة تقوم بهذا العمل، وكلفت من قبل الهيئة للاتصال بهؤلاء الذين أعرفهم من أولاد عنايت حتى إذا احتاجوا إلى أى مساعدة مادية ، أو أدبية أقدمها لهم وإذا إحتاجوا رأى أو ارشاد فى حادثة ، تمكنت من الحصول على المعلومات اللازمة لذلك ممن هم معى، وأكثر معرفة للأشياء لأوصلها إليهم(١٢٧).

# وهناك ملاحظتان يمكن أن نرصدهما من خلال حديث شفيق منصور السابق لتوضيح علاقته بجمعية أولاد عنايت هما:

١- أن تنظيم عنايت بدأ نشاطه قبل اتصال شفيق منصور به.

٢ كانت العلاقة بين تنظيم أولاد عنايت والهيئة العليا للاغتيالات في إطار المساعدة والاستشارة فقط.

ونشير هنا بأن النقراشى اشترك فى أعمال الاغتيالات السياسية التى قامت بتنفيذها جمعية أولاد عنايت ، وفيما يلى أهم الاغتيالات:

### اولا: اغتيال المستر براون: (Mr Brown)

وكان يشغل مراقبا عاما لوزارة المعارف العمومية (١٢٨)، وسبب اختياره يرجع إلى عبد الفتاح عنايت الذي أتيحت له الفرصة في الانتماء إلى القسم الليلي بمدرسة الحقوق، والالتحاق بإحدى الوظائف الكتابية بوزارة المعارف، وشاهد في هذه المدة القصيرة التي قضاها في الوزارة تسلط الموظفين الإنجليز على كل كبيرة وصغيرة فيها، فقد كان الوزير المصرى لا يستطيع أن يعين موظفا أو ساعيا أو أن يأمر بترقية أحد موظفي وزارته أو يزيد في مرتبه مليمات إلا باعتماد المستر براون، ولذلك قام بمراقبته وضم الخطة لتنفيذ اغتياله (١٢٩).

وبعد وضع الخطة قام محمود إسماعيل بعرضها على شفيق منصور الذى أخبر النقراشى بها، وبعد أخذ رأيه فلم يمانع ، فأخبر شفيق منصور محمود إسماعيل بذلك، فأرسل لعبد الحميد وعبد الفتاح الخطة ودرساها معا(١٣٠).

ولما تمت الدراسة ذهب إبراهيم موسى وعبد الحميد إلى مكان الحادث في ١٨ فبراير ١٩٢٢ الساعة الثالثة بعد الظهر أثناء ذهابه إلى منزله بالمنيرة وأطلق عليه الرصاص من الخلف(١٣١) ونقل إلى المستشفى لعلاجه ولكنه فارق الحياة بعد وصوله إلى المستشفى(١٣٢).

وكان لاغتيال المستر براون أثر من النتائج يمكن رصدها في إصابة الجالية البريطانية بالرعب ، وانهيار الكبرياء والظلم الفادح الذي عانى منه المصريون الشيء الكثير(١٣٣).

ثانيا: اغتيال المستر بومباشى كيف: (Bimbashi Cave) وكان يشغل وكيل حكمدار بوليس القاهرة (١٣٤) ويرجع سبب اختياره للقسوة والبطش والفظاعة التى ارتكبها الإنجليز ضد أبناء الوطن، وكان يشرف بنفسه على عمليات البطش بالمتظاهرين، ويذكر عبد الفتاح عنايت «بأن الذين عاصروا هذه الأيام لم ينسوا منظرا لحكمدار الإنجليزى فكانوا يعرفونه من حصانه الأبيض يجول فى شوارع القاهرة بوجهه الأحمر وصدغه المتنفخين، وطربوشه الأحمر الفاتح وهو يختال على ظهر حوداه» (١٣٥).

ولقد عرض أولاد عنايت فكرة الاعتداء عليه بواسطة محمود إسماعيل على شفيق منصور، فقام بعرضها وأخذ رأى النقراشي فلم يجد مانعا منه(١٣٦)، وقام أولاد عنايت بمراقبته أثناء مروره من شارع الفلكي أمام

مدرسة الصنايع الالهامية قاصدا إلى منزله بجاردن سيتى، فأطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية أصابته إحداهما تحت أذنه ، فنقل إلى مستشفى قصر العينى حيث توفى هناك بعد دقائق من وصوله(١٣٧).

وكان لهذا الحادث أثر كبير في نفوس الإنجليز وخاصة الضباط والكونستبلات الذين يعملون في البوليس المصرى حيث صدرت إليهم الأوامر بارتداء إشارات الحداد على قتله ثلاثة أيام، كما صدر أمر آخر يقضى بمنع حصل السلاح، وتقديم من يضبط عنده إلى المحكمة العسكرية(١٣٨).

# ثالثا: اغتيال المستر الكولونيل بيجوت: (Colonel Pigotte)

وكان يشغل مديرا لمالية الجيش (١٣٩)، وتم اختيار عبد الحميد عنايت لمراقبته عند خروجه من داره بشارع البستان حتى مبنى خزان الجيش البريطانى بشارع الساحة، وتم اختيار وقت اغتياله فى الصباح عند خروجه من منزله ، ولما كانت المسافة بين شارع البستان وشارع الساحة ضيقة ومزدحمة بالسكان، ولمواجهة هذه العقبة تمت الموافقة على أن يعهد إلى أحد أعضاء الحلقات الفرعية ممن يجيدون ركوب الموتوسيكل بأن يثير الضجة فى أنحاء الحى قبل وقوع الحادث، وتمت الضجة بواسطة أحمد على أحمد أحد أعضاء الحلقات الفرعية، وبينما كان أحمد على يقوم بمهمته ويثير الضجة فى الحى كله ، كان عبد الحميد عنايت وإبراهيم موسى قد اتخذا مكانهما فى أول شارع الشريفين ، وتولى محمد فهمى إعطاء إشارة التنفيذ (١٤٠). وفى يوم ١٥ يوليو ١٩٢٢ أثناء سيثره أطلق عليه أربع رصاصات أصابت اثنتان رئتية ، واثنتان فى كتفيه، وقد نقل إلى مستشفى

الدكتور عبد المجيد المجاور لمكان الحادث ، ثم نقل إلى المستشفى العسكرى البريطانى بالعباسية لعلاجه ، ولكن بعد مدة قصيرة من وصوله فاضت روحه(١٤١)، ويذكر شفيق منصور أنه أخبر عبد الحميد عنايت بهذا الحادث ، وأخذ رأى النقراشي كالمعتاد فلم يعارض(١٤٢).

### رابعا: اغتيال المستر براون بيتر: (Mr Brown Better )

وكان يتولى مدير قسم البساتين بوزارة الزراعة (١٤٣)، وكان مستبدا يسىء معاملة الموظفين المصريين، ويصب على رؤسهم ألوانا من العسف والإذلال، ووصلت أخباره لجماعة أولاد عنايت فقروا اغتياله في ١٢٤أغسطس ١٩٢٢).

وتحدد موعد الاغتيال عند خروجه من منزله بقسم البساتين معتادا من المحطة أثناء توديع نجله عند سفره إلى الاسكندرية ليبحر منها عائدا إلى إنجلترا لإتمام دراسته، وعندما وصلت عربة المستر براون ، اندفع إبراهيم موسى كالعاصفة منقضا على العربة مطلقا النار دون انقطاع، وروع صوت الرصاص الحصان الذي يجر العربة فجمح في رعونة ، ثم انطلق يعدو بالعربة ، وكانت أسرة براون بيتر بأكملها داخل العربة، فلما أطلق ابراهيم موسى الرصاص جرح نجل براون بيتر وابنته ومربية أطفاله والمستر براون بيتر نفسه (١٤٥).

ويستطرد شفيق منصور موضحا أنه أخذ رأى النقراشى فى هذه الحادثة كالعادة قبل وقوعها فوافق عليها، وكل حادثة أعلم بها كما كنت اعلم قبل وقوعها حتى إذا ما قرروها أعطيت الأمر إلى محمود إسماعيل لقيام بها ، واذا ما أخبرت عن حادثة قاموا بها وأخبرنى محمود إسماعيل ذلك أو عبد الحميد ، أوصلت الخبر إلى النقراشي وأحمد ماهر ، وكنت خت أمرهما ولا يمكنني أن أتحرك أو أبدى رأيا أو فكرا من غير الأمر

الذي يصدر إلى منهما(١٤٦).

ولا ريب أن هذه الحادثة الدالة على الكراهية للإنجليز كانت مكملة لسلسلة الحوادث التى تعرض لها الإنجليز لخيانتهم للقضية الوطنية، وإذا كان النقراشي يريد الفتك بهم لكان ذلك ميسورا له ،ولكنه أراد فيما يبدو إرهابهم بالمقدرة على الوصول إليهم بالأذي في حالة استمرارهم في الاحتلال ، ومما يؤكد كراهية الإنجليز للنقراشي أن قامت السلطات البريطانية في ١٤ أغسطس ١٩٢٢ باعتقاله أثناء عمله بوزارة الزراعة باتهامه بالاشتراك في الاعتداء على المستر براون بيتر، وظل معتقلا حتى تم الإفراج عنه في ظهر يوم ١٥ نوفمبر ١٩٢٢ ، ومن الغريب حقا أنه لم يحقق معه ولم تصدر ضده أحكام من السلطة العسكرية البريطانية، ولا من غيرها أثناء مدة اعتقاله(١٤٧).

## خامسا: اغتيال إسماعيل زهدى وحسن عبد الرازق في ١٦ نوفمبر ١٩٢٢:

فى الواقع كان المحرض الرئيسى على هذا الاغتيال هو الدكتور أحمد ماهر، ويرجع السبب فى ذلك إلى التخلص من عدلى يكن وحسين رشدى، لأن عدلى قد سافر للمفاوضة ولم يفلح ، فضلا عن تأسيس حزب الأحرار الدستوريين لمساعدة الإنجليز، واستقر الرأى لتنفيذ هذا الاغتيال يوم اجتماع الحزب فى يوم ١٦ نوفمبر ١٩٢٢ (١٤٨).

وهناك ملاحظة يمكن أن نرصدها فى هذا الصدد وهى أن جمعية أولاد عنايت عند تأليفها لم تضع نصب عينها فكرة الإعتداء على حياة المصريين مهما كانت الظروف لاعتقادهم أن الخيانة بعيدة عن أى مصرى تجرى فى عروقه دماء مصرية سليمة(١٤٩).

ولكن ارتكبت هذه الحادثة عن طريق الخطأ فبدلا من رشدى وعدلى اللذين لم يذهبا فى تلك الليلة، أطلق النار على إسماعيل زهدى وحسن عبد الرازق أثناء خروجهما عقب اجتماع الحزب بمقر جريدة السياسة فأصيبا وبعد عدة أيام توفيا(١٥٠)، وكان هذا الاغتيال يخالف طبعا الاتفاق الذى حدث بين شفيق منصور والنقراشي وهو عدم الاعتداءعلى المصريين(١٥١)، وكان لهذه الحادثة أثر بليغ في إشعال الخصومة الحزبية في البلاد(١٥٢).

# سادسا: اغتيال مستر ويسون في ۲۷ ديسمبر ۱۹۲۲: (Mr. Robson)

وكان يعمل مدرسا للقانون المدنى فى مدرسة الحقوق (١٥٢) وكانت وزارة المعارف العمومية قد أصدرت قرارا بتدريس القانون فى مدرسة الحقوق باللغة العربية، بعد أن كان يدرس باللغتين الإنجليزية والفرنسية، فترجمت فروع القانون إلى العربية وبدأ الطلبة يدرسونها بلغتهم التى يفهمونها أكثر من اللغة الإنجليزية والفرنسية، وأبى أن يفسح مكانه للأستاذ المصرى ليلقى عليهم الدروس باللغة العربية، فكان متعصبا للإحتلال مبغضا للمصريين، ويقول للطلبة كل يوم فى كبرياء «لماذا تقومون ضدنا إذا كان لديكم قوة فحاربونا فى ميدان القتال وأقهرونا وانتزعوا استقلالكم بحد السلاح»(١٥٤).

وكانت هذه الأسباب مبررات كافية لدى عبد الفتاح عنايت وبقية أعضاء جمعية أولاد عنايت لوضع الخطة لاغتياله، وهي أن يعطى عبد الفتاح عنايت الإشارة عند خروجه من مدرسة الحقوق الساعة الواحدة بعد الظهر قاصدا منزله في جاردن سيتي، وفي نفس الوقت سبق محمود عثمان بدراجته دراجة روبسون وأعطى إشارة التنفيذ، فأطلق عبد الحميد عنايت عيارين وأتبعه إبراهيم موسى بثلاث (١٥٥) وتم نقله إلى المستشفى ولكنه مات بعد

قليل من وصوله (١٥٦).

ويعترف شفيق منصور بأنه قبل اغتياله أخبر النقراشى وأحمد ماهر فلم ير منهما مانعا(١٥٧) وقد ترتب على هذا الحادث نتائج نذكر منها أن وزارة المعارف قررت تعيين قاضيا مصريا مدرساً بالحقوق بدلا من المستر روبسون لتدريس القانون المدنى باللغة العربية(١٥٨).

تلك هى أهم الأعمال التى قام بها النقراشى فى الجهاز السرى والتى تمثلت فى الاعتداء على الوزراء المصريين والأجانب، وقد تمثل نشاطه بأوجه مختلفة عن طريق أخذ رأيه أو صنع القنابل وتسليمها ونقلها للأشخاص المنتدبين، وأكثر من ذلك فقد كان أحد الأعمدة الأساسية فى التنفيذ، ورغم ذلك لم تنجح السلطات البريطانية أن تثبت ضده أى شىء بادانته فى الحوادث السابقة، وهناك صفة جديرة بالذكر اتصف بها النقراشى أنه ظل محتفظا بسر انضمامه إلى هذا الاتجاه، ولم يبح بفتح فمه عن هذا التنظيم طوال فترة وجوده فى السجن أو بعد خروجه طوال اشتغاله بالسياسة وحتى وفاته.

ولعلنا نتسائل هل هذا الطريق الذى سلكه النقراشى كعضو بالجهاز السرى يعتبر عملا وطنيا لصالح القضية المصرية؟ والحق يقال أن المسلك الذى سلكه النقراشى نحو الاشتراك فى الجهاز السرى كان مسلكا نبيلا ، لأن العمل الوطنى من حقه أن ينتهج كل منهج يراه مناسبا لمواجهة المستعمر لتحرير الأراضى المغتصبة منه، ويتفق معنا فى هذا الرأى أحد الباحثين، إذ يقرر أن طريق العنف فى مثل هذه الظروف القاسية يكتسب صفة الوطنية طالما أن هناك احتلال أجنبى ، وحكومة غارقة فى الخيانة حليفة له ، فلم يكن النقراشى بالتأكيد متشبعا بروح القتل من أجل القتل فى حد ذاته، وإنما اتخذ طريق الثورة، فكان ذلك الحادث بمثابة انذار لما

يجب أن تسير عليه الوطنية المصرية في مواجهة الاحتلال والخيانة (١٥٩). وبهذا فليس صحيحا ما يزعمه البعض في تصوير خطة النقراشي نحو الاشتراك في الاغتيالات السياسية على أساس أنه مجرم، وإذا كان ما أوردناه دليلا قاطعا على أن مسلكه نبيل فإن مقولة البعض تسقط من أساسها. على كل حال، فقد ظلت الجمعيات السرية تشكل أساسا هاما من أساس الحركة الوطنية وعنصرا قويا من عناصرها، حتى كانت كارثة مقتل السردار في ١٩ نوفمبر ١٩٢٤، فانطفأ هذا اللون من ألوان النضال الوطني في مصر لوقت طويل (١٦٠).

# سابعا: اغتيال السيرلي ستاك سردار الجيش المصرى والحاكم العام للسودان في ١٩ نوفمبر ١٩٢٤

ولن نتعرض بالتفصيل لاغتيال السردار ولكن مايهمنا في هذا المجال توضيح أسباب اتهام النقراشي بالاشتراك في اغتياله ، ومهما يكن من شيء فقد أغتيل السيرلي ستاك سردار الجيش المصرى والحاكم العام للسودان في ١٩ نوفمبر ١٩٢٤ ، ولقد أجمعت المصادر والمراجع العربية والأجنبية أن الذي قتل السردار ستة أعضاء بجمعية أولاد عنايت وهم: عبد الفتاح عنايت وعبد الحميد عنايت وإبراهيم موسى ومحمود راشد وعلى المؤيم وراغب حسن، بالاشتراك مع الدكتور شفيق منصور المحامي وأخيرا محمود إسماعيل (١٦١) وعلى أي حال فقد توفي السردار متأثرا بجراحة في يوم الخيمس ٢٠ نوفمبر ١٩٢٤ حوالي منتصف الليل ، وقد الشترك النقراشي في تشييع جنارته (١٦٢)، وبعد تشييع الجنازة تقدم اللورد اللنبي إلى سعد زغلول في مظاهرة عسكرية وقدم إليه إنذارين بعد أن تلا نصهما وانصرف، ولن نتعرض بالتفصيل لموضوع الانذار البريطاني وموقف كل من اللنبي وحكومة سعد زغلول منه، ولكن كل مايهمنا الجواب على السؤال الذي طرحناه سلفا وهو: إذا كان النقراشي رفض فكرة

اغتيال السردار رفضا باتا، فلماذا اتهم النقراشي بالاشتراك في اغتياله؟

ونستطيع القول بأنه عقب وفاة السردار، قامت السلطات البريطانية بالقاء القبض عليه في ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٤(١٦٣)، وتم إيداعه في سجن الاستئناف على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليه وهي التأمر على قتل اللورد اللنبي والسردار والوزراء السابقين.

تلك هى أدلة الاتهامات الموجهة ضد النقراشى، وظاهر فيها الضعف الشديد ولعل أهم مايعنينا الآن هو معرفة من الذى أبلغ عنه بأنه اشترك فى اغتيال السردار؟

وتفصيلا لذلك نقول: أن محمد نجيب الهلباوى كان يشتغل لحساب البوليس السرى مع سليم زكى رئيس المكتب السياسى منذ ١٣ أكتوبر ١٩٢٤ لعرفة مرتكبى الجرائم السياسية وعندما وقعت حادثة اغتيال السردار، أخبره سليم زكى فى يوم وقوعها، فأخذ يشتغل فى اكتشاف مرتكبيها بالاتصال بالبوليس.

ويعلق بعض الكتاب (١٦٤) على ذلك بأن محمد نجيب الهلباوى مستره مرشد مستر كين بويد مدير الخابرات البريطانية في مصر تقدم ببلاغ إلى اللورد اللنبي في ٢٥ نوفمبر ١٩٢٤ يبلغه بأن سعد زغلول عقد اجتماعا في بيته حضره عدة أشخاص منهم عبد الرحمن فهمي والنقراشي ومكرم عبيد، وأنهم أقسموا اليمين على اغتيال الإنجليز ، وأن سعد زغلول هاجم في هذا الإجتماع السردار لأنه لم يزره أثناء وجوده في لندن، وأنه بناء على ذلك وضعت خطة لاغتيال السردار.

واستكمالا لإدانة النقراشي في هذا الحادث ، رأى الهلباوي إيجاد أدلة ضده ، والأدلة معروفة، فالشر أن يفضل خيانته ليظفر بالعشرة آلاف

جنية المكافأة ، فقام بزيارة لمكتب شفيق منصور المحامى، حيث لاحظ اتصالات تجرى بين شفيق منصور ومحمود إسماعيل وعبد الحميد عنايت، فسارع بإبلاغ سليم زكى بعد أن ربط له بين الأحاديث التى سمعها من هؤلاء الأشخاص والحادث الذى يتحرى عنه(١٦٥).

وفى اليوم التالى ذهب إلى منزل الشيشينى فوجد عنده أحمد حسنين ومحمد شمس الدين وجلس مع شفيق منصور ومحمود اسماعيل ، وحينما هموا بالخروج سأل شفيق منصور محمود إسماعيل هل الجرائد ذكرت بأنه ألقى القبض على أحد، فقال الهلباوى فى نفسه أن محمود اسماعيل له علم بالجريمة(١٦٦).

ونستطيع أن نتصور مدى بريق هذه الخيانة للنقراشى، وخير دليل على ذلك هو أن محمد الهلباوى رأى النقراشى وزملاءه يصبحون وزراء ، بينما هو عاطل عن العمل لا يجد ما يقتات هو وأسرته ، ولذلك امتلأ قلبه بالحقد على النقراشى (١٦٧) ، الأمر الذى يدعونا إلى الاعتقاد بأن محمد نجيب الهلباوى كان يحسد النقراشى على مركزه، وسمعته وحب الناس له. وبالتالى فقد قدم الهلباوى تقريرا عن اغتيال السردار فى ٤ فبراير ١٩٢٥ لم يرد فيه أى ذكر بإدانة النقراشى (١٦٨)، ومن الجدير بالذكر أن إدانة النقراشى تعطيه الأمل فى نيل المكافأة البالغ قدرها عشرة آلاف جنية السابق الإعلان عنها لمن يدل على مرتكبى حادثة السردار، وفى اليوم التالى ٥ فبراير ١٩٢٥ أفهمه إسماعيل صدقى وزير الداخلية ، وقتذاك، أنه يعلن العفو التالى عنه ، مع منحة هذه المكافأة على أن يوضح جميع ما يعلمه بخصوص الجرائم السياسية التى أرتكبت فى القطر المصرى ، وبالأخص حادثة السردار(١٦٩).

فضلا على أن اللورد اللنبى وعد إسماعيل صدقى بأن يوصى بهذا العفو إذا قام شفيق منصور بتوضيح ما يعلمه بخصوص الجرائم السياسية ، حتى أمكن التأثير على شفيق منصور ليتهم النقراشي بناء على أقواله (١٧٠)

ويحق لنا أن نسجل ملحوظة جديرة بالاعتبار وهى أن محمد نجيب الهلباوى بدأ يتحول بأفكاره شيئا ما عن ذى قبل ، وذلك نلمسه بوضوح عندما قدم تقريرا آخر فى ٥ فبراير ١٩٢٥ ذكر فيه أنه علم من شفيق منصور بأن جميع الحوادث كانت بتدبيراته وعلم منه أن النقراشى كان شريكا فى كل أعماله تقريبا(١٧١)

ونستطيع أن نستشف مدى الخيانة العظمى بين التقرير الأول الذى قدمه الهلباوى فى ٤ فبراير ١٩٢٥ ، والتقرير الثانى الذى قدمه فى ٥ فبراير ١٩٢٥ ، ولعلنا فى هذا الصدد نتساءل : إذا كان الهلباوى علم ذلك من شفيق منصور، فلم يذكره فى تقريره الذى قدمه فى يوم ٤ فبراير ١٩٢٥ ولم لم يتجه بنظره إليه ؟ ولم يوجه إليه نظر سليم زكى الذى كان يشتغل معه منذ ٣ أكتوبر ١٩٢٤ لمعرفة مرتكبى الجرائم السياسية ؟ والإجابة على تلك التساؤلات تبدو واضحة كما أسلفنا للحصول على المكافأة المالية، يضاف إلى ذلك حقد شفيق منصور على النقراشى، وليس هذا الحقد مرجعه إلى الإختلاف فى الرأى، واعتقاده بأن مسئوليته فى حادثة السردار ترتفع به إذا أخبر عن النقراشى (١٧٢).

واستمر النقراشى فى السجن الانفرادى لمدة ثلاثة أشهر، ومن الغريب حقا أنه فصل من وظيفته وصدر بحقه الحرمان المدنى، واستمر فى السجن دون ذنب جناه، وخلال تلك المدة لم يطلب للشهادة ، والأكثر غرابة أنه لم

يحقق معه ، ولعل ذلك يفسر حجم اشتراكه والمؤامرة المهبرة ضده بغير ذنب، غير أنه في الثالث والعشرين من شهر فبراير ١٩٢٥ أُخُلَى سبيله(١٧٣).

هكذا خرج النقراشي من السجن ،بعد أن دخله ظلما مغضوبا عليه من كل السلطات البريطانية والقصر وأعوانه والحكومة الحاكمة ، والذي يمكن أن ندركه من وراء ذلك أن أصحاب السلطة في مصر سواء أكان القصر وأعوانه قد رأوا في ذلك الإخلاء إحراجا لهم خاصة وأن عمليات الاغتيالات السياسية والتي أشترك فيها النقراشي ، قد استخدمت لمقاومة السلطات البريطاينة وقتذاك ، فضلا على أن الهلباوي لم يحقق مايصبو إليه لنيل المكافأة ، فتم تدبير المؤامرة الثانية ضد النقراشي.

ويحق لنا أن نعطى صورة سريعة لما كان لذلك التأثير الذى حدث فى ١١ أبريل ١٩٢٥ أثناء النظر فى معارضة حبس شفيق منصور، والذى أسر إلى أمين عز العرب المحامى الذى كان حاضرا معه فى المعارضة، بأن سليم زكى والبوليس السرى يؤثران عليه فى السنجن ليتهم الأبرياء النقراشى وأحمد ماهر من رجال الوفد، فذكر أمين عز العرب ذلك أمام المحكمة وأثبت ذلك فى محضر الجلسة(١٧٤).

وكان ذلك اعترفا صريحا يدين رئيس الحكومة ووزير الداخلية إسماعيل صدقى وسليم زكى، ولم يجد شفيق منصور بدا من رفع تقرير آخر بعد يومين في ١٣ أبريل ١٩٢٥ إلى النائب العمومي يؤكد فيه اعترافه على نفسه ويتهم معه النقراشي وأحمد ماهر(١٧٥).

والتفسير الذي يمكن أن نفهمه من وراء هذا الاعتراف هو تلفيق الاتهام للنقراشي خاصة وأن التأثير الذي شكا منه شفيق منصور في جلسة المعارضة أمام أمين عز العرب أنتج آثاره.

ومن الغريب حقا أنه في اليوم التالي لاعتراف شفيق منصور، أن وقع

حدث نعتقد فى تصورنا أنه صائب ، عندما سارع شفيق منصور فى الرابع عشر من شهر أبريل ١٩٢٥ إلى إصلاح الخطأ الذى أوقعه فيه تأثير البوليس عليه ، ورفع إلى سعادة النائب العمومى تقريرا آخر ذكر فيه أنه « لا صحة بالمرة لما قدمه فى تقريره السالف الذكر يوم ١٣ أبريل ١٩٢٥ ، وأنه إنما كتبه للدفاع عن نفسه، ليتوصل إلى الخلاص من موقف صعب زَج بنفسه عليه (١٧٦).

ويبدو من الموقف المندوج الذي وقفه شفيق منصور لاتهام النقراشي ليحقق لنفسه مصلحة خاصة ، ، حتى ولو تعارضت مع المصلحة العامة ، نلمس أثر ذلك في التقرير الذي قدمه في ١٣ أبريل ١٩٢٥ .

وإزاء هذا الاعتراف الذي قدمه شفيق منصور في الرابع عشر من أبريل ١٩٢٥ ، أخذ إسماعيل صدقي يدس الدسائس ضد السعديين ، ويتوعدهم بالويل في أحاديثه وخطبه واجتماعاته، وفي نفس الوقت اتجه ومن معه من المحامين إلى شفيق منصور مرة أُخرى للتأثير عليه بواسطتهم بطريق وعده بتخفيف العقاب عنه إذا ما اتبع نصيحتهم ، وهذا ما كان يتمناه شفيق منصور لإطالة حياته ومن هنا ظهر السر في أن الهلباوي الذي كان امتنع عن قبول الدفاع عن شفيق منصور أمام قاضي الإحالة ، قبل أن يدافع عنه أمام محكمة الجنايات(١٧٧).

وتكاد تتفق المصادر على اختلاف أنواعها أن اسماعيل صدقى هو الذى كان وراء التأثير على شفيق منصور، وذلك أمر طبيعى ، أولا: لما لمسناه من كراهية إسماعيل صدقى للوفد والنقراشى ، ثانيا: للتزكيات التى كانت قد صدرت لشفيق منصور بتخفيف العقاب عنه ولتنفيذ ذلك التلفيق ظهر أثره جليا فى ٢٠ مايو ١٩٢٥ عندما قابل الهلباوى سعادة النائب العمومى طالبا الترخيص له بمقابلة موكله شفيق منصور فى سجن الأجانب ، فأجيب إلى طلبه وأخطر البوليس بذلك (١٧٨).

فقابلة في السجن ثم خرج من عنده إلى وزارة الداخلية فقابلة إسماعيل

صدقى ، ثم طلب شفيق منصور مقابلة النائب العمومى أمامه فى اليوم التالى وهو ٢١ مايو ١٩٢٥ ومعه محمد نجيب الهلباوى ، وطلب أن تسمع أقواله بحضوره فسمح له سعادة النائب العمومى بذلك(١٧٩).

وهناك ملاحظة هامة جديرة يمكن أن نسجلها وهى أن موقف شفيق منصور فى هذا التحقيق لم يكن موقف المدافع عن نفسه ، بل موقف من يتهم غيره ويلح فى الاتهام ، ويذكر وقائع يدلل بها على هذا الاتهام على نحو ما جاء فى نصيحة هلباوى له ، ولذلك اشترط حضوره أمام النائب العمومى ليكون شاهدا على أقواله ليحقق له الوعد الذى وعده به ، فعاد إلى اتهام النقراشى ، وأحمد ماهر، فقبض عليهما فى ١٩٢٥ بناء على أقوال شفيق منصور الذى كان مقدما لمحكمة الجنايات مع المتهمين فى قضية السردار (١٨٠)

إذن لقد كان الغرض من اعترافات شفيق منصور بحضور الهلباوى فى يوم ٢١ مايو ١٩٢٥ هو تحويل الدفة من ناحية إلى الناحية الأخرى واتهام النقراشي بحادث السردار وما تقدمها من الحوادث.

وكان من الطبيعى إزاء ذلك الاتهام الذى وجهه له شفيق منصور بأنه اشترك فى مقتل الوزراء والحوادث التى وقعت فى المدة من أول سبتمبر ١٩١٩ إلى يونيه ١٩٢٠ أن احتاط النقراشي وظهر ذكاؤه وبعد نظره للأحداث ، فأرسل لسعد زغلول رسالة يقول فيها « إنني احطت لكل هذا أثناء ثورة ١٩١٩ ، ولهذا سجلت نفسى موجودا فى عملى خارج القاهرة طوال الحوادث وكنت أحضر من السويس كل ليلة إلى القاهرة ، وأعود بعد الاجتماعات إلى السويس ، لأباشر عملى فى اليوم التالى وتعودت طوال الثورة أن أنام فى سيارة تاكسى أو قطار السكة الحديد، وهذا هونفس ماكنت أفعله عندما نقلت إلى أسيوط فى المدة من أول سبتمبر ١٩١٩ إلى ماكنت أفعله عندما نقلت إلى أسيوط فى المدة من أول سبتمبر ١٩١٩ إلى من يونيو ٢٩٢٠ ، ودهش سعد زغلول لهذه الرسالة لأن النقراشي توقع

كل ماحدث ، وأنه أتخذ لكل هذه الاحتياطات التي لا يتصورها مخلوة (١٨١).

وقد برر النقراشى ذلك الموقف الذى سلكه حيال أقوال شفيق منصور، إذ أكد أنه احتاط لنفسه من خيانة شفيق منصور، لذلك كلف سعد زغلول المحامين بأن يطلبوا من المحكمة أن تطلب من وزارة المعارف بيانا عن مواظبة النقراشى عن الحضور فى عمله خلال تلك المدة التى حددها شفيق منصور، وإذ بوزارة المعارف ترد بخطاب تذكر فيه « أن محمود أفندى النقراشى كان فى المدة التى بين أول سبتمبر ١٩١٩ لغاية ٢٠ يونية ١٩٢٠ بعيدا عن القاهرة بين السويس وأسيوط ولم يصرح له بأجازة إلا لمدة ثلاثة أيام من ١١ ديسمبر ١٩١٩ إلى ١٤ ديسمبر ١٩١٩ عند نقله من السويس حيث كان ناظرا لمدرستها إلى أسيوط حيث تصم تعيينه مديسرا للتعليم بها(١٨٢) وفى هذه الفترة وقعت حوادث الاغتيالات السياسية وهى الاعتداء على إسماعيل زهدى ومحمد توفيق نسيم ، وبذلك سقطت أقوال شفيق منصور باتهام النقراشي باشتراكه فى اغتيال الوزراء .

وفى يوم ٣ يونيه ١٩٢٥ كان موعد المعارضة فى تجديد حبس النقراشى ، فجىء به من سجن الأجانب أمام حسن صادق ، وبعد أن شرح المحامون دفاعهم قررت المحكمة رفض المعارضة(١٨٣).

ويمر النقراشى بفترة عصيبة يمكننا أن نتصور مرارتها لأنه قد تم رفض المعارضة وتجديد حبسه دون ذنب جناه ، ويدفع الموقف سعد زغلول إلى أن يكتب في يوم ١٨ يونية ١٩٢٥ تقريرا يقول فيه « أخبرني النحاس باشا بأن النائب العمومي أكد له بأن ليس على النقراشي وأحمد ماهر في قضايا الاغتيالات السياسية دليل اشتراكهما في حادثة السردار ، ويكفي لتقديمهما إلى المحكمة ، وأنه سيطلق سراحهما عاجلا أو آجلا(١٨٤).

ومالبثت أن تشعبت من قد مه قتل السردار قضية أخرى هي قضية

الاغتيالات السياسية، وكانت ذات أهمية سياسية ، لأن من بين المتهمين فيها بعض كبار رجال الوفد ، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات ، وكانت من أختصاص الدائرة المؤلفة برئاسة المستشار على سالم بك وعضوية المستشار كامل ابراهيم بك ، وعبد العزيز محمد بك ، ولكنها عرضت على دائرة حافظ عفيفي باشا ، فاعتذر من عدم نظرها ، لصلة قربي بعيدة بينه وبين النقراشي أحد المتهمين ، وأخيرا أحيلت القضية إلى دائرة المستر كرشو وعلى سالم وكامل ابراهيم ، وفجأة أعلن أن المستشار على سالم تنحي عن نظر القضية (١٨٥) .

ولعل هذا التنحى يوضحه لنا سعد زغلول في مذكراته فيروى ماحدث يوم ٢٧ مارس ١٩٢٦ فيقول: « مما هز جوانب مصر هزا عنيفا مسألة امتناع المستشار على سالم على الجلوس في قضية القتل السياسي ، وقد كان تحدد لها جلسة ١٦ مارس ١٩٢٦ فتمارض فيها كما يقول مستر كرشو رئيس الدائرة ، ثم تأجلت أسبوعا ، وفي الجلسة التالية امتنع على سالم عن حضورها ، لأن رئيس محكمة الاستئناف استدعى على سالم قبل الجلسة بيوم ، وهدده بأن الإنجليز لا يريدون أن ينظر الدعوى ، فامتنع وزاد على ذلك بعضهم أن قال أنهم هددوه بأن النيابة سترده، إذا لم يمتنع عن نفسه ، وترجع أسباب الرد إلى أنه صرح برأيه في القضية أمام بعض الناس، ولقد أمتنع المحامون يوم الجلسة عن الحضور، وتأجلت ليوم الأثنين القادم وحل محل على سالم المستشار على عزت ، وأرسل محامو الدفاع إلى على سالم إنذارا بأن يجلس يوم الجلسة ، وإلا وجب اختصامه ، وأخذت الحماسة بعض المستشارين فطلبوا عقد الجمعية العمومية للنظر في الأمر، وقيل أن على سالم قدم بنفسه تقريرا بما حصل ، وقررت عدم جلوس على سالم في الدعوى ، ولقد أصبحت الآمال ضعيفة في شأن القضية، وأن لم يدركها الله بلطفه (١٨٦).

وتمشيا مع سياسة استرضاء الشعور الوطنى يشترك قاضى انجليزى «مستركرشو» وعضوية مصريين هما كامل ابراهيم وعلى عزت ليمثلوا هيئة المحكمة وكان يمثل النيابة مصطفى حنفى(١٨٧)، وتألفت لجنة الدفاع من عدد من المحامين الوفديين على رأسهم مصطفى النحاس ومكرم عبيد، هذا بالإضافة إلى أن سعد زغلول كان يشترك في تحضير الدفاع ومراجعة المستندات في سهرات طويلة تعقدها هيئة الدفاع في الطابق العلوى في بيته في بيت الأمة (١٨٨).

على كل حال، انتهت المحكمة من نظر القضية بعد أن استمرت في نظرها من ١٦ مارس ١٩٢٦ إلى ١٨ مايو ١٩٢٦ في خمس وثلاثين جلسة، وأعلن أن الحكم بعد المداولة، ولم يصدر الحكم يوم ١٨ مايو ١٩٢٦ ، كما أعلنت المحكمة بأنها لم تنته وسيصدر الحكم في يوم ١٩ مايو ١٩٢٦ (١٨٩).

ونستطيع أن نتعرف على رؤية سعد زغلول فى مذكراته عن يوم ١٩ مايو ١٩٢٦ حيث كتب حديثا قال فيه « أكتب هذا فى الساعة العاشرة والدقيقة ٢٠ صباحا وكنت هادئا نوعا ، ومما حضرنى أن الإنجليز يعلقون على الحكم فى الدعوى أهمية كبرى ، فقد سعوا فى تعيين مستر كرشو رئيسا لمحكمة الجنايات ، وبعد ذلك توالت الأخبار بأن المحكمة قررت إحالة الأوراق على المفتى فيما يختص بمحمد فهمى على ، وأخرت النطق بالحكم إلى يوم الثلاثاء ٢٠ مايو ١٩٢٦ ، وانعقدت كلمة العارفين على أن هذا الحكم دليل على أن المحكمة ستحكم بالبراءة ، إن كان الأمر كذلك فإننا نحمد الله على هذه العاقبة» (١٩٠٠).

ومما يلفت النظر في سير التحقيق ذلك الاعتراف الأكيد الذي أعلنه مستر كرشو والذي أعلن فيه بأن الأدلة ضد النقراشي غير كافية لاعدامه ، وأنه يكتفى في الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبعد مناقشات طويلة عرض القاضي كرشو على زميليه أن يحكم ببراءة النقراشي وعبد الحليم البيلي،

فى مقابل إعدام أحمد ماهر وحسن كامل الشيشينى والحاج أحمد جاد الله ومحمود عثمان(١٩١)، وعمل المستشاران كامل إبراهيم وعلى عزت لتهديد مستر كرشو، بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام، وفى النهاية أصرا على حكم البراءة(١٩٢).

وعلى العموم فقد أصدرت المحكمة حكمها في الخامس والعشرين من شهر مايو سنة ١٩٢٦ ببراءة النقراشي وأحمد ماهر وحسن كامل الشيشيني وعبد الحليم البيلي ومحمود عثمان والحاج أحمد جاد الله من التهم التي نُسبت إليهم ، وبالإفراج عنهم فورا إلا إذا كانو محبوسين رهن قضايا أخرى ، والإعدام شنقا على المتهم الأول محمد فهمي على (١٩٣).

وكان من الطبيعى أن يُستقبل النقراشي بالسرور والابتهاج بعد الإفراج عنه ، وتفاءل له الناس خيرا لمستقبل الأمة ، فاندف عوا أفواجا على منزل سعد زغلول ليهنئونه (١٩٤).

وهكذا يمكننا أن نضع فى ختام هذا الفصل الذى يعتبر بحق مرحلة التكوين السياسى للنقراشى السؤال الآتى: هل تمت جريمة اغتيال السردار بمعرفة النقراشى ؟ وهنا تكون الإجابة بالنفى لأن الوثائق تؤيد هذا النفى، ودليلنا على ذلك « أن شفيق منصور قرر أنه يعتقد أن القتل السياسى مفيد، ولكنه رجع إلى رشده ، واعتقد أنه مضر ، ولذلك هو يقول الحق عند مايعرفه، ويؤيد هذه الفكرة ويهملها ، ثم قرروا بعد ذلك اغتيال السردار فوافق أحمد ماهر ، وقال شفيق منصور فى اعترافاته أن النقراشى صرخ ورفض أن يسمع كلاما بخصوص هذا الإجرام »(١٩٥).

ونزداد اقترابا من الحقيقة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن النقراشي لم يخف على سعد زغلول ما حدث في اللجنة العليا للاغتيالات ، وكان يعمل في الجهاز السرى التابع للجنة الوفد المركزية ، وكان يعمل وقتئذ وكيلا لوزارة الداخلية والمسئول عن الأمن العام، ولو أن سعد زغلول اعتقد بأن النقراشي أصدر تعليمات بقتل السردار بغير علمه، لما اهتم بقضية اتهامه. وتكاد

تتفق المصادر على اختلاف أنواعها على أن النقراشي بريء من التدبير أو الاشتراك في هذا الاغتيال ، وأيضا عدم مسئولية حزب الوفد عنها ، كما حاولت السلطات البريطانية أن تردد ذلك ، وليس أدل على هذا القول من أن سعد زغلول عندما علم باغتيال السردار قال: «إن هذا الجرم لم يكن موجها ضد الانجليز بل ضدى» (١٩٦) ومميت لي، وصار يردد عبارة لقد ضعنا (١٩٧) ، كما صرح بأن الحكومة ستعمل الممكن وغير الممكن لوضع يدها على مرتكبي هذه الجريمة ، وأن الجناة لن يفلتوا من القصاص العادل (١٩٨).

هكذا ظهرت براءة النقراشى من التهم التى نسبت إليه والتى تضمنت حوادث الاغتيالات السياسية السابقة لمقتل السردار ، كما أثبتت الوثائق والمصادر العربية والأجنبية ، ويبقى لنا أن نعرف أسباب توجيه التهم إليه ، ويبدو أن المقصود بهذه التهم فى المقام الأول هو إسقاط وزارة سعد زغلول الوفدية وبعده عن الحكم ، ولهذا لم يجدوا أمامهم من السعديين الظاهرين من يصلح لاتهامه سوى النقراشى وأحمد ماهر بالنسبة للمركزين الذى كان يشغله كل منهما فى الوزارة السعدية فدبروا لهما التهم بالباطل .

هذا بالاضافة إلى خيانة محمد نجيب الهلباوى التى استخدمته السلطات البريطانية وجندته فى محاولة كشف الستار عن مرتكبى حادث السردار، ففضل الهلباوى مصلحته الشخصية عن مصلحة الوطن واتهامه للنقراشي وزملائه في الكفاح الوطني.

وبذلك يمكن القول بأن مقتل السردار كان نهاية هذا اللون من الكفاح السرى في هذه الحقبة التاريخية وكان من الخطأ أن الجهاز السرى للثورة توقف عن العمل بعد تولى سعد زغلول رئاسة الوزارة واختياره أحمد ماهر والنقراشي من قادة الجهاز في منصب الوزارة الأول وزيرا للمعارف، والثاني في منصب وكيل وزارة الداخلية فإن هذا التعيين أفقد الجهاز السرى فاعليته نهائيا.

#### هوامش الفصل الثاني

- (۱)د.عصام ضياء الدين السيد على الصغير: الحزب الوطنى والنضال السرى ۱۷. ۱۹۱۷ ، الهيئة المصرية للكتاب ، ۱۹۸۷ ، ص ۱۷.
  - (٢) عصام ضياء الدين السيد : المرجع السابق ، ص ١٥– ٣٠.
- (٣) د.عبد الوهاب بكر محمد: البوليس المصرى ١٨٠٥ ١٩٢٢، رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الآداب جامعة عين شمس ١٩٧٧، ص ٥٢١.
- (٤) مذكرات شيخ الفدائيين المصريين أحمد رمضان زيان: مجلة المصور: العدد 7٤٧٥ في ١٧ مارس ١٩٧٢ ، ص ١٠ والجدير بالذكر أن جمعية الاسكندرية ضمت أيضا بين أعضائها محمود فهمى النقراشي وشيخ الفدائيين أحمد رمضان زيان والمحامين سليمان حافظ وأحمد حسني فوري ومحمد حسين وعلى صادق بالجمارك ومحمد نجيب الهلباوي المدرس وعبد الرازق الحبشي التاجر ومحمد حافظ ضابط بالجيش المصري وعبد الرحيم سرور ضابط بوليس وعبد السلام غالي وعبد العزيز فخري ضابط بخفر السواحل وأحمد نبيه الضابط والشيخ حسن خفاجي ومحمد فؤاد عثمان وإبراهيم صفوت مأمور سجن الحضرة وعبد الرحمن سري وكيل السجن والدكتور عبد الواحد ومحمد فريد بمصلحة الري ويعقوب صبري ضابط بمدرسة رأس التين الثانوية لمزيد من التفاصيل أنظر: د.عصام ضياء: مرجع سبق ذكره ، ص ٢٨٦.
  - (٥) د.عصام ضياء : نفس المرجع السابق : نفس المكان.
  - (٦) د. عبد الوهاب بكر محمد : المرجع السابق ، ص ٥٢١.
  - (٧) مذكرات شيخ الفدائيين المصريين أحمد رمضان زيان: المصدر السابق.
- (٨) دار القضاء العالى: وثاثق قضية اغتيال السردار: مذكرة شفيق منصور عن الجمعيات السرية في مصر.
- (٩) الدستور: العدد ٢٣٨٦ في ٢٤ أغسطس ١٩٤٥، ص ١ ، د. جاد طه : بريطانيا والجيش المصري١٩٢٥ ١٩٢٧ ، ص ١٦.
- (۱۰) د. عبد الله محمد عزباوی: حزب الوقد منذ نشأته حتى معاهدة ١٩٣٦، رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس ١٩٧٠ ، ص ٧٠.
- (۱۱) هم محمد محمود وإسماعيل صدقى وحمد الباسل أنظر: الوطن العدد ٧٢٤٣ في ١٠ مارس ١٩١٩ ص ٢ ، انظر أيضا:

- Holt, p, M:, politic al and Social chang in Modern Egypt, pp 341-342.
- (۱۲) رمزى ميخائيل: الوحدة الوطنية في ثورة ١٩١٩، ص ١٥، د. احمد عبد الرحيم مصطفى تاريخ مصر السياسي من الاحتلال إلى المعاهدة، ص ١١١.
  - (١٣) هما على لطفي ومحمد حسين.
- (١٤) دار الوثائق القومية بالقلعة : محافظ عابدين، المسألة المصرية، محفظة رقم ٣٦٨.
- (١٥) د. محمد أحمد أنيس: دراسات في وثائق ثورة ١٩١٩ المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد العزيز فهمي، جا ، ط ١ ، ص ١٠.
- (١٦) تم تشكيل لجنة الوفد المركزية في أوائل شهر أبريل ١٩١٩ وعقب قرار اللنبي الخاص بالإفراج عن زعماء الوفد الأربعة المنفيين في مالطة والسماح لجميع المصريين الراغبين في السفر إلى الخارج لعرض القضية المصرية على مؤتمر الصلح في باريس، وتم تشكيل هذه اللجنة لتنظيم الحركة الوطنية على النحو التالى: محمود سليمان باشا رئيسا وإبراهيم سعيد باشا وكيلا وأمينا للصندوق ومحمود أبو حسن وعبد الرحمن فهمي سكرتيرا عاما، وأمين بك الرافعي مساعدا للسكرتير ومحمد السيد أبو على باشا والدكتور محمود بك عبد الراق والسيد بك خشبه وعلى بك محمود وفتح الله بركات أعضاء، انظر: ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩، ص ١٤٥.
  - (۱۷) د. عاصم محروس عبد المطلب: دور الطلبة المصريين في الحركة الوطنية المام ٢٩٧٨ إلى ٢٧ يناير ١٩٥٢ ، رسالة دكتوراة غير منشورة بأداب القاهرة ١٩٧٨ مر،١٨٧٨.
  - (١٨) دار الوثائق القومية بالقلعة : محفوظات مجلس النظار (مجلس الوزراء) محفظة رقم ١٣ أ ثورة ١٩١٩ والمسألة المصرية وكان يعمل بوظيفة ناظر المدرسة الأولية الراقية بالقاهرة.
    - (١٩) طارق البشرى: سعد زغلول يفاوض الاستعمار ١٩٢٠ ١٩٢٤ ، ص٢٠.
  - (٢٠) د. رافت الشيخ : مصر والسودان في العلاقات الدولية ، ط ٢ ، عالم الكتب ١٩٨٣ ، ص ٢٠٢.
  - (٢١) حسن أحمد يوسف نصار: دور المجتمع الريفي في ثورة ١٩١٩ ، رسالة ماجستير غير منشورة بأداب القاهرة ، ١٩٧٩ ، ص ٦٦ .

- (۲۲) جمال الدين محمد سعيد: اقتصاديات مصر، ط ۱ ، مكتبة لجنة البيان العربي، ۱۹۰۰ ، ص ۳۳.
- (٢٣) جمهورية مصر: القضية المصرية ١٨٨٧ ١٩٥٤ ، ص ٤٣ ، وعن نشاط الأجانب في مصر انظر: د. نبيل عبد الحميد: الأجانب وأثرهم في المجتمع المصرى ١٨٨٧ ١٩٢٢ ، رسالة ماجستير غير منشورة بآداب عين شمس ١٩٧٢ ، ص ٥٩ .
  - (٢٤) جمهورية مصر: القضية المصرية ، المصدر السابق ، ص ٤٣.
- (۲۰) مذكرات عباس حلمى الثانى: المصرى العدد ٤٨٨٨ فسى ٨ يوليو ١٩٥١، ص ٦، د. عبد العظيم محمد رمضان : تطور الحركة الوطنية في مصر ١٩١٨ – ١٩٣٦، ص٧٦٠.
- (٢٦) د. محمد أحمد أنيس: تطور المجتمع المصرى من الإقطاع إلى ثورة ٢٣ يوليو المحمد ١٩٥٢ ، ص ١٨٥٠
- (۲۷)محمد كامل سليم: ثورة ۱۹۱۹ كما عشتها ص ۱۲۰ ، عبد العزيز فهمى: هذه حياتى ص ۱۲۷ وانظر أيضا:
  - Sabry, M:, La Revolution Egyptienne, Tomll, Parise, 1921, pp-21-22.
- (۲۸) الوطن: العدد ۷۲۰۸ في ۲۷ مارس ۱۹۱۹ ، ص ۲ مقال بعنوان التصريحات البريطانية في المسألة المصرية، د. عبد العظيم رمضان: الجيش المصرى في السياسة ص ۱۳۷ ، عبد الرحمن الرافعي: مصر المجاهدة في العصر الحديثص ١٠٥٨ ، وأنظر أيضا:

chirol: the Egyption problem, London, 1920, page 198.

- (۲۹) عبد الرحمن الرافعي: ثورة ۱۹۱۹ ، ص ۱۶۹ ، مذكرات عبد الرحمن فهمي ، ص ۲۹۱ ، مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر: شهداء ثورة ۱۹۱۹ ، ص ۱۹۳ .
- (٣٠) المصور: العدد ١٢٦٥ في ١٩٤٩/١/٧ ، عباس محمود العقاد: سعد زغلول سيرة وتحية ، ص ٢٣٨.
- (٣١) ألف الموظفون اللجنة التى سميت بلجنة مندوبى موظفى وزارات الحكومة ومصالحها، وجرى انتخابها بواسطة الموظفين ، فكان موظفو كل مصلحة يجتمعون فيها ويختارون مندوبا عنهم ، ومن هؤلاء تألفت اللجنة ، واستقر

- الرأى النهائي على سبعة وخمسين عضوا.
- (٣٢) د. رشوان محمود جاب الله: على ماهر ودوره في السياسة المصرية، مرجع سبق ذكره، ص ٤٣.
- (٣٣) دار الوثائق القومية بالقلعة : محفوظات مجلس النظار (مجلس الوزراء) محفظة ١٩١٣ أثورة ١٩١٩ والمسألة المصرية راجع الملحق رقم ٦.
- (٣٤) طاهر الطناحى : النقراشى باشا يروى قصة جهاده ، المصور: العدد ١٢٦٥ فى ٧ يناير ٤٩ ، ص ١٦.
- (٣٥) مذكرات عبد الوهاب النجار عن الثورة المصرية : البلاغ العدد ٣٠٨٠ في ٢٠٥٠ من ٢٠٨٠ ، ص ١ ، ٢٠
- (٣٦) عبد الرحمن الرافعى: ثورة ١٩١٩ ، جد ١ ، ط٣ ص ١٧٢ ، مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر : شهداء ثورة ١٩١٩ ، مرجع سبق ذكره ، ص ١٩٣٠.
- (٣٧) كان اللنبى أحد كبار القادة الانجليز ممن اكتسبوا صيتا أثناء الحرب، وتم تعيينه قائدا لحملة فلسطين وسوريا وبيت المقدس، ثم أختير القائد العام للجيوش البريطانية في مصر منذ سنة ١٩١٧ ، ولعل سبب اختياره في هذه الظروف بالذات يرجع إلى تعليق الدوائر الإنجليزية أهمية على سمعته العسكرية التي قد يكون لها أشرها في إشاعة جو من الرهبة والاحترام يؤذن بتصفية الثورة، ووصل إلى القاهرة في ٢٥ مارس ١٩١٩ لمزيد من التفاصيل راجع : ويفل اللنبي في مصر، ص ٤٣ ، د. أحمد عبد الرحيم مصطفى : تاريخ مصر السياسي، ص ١١٦ .
- (۳۸) الوطن : العدد ۷۲٦٤ في ۷ أبريل ۱۹۱۹ ، ص ۲ ، منكرات عبد الرحمن فهمى، ص ۲۳۶، محمد على علوية : ذكريات سياسية واجتماعية، ص ۱۳۵، مذكرات اسماعيل صدقى: المصور عدد ۱۲۲۱فى ۲۲ مارس ۱۹٤۸، ص ۱۷.
- (٣٩) دار المحفوظات العمومية بالقلعة : ملف خدمة النقراشي ، مصدر سبق ذكره .
- (٤٠) صفحات من مذكرات فخرى عبد النور عن ثورة ١٩١٩ ، المصور ، العدد ٢٣١٩ في ٢٦ مارس ١٩٦٩ ص ٣٦.
- (٤١) دار الوثائق القومية بالقلعة : محفوظات مجلس الوزراء ، محفظة رقم ١١٣ ثورة ١٩١٩ والمسألة المصرية.
  - (٤٢) دار الوثائق القومية بالقلعة : مذكرات ابراهيم الهلباوي ، ص ١٤٨.

- (٤٣) دار الوثائق القومية بالقلعة : محفوظات مجلس الوزراء ، محفظة رقم ١١٣ ثورة ١٩١٩ راجع الملحق رقم ٠ ، يوسف نحاس: ذكريات ص ٦٩ ٧٠.
- (٤٤) د.عبد العظيم محسد رمضان: تطور الحركة الوطنية في مصر من ١٩١٨ إلى ١٩٢٦ . ص ١٨١
- (٤٥) دار الوثائق القومية بالقعة: محفوظات مجلس الوزراء ، محفظة رقم ١٣ / أ ثورة ١٩١٩ ، الوقائع المصرية: العدد : ٣٥ في ١٣ أبريل ١٩١٩ .
  - (٤٦) د. عبد العظيم محمد رمضان : المرجع السابق ، نفس المكان .
- (٤٧) دار الوثائق القومية بالقلعة : محفوظات مجلس الوزراء ، محفظة رقم ١٣/ ١ ثورة ١٩١٩ والمسألة المصرية راجع الملحق رقم ٦.
- (٤٨) دار الوثائق القومية بالقلعة : المصدر السابق ، الوطن العدد ٧٢٧١ في ١٥ أبريل ١٩١٩ ، ص ٢.
  - (٤٩) دار الوثائق القومية بالقلعة : نفس المصدر السابق، راجع الملحق رقم ٧٠
    - (٥٠) دار الونائق القومية بالقلعة : نفسه ، راجع المحلق رقم ٨٠
    - (١٥) دار الوثأنق القومية بالقلعة: نفس المكان ، راجع المحلق رقم ٩٠
- (۲۰) صفحات من مذكرات فخرى عبد النور عن ثورة ١٩١٩، المصور: العدد: ٢٣١٩ في ٢٣/٣/٢١، ص ٣٦، أحمد شفيق، الصوليات، التمهيد الأول، ص ٣٣٤.
  - (٥٣) المحروسة : العدد ٢٠٧٤ في ٢٣/٤/١٩١٩، ص ١.
- Lloyd, Lord: Egypt since cromer, Vol. I, London, 1933, (08) p.331.
- Chirol: op. cit., p. 251.
- (٥٦) دار الوثائق القومية بالقلعة: محفوظات مجلس النظار ، محفظة رقم ١٨/ أثورة ١٩١٩ والمسألة المصرية، مذكرات ابراهيم الهلباوى ص١٥٤٠، المحروسة: العدد ٣٠٧٣ في ٢٢ أبريل ١٩١٩/١/٩، ص ٢٠٠
  - (٥٧) د.عبد العظيم محمد رمضان : مرجع سبق ذكره، ص ١٨٥٠
    - (٥٨) عبد الرحمن الرافعي: ثورة ١٩١٩، جـ ٢، ٣، ص ١٢.
- (٥٩) هم: على عمر فؤاد شيرين أحمد فريد أبو حديد محمد زكى عمر عبد

- الحميد سالم -- محمود فهمى النقراشى -- حسين فتوح -- انظر: حضارة السودان: العدد ١٤٨٩ في ٢٥ مايو ١٩٣٦، ص١، وعبد الرحمن الرافعى: المرجع السابق ، جـ٢، ط٣، ص ٢٨.
- (٦٠) طاهر الطناحى : مصدر سبق ذكره، مذكرات عبد الوهاب النجار: البلاغ، العدد ٣١٠٣ في ١١ مايو ١٩٣٣، ص ٤.
- (٦١) المصور: العدد ٤٩٢ في ٢٦/٣/١٦، ص٢٧، الرافعي: المرجع السابق، ص ١٤٠ ١٥، مذكرات عبد الرحمن فهمي، ص ١٣٦، مذكرات الخضرى: البلاغ: العدد: ٣١٣٥ في ٢١/٦/٦/٣١، ص ٢٧ يوسف نحاس: ذكريات سعد، ص ٧٩، عبد العزيز على: الثائر الصامت، ص ٧٤.
- (٦٢) طاهر الطناحى: نفس المصدر السابق: مذكرات ابراهيم عبد الهادى السرية كتبها محمد على أبو طالب: روز اليوسف: العدد ١٢١٦ حلقة ٥ فى ١٣٠٥/٣١، ص ٤٥ وأحمد عطيه الله: القاموس السياسى، ط ٣، ص ١٣٠٧، الرافعى: نفس المرجم السابق، ص ٢٨٠.
- (٦٣) عبد الرحمن الرافعى: ثورة ١٩١٩ تاريخ مسسر القومى من سنة ١٩١٤ (٦٣) عبد الجزء الثاني، ط ٣، ص ١٩٠٠
- (٦٤) ثم نفى سعد إلى سيشيل seychell فى مارس ١٩٢٢ ، وهى اسم يطلق على جزر الأرخبيل كله وأهمها جزيزة « ماهى» Mahe وهى التى نفى إليها سعد وصحبه، ثم نقل سعد إلى جبل طارق مراعاة لصحته فى ١٨ أغسطس ١٩٢٢ ، ثم أفرج عنه فى ٢٧ مارس ١٩٢٣ ، ولعل سبب اعتقاله يرجع إلى نشره يوم ٧ ديسمبر ١٩٢١ نداء إلى الأمة دعاها إلى مواصلة الجهاد، وحمل حملة قومية على التبليغ البريطاني فى خطبة القاها فى نادى سيروس فى مارس ١٩٢١ بعد فشل مغاوضات عدلى كيرزون فى ١٩ نوفمبر ١٩٢١.
- (٦٥) هم فتح الله بركات باشا عاطف بركات بك- مصطفى النصاس بك- سينوت حنا بك- الأستاذ مكرم عبيد- انظر الوطن: عدد ٨٠٩٧ فى ١٩٢١/١٢/٢٦ من ٢.
- - (٦٧) د. يونان لبيب رزق: المرجع السابق، ص ٢٣٤.
- (١٨) عبد الرحمن الرافعي: في أعقاب الثورة المصرية ثورة ١٩١٩، الجزء الأول،

- ط۲، ص ۲۸.
- (٦٩) دار المحفوظات العمومية بالقلعة : ملف خدمة النقراشي، محفظة رقم ٥٩٥٤، عين ٥ مخزن ٥٣.
  - (٧٠) د. عبد العظيم محمد رمضان: المرجع السابق، ص ١٨٧.
    - (٧١) يونان لبيب رزق: المرجع السابق، ص ٢٣٤.
    - (٧٢) الأخبار: العدد ٥٨٤٠ في ٤/٩٦٣/٩، ص٤.
- (٧٣) دار القضاء العالى: وثائق قضية اغتيال السردار: المصدر السابق، د. محمود متولى، مصر وقضايا الاغتيالات السياسية، جـ١ ،ط١ ،ص١٩٤ .
  - (٧٤) مصطفى أمين: الكتاب المنوع أسرار ثورة ١٩١٩، جـ٢، ص ٢١٥.
- Deebmarius: party politics in Egypt, the wafd and Its R (Vo) ivals, 1919-1939, p. 66.
  - (٧٦) مصطفى أمين : مرجع سبق ذكره ، ص ٢١٥.
    - (٧٧) مصطفى أمين: نفس المكان.
    - (٧٨) دار القضاء العالى: المصدر السابق.
    - (٧٩) دار القضاء العالى: نفس المصدر السابق.
  - (٨٠) د. عبد العظيم محمد رمضان: المرجع السابق، ص ١٦٣.
- (۸۱) مذكرات ابراهيم عبد الهادى السرية: كتبها محمد على أبو طالب، روز اليوسف، الحلقة ٥ العدد ٢٨١٦ في ١٩٨٢/ ، ص ٤٥.
- (۸۲) المحروسة: العدد ۳۰۹۹ في ۲۲/٥/۱۹۱۹، ص ۲. مقال بعنوان تصريحات محمد سعيد باشا.
  - (٨٣) دار القضاد العالى: المصدر السابق.
- (٨٤) كان النقراشي قد درس الكيمياء والعلوم أثناء دراسته ، وكان متفوقا في صنع القنابل.
- (٨٥) مصطفى أمين: الكتاب المنوع، أسرار ثورة ١٩١٩جـ ١، ص١٥٣ مذكرات محمد محمود خليفة عن الجهاز السرى لثورة ١٩١٩، بنفس المرجع.
  - (٨٦) مصطفى أمين : المرجع السابق، نفس المكان.

- (۸۷) مصطفى أمين : نفسه.
- (۸۸) مقابلة شخصية مع الأستاذ الصحفى أمين بتاريخ ۲۱/۹/۹/۱ بمكتب سيادته بمؤسسة أخبار اليوم.
  - (٨٩) مذكرات ابراهيم عبد الهادي السرية: المصدر السابق ، ص ٥٠.
- (٩٠) مصطفى أمين: المرجع السابق ص ١٤٥ ١٥٠، عبد العزيز على: الثائر الصامت ص ٨٤.
- (٩١) الوطن: العدد ٧٥٣٣ في ٢٤ فبراير ١٩٢٠ الحكم في الاعتداء على محمد سعيد.
  - (٩٢) الوطن: العدد ٧٥٣٤ في ٢٥ فبراير١٩٢٠ ، ص ٢.
  - (٩٣) مصطفى أمين: المرجع السابق، ص ١٤٥ ١٥٠.
- (٩٤) النظام: العدد ١٢٠ في ١٠ ديسمبر ١٩١٩، ص ٢. وحسين فوزى النجار: التناقض الطبقي في ثورة ١٩١٩، ص ١٩.
  - (90) Identity: (90) (90) Identity: (90)
    - (٩٦) النظام : المصدر السابق.
- (٩٧) المصور: المصدر السابق، وقد أسفرت المفاوضات بين سعد وملنر في ١٧ يوليو ١٩٢٠ عن مشروع تسوية قدمه ملنر إلى الوفد المصرى فرفضه سعد، ومشروع آخر قدمه الوفد المصرى إلى ملنر فرفضته لجنته لمزيد من التفاصيل انظر: ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ، ص ٤٧٦.
- (٩٨) حسن الشريف: الرجال أسرار، ص ١٨، سميرة بحر: الأقباط في الحياة السياسية المصرية ص ٩٢- ٩٣، كامل مرسى: أسرار مجلس الوزراء ص ١٦٩.
  - (٩٩) دار القضاء العالى: المصدر السابق.
  - (١٠٠) كامل مرسى: المرجع السباق، ص ١٦٩.
- (١٠١) كان طالبا بكلية الطب للجهاز السرى في أكتوبر ١٩١٩: راجع رمزى ميخائيل: الوحدة الوطنية ثورة ١٩١٩، ص ٢٠، ويذكر عبد العزيز على في ذكرياته: أن عريان يوسف أعلن قتل يوسف وهبه لتضامن الأقباط والمسلمين في الجهاد الوطني راجع عبد العزيز على: المرجع السابق، ص ٨٤.
  - (١٠٢) دار القضاء العالى: مصدر سبق ذكره.

- (١٠٣) النظام: العدد ١٢٦ في ١٧ ديسمبر ١٩١٩، ص٢٠.
  - (١٠٤) دار القضاء العالى : مصدر سبق ذكره.
  - (١٠٥) مصطفى أمين : مرجع سبق ذكره ، ص ١٣٥.
- (١٠٦) المصور: العدد ٢٧٦٨ في ١٩٧٧/١٠/٨٥، ص ٩١.
  - (١٠٧) دار القضاء العالى : نفس المصدر السابق.
  - (١٠٨) الوطن: العدد ٧٥١١ في ٢٩ يناير ١٩٢٠، ص ٢.
  - (١٠٩) مصطفى أمين: نفس المرجع السابق، ص ١٦٢،
    - (١١٠) دار القضاء العالى: نفس المكان .
  - (١١١) الوطن: العدد ٧٥٣٢ في ٢٣ فبراير ١٩٢٠ ، ص٣٠.
    - (١١٢) النظام : العدد ٢٧٦ في ١٠ يونية ١٩٢٠، ص٢٠.
- (١١٣) النظام العدد ٢٧٨ في ٣ يونية ١٩٢٠، عدد ٢٧٩ في يونية ١٩٢٠ ص٢، وكان ابراهيم حسن مسعود يبلغ من العمر الخامسة عشرة ويعمل كاتبا بمصلحة الصحة.
- (١١٤) دار القضاء العالى: المصدر السابق، عبد العزيز على: الثائر الصامت ص
  - (١١٥) كامل مرسى. أسرار مجلس الوزراء ، ص ١٧٤.
  - (١١٦) عبد العزيز على: المرجع السابق، ص ٩٤ ٩٦.
- (١١٧) كان تلميذا في البكالوريا وقتذاك في مدرسة الإلهامية، وكان عمرة ١٨ سنة، وكان أحمد عبد الحي كبيرة رئيس خليته، وكانت الخلية مكونة من أحمد توفيق الذي ألقى القنبلة على حسين درويش باشا.
- (١١٨) مذكرات محمود خليل النحاس، المنشورة بالكتاب المنوع الجزء الأول ص
  - (١١٩) الوطن : العدد ٢٠١٦ في يناير ١٩٢٢، ص٢.
  - (١٢٠) مذكرات محمود خليل النحاس: المرجع السابق، ص ١٨٣.
    - (١٢١) دار القضاء العالى: مصدر سبق ذكره.
    - (١٢٢) مذكرات محمود خليل النحاس: نفس المرجع، ص ١٨٤.

- (١٢٣) الوطن : العدد ٨١٢٥ في ٣٠ يناير ١٩٢٢، ص ٣. ولمزيد من التفاصيل حول نفس شروط ثروت لتأليف الوزارة : أنظر نفس المصدر والصفحة.
- (١٢٤) وثائق قضية اغتيال السردار: مذكرة شفيق منصور عن الجمعيات السرية، مصدر سبق ذكره.
- (١٢٥) لمزيد من التفاصيل حول معرفة تلك الجمعيات السرية، انظر: ذكريات عبد الرحمن فهمى: صفحات مطوية أيام الجهاد، مجلة الدنيا المصورة: العدد ١٣٠ فى الرحمن فهمى: ص ٦٠ وكذلك د. عبد العظيم محمد رمضان: مرجع سبق ذكره ص ١٦٦ ١٩٠١ وأيضا عبد العزيز رفاعى: مرجع سابق، ص ١٤٦ . وأميمة صابر البغدادى: الحركة الوطنية المصرية ١٩١٩ ١٩٢١ ، رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس ص ٢١٣ ، ومن الجدير بالذكر أن جمعية الإنتقام قد تشكلت عقب عودة لجنة ملنر من مصر ١٧ يناير ١٩٢٠ ، وفى ١٥ مايو ١٩٢٠ اتهمت السلطة العسكرية عبد الرحمن فهمى وسبعة وعشرين معه بأنهم أعضاء فى جمعية سميت بجمعية الإنتقام، وكان الغرض منها خلع السلطان، وقلب نظام الحكم ، والتحريض على القتل ، ثم قبض عليهم فى أول يوليو ١٩٢٠، وقد حكم على سبعة من بينهم عبد الرحمن فهمى بالإعدام ، ثم عدل إلى السجن لدة خمسة عشر عاما ولمزيد من التفاصيل انظر ذكريات عبد الرحمن فهمى: صفحات مطوية، مصدر سبق ذكره.
  - (١٢٦) عبد الفتاح عنايت: قصة كفاح، ص ٣٠.
- (١٢٧) وثائق قضية اغتيال السردار: مذكرة شفيق منصور وعن الجمعيات السرية، مصدر سبق ذكره.
- The Egyption Gazette, No 12325, February 20,1922, (NYA) page3.
- (١٢٩) مذكرات عبد الفتاح عنايت: صحيفة النداء ، العدد ١٩٠ في ١٩٠/١/١٥١، ص
- (١٣٠) وثاثق قضية اغتيال السردار: نفس المصدر السابق ، الأخبار ، العدد ٣٤٨٥ في ١٩٦٣/٩/٤، ص ٩.
  - (١٣١) الوطن: العدد ٨١٤٣ في ٢٠ فبراير ١٩٢٢ ، ص ٣.
- The Egyption Gazette, op. cit. (۱۳۲)
  - (١٣٣) مذكرات عبد الفتاح عنايت: المصدر السابق.

The Egyption Mail, No, 2950, May 25 th, 1922, page, 2. (١٣٤)

(١٣٥) مذكرات عبد الفتاح عنايت: صحيفة النداء ، مصدر سبق ذكره.

(١٣٦) وثائق قضية اغتيال السردار: مصدر سبق ذكره، الأخبار العدد ٣٤٨٥ في ١٩٦٣/٩/٤

(١٣٧) النظام: العدد ٧٢٩ في ٢٦ سايو ١٩٢٢، ص ٢ انظر أيضا:

The Egyption Mail, op. c it.

(١٣٨) مذكرات عبد الفتاح عنايت: نفس المصدر السابق.

The Egyption Gazette, No, 12448, July 17/2/1922, page, 3. (174)

(١٤٠) مذكرات عبد الفتاح عنايت: نفس المكان.

(١٤١) الوطن العدد ٨٢٦٤ في ١٥ يوليو ١٩٢٢، ص٢ وانظر أيضا:

The Egyption Gazette, op. cit.

(١٤٢) وثائق قضية اغتيال السردار: مذكرة شفيق منصور، مصدر سبق ذكره.

(١٤٣) الوطن: العدد ٨١٤٣ في ٢٠/٢/٢٢م م ، وانظر أيضا:

The Egyption Gazette, No, 12471, August, 14, 1922, page, 3.

(١٤٤) مذكرات عبد الفتاح عنايت: مصدر سبق ذكره.

(١٤٥) الوطن: العدد ٨٢٨٧ في ١٩٢٢/٨/١٤، ص ٢ وانظر أيضا:

The Egyption Gazette, op.cit.

(١٤٦) وثائق قضية اغتيال السردار: المصدر السابق.

F.0407/221/sir/Lompson to Mr. Eden, April, 10, 1937 No(18V) 498, P55.

وانظر ملف خدمة النقراشى: محفظة رقم ٥٩٥٤، عين ٥، مخزن ٥٣. والنظام العدد ٨٧٣ فى ١٦ نوفمبر ١٩٢٢، ص٣ وأحمد شفيق: حوليات مصر السياسية، الحولية الثالثة تمهيد، ص ٢٥٦، صفحات من مذكرات فخرى عبد النور عن ثورة ١٩٢٩، المصور، العدد ٢٣٢١فى ٤ أبريل ١٩٦٩، ص ٥١. وأنظر ايضا:

The Egyption Gazette, No 12552, Nov. 16, 1922. p6.

والجدير بالذكر أنه تم القبض على النقراشي واعتقل أثناء الحركة الوطنية خمس مرات فكانت المرة الأولى عقب اضرابه مع الموظفين كما أوضحنا سابقا، أما الاعتقال الثاني فتم في ١٤ أغسطس ١٩٢٢ الذي نحن بصدده، ثم الاعتقال الثالث في ٢ مايو ١٩٢٣ وتم التحقيق معه ثم أفرج عنه في ١٥ يوينه ١٩٢٣، ثم تم القبض عليه للمرة الرابعة في ٢٧ نوفمبر ١٩٢٤ وظل معتقلا لمدة ثلاثة شهور ثم أفرج عنه في ٢٣ فبراير ١٩٢٥ وبعد اطلاق سراحه أعيد القبض عليه للمرة الخامسة في ٢١ مايو ١٩٢٥ واستمر القبض عليه حتى أفرج عنه عقب الحكم عليه بالبراءة في قضية السردار كما سنوضح في الجزء القادم من هذا الفصل انظر : حضارة السودان : عدد ١٤٨٩ في ٢٥/٥/١٩٣١ ص ١ وملف خدمته بدار المحفوظات .

- (١٤٨) مصطفى أمين: الكتاب المنوع ، جـ٢ ، ص ٢٢٩.
  - (١٤٩) عبد الفتاح عنايت: قصة كفاح، ص ٧٧.
- (١٥٠)النظام: العدد ٨٧٤ في ١٨ نوفمبر ١٩٢٢ وانظر أيضا:

The Egyption Gazette, No;12555,nov.20,1922.page.2.

- (١٥١) وثائق قضية اغتيال السردار: المصدر السابق.
- (١٥٢) الأهرام : ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩، ص ٥٣٧.
- The Egyption Gazette, No; 12555, Nov. (10°7) 20,1922.page.2.
- (١٥٤) مذكرات عبد الفتاح عنايت: صحيفة النداء: العدد ١٩٤ في ٢٠ فبراير ١٩٥١، ص٥٠.
  - (١٥٥)عبد الفتاح عنايت: صحيفة النداء العدد ١٩٤ في ٢٠ فبراير ١٩٥١، ص٥٠.
    - (١٥٦) النظام: العدد ٩١٢ في ١٩٢٢/١٢/٣٠، ص٣.
    - (١٥٧) وثائق قضية اغتيال السردار: مصدر سبق ذكره.
      - (١٥٨) عبد الفتاح عنايت: المرجع السابق ص ٨٠–٨٤.
- (۱۰۹) د. عصام ضياء الدين السيد على الصغير: نفس المصدر السابق ص ١٨٠ ١٨١.
  - (١٦٠) د.عبد العظيم محمد رمضان: مرجع سبق ذكره، ص ١٧٥.
    - (١٦١) حول كيفية اغتيال السردار انظر:

F.o.407/199 No 231, All enby tochamberdain, nov. 1924, Tel No 395 Reports that sir lee stack has been attacked.

وانظر أيضا: دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين، المسألة المصرية، محفظة رقم ٣٧٤. وهذا النص مكتوبا باللغة الفرنسية، والبلاغ اليومى: العدد ١٩٢٥ في ١٣/٥/٥/٢١ مص٥، نص محاضرة التحقيق في قضية مقتل السردار واعترافات عبد الفتاح عنايت والأخبار، العدد ٢٥٤١ في ١٩٢٠/١١/١٤ ص١، د. يونان لبيب رزق الحقيقة التاريخية وراء حادثة السردار، الهلال أول سبتمبر ١٩٦٨ ص٥، ٦٨، وآمال بيومي السبكي، سعد زغلول والكفاح السري ١٩١٩ - ١٩٥٢ ص٥، مصطفى أمين : جـ ٢ ص ١٩٥٨، عبد الفتاح عنايت قصة كفاح، ص ١٩٠٨ د.مرسي أحمد ابراهيم حسن: اغتيال السردار السيرلي ستاك وآثاره على الحركة الوطنية في مصر والسودان حتى ١٩٣٦، رسالة دكتوراة غير منشورة بأداب الزقازيق.١٩٨٦ ص ١٨٨ وانظر أيضا:

,Russell pasha T:Egyptionservice,p.219.

وحافظ محمود : ذكريات آل عنايت ومقتل السردار، الجمهورية، العدد ١٢٠٧٨ في المالا ١٢٠٧٨ ، ص ٢٠٩٨ ، ص ٢٠٩٨ . د. ورافت الشيخ: المرجع السابق ، ص ٣٠٩.

(١٦٢) الكشكول عدد: ١٨٥ في ٢٩٢٤/١٢/٢٨، ص ١٣، وانظر أيضا د. عبد الخالق محمد لاشين: سعد زغلول ودوره في السياسة ١٤– ١٩٢٧، ص ٤٢٠، أحمد شفيق: الحولية الأولى، ص ٣٦٣، عبد الرحمن الرافعي: في أعقاب الثورة، جـ ٢، ط٣، ص ١٤٤.

وانظر أيضا: الأخبار، العدد: ١٤٥٨ في ٢٧ نوفمبر ١٩٢٤، ص٣ ، مذكرات عبد الرحمن فهمي، محفظة رقم ٤، ملف ٢٦، ص ٢١٤٥، أحمد شفيق: الحولية الأولى، ص ٤٠٠٠.

- (١٦٤) مصطفى أمين : الكتاب المنوع: جـ٢، ص ٢٨٩.
- (١٦٥)د. عبد الوهاب بكر محمد: المرجع السابق، ص ٥٩٥.
- (١٦٦) عبد الفتاح عنايت: المرجع السابق، ص ١٢٤ ١٢٥.
- (١٦٧) د. مذكرات شيخ الفدائيين المصريين أحمد محمد رمضان زيان: مصدر سبق ذكره، ص ١٤.

- (١٦٨) البلاغ اليومى: العدد ١٩٢٦/٢/١ ، ص ٥٠.
- (١٦٩) مذكرات سعد زغلول: كراسة رقم ٥٢، ص ٢٩٧٣ في يوم الجمعة ٧ مايو ١٩٧٣.
  - (١٧٠) مذكرات سعد : نفس المصدر السابق.
    - (١٧١) البلاغ اليومى: المصدر السابق.
  - (۱۷۲) حسین مؤنس: دراسات فی ثورة ۱۹۱۹، ص ۳۳٦.
- (١٧٣) البلاغ اليومى: مصدر سبق ذكره ، أحمد شفيق: الحولية الثانية، ص ٢٤١. [١٧٣] F.o. 407/221 1 op.cit.
  - (١٧٤) البلاغ اليومى: عدد ٦٦٢ في ٥ يونية ١٩٢٥، ص٤.
    - (١٧٥) المصدر السابق: نفس المكان.
      - (١٧٦) نفس المكان.
  - (١٧٧) البلاغ اليومى: العدد ٨٦٩ في ١٩٢٦/٢/١ ، ص ٥٠
  - (۱۷۸) المصدر السابق: العدد ١٤٧ في ٢٠ مايو ١٩٢٥، ص٤٠
  - انفس المصدر السابق : العدد ۸٦٩ في ۱۹۲۱/۲/۱ ، ص $^{\circ}$  .
- (۱۸۰) نفسه : العدد ۲۰۰ فی ۲۶ مایو ۱۹۳۰، ص۰، أنور حجازی : عمالقة ورواد، ص ۲۷٤. وأنظر أيضا ۲۷۶. وأنظر أيضا
- (۱۸۱) السياسة اليومية: العدد ۱۰۹۹ في ۱۱/٥/۱۹۲۱، ص۱، وأنظر أيضا: مصطفى أمين: الكتاب المنوع، جـ ۲، ص ۲۷۸.
- (١٨٢) دار المحفوظات العمومية: ملف خدمة النقراشي ، مصدر سبق ذكره ، السياسة اليومية: نفس المصدر السابق.
- (١٨٣) البلاغ اليومى: عدد ٦٦١ فى ٤ يونية ١٩٢٥، ص ٤. مقال بعنوان معارضة النقراشي فى حبسه.
  - (١٨٤) مذكرات سعد زغلول : كراس رقم ٥٢ ، ص ٢٩١٤.
  - (١٨٥) محمد نجيب: شخصيات وذكريات في السياسة المصرية، ص ٦١.
- (۱۸٦) مذکرات سعد زغلول: کراس رقم ۵۲ فی ۲۷ مارس ، ص ۲۹۷۲، محمد حسین هیکل: مذکرات فی السیاسة المصریة، جـ۱، ص ۲۰۵ ۲۰۱.

- (۱۸۷) محمد زكى عبد القادر: أقدام على الطريق، ص ٤٦ ، محمد نجيب: مرجع سبق ذكره، ص ٦١.
- (۱۸۸) فاطمة اليوسف: ذكريات ، العدد الأول ، ص ١٦ ، محمد إبراهيم الجزيزى: ذكريات، صد٥١ ، أحمد قاسم: المكرميات، ص ١٩٥ .
  - (۱۸۹) مصطفی أمین: أسرار ثورة ۱۹۱۹، جـ ۲، ص۲۹۳.
  - (۱۹۰) مذکرات سعد زغلول: کراس رقم ۵۲ ، ص ۲۹۷۷ ۱.۲۹۸۵
  - LLoyed, L: Egypt since cromer, v.11,p170-171.(191)
    - (١٩٢) مصطفى أمين: المرجع السابق، ص ٢٩٨.
- (۱۹۳) السياسة اليومية، العدد ۱۱۱۲ في ۲٦ مايو ۱۹۲۱، ص٠، أحمد شفيق: The Egyption Mail: No . الحولية الثالثة ، ص ٢٥٠ ٢٥١. وانظر أيضا: 4190 cairo, May 25, 1926, page, I.
  - (۱۹٤) مذكرات سعد زغلول: كراسة رقم ٥٢، ص ٢٩٨٤ ٢٩٨٠.
- (١٩٥) مذكرات سعد زغلول: كراسة رقم ٤٩، ص ٢٨٣٧، دار القضاء العالى: وثائق قضية اغتيال السردار: مذكرة شفيق منصورعن الجمعيات السرية في مصر، وانظر أيضا مراقعة النيابة في قضية اغتيال السردار بالبلاغ اليومي عدد ٢٥٧ في ٢٥/٥/٥/٥٧.
- (۱۹۱)مذكرات ابراهيم عبد الهادى السرية: كتبها محمد على أبو طالب: روز اليوسف، الحلقة ٩، العدد: ٢٨٢٠ في ٢٨٢/٦/٢٨، ص ٤٥. البلاغ اليومى: العدد ٢٨٢فى ٢٩٢١/١/١، ص ٥، حافظ محمود: ذكريات آل عنايت ومقتل السردارالجمهورية العدد ٢٠٧٨فى ٢٢/١/١/١ في الاقاليم من الوثائق البريطاينة ، ط ١، دار الكتاب الجامعى ١٩١٩، ص ٢٦.
- (١٩٧)دار الوثائق القومية بالقلعة : مذكرات سعد زغلول ، كراسة رقم ٤٩ ، ص ٢٨٢٦.
  - (١٩٨) عبد الرحمن الرافعي: في أعقاب الثورة المصرية، جـ١، ص ١٤٨.

# الفصل الثالث نشاط النقراشى فى الحياة الحزبية

- دور النقراشي السياسي قبل انضمامه لحزب الوفد رسميا.
  - انضمام النقراشي لحزب الوفد رسميا.
  - أسباب فصل النقراشي من حزب الوفد.
    - دور النقراشي في الهيئة السعدية نائبا.
      - النقراشي والقوى السياسية.
  - النقراشي ومفهوم الحياة الحزبية السليمة.

## الفصل الشالث

# نشاط النقراشي في الحياة الحزبية

أدى النقراشى دورا كبيرا فى الحياة الحزبية، ولكى نقف على نشاطه فى هذا الدور، يصبح من الضرورى إلقاء نظرة سريعة على موقفه من الحياة الحزبية التى شهدتها البلاد، وخاصة انه عاصر نشأة الأحزاب المصرية منذ عام ١٩٠٧م.(١)

وعن موقف النقراشي من الأحزاب الأخرى، فإننا لا نجد تلميحا أو تصريحا عن رأيه في حزب معين من الأحزاب الأخرى التي أشرنا إليها، ولم ينضم إلى أي حزب وقتذاك، وإنما آثر أن يستفيد من بعض هذه الأحزاب في مواقف معينة لسنده وتأييده، ولعلنا نستشف مدى هذا التأييد والمناصرة للحزب الوطني منذ شبابه لانسجامه مع فكره السياسي، وخاصة عندما انضم لجمعية التضامن الأخوى السرية التابعة للحزب الوطني، واعتنق مبادئها وأفكارها، وهذا يظهر بصورة واضحة خلال بعض المواقف التي تصدى لها الحزب ومفكروه وتجلى ذلك خلال الحرب الطرابلسية التي نشبت بين إيطاليا والدولة العثمانية عام ١٩١١، كما وضحنا في الفصل الثاني.

وبذلك يمكننا القول بأن النقراشي ابتعد عن الاشتراك في كل الأحزاب التي ظهرت بمصر في تلك الفترة قبل أن ينضم لصفوف حزب الوفد المصرى، وإنما كان من المناصرين والمؤيدين لمبادىء الحزب الوطنى، مع أنه لم ينضم إليه بصفة رسمية ولم تحدثنا المصادر عن عدم انضمامه للحزب

الوطنى فى هذه الفترة، وأرجح أن السبب فى ذلك يرجع إلى انشغاله بعمله الجديد الذى أسند إليه فى حياته الوظيفية.

## دور النقراشي السياسي قبل انضمامه لحزب الوفد رسميا:

لقد تم تشكيل لجنة الوفد المركزية في أوائل شهر أبريل عام ١٩١٩ من اعضاء الوفد الموجودين بالقاهرة لتنظيم الحركة الوطنية وتجميع المؤيدين والأنصار واشعال الثورة(٢).

وعند تشكيل اللجنة سالفة الذكر عارض سعد زغلول في أن يكون النقراشي عضوا رسميا في لجنة الوفد المركزية بالقاهرة، ورفض أن يوقع قرارات الوفد التي كان يوقعها باقي الأعضاء حتي لا ينفي إلى سيشل أو يحكم عليه بالاعدام(٣) بينما أعطاه سعد زغلول هو وزميله أحمد ماهر تفويضا بأن يتوليا اختيار أعضاء الوفد من القائمة التي معهما قبل نفيه إلي سيشل، وتحوى القائمة أسماء الطبقات التي تحل كل واحدة منها محل الأخرى، إذا اعتقلت أو حكم عليها بالإعدام(٤).

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو: كيف رأى سعد زغلول أن الذين لهما حق اختيار أعضاء الوفد لا يكونان عضوين فى الوفد؟ والجواب على ذلك نجده فى اعتقادنا، ويتفق معنا البعض، بأن السبب فى ذلك يرجع إلى ان سعد زغلول أراد أن يبعد النقراشي عن الظهور، وأن يبقيه قوة خفية يعمل خلف الستار فى الكفاح السرى مع زملائه الوفدين، حتى لا يعرف الانجليز عنه أى شيء(٥).

وإذا رجعنا إلى نصيب النقراشى عموما فى العمل فى صفوف الوفد رغم عدم انضمامه إليه رسميا، فقد بدأت فى وقت مبكر كما وضحنا أنفا فى الفصل السابق، باشتراكه فى تنظيم إضراب الموظفين وتجلت مواقفه

الرائعة عندما قبض على سعد زغلول أرسل احتجاجه إلى السلطان في ٨ مارس ١٩١٩ ثم أصبح وثيق الصلة بسعد زغلول، وأظهر ولاءه واخلاصه لزعامته، وعندما اعتقلت السلطات البريطانية سعد زغلول وصحبه في صبيحة يوم الجمعة ٢٣ ديسمبر ١٩٢١ وأرسلتهم الى جزيرة سيشل – كما أوضحنا – ظل النقراشي يسير على الخط الوطني الذي رسمه من أجل الاستقلال، فاشترك مع زملائه الموظفين احتجاجا على بقاء الاحتلال البريطاني، واعتقال سعد زغلول وصحبه (٢).

وهناك مجال آخر ظهر فيه نشاط النقراشي المتفق مع سياسة الحزب مع عدم انضمامه إليه، وقد بدا ذلك جليا، عندما قام بتنظيم الطلبة الوفديين(٧) وكان يتحدث إليهم وينظمهم ويذكر السفير البريطاني مايلز لامبسون(٨) في وثيقته أنه كان المحرض الرئيسي للطلبة على اضرابهم في سنة ١٩٢٢(٩). حيث كانت هناك لجنة الطلبة التنفيذية، وهي لجنة يحصل أعضاؤها على مراكزهم بالانتخاب عن كل عام دراسي جديد وكان سعد زغلول يسمح لهذه اللجان بأن تجتمع في بدروم بيت الأمة، وكان يقدر للطلبة ما كان منهم من تضحية وجهاد في سبيل الوطن، ولهذا خصص لهم مقعدا في مجلس النواب يكون وقفا عليهم، ورشح لها الأستاذ حسن يسن في كل يسن زعيم الطلبة، وظل الوفد يرشح الأستاذ حسن يسن في كل الانتخابات رمزا لتلك الانتخابات الفكرة(١٠).

ونتيجة لهذه الفكرة ظل النقراشى دائم الاجتماع بالطلبة مع سعد زغلول زغلول، كما تشير الوثائق بأنه اجتمع فى ١٩٢٤/١١/١٤ بسعد زغلول ومعه مجموعة من الطلبة وهم حلمى الجيار وعبد الحليم عابدين وعلى شاهين وابراهيم سليمان وعبد السلام يوسف، وتشاوروا خلال الاجتماع فى الموقف السياسى لمصر(١١).

وبعد أن انتهينا من عرض دور النقراشى فى تنظيم صفوف الطلبة الوفديين، نتحدث الآن عن دوره السياسى مع زملائه الوفديين، قبل انضمامه للوفد.

فمن المعروف أن السلطات البريطانية قامت باعتقال سعد زغلول للمرة الثانية في ٢٣ ديسمبر ١٩٢١، وتجلت مشاركة النقراشي زملاءه الوفديين في الاضراب احتجاجا على هذا الاعتقال، تبع ذلك بروز دوره الهام في تنظيم زملائه عندما أصدر الوفد قرارا في ٢٣ يناير ١٩٢٢ بفكرة المقاومة السلبية لأنهان الوفديين لتكون سلاحا تشهره الأمة في وجه السياسة البريطانية، وجعلها على نوعين: ١- عدم التعاون، ٢- المقاطعة، أما عدم التعاون فيشمل علاقات الأفراد ويقضى قطع العلاقات الاجتماعية مع الانجليز حتى يشعروا بعزلتهم عن جميع عناصر الأمة، وكذلك عدم التعاون السياسي وتضمن امتناع السياسيين المصريين عن تشكيل الوزارة ما دامت السياسة الحاضرة قائمة، أما المقاطعة فتشمل مقاطعة التجارة والبنوك والسفن والشركات الانجليزية(١٢).

ونتيجة لهذه المقاطعة اعتقلت السلطة العسكرية الأعضاء الذين وقعوا قرار المقاومة وهم حمد الباسل، ويصا واصف، على ماهر، جورج خياط، مرقص حنا، علوى الجزار، مراد الشريعي، واصف بطرس غالى، وأودعتهم ثكانت قصر النيل، كما عطلت الصحف التي نشرت هذا القرار وهي الأخبار والمحروسة والنظام والأمة، والمقطم ثم عادت واذنت لها بالظهور(١٣).

وعلى أثر اعتقال هؤلاء الأعضاء تألفت هيئة جديدة من كل من المصرى السعدى، السيد حسين القصبى، والشيخ مصطفى الغاياتى، سلامة بك ميخائيل، فخرى عبد النور، والأستاذ محمد نجيب الغرابلي.

وأصدروا نداءً إلى الأمة بالاستمرار في الجهاد وقد أفرجت عنهم السلطات العسكرية في ٢٧ يناير ١٩٢٢ فانضموا إلى زملائهم الجدد(١٤).

ثم قامت السلطات البريطانية في ٢٥ مايو ١٩٢٢ باعتقال آخر للفريق الثاني للوفد الذي كان مكونا من حمد الباسل، مرقص حنا، واصف غالي، مراد الشريعي، محمد على الجزار، جورج خياط، ويصا واصف(٢٠)، وقدمتهم للمحاكمة بتهمة ارتكابهم جريمة وهي طبع وتوزيع منشورات في ١٨ يونيو ١٩٢٢ تهدف إلى كراهية حكومة الملك، وفي ١٨ يوليو من نفس السنة أذاعوا منشورا أخر ضد نظام الحكومة الحاضرة، وتم ايداعهم في ثكنات قصر النيل(٢٦)، وقد ألفّت محكمة عسكرية بريطانية لمحاكمتهم وقد حوكم هؤلاء الرجال أمام هذه المحكمة وحكمت عليهم جميعا بالإعدام(١٧) ولكن القيادات البريطانية أبدلته بالحبس سبع سنوات، وتغريم كل منهم خمسة آلاف جنيه ثم أفرج عنهم في ١٤ مايو ١٩٢٣(١٨).

وعلى أى حال فقد أوكل للنقراشي مهمة تشكيل طبقات الوفد فعندما قبض على الفريق الثاني، اجتمع النقراشي مع زملائه في الجهاد والفوا الفريق الثالث من الوفد الذي يحل محل الفريقين السابقين (١٩) وكان مكونا من الشيخ مصطفى الغاياتي، فضرى عبد النور، محمد نجيب الغرابلي، الدكتور نجيب اسكندر، عبد الستار الطويل، الدكتور محجوب ثابت والنقراشي – موضوع دراستنا – وما كادت تمضى أربع وعشرون ساعة على الحكم على الفريق الثاني، حتى قبضت السلطة العسكرية على النقراشي وزملائه واعتقلتهم في ثكنات قصر النيل، ومكثوا في الاعتقال لمدة ثلاثة أشهر ثم أفرج عنهم (٢٠).

وخرج النقراشي من سبجنه الذي مكث به واحداً وتسعين يوما -ليستأنف عمله في وزارة الزراعة اعتبارا من ١٦ نوفمبر ٢١١(٢١)، ثم ما لبث أن فوجىء باعتقاله فى ٢ مايو ١٩٢٣، ولعل سبب هذا الاعتقال يرجع إلى اتهامه بالتأمر على ارتكاب حسوادث قستل الانجسلين، وتوزيع آلات القتل والمنشسورات، وظل معتقلاحتى أفرج عنه فى يوم الجمعة ١٥ يونية ١٩٢٣ (٢٢).

ولكى نكون منصفين نستطيع القول بأنه لم تصدر فى حقه أحكام من السلطة العسكرية، ولا من غيرها أثناء مدة اعتقاله(٢٣).

تلك هى أهم مواقف النقراشى السياسية للعمل بجانب زملائه الوفديين قبل انضمامه رسميا لصفوف الوفد المصرى، والحق يقال بأن معظم مواقفه كانت مشرفة، ذلك أن النقراشى كان موقفه حيال الاستعمار الأجنبى موقفا حازما، ولم يخضع لنفوذ وضغط الانجليز.

# انضمام النقراشي إلى حزب الوفد المصرى رسميا:

يعتبر النقراشى آخر من انضم إلى الوقد المصرى، وكان رأى سعد زغلول باشا قد استقر على ضمه إلي هيئة الوقد المصرى، ثم مرض وتوقى دون ان يشهد النقراشى جلسة الوقد برئاسته(٢٤).

وبعد وفاة سعد زغلول(٢٥) اختار الوفديون مصطفى النحاس باشا رئيسا للوفد، ثم انضم النقراشي إلى أعضائه رسميا في ١٨ سبتمبر ١٩٢٧، ثم استدعى النقراشي من النادى السعدى وأقسم اليمين بالإخلاص للوفد(٢٦).

والواقع أن هناك عدة عوامل أدت إلى اختيار النقراشى - كما نرى ليكون عضوا فى الوفد المصرى، نذكر منها كفاحه المشرف مع زملائه الوفديين، وكفاءته وإخلاصه فى خدمة القضية الوطنية، والتفاهم الشخصى بينه وبين سعد زغلول و النحاس، بالإضافة إلى ولائه الشديد لسعد زغلول ومنهجه السياسى.

بينما يفسر البعض بأن ذلك الاختيار نتيجة لما تمتع به النقراشي من مكانة سياسية واجتماعية عريقة، فقد كان له دور بارز في الحركة الوطنية أثناء اندلاع ثورة ١٩١٩ حينما شارك في الاضراب مع زملائه الموظفين ، ثم مشاركته في الحركة الوطنية في مختلف مراحلها التالية، كذلك لعلاقته السياسية بالعديد من السياسيين المصريين، هذا بالإضافة إلى أن النقراشي كان له العديد من المؤيدين وصلات القربي في المديريات المختلفة التي مارس العمل الوظيفي بها(٢٧).

وإذا القينا نظرة فاحصة على أثر النقراشى فى حزب الوفد الذى انضم اليه قرابة العشر سنوات، وحتى نلم بهذا الأثر، يقتضى ذلك منا أن نوضح دوره منذ انضمامه إليه فقد كانت تلك الحقبة، تمثل أحداثا جسيمة وتطورات كبيرة أثرت على استمراره عضوا للوفد، وأدت إلى استبعاده فى النهاية كما سنوضح فيما بعد.

وقد بدأت مهمة النقراشى بعد انضمامه إلى الوفد بنشاط وجدية حيث أخذ يعمل على تدبير الحركة والتنظيم فى العواصم والأقاليم وتأييد الثقة بالنحاس فى خطته السياسية لرئاسة الوفد $\binom{YA}{}$  وفى نفس الوقت ظلت علاقة النقراشى بأم المصريين علاقات حسنة ومتينة $\binom{YA}{}$ .

ومن الواضح بعد وفاة سعد زغلول ظل الوفديون يواظبون على تخليد ذكرى ذكراه ورأت الهيئة الوفدية تأليف لجنة سميت باسم «لجنة تخليد ذكرى فقيد الوطن» وقد تولى رئاستها النحاس باشا وأسندت أمانة النصنوق إلى علوى الجزار بك، أما أعمال السكرتارية، فأسندت إلى النقراشي(٣٠).

ويجدر بنا أن نشير إلى أن النقراشي تولى اعمال سكرتارية الوفد الصرى بالنيابة في ١٤ أغسطس ١٩٢٨ أثناء سفر مكرم عبيد إلى لندن

لتنفيذ خطة الدعاية للقضية الوطنية وبخاصة بعد تعطيل محمد محمود للدستور وتفنيد الحجج التى ساقها محمد محمود لتعطيلها والتشهير والتنديد بحكومته أمام الرأى العام البريطانى، ولاقناع الرأى العام بأن تجاهل الوفد سوف تزيد المسألة المصرية صعوبة (٣١).

وقد لوحظ أن النقراشي أثناء توليه المنصب السالف الذكر دافع عن النادي السعدي(٢٢)، وتجلى هذا الموقف عندما هاجمت النيابة ومعها قوة البوليس النادي السعدي، وفتشته وأخذت نداء الوفد المصري الذي اصدره للأمة بمناسبة مضى عام على تعطيل الدستور، ولم يقف النقراشي من هذا الحادث مكتوف الأيدي، بل ظل مدافعا عنه، وتجلى هذا الدفاع بارساله في ١٨ يولية ١٩٢٩ إلى النائب العام بلاغا لاحتجاجه على هذا الأسلوب(٢٣).

والواقع أن هذه الفترة من حياة النقراشي السياسية تعكس دوره المتشدد فيما يمكن أن نطلق عليه الجناح المتطرف في حزب الوفد (٣٤) وكان النقراشي يستخدم النغمة المتطرفة ضد أعداء حزبه (محمد محمود وإسماعيل صدقي) وللتدليل على صحة ما نقول يبدو وإضحا عندما أصدرت وزارة المعارف قرارا بتحريم الطلبة الاشتغال في السياسة وضرورة حل لجان الطلبة الفرعية والتنفيذية، ولم يذعن النقراشي لهذا القرار، بل استمر في عقد الاجتماعات في النادي السعدي – كما يشير تقرير حكمدار بوليس مصر والمؤرخ في ١٨ أغسطس ١٩٢٨ وحضر هذا الاجتماع النقراشي ومعه الطلبة نذكر منهم: السعيد حبيب الطالب بكلية الحقوق بالجامعة العربية وزعيم الطلبة الوفديين، ومحمد حسني عبد الحميد الطالب بكلية الطب، الحميد الطالب بكلية الطب،

أن تبقى لجنة الطلبة التنفيذية على ما هى عليه إلى موعد افتتاح العام الدراسى فى المدارس، وبعد ذلك ينتقل مكان لجنة الطلبة التنفيذية من بيت الأمة إلى مكان آخر يختار فيما بعد، ويبقى اجتماع لجنة الطلبة سريا وتصدر قراراتها إلى اللجان الفرعية التى ستكون سرية أيضا لنشرها بين الطلبة والعمل بما فيها، أما احتجاجات الطلبة ونداءاتهم فلا تنشر فى الصحف على هذه الصفة، إنما تنشر كمقالات بدون توقيع (٣٥).

ومن الجدير بالذكر أن النقراشي استمر في عقد اجتماعاته بلجان الوفديين التي تم تشكيلها سرا، وكانت تجتمع في دكان محمد الغزولي، وهو طالب بمدرسة التجارة الليلية، وهنا الدكان عبارة عن بيت خاص لطلبة شبين الكوم أو بعبارة أخرى كان ناديا يجتمعون فيه ويقرون قراراتهم هناك وتجتمع من وقت لآخر لجنة الطلبة في هذا الدكان، وهي قريبة من مدرسة شبين الكوم الزراعية، وتوضح الوثيقة بأنه إذا كان هناك اضرابا أو قرارا خاصا بالطلبة فإنما يكون من هذا الدكان، لأن النقراشي متصل بهذه اللجنة عن طريق طالب اسمه حسن الغندور الذي نقل إلى مدرسة مشتهر الزراعية وآخر اسمه عبد الحميد محمود (٢٦).

وزادت علاقة النقراشي بحزب الوفد توثقا عندما تم اختياره أمينا للصندوق – كما يذكر السفير البريطاني في رسالته أن فتح الله بركات كان يشغل هذه الأمانة واعتذر عنها بعد أن أفلتت منه الزعامة، وقد وافق النقراشي على أمانة الصندوق ليتحكم عن طريقها في التنظيم كله وبسط نفوذه في الوفد حيث كان معروفا بأنه جدير بكل ما يسند إليه بعد وفاة سعد زغلول(٣٧).

كما نلاحظ أنه كان دائب العمل مع مصطفى النحاس كما توضح الوثائق بأنه في يوم ١٩ نوفمبر ١٩٣٢، عقد على الشمسى باشا عدة

اجتماعات مع أعضاء الوقد السبعة (<sup>٢٨</sup>) وفى هذا الاجتماع تمسك النحاس بنظريته التى تتضمن أن مسألة الوزارة القومية والقول بها إنما يخالف كل المخالفة لإرادة البلاد، فيكون العمل بها مخالفة صريحة لتكويل الأمة، ولكن النقراشي وزملاءه تمسكوا بتأييد الوزارة القومية لأنها سياسة ناجحة تمليها مصلحة الأمة (<sup>٢٩</sup>).

ولا يخفى علينا أن النقراشى كان له الفضل أيضا فى تكوين لجنة الطلبة الوفديين، وقد عقد اجتماع لهذه اللجنة على هيئة مؤتمر فى النادى السعدى فى ١٦ ديسمبر ١٩٣٥ والتى كانت تضم العشرات من تلاميذه الذين كانوا يؤمنون بأرائه، وكان غرضها المباشر بذل كل جهد لمقاطعة البضائع الإنجليزية، وأكد النقراشى فى هذا الإجتماع أن هذا الأسلوب هو السلاح الوحيد الذى سيجبر الحكومة البريطانية على الإستجابة لمطالب مصر (٤٠).

وظلت العلاقة بين النقراشي وأعضاء الوفد المصري على ما يرام من حيث التعاون والمشاورة في إنجاز الأعمال، ففي ١٣ فبراير ١٩٣٦ صدر مرسوم ملكي متضمنا أسماء وأعضاء وفد قومي من كل الأحزاب السياسية لإجراء المفاوضات مع الحكومة البريطانية، وتم اختيار النقراشي عضوا ممثلا لحزب الوفد المصري، وسافر مع الوفد يوم ١٦ اغسطس عضوا ممثلا لحزب الوفد المصري، وسافر مع الوفد يوم ١٦ اغسطس

ولسنا هنا بصدد دراسة معاهدة ١٩٣٦ تفصيليا من حيث أسباب توقيعها وما أسفرت عليه من نتائج، ولكن ما يهمنا في هذا المجال توضيح موقف النقراشي منها، وعلى أي حال فقد وقعت المعاهدة في ٢٦ أغسطس ١٩٣٦ بقاعة لوكارنو بوزارة الخارجية البريطانية في لندن(٤٢).

ونستطيع التعرف على رؤية النقراشي لهذه المعاهدة من خلال حديثه

لجريدتى الأهرام والبلاغ اليومى عنها حيث خطب فى المأدبة التى أقامتها الوفد فى دار المفوضية المصرية بلندن، وتحدث النقراشى فوصف تحسينات الطرق الكثيرة والتى تتم فى مصر بعد توقيع المعاهدة، وأضاف أن التدابير قد اتخذت لبناء طرق جديدة ولتحسين الطرق الموجودة (٤٣).

وقد أضاف بأن المعاهدة الحالية تتضمن معظم البنود التى تمت مناقشتها فى محادثات سنة ١٩٣٠، ولكن الفارق الوحيد بينها وبين هذه المشروعات فى المسألة العسكرية هو أن مشروع معاهدة ١٩٣٠، كان يجعل عدد الجنود البريطانيين الذين يقيمون فى منطقة قناة السويس ثمانية آلاف جندى، أما معاهدة ١٩٣٦ فتجعل هذا العدد عشرة آلاف جندى(٤٤).

ومن الواضح أن النقراشي كان متأثرا في تقييمه للمعاهدة بموقفه الحزبي ودوره السياسي في المفاوضات كوزير للمواصلات، وعندما دعا البرلمان إلى عقد إجتماع غير عادي في ٢ نوفمبر ١٩٣٦ للنظر في مشروع قانون بالموافقة على هذه المعاهدة، وانتهى رأى النقراشي بالموافقة على مشروع المعاهدة (٤٥).

ظل النقراشي يعمل في صفوف الوفد المصرى وقد قضى الجانب الأكبر من حياته العامة صديقا لمصطفى النحاس – ولا يسعنا إلا أن نذكر أن كل أعماله في صفوف الوفد كانت أعمالا بارزة، ثم نلبث أن نفاجأ بوقوع حدث هام في ٣ أغسطس ١٩٣٧ بخروج النقراشي من وزارة مصطفى النحاس الرابعة، ثم فصله من حزب الوفد، والآن نتعرض لهذا الحدث تفصيليا.

# أسباب فصل النقراشي من الوفد (٢٦):

فى الحقيقة عندما نحاول التصدى لمعالجة موضوع فصل النقراشي من الوفد، فإننا نجد وجهات نظر مختلفة. فالنقراشي يؤكد في أحاديثه

السياسية بأنه على صواب، بينما يذهب النحاس أيضا أنه يسير على الطريق المستقيم، وأمام هذا أو ذاك نقف في حيرة لنتجرف على أي الأقوال صحيحة لننحاز إليها، ولكي نكون محايدين، فقد وجدت من الأصوب بأن أقدم هذه الأحاديث كلها، وبعد استعراضها انتهى إلى الرأى القريب من الصحة.

والواقع أن فصل النقراشى لم يكن أول حادث تم فى صفوف الوفد المصرى، ولكن حدث انقسامات فى صفوف الوفد قبل هذا الفصل، ويجدر بنا أن نلقى بعض الضوء عليها لكى تتضح الحقيقة. وكان أول إنقسام حدث فى الوفد عندما قام به محمد محمود وعبد العزيز فهمى ومحمود أبو النصر ولطفى السيد وإسماعيل صدقى، وأنشأوا حزبا أطلقوا عليه حزب الأحرار الدستوريين، واتخذوا عدلى يكن رئيسا لهم فى سنة ١٩٢٢(٤٧).

أما الانقسام الثانى فى الوفد المصرى وأول انقسام بالنسبة لمصطفي النحاس باشا هو انقسام السبعة ونصف، ويرجع سبب هذا الانقسام إلى أنه عندما اتصل السير برسى لورين Sir Percy Loraine المندوب السامى البريطانى بعدلي يكن، وأبلغه أن بريطانيا مستعدة أن تعقد مع مصر المعاهدة التى انتهت فى مفاوضات النحاس هندرسن سنة ١٩٣٠، وأن تشير بإعادة دستور الأمة إليها، فقبل الأحرار الدستوريون فكرة الوزارة القومية واجتمعوا مع الوفد لمناقشتها(٤٨) وانقسم الرأى بين أعضاء الوفديين إلى فريقين، فريق يرفضها وعلى رأسها النحاس، وفريق أخر يؤيد الوزارة القومية وعددهم ثمانية وعلى رأسهم النقراشي وأحمد ماهر وعلى الشمسي وحسن حسيب وسينوت حنا ومصطفى بكير وسلامة ميخائيل(٤٩). وبدأ الانقسام باستقالة نجيب الغرابلي من الوفد سنة ١٩٣٢ وإعلن النحاس عن قبول استقالتهم، فاعترض على هذه الاستقالة أعضاء

الوفد وهم: فتح الله بركات وحمد الباسل ومراد الشريعى وعلوى الجزار وفخرى عبد النور وعطا عفيفى وراغب اسكندر وسلامة ميخائيل، ونشروا بيانا أعلنوا فيه تضامنهم مع نجيب الغرابلى، فأصدر النحاس بيانا فى ٢٠ نوفمبر ١٩٣٢ قرر فيه أن مسلك الأعضاء السبعة خروج عن الوفد وانفصالا منه وأطلق عليهم مكرم عبيد السبعة ونصف إشارة إلى أن النصف هو على الشمسى لقصر قامته (٥٠).

ومن الجدير بالذكر أن الانفصال الثانى الذى حدت فى حزب الوفد وهو الذى نحن بصدده قد بدأت وقائعه وخلافاته قبل عام ١٩٣٧، وهنا نتوقف قليلا لإلقاء الضوء حول الاستقالات التى قدمها النقراشى أثناء عمله وزيرا بوزارة النحاس باشا، والمناسبات التى قدمت فيها هذه الاستقالات والتى أرضحها خطاب النحاس باشا السياسى الذى ألقاه فى بنى سويف، وكانت إحدى هذه الاستقالات بسب معارضته فى فصل عباس محمود العقاد من الهيئة الوفدية (١٥). والثانية بسبب معارضة النقراشى فى ترشيح محمد نجيب الهلالي بدائرة المطرية بالدقهلية لانضمامه لمجلس النواب (٢٥) والثالثة بسبب رغبة النقراشى فى إصدار صحيفة رسمية للهيئة الوفدية فعارض النحاس فى ذلك والاستقالة الرابعة قدمها النقراشى بعد عودة النحاس من مؤتمر الامتيازات بسبب اعتراض النقراشى على تقرير ملحق للطلبة فى المواد التى يرسب فيها، واستقالته الأخيرة بسبب مشروع توليد الكهرباء من مساقط المياه من خزان أسوان (٣٥).

ما أوضحنا موجز عن الاستقالات التي قدمها النقراشي لوزارة مصطفى النحاس باشا وأسبابها والمناسبات التي قدمت فيها.

ونوضح فيما يأتى رؤية السفير البريطانى للخلافات داخل حزب الوفد بين كل من النحاس ومكرم عبيد والنقراشي وأحمد ماهر، إذ يقول في

التقرير الذي أرسله إلى وزير الخارجية البريطانية انتوني إيدن في ١٦ فبراير ١٩٣٧ وقائع الخلافات داخل الوفد فذكر «ان النحاس ومكرم يهملان الهيئة الوفدية البرلمانية تحت تأثير الانشغال بكثير من الأعمال، بينما النقراشي وأحمد ماهر لا يغفلان عن الهيئة البرلمانية كما يفعل الآخران، وأن الخلافات القديمة قائمة وآخذة في الازدياد بسبب اعتماد النحاس على مكرم، ولا يستشير النقراشي وأحمد ماهر إلا نادرا وهذان الأخيران عضوان في حركة المقاومة ضد النحاس ومكرم، وقد أرجع السفير البريطاني عداء النقراشي وأحمد ماهر لمصطفى النحاس إلى أسباب منها المنافسة وكذلك الاحتقار الشديد بسبب عدم الكفاءة ومحاباة الأقارب التي تضعف من قوة الوفد في رأيهما، وهناك اعتقاد بأن جناح النقراشي وأحمد ماهر قد ينفصلان في النهاية عن النحاس» (30).

ويتضح من ذلك أن السفير البريطاني تنبأ بما حدث في تقريره السالف الذكر، ويبرز أهم عنصر قد ينشأ في الموقف السياسي الداخلي بعد المعاهدة، ويغير المجرى الرئيسي للأحداث وهو فصل النقراشي من الوفد.

ومن الجدير أن نتابع تطور الأحداث من خلال الوثائق اليريطانية التى تابعت وقائع الخلاف فى التقرير الذى أرسله السفير البريطانى لامبسون إلى المستر ايدن فى ١١ يوليو ١٩٣٧ إلى حكومته فذكر «أن النحاس أبلغه بأن النقراشى يجب أن يذهب، وقد فند النحاس هذه الرغبة بأن النقراشى يعرقل سير العمل الإدارى بسبب معارضته» (٥٥).

وأكد السفير البريطانى السير مايلز لامبسون هذا الذهاب من الوزارة فى تقريره الذى أرسله إلى حكومته بتاريخ ٢٨ يوليو ١٩٣٧ يحمل إليها أخبار السياسة الداخلية فذكر «أن النحاس أبلغه سريا، أنه يعتزم بعد تولى الملك سلطاته الدستورية أن يدخل بعض التغييرات فى وزارته، وقد فهم السفير أنه سوف يتصى منها النقراشي باشا وصفوت باشا ومحمود غالب باشا وعلى فهمى باشا» (٢٥).

ووفقا لما ذكره لامبسون، كان هناك خلافا حادا بين النقراشي والنحاس وظهر نتيجة هذا الخلاف عندما أتم الملك فاروق( $^{\circ}$ ) ثمانية عشر عاما في  $^{\circ}$  ٢٩ يوليو  $^{\circ}$  ١٩٣٧، وبذلك انتهت مهمة مجلس الوصاية على العرش( $^{\circ}$ )، وتولى الملك فاروق منذ هذا اليوم سلطته الدستورية بعد أداء اليمين امام البرلمان، ونتيجة لذلك رفع النحاس استقالة وزارته في  $^{\circ}$  يولية  $^{\circ}$  طبقا لم جرى عليه العرف، ثم كلفه الملك بإعادة تشكيل الوزارة الرابعة الجديدة.

وألف النحاس وزارته الرابعة الجديدة في T أغسطس 1977 من اعضاء وفديين كالوزارة السابقة بعد أن أدخل في تشكيلها تعديلا جوهريا كبيرا، إذ اخرج منها أربعة من أعضاء وزارته السابقة وهم النقراشي باشا ومحمد صفوت ومحمود غالب وعلى فهمي، وأدخل بدلا منهم أربعة وزراء جدد هم محمود بسيوني ومحمد محمود خليل ومحمد صبري أبو علم وعبد الفتاح الطويل (99).

ومن المفروض أن التغيير الوزارى في موقف كهذا لم يكن ليتعدى الجانب المظهري استيقاء للشكل الدستورى بأن يعيد الملك تكليف زعيم حزب الأغلبية بتأليف الوزارة الجديدة وأن يقوم هذا بالمهمة الموكلة إليه دون إدخال تغييرات تذكر على تشكيل وزارته (٦٠) ولكن حدث غير ذلك.

ونحن نؤيد ما ذهب إليه الباحثون من أن هذا التعديل كان بداية لوقوع أسوأ الانقسامات في تاريخ الوفد وموضع دهشة للرأى العام(٦١).

ودليلنا على ذلك هذا التقرير الذى أرسله السفير البريطانى للمستر ايدن يوضح فيه أن النقراشى يعتبر أقوى زعيما فى الوفد بعد النحاس(٦٢). ومن جانب آخر أن إقصاء النقراشي بالذات عن الوزارة وإدخال محمد

محمود خليل إليها كان من اهم ما منح لهذه الدلالات عمقا، فالنقراشي قطب من أقطاب الوفد فله فضل على النحاس لأنه هو الذي رشحه للرئاسة، كما ان له صلة نسب بالسيدة أم المصريين، إلى جانب المكانة الخاصة التي كان يتمتع بها لدى سعد زغلول، كما انه كان من أهم العناصر النظيفة في الوفد، والوحيد من وزراء الوزارة السابقة التي سلمت وزارته من المحاباة والاستثناء يضاف إلى كل ذلك ما عرف عن النقراشي من زعامة للشباب الوفدي، ومن طاقة تنظيمية هائلة، ثم أخيرا علاقته الوطيدة التي كانت تربطه بصديقه الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب الوفدي وقتذاك(٦٣).

وهنا نتساءل: إذا كان النقراشي قد احتل هذه المكانة السامية في حزب الوفد المصرى فلماذا أثر مصطفى النحاس باشا استبعاده من وزارته الرابعة؟ ثم فصله من الوفد؟

وقد رأى البعض ان استبعاده من الوزارة الرابعة يرجع أساسا إلى معارضته وعرقلته لسير العمل الادارى(٦٤)، ولكن هذا لا يعد لدينا مقنعا لقبول ذلك الرأى حيث تعددت الأسباب والخلافات، والآن نوضح ما هى حقيقة الخلافات بين النحاس والنقراشي والذي أدت في النهاية إلى استبعاده ثم فصله من الوفد.

أولا: الخلاف حول مشروع توليد الكهرباء من مساقط المياه بخران أسوان:

ولكى تتضح الحقيقة التاريخية، يجدر بنا إلقاء نبذة تاريخية عن جذور الاهتمام بمشروع توليد الكهرباء من خزان أسوان من خلال الوثائق، فقد بدأت فكرة توليد الكهرباء من خزان أسوان بعد اتمام التعلية الأولى للخزان في سنة ١٩١٢، وقد كان بحث هذا الموضوع يتجدد من وقت لآخر، ثم أثير

الموضوع عقب الحرب العالمية الأولى ولكن البحث لم يتخذ شكلا جديا إلا بعد انتهائها، حيث تلقت الحكومات طلبات عديدة للحصول على امتيازات استغلال هذا المشروع ورأت أن تدعو طالبى الحصول على الامتيازات إلى تقديم طلباتهم في ميعاد لا يتجاوز أول يولية عام ١٩٢٠(٥٥).

ثم زاد الاهتمام بهذا المشروع بعد أن تقررت التعلية الثانية للخزان فقدمت للحكومة عدة مشروعات وجهت لدراستها عناية خاصة، أذ قرر مسجلس الوزراء في ٢٣ يناير ١٩٢٩ تأليف لجنة وزارية عليا لبحث المشروعات التي قدمت وما قد يقدم منها في المستقبل وبعد أن اجتمعت اللجنة مرتين فرأت رفض المشروعات المقدمة لأن تصميمها كان يقضى هدم حزء من بناء الخزان(٢٦).

كما اهتمت وزارة اسماعيل صدقى الأولى في عام ١٩٣١ بالتفكير في تحقيق هذا المشروع، ووضع تصميمه في عهدها (٦٧).

وفي عام ١٩٣٢ وضع مدير عام مصلحة الميكانيكا والكهرباء (الدكتور عبد العزيز أحمد بك) مشروعا لتوليد الكهرباء من خزان أسوان علي الأسس الآتية:

أولا: تصميم محطة التوليد على أساس امكان توليد الكهرباء باستخدام تربينات.

ثانيا: توصيل المياه من الخزان إلى التربينات بمواسير تمر في عيون الخزان بدون المساس ببنائه.

ثالثا: تصميم الجزء الكهربائى من محطة التوليد بحيث يكون نقل الكهرباء إلى مسافات بعيدة شمال أسوان ميسورا، ولما تم وضع المواصفات التفصيلية لهذا المشروع، طرح فى مناقصة دولية أعلنت فى الجريدة الرسمية فى ١٤ فبراير ١٩٣٢، ولكن هذا الاعلان سحب فى ٢٤ منه بأمر

من وزير الأشغال (ابراهيم فهمى كريم باشا) لاجراء تعديلات في المواصفات (٦٨).

وتبعا لذلك تقدمت لوزارة المالية في آخر عام ١٩٣٤ هيئتان مختلفتان تعرض كلا منهما استعدادها لتقديم مشروع لإنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط المياه بخزان أسوان واستخدام القوي المولدة في صناعة السماد الأزوتي، وكنت الهيئة الأولى مؤلفة من شركتين انجليزتين هما شركة الأزوتي، وكنت الهيئة الأولى مؤلفة من شركتين انجليزتين هما شركة المستغلة بالصناعة الكيماوية (The Imperial Chemical Industries) أما الهيئة الثانية فتمثلها شركتان انجليزيتان وهما (The Parkinson Ltd. and) أما الهيئة الثانية فتمثلها شركتان انجليزيتان وهما (The British Nitrage The Chemical Construction وشركة المدركة مناهات الكيمياوية هما شبركة وزارة المالية إلى مجلس الوزراء مذكرة شاملة عرضت في جلسته المنعقدة في ١٣ فبراير ١٩٣٥، فقرر هذا المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية المرحوم أحمد عبد الوهاب باشا وعضوية وكيل وزارة الزراعة والمدير العام للنيل الجنوبي على أن بتقوم هذه اللجنة بفحص الطلبات التي قدمت، وترفع نتيجة فحصها مشفوعة بما تراه خير وسيلة لإتمام المشروع (٢٩٠).

واجتمعت اللجنة في ١٥ مارس ١٩٣٥ وأصدرت دعوة إلى الشركات السالفة الذكر، والشركات الأخرى لتقديم عروضها على مشروع توليد الكهرباء من الخزان ومصنع السماد مع ادماجهما في مشروع واحد، وطلبت أن تتقدم بعطائها ولما أتمت هذه اللجنة فحص العروض التي تقدمت اليها، انتهت من ذلك إلى الشركة الكهربائية الانجليزية، لمفاوضتها قبل غيرها وتبلغ تكاليف مشروع الشركة الانجليزية الكهربائية ستة ملايين وتسعمائة وثمانية وخمسين جنيها لانتاج ثلاثمائة ألف طن سننويا(٧٠).

ونتيجة لهذا الاختيار وافق مجلس الوزراء في ٢٩ مايو ١٩٣٥ على

توصيات هذه اللجنة، وفي ٥ يونية ١٩٣٥ أرسل وزير المالية وقتذاك (أحمد عبد الوهاب باشا) ورئيس اللجنة خطابا إلى الشركة الكهربائية الانجليزية يخبرها بأن مجلس الوزراء خول اللجنة أن تتفاوض معها وفي ٢١ ابريل عقدت اللجنة آخر جلساتها حيث اعلن رئيس اللجنة أن ينتظر قطع عمل اللجنة بسبب تغيير الوزارة، وقد رأى من الضرورى أن يسجل نتائج أعمال اللجنة بعد عمل سنة ونصف تقريبا، وذلك برفع تقرير لمجلس الوزراء الجديد(٧١).

وفى أوائل عام ١٩٣٧ قدمت وزارة الأشغال مذكرة إلى مجلس الوزراء ومما جاء فى هذه المذكرة، أن الحكومة رأت أنها مرتبطة بما قرره مجلس الوزراء قبل أن تتولى الحكم بالموافقة مع الشركة الانجليزية، أى بدون مناقصة فى الخطاب الذى أرسله وزير المالية إلى هذه الشركة فى الخامس من يونية ١٩٣٥، ولكنها قد اتفقت مع هذه الشركة على قبول مبدأ المناقصة فى غير الجزء المتعلق بالأسرار الصناعية مع استشارة خبير عالمي فى الجزء المتعلق بالأسرار الصناعية (٢٧)، وفى ٣١ مارس ١٩٣٧ قرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية مكرم عبيد بكتابة خطاب إلى شركات الكهرباء الانجليزية والصناعات الكيماوية بأن المجلس رأى استشارة الخبير عدم إمكان طرح هذا المشروع بكامل أجزائه فى مناقصة عامة، فإذا رأوا تعذر المناقصة وتعيين المواصفات فى القسم الذى يطرح فى المناقصة العامة وهو المناص بتوليد الكهرباء، وقد أرسل هذا الخطاب بالفعل فى أول ابريل الخاص بتوليد الكهرباء، وقد أرسل هذا الخطاب بالفعل فى أول ابريل

وبعد أن انتهينا من عرض اهتمام حكومة الوفد باستكمال مشروع توليد الكهرباء من خزان أسوان من خلال ما حصلنا عليه من وثائق رسمية

نتحدث الآن عن الخلافات التي وقعت داخل مجلس الوزراء عند عرض هذا المشروع عليه.

لقد عرض مصطفى النحاس باشا هذا المشروع على مجلس الوزراء قبيل سفر الوفد المصرى إلى مؤتمر مونترو بأيام قليلة الأمر الذى أدى إلى التسرع، حيث طلب النحاس من الوزراء الموافقة على هذا المشروع قبل استكمال الدراسة الكافية، وأن يقروا بإعطائه لشركة معينة وهي الشركة الكهربائية الانجليزية دون عرضه على خبراء عالميين للبت في المواصفات وتختار على أساسها أصلح الشركات للقيام بهذا العمل الضخم(٧٤).

وانعقد مجلس الوزراء، أربع مرات للنظر في هذا المشروع، وعرض عثمان محرم المشروع وتمسك به باعتباره وزيرا للأشغال والفنى المسئول، وتمسك بالموافقة عليه قبل سفر النحاس إلى مؤتمر مونترو(٥٠).

وهذا التمسك من جانب عثمان محرم لتنفيذ فكرته يوحى له بأن مشروع الكهرباء هذا هو من الأسرار الصناعية التى لا يجب أن تطرح فى مناقصة عامة، ولذلك كان هذا السر الصناعى يستوجب أن يتم إعطاؤه إلى بعض الشركات بالمارسة لثقوم بتنفيذه(٧٦).

وإزاء هذا الاصرار من جانب عثمان محرم، طلب النقراشي وزملاوه التأجيل وعدم التسرع لأن المشروع ينقصه رأى الخبراء(٧٧) ولكن النحاس باشا رفض هذا التريث وأكد أن وزارة المالية بحثت المشروع وإننا مسافرون(٧٨).

ولذا لجأ النحاس لأخذ الرأى، فكانت النتيجة أربعة أصوات ضد المشروع، وخمسة أصوات مؤيدة للمشروع، ثم أعلن النحاس إننا أغلبية ويجب أن يتم

المشروع( $^{V4}$ ) وفي نفس المعنى يؤكد الدكتور محمد حسين هيكل في هذا الصدد بأن النحاس يريد إتمام هذه الصفقة بأية حال( $^{\Lambda \cdot}$ ).

وكان من الطبيعى إزاء الأحداث السابقة أن تحدث خلافات، وخاصة عندما تعاقدت حكومة النحاس مع الشركة الانجليزية للقيام بالمشروع، الأمر الذي أدى إلى تفجير الخلاف في مجلس الوزراء، حيث كان للنقراشي رأى خاص في المشروع يخالف الرأى الذي ذهب إليه النحاس وعثمان محرم ومكرم عبيد.

وفى الواقع أن موقف النقراشى بالنسبة لمشروع توليد الكهرباء من خزان أسوان يؤكد وطنيته. وخير دليل على ذلك إنه تمسك بطرح المشروع فى المناقصة ليستند العمل إلى أكثرها خبره وأقلها مالية، ويتفق معنا فى هذا الرأى البعض حيث ذكر أن هناك شركات عالمية قد أبلغت الحكومة المصرية أنها تقبل القيام بهذه العملية والتى كان يمثلها الكولونيل جراى (٨١).colonel gray

وقد كان النقراشي يقف موقف الناصح بالنسبة لمجلس الوزراء يوافق معهم على ما يأتونه من قرارات وقوانين وخطط لصالح وطنه، ومن ناحية أخرى ينصحهم بما اكتسبه من خبرات سياسية طويلة خلال تاريخ حياته، عندما يجد أن ما يقررونه من إجراءات متسرعة قد لا يفيد في تحقيق ما يهدفون إليه، وما وضعوا من القوانين والقرارات من أجله، وفي تصورنا أن الطريق الذي سلكه النقراشي يرجع إلى ولائه لوطنه، لأنه أحس بالخطر الذي يحدق به من عدم طرح المشروع في مناقصة عالمية، لهذا دعا إلى طرحه في المناقصة لملاقاه ذلك الخطر وإزاء اشتداد الخلاف بين النقراشي والنحاس حول هذا المشروع انتهزت أحزاب المعارضة الفرصة، وأخذت جريدة البلاغ تنفخ في نار الخلاف ونشرت عدة مقالات للعقاد، وأخذ

يتحدث فيها عن الوزراء المبعدين كل منهم في مقال خاص، وفضل كان واحد على الوفد وزعامته(٨٢).

ومن غريب المصادفة أن يتفق موعد انعقاد البرلمان في الوقت الذي ساد فيه الخلاف بين النحاس والنقراشي، حيث وجه النائب أحمد عبد الغفار استجوابا لمصطفى النحاسا باشا بشأن تصرفات الوزارة في مشروع توليد الكهرباء من مساقط خزان أسوان ولكن النحاس باشا أعلن بأن الحكومة مستعدة للإجابة عن هذا الاستجواب بعد أسبوعين، وقد انتهت الدورة البرلمانية دون الإجابة عليه (٨٣)،

وعند انعقاد الدور الثالث في هذه الدورة البرلمانية في ١٨ نوفمبر ١٩٣٧ ثم تجديد هذا الاستجواب إلى مصطفى النحاس بغرض الإجابة عليه، ولكن تم تأجيله أيضا لمدة أربعة أسابيع(١٤٥) ثم انتهت تلك الدورة في ٣ يناير ١٩٣٨، ولم يتم الإجابة على هذا السؤال نظرا لسقوطه لاستقالة الوزارة(٥٠).

لقد كان ما فات عرضا سريعا لمواقف المعارضة في مشروع كهربة خزان أسوان ، وهي مواقف انتهت بتأييد فكرة النقراشي في خطته، أما في البرلمان فلم تسفر مناقشاته عن ايجاد الحلول اللازمة لهذا المشروع لأن النحاس باشا بذكائه حاول الهروب من الإجابة على السؤال الذي وجه إليه.

ووفقا لمعارضة النقراشى على هذا المشروع داخل مجلس الوزراء فقد غضب النحاس وضاق صدره بمعارضة النقراشى وزملائه له وأرجأ المشروع تفاديا من وقوع أزمة وزارية على أنه قد أسرها فى نفسه ، فما أن ألف وزارته الرابعة حتى أبعد النقراشى وزملاؤه منها(٨٦).

وسبب ذلك بطبيعة الحال الغضب والغيظ للوزراء المستبعدين وعلى

الأخص محمود غالب، فنشر بيانا فى الأهرام بتاريخ ١١ أغسطس ١٩٣٧ ، ولن نخوض فى تفاصيل هذا البيان، ولكن مايهمنا فى هذا المجال توضيح موقف النقراشى فيه ، وقد وضح فى البيان أسباب استبعاده من الوزاره بسبب عدم موافقته على مشروع توليد الكهرباء من خزان أسوان، وإعطاء المشروع للشركة الانجليزية التى أختيرت لتنفيذه بدون مناقصة. وتمسكه بطلب التريث فى الأمر حتى تستحضر الوزارة الخبراء العالميين لأخذ رأيهم ، وذكر محمود غالب أن النقراشي قد اطلع على بيانه الأول قبل نشره ووافق عليه(٨٧).

وفى اليوم التالى لنشر هذا البيان ، سارع مكرم عبيد بالرد عليه ببيان أخر وضح فيه موقف وزارة النحاس باشا من مشروع خزان أسوان ، وفنذ جميع اتهاماته التى وجهها إليه محمود غالب(٨٨).

وفجر محمود غالب الموقف منذ أول وهلة حينما نشر بيانه الأول ، ثم تلاه مكرم عبيد ببيان رداً على بيان محمود غالب، واستمرت هذه البيانات بينهما على فترة بدأت من ١١ أغسطس١٩٣٧ وانتهت في ٢٦ أغسطس ١٩٣٧).

وحرصا من حزب الوف على البقاء في الحكم ، اجتمعت اللجنة التنفيذية لحزب الوفد للنظر في الخلاف الذي طرأ بين النقراشي والنحاس، وأعلن مصطفى النحاس إسترضاء النقراشي عن طريق إغرائه(٩٠) فعرض عليه عضوية مجلس إدارة شركة قناة السويس(٩١).

وهنا نتساءل هل قبل النقراشى منصب عضوية قناة السويس فى بداية الأمرام رفض فى البداية؟ وفى الواقع لقد بالغ بعض المؤرخين (٩٢) للوقوف بجانب النقراشى ، قائلين بأنه رفض عضوية قناة السويس فى

بداية الأمر عندما عرضت عليه.

غير أن الحقيقة هي أن النقراشي وافق في بداية الأمر على هذا العرض ، مخالفين بذلك ماذهب إليه البعض، والآن نستعرض جميع مواقف النقراشي في المدة من ٣ أغسطس ١٩٣٧ إلى ٢٠ أعسطس ١٩٣٧ لكي تتضح لنا تلك الحقيقة بجلاء.

ويلاحظ أن الوثائق البريطانية لم تكن بمنأى عن هذا الحدث، بل كانت لها وجهة نظر بخصوص موقف النقراشي عندما عرض عليه وزير المالية مكرم عبيد هذا المنصب و يتضح من خلال التقرير الذي رفعه السفير البريطاني إلى هاليفاكس في ١٧ أغسطس ١٩٣٧ أن مكرم عبيد اتصل تليفونيا بالنقراشي وأخبره بالإجراءات التي اتخذها مع مندوب الشركة لتذليل الصعوبات لتعيينه في هذا المنصب، وقد أكد النقراشي موافقته على هذا المنصب (٩٦).

ومن ناحية أخرى أن مجلة روز اليوسف الأسبوعية أكدت فكرة قبول النقراشي هذا المنصب في بداية الأمر (٩٧) ويتضح من ذلك أن النقراشي

كان لا يمانع في التعيين لهذا المنصب، لأنه لم يتحدث للصحف ليؤكد أنه لم يقبل ماعرضه عليه مكرم عبيد وزير المالية، بل سكت وعلى الأصح ترك الحكومة تؤكد مع جانبها وبلسان وزير المالية أن النقراشي يقبل هذا المنصب، ولو كان الرفض في نيته لما تردد ولأبلغ الحكومة به رسميا خلال المدة التي أعطيت له من ٣ أغسطس ١٩٣٧ حتى ٢١ من نفس الشهر.

فلما انتهت المدة المحددة السالفة الذكر، وجه النقراشي خطابا رسميا إلى وزير المالية في ٢٠ اغسطس ١٩٣٧، واوضح فيه عدم قبوله الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة قناة السويس(٩٨).

لقد كان كل ما ذكرناه موقف النقراشي من قبوله لعضوية مجلس إدارة شركة قناة السويس في بداية الأمر، ويجدر بنا الآن أن نستعرض أسباب رفضه والتراجع عن قبول هذا المنصب في ٢٠ أغسطس ١٩٣٧، وتفصيلا لذلك نقول: أن النقراشي عندما قبل هذا المنصب في البداية وظل صامتا قامت ضده ضجة كبيرة في دوائر المعارضة بسبب قبوله لهذا المنصب، الذي اعتبره بعض الباحثين بمثابة رشوة، وأحس النقراشي على الفور كأنما قصد بدفع هذا الخبر إلى الصحف الوفدية لاحراجه والانتقاص من شأنه (٩٩).

وعلى الجانب الآخر أخذت مجلة روزاليوسف تهاجم العرض هجوما شديدا حتى وصفته بأنه رشوة الأركان تصدر من رجال يتشدقون بالقانون وأوضاع القانون ويخلقون لحماية أنفسهم قوانين وقوانين ولكن فاتهم أن يضعوا قواعد لعقوبة مرتكبي الرشوة التي نص عليها القانون (١٠٠). أيضا نشرت مجلة أخر ساعة خبرا يوضح أن الشركة تعارض في تعيين

النقراشى رغم اصرار الحكومة على التعيين، وذكرت أسباب هذا الرفض يرجع إلى أنه لا يملك أسهما من أسهم شركة قناة السويس بحيث لا يقل ثمنها عن ٢٠ الف جنيه(١٠١)، وننحن لا نتفق مع الخبر الذى نشرته مجلة آخر ساعة ونرى أن العكس هو الصحيح لأن وزير المالية تعهد لتذليل الصعوبات المالية لتعيينه لهذا المنصب.

إذن ماذا يفعل النقراشى لكى لا يترك فرصة للقيل والقال من المغرضين وليؤكد ذاته فى هذه الوظيفة الجديدة حتى لا يحس هو شخصيا بتبعيته أو تطفله، ويبدو من قرائن الأحوال أن النقراشى أخذته العزة والكبرياء نحو هذه الوظيفة وأرسل كتابا إلى وزير المالية فى ٢٠ أغسطس ١٩٣٧ يبلغه فيه رفضه لهذه العضوية.

وهكذا يمكننا القول بأن رفض النقراشى لعضوية منصب قناة السويس كان مفترق الطرق بينه وبين النحاس باشا.

وبعد أن استعرضنا موقف النقراشي من رفضه لمنصب عضوية قناة السويس، بقى لنا أن نعرف صدى هذا الرفض لدى النحاس وحزبه.

فبعد أن أخطر النقراشى وزير المالية رسميا فى ١٩٣٧/٨/٢٠ برفضه للمنصب السابق أدلى بحديث سياسى لجريدة الأهرام وضح فيه قائلا: «إن غايتى وما وطدّت عزمى عليه هو أن أرى بلادى محكومة بحكومة سليمة البنيان تنشر العدل وتقوم بحفظ الأمن والطمأنينة وتعمل لمصلحة البلاد طبقا للدستور(١٠٢).

وقد بذلت صفية زغلول(١٠٣) جهدها لتخفف من حدة الخلاف والتفرق فجمعت، الزعماء الأربعة عندها (النقراشي والنحاس وأحمد ماهر ومكرم عبيد) وفي هذا الاجتماع أعلن النقراشي أنه لا توجد خلافات مطلقا بينه وبين مكرم عبيد، لأنه يعتبر مكرم أخا وصديقا له ولكنه لا يستطيع أن يعمل مع مصطفى النحاس باشا، فردت عليه أم المصريين قائلة «أرجو أن يعود الحال والصفاء بينكم إلى ما كان قبل تأليف الوزارة فأجاب النحاس» لا يمكننى أن أعمل مع النقراشى باشا فى وزارة واحدة ولكن العلاقة بينى وبين النقراشى ليست قائمة على الوزارة وحدها، وانا ارحب بتعاونه معى داخل هيئة الوفد، ولكن النقراشى صاح فى كثير من الحدة والغضب قائلا: وأنا أرفض البقاء فى الوفد» (١٠٤).

وقد برر النقراشى ذلك الموقف الذى سلكه حيال مصطفى النحاس باشا فى حديث سياسى له فى سبتمبر ١٩٣٧، ويمكننا أن نسجل الملاحظات الآتية حول ما ذكره النقراشى فى بيانه السياسى:

- ١- مطالبته بحل فرق القمصان الزرقاء واحترام الشورى لتدعيم الدستور وتوفير الرخاء واستقرار الأمور في نفس الوقت أعلن أنه قاوم فكره وجودها منذ نشأتها.
- ٢- تمكسه بأنه سيؤدى واجبه كنائب فى المعارضة بنفس الروح التى أدى بها واجبة فى الحكم لتحقيق الصالح العام لمصر والمرافق العامة والنهوض بأعباء سياستها وتنفيذ المعاهدة على أكمل وجه.
- ٣- أوضح سلامة موقفه من المعارضة في تحقيق مشروع خزان أسوان
   بدون مناقصة لحفظ مصلحة الخزانة العامة وصون مرافق البلاد.
  - ٤- استمراره على بقاء الوحدة وصيانة الكتلة الوفدية.
- ٥- يرى النقراشى أن انفراد النحاس بالحكم دون المشاركة معه فى الرأى فيما يطرح على مجلس الوزراء لبحثه وتقريره من المشروعات والمسائل العامة هذا يعتبر مخالفا لروح الحكم النيابي

- والقواعدالدستورية.
- ٦- يدعو النقراشي حكومة النحاس الى المساواة بين المصريين واحترام حرياتهم.
- ٧- اتهام حكومة النحاس بتدبير الاجتماعات العامة لتعزيز معنى الزعامة الجديدة التى نودى بها فى اجتماع الاسكندرية، وهمى أنه لا رأي مع رأى الزعيم، ومن خالفه فيلزم داره بين الخمول والحرمان من شرف خدمة البلاد.
- ٨- يرى النقراشى أن من حق المصريين جميعا أن ينتقدوا رأى الرئيس إذا أراد أن يعمل برأيه ومشيئة ما لا يستقيم مع الصواب والمصلحة العامة ولا ضير عليهم في وطنيتهم ووفديتهم.
- 9- وضع أن السبب في استبعاده من الوزارة الجديدة بغرض تحقيق الانسـجام في الوزارة ويجب ألاً يكون بين اعـضائها ورئيـسها خلاف(١٠٥).

تلك هى كانت المبادئ التى جعلها النقراشى برنامجا سياسيا فى المرحلة الجديدة من حياته السياسية، أى بعد استبعاده من الوزارة «ولا يسعنا ونحن نوردها هنا إلا أن نذكرها أنها مبادىء مفيدة، لكن الذى يهمنا ويعنينا هو مناقشةما إذا كان النقراشي حقق هذه المبادىء أم لا.

ومن خلال البيان السياسى الذى ألقاه النقراشى، يمكننا تحديد خلافين أخرين وقعا بينه وبين النحاس وهما: الزعامة المقدسة والقمصان الزرقاء وسنتناولهما بالتفصيل.

### ثانيا: الخلاف حول الزعامة المقدسة:

تمثل الخلاف الثاني بين النقراشي والنحاس في موضوع الزعامة المقدسة، ولا نبالغ إذا قلنا أن عزل النحاس من زعامة الوفد المصرى – كما

تشير الوثائق – حدث منذ وقت مبكر وللتدليل على صحة ما أقول على ذلك، فإننا نوضح أسباب ذلك العزل كما تشير الوثيقة بعدم صلاحية النحاس للزعامة، وأملا أن تعود وحدة الوفد إلى ما كانت عليه من قبل، غير أن البعض الآخر، رأى أن عزله في مثل هذه الظروف العصيبة مما يدعو إلى عطف الأمة، والتفاقها حوله فيفوز بأمنيته، وفي ذلك من الضرر الذي يلحق بهم ويؤثر على مراكرهم، واستقر رأيهم على انه من المستحسن اتباع سياسة الحكمة والصبر حتى تسقط أعماله ويعزله سوء تصرفاته فتحكم الأمة عليه نفسها بذلك(٢٠٦).

ونزداد إقترابا من الحقيقة عندما بدأ الخلاف بين أعضاء الوفد ومصطفى النحاس باشا، وازداد خطوة عندما استبعد النقراشى من الوزارة الجديدة، فسارع النحاس إلى تأكيد معنى الزعامة، وأعلن فى اجتماع الوفد الكبير فى ميدان المحطة بالاسكندرية موضحا أن هناك مسألة هى مسألة النقراشى ومكرم عبيد، وليست هناك مسألة بين مكرم والنقراشى، ولكن هناك مسألة رئيس وزراء يختار من يتعاون معه مع الحرص على الصداقة الوفدية، وأضاف فى خطابه بأن قامت شراذم من هنا وهناك يعبثون بالوحدة المقدسة، ويقولون كيف لا يختار النقراشى فى الوزارة؟ فإذا كان النقراشى يفرض على مصطفى النحاس فلا كان مصطفى النحاس النقراشى النحاس النقراشى النحاس النقراشى النحاس النقراشى النحاس النقراشى النحاس النقراشى النحاس النحاس فلا كان مصطفى النحاس النقراشى النحاس النحاس فلا كان مصطفى النحاس النقراشى النحاس النقراشى النحاس فلا كان مصطفى النحاس النحاس فلا كان مصطفى النحاس المناس الم

ولعل نفس الشيء هو الذي حدا بمكرم عبيد إلى أن يؤيد قضية الزعامة المقدسة عندما ألقى خطابه في الاسكندرية والذي وضح فيه قضية الزعامة، ودعا الناس إلى نصرته امتدادا بمن يحاول الخروج عليها قائلا: «ما كان لكرم وللنقراشي أو غيرهما من رجال الوفد أن يحاول أحد منهم أن يتعالى على الزعامة أو يهدم من بيانها، ولئن شاء مكرم في يوم الأيام أن يترعم

فيجب أن يهدم» (١٠٨).

وتتابع الأحداث بعد ذلك بشكل سريع وحاسم، إذ يتحدد موقف النقراشي كمعارض للزعامة ووقع الصدام بينهما في السرادق الذي أقيم بجانب بيت الأمة للاحتفال بذكري سعد زغلول يوم ٢٣ أغسطس ١٩٣٧، وتفصيلا لذلك نقول «عندما حضر الاحتفال النحاس والنقراشي، فقصد النحاس إلى الباب الخارجي واتجه إلى مكان النقراشي، وكان واقفا فصافحه، وعندئذ تعالى الهتاف بحياة النحاس والنقراشي، والهتاف للوفد والتضامن، ولكن ما لبث أن تطورت الأحداث عندما أخذ أنصار النقراشي يهتفون بحياة النقراشي ونذكر منهم الدكتور محمد حلمي الجيار فهاجمهم أنصار النحاس ومعهم بعض القمصان الزرقاء وارتفعت العصي، واحتجب الدكتور محمد حلمي الجيار عن الانظار، وقد اصيب في رأسه بضربات شديدة، وعندما تهيأ النحاس لإلقاء كلمة خرج النقراشي من السرادق (١٠٩).

وإن دل موقف النقراشى على شىء فانما يدل على عدم حرصه على ابقاء الوحدة والتعاون بينه وبين النحاس باشا، وبذلك يمكننا القول بخروج النقراشي من السرادق يعتبر بداية الفراغ.

وبعد يومين من الاجتماع السابق أدلى النقراشي بتصريح إلى مندوب شركة رويتر في يوم ١٩٣٧/٨/٢٥، أكد فيه عزمه على ان يرى بلاده محكومة بحكومة سليمة البنيان، تنشر العدل وتعمل لمصلحة البلاد طبقا للدستور، وختم تصريحه موضحا أنه وفي خلال الأسابيع المقبلة أي إلى عودة البرلمان إلى الاجتماع ستثبت الحكومة هل هي قوية عادلة أم ضعيفة» (١١٠).

وما لبث أن أدلى النحاس باشا بتصريح لنفس مندوب الشركة السابقة أكد فيه أن مركز الحكومة سليم كما كان من قبل تأليف الوزارة الجديدة، ونحن نتمتع بتأييد إجماعى من البرلمان ومن الشعب المصرى، ولا يمكن أن توجد أية معارضة جادة(١١١).

عقب ذلك صرح النقراشى فى خطاب له القاه بالاسكندرية حيث قال: لست أبغى وزارة ولا زعامة، وسأواصل خدمتى فى الحركة الوطنية تحت قبة البرلمان وسأعمل كنائب على أن أؤدى واجبى بالذمة والأمانة وسأراقب أعمال الحكومة (١١٣).

وتسنح الفرصة لمصطفى النحاس للرد عليه بتصريح له لوفد بنى سويف حيث قال: «إنى لا أعبأ بأى انسان يخرج على إذ لا يهمنى أن ينغض الجميع من حولى ولو بقيت وحدى وسيظل الوفد قائما، ما دمت على راسه سأعمل على بتر كل عضو فاسدهمن جسم الوفد حتى يبقى الجسم سليما قويا(١١٢).

وقد أتبع النقراشى هذا التصريح ببيانه السياسى الشهير الدى القاه فى ٧ سبتمبر ١٩٣٧، وأثار فيه قضية حرية الرأى فى مصر فى وجود ما اسماه «نظرية الرعامة الجديدة» الذى نودى به فى اجتماع الاسكندرية (خطاب مكرم عبيد السالف الذكر) وهو أن لا رأى مع رأى الزعيم ومن خالفه فيلزم داره محروحا من شرف خدمة البلاد(١١٤).

وقد أكد مصطفى النحاس ارتباط فكرة الزعامة بالوحدة القومية والاستقلال، وما كسبته هذه الزعامة من قداسة بسبب هذا الارتباط لم يكن يعتبر نفسه زعيم حزب وإنما زعيم الأمة بكل طبقاتها وعناصرها، وقد أكد النحاس هذا المعنى في الخطاب الذي القاه في طنطا يوم ١٠ سبتمبر ١٩٣٧. فقال: « ما كنت في يوم من الأيام رئيس حزب أو هيئة بل زعيم أمة بأسرها من خرج عليها صببت عليه غضبها، ومن وقف في طريقها كان كمن يقف أمام التيار الجارف يكتسحه فيلقيه في قاع اليم، فلا يجد لنفسه

مخرجا ولا إلى الحياة طريقا، ولقد كان النحاس بهذا القول يريد أن يبرز فارقا هاما بين الوفد وأي حرب آخر من الأحراب الديمقراطية فطبقا للقاعدة الديمقراطية، فإن رئيس الحرب لابد أن يخضع لرأى غالبية الأعضاء، لأن هيئة الحرب بأكملها تعتبره المعبرة عن مصالح القطاع الذي يمثله الحرب بكل تناقضاته. أما زعيم الوفد فكان يعتبر نفسه وحده المعبر عن مصالح الامة دون أعضاء هيئة الوفد جميعا، ومن ثم فهو لا يدين بسلطان لغير الأمة، إن شاءت منحته تأييدها في خلافه مع خصومه وإن شاءت منعته عنه (١١٥).

ونستطيع أن نستخلص من خلال البيانات السالفة الذكر لمصطفى النحاس والنقراشى بحقيقة تتصل بالزعامة المقدسة وهي أن الاثنين كانا يعتقدان انهما يسيران على الطريق الديمقراطى السليم والمشاورة(١١٦). وقد ظهر أثر ذلك في خطاب النحاس السالف الذكر حيث وضح فيه أنه هو وحده المعبر عن مصالح الأمة دون أعضاء هيئة الوقد جميعا، ومن ثم فهو لايدين بسلطان لغير الامة إن شاءت منحته تأييدها في خلافاته مع خصومه وإن شاءت منعته عنه.

وعلى الجانب الآخر فقد كان النقراشي يعتقد أن نجاح الزعامة لكي يمتد سيطرتها ونفوذها إنما يرجع الى اجماع الأمة على تاييدها إزاء قضيتها العادلة، ثم أكد أن انفراد النحاس بالحكم دون مخالفة رأيه فيما يطرح على مجلس الوزراء ببحثه وتقريره من المشروعات والمسائل العامة هذا يعتبر مخالفا لروح الديمقراطية والقواعد الدستورية(١١٧)،

### ثالثا: الخلاف حول القمصان الزرقاء:

تمثل الخلاف الثالث الذي اختاره النقراشي ضد حكومة النصاس في استخدام الحكومة فرق القمصان الزرقاء التي ساعدتها على تدعيم أركان الديكتاتورية البرلمانية، وكان الاتهام الذي وجهة النقراشي للنحاس هو أنه يستخدم هذه التشكيلات في إضطهاد حرية الرأى بين الناس وارهاب الخصوم والأعداء، وممارسة حكم أقرب إلى الحكم الفاشي في ايطاليا

والنازي في المانيا(١١٨).

وقد ذكر أحد الكتاب أن انشاء فرق القمصان الزرقاء كانت أضعف نقطة فى حكومة مصطفى النحاس واكبر مأخذ عليه، ولا سيما أن وجودها يعد منافيا للنظام الدستورى(١١٩).

والآن نطرح سؤالا: متى تكونت فرق القمصان الزرقاء؟ وفى الواقع ان هذه الفرق تكونت قبل اعتلاء الموفد الحكم عام ١٩٣٦ وفى ظروف ثورة الطلبة سنة ١٩٣٥ كتطوير للجان الشباب الوفدى، وانشأت رسميا فى ٥ يناير ١٩٣٦، وهى فرق شبه عسكرية أساسها الطاعة والنظام ترتدى زيا خاصا وهو قمصان زرقاء وبنطلونات رمادية، ويتدرب أعضاؤها على الأنشطة الرياضية وشبه العسكرية فى معسكرات خاصة وكانت تقوم بمسيرات فى الشوارم(١٢٠).

وما لبثت أن صبغت بصيغة سياسية وصارت أداة لإرهاب خصوم الوفد السياسيين وأخذت تتسلح بالعصى والخناجر وتعتدى على اجتماعات المعارضين(١٢١).

وقد تكونت هيئة القيادة الأولى للفرق الزرقاء من خمسة اعضاء هم: محمد بلال، محمد يونس، عماد الجندى، أحمد لطفى، أحمد الشافعى(١٢٢). ثم أوكل لكل من مكرم عبيد سكرتير الوفد وزهير صبرى تنظيم الجماعة الجديدة، وتم اختيار محمد بلال الذي كان طالبا بكلية الصيدلة رئيسا لتلك الفرق(١٢٢).

وبدأ نشاط هذه الفرق الزرقاء بكلمة لزهير صبرى في مؤتمر الشباب الوفدى في يوم ٦ يناير ١٩٣٦، وقد تحدث قائلا: وعليكم بالانضمام إلى هذه الفرق فهي أساس لرياضة الجسم، ورياضة النفس، ورياضة الروح، وهي أشبه ما تكون بنظام الكشافة ومرماها تأليف فرق وطنهة رياضية تحت راية الوفد وزعامة رئيس الوفد، وستكون مصدرها قوة لأجسامكم وارواحكم وليكن مثلكم الأعلى عقولا مفكرة وعواطف سامية وسواعد مفتولة، وليكن

شعاركم نحن شباب الوقد جنود الوطن، (١٧٤).

ومن الثابت أن الوفد اصطنع هذا الأسلوب في تشكيل القمصان الزرقاء حينما رأى دعوتي مصر الفتاة والإخوان المسلمين تنتشران وتستندان إلى تاييد القصر وعلى ماهر من ناحية، وأحزاب الأقلية كالأحرار الدستوريين والحرب الوطني وحرب الاتحاد من ناحية أخرى. وحينما أدركت الاتجاه الفاشستي القائم على المنظمات شبه العسكرية والذي تمثل في دعوة مصر الفتاة بنوع خاص التي اصطنعت أساليبها وانشأت لها فرقا تدعى القمصان الخضر (١٢٥).

ونلاحظ ان إنشاء تلك الفرق كانت إحدى الأسباب الرئيسية التى أثارت الخلاف بين النحاس والنقراشى، نتيجة لمساندة القمصان الزرقاء للنحاس باشا، وعدم الالترام بالروح الديمقراطية فى أسلوبها، إزاء ذلك وجه النقراشى فى بيانه السياسى السابق الذكر، انتقادات شديدة لسياسة النحاس، هذه السياسة التى صاحبها عصى القمصان الزرقاء تهوى على رؤوس من لم يؤمنوا بها.

على أن أهم ما يعنينا من هذا البيان توضيح دوافع النقراشي لحل فرق القمصان الزرقاء ونستطيع أن نجملها في الحقائق التالية:

- ١- سوء استغلال الذكرى العاشرة للزعيم سعد زغلول بسبب حشد جنود القسمصان الزرقاء واستخدام وسائل الارهاب كالضرب وغيرها.
- ٢- ملازمة فرق القمصان الزرقاء لرئيس الوفد مصطفى النحاس وانتقالها معه إلى مختلف الجهات وقسوة معاملتهم بمن يحيطون بالنقراشي وانصاره.
- ٣- اكد النقراشي أن نشأة القمصان الزرقاء مخالفة لروح الحكم الديمقراطي.
  - ٤- وضح النقراشي أنه قاوم فكرة وجود القمصان الزرقاء منذ نشأتها.

ومما سبق نستطيع أن نقرر أن النقراشي كان متناقضا في رأيه تجاه مقاومة وجود القمصان الزرقاء والتفسير الذي نعتقد في صوابه هو أنه منحهم امتيازات خاصة بالسفر على الخطوط الصديدية وقت أن كان وزيرا للمواصلات سنة ١٩٣٦، وإنه كان يتولى تنظيمها يوم الاحتفال بذكري وفاة سعد زغلول، وكان يستعرض فرقهم ويحييهم بتحيتهم الخاصة في كثير من المناسبات، كما أن الدكتور محمد حلمي الجيار صديق النقراشي الحميم، كان رئيسا لفرق القمصان الزرقاء بالدقهلية(١٢٦).

ويبدو أن الدكتور محمد حلمى الجيار عندما أحس بأن هذه الفرق تعارض كل ما جاء عن القمصان الزرقاء في بيان النقراشي السياسي، بادر إلى اعلان الاستقالة منها وفض فرقته(١٢٧) وبهذا فليس صحيحا ما يزعمه النقراشي من أنه قاوم فكرة وجود القمصان الزرقاء منذ نشأتها.

وانصافا للنقراشي يجب أن ننره بأن كلامه كان صادقا فيما يختص بخطورة جماعة القمصان الزرقاء، في مصادرة المعريات وقسوة معاملتهم بمن يحيطون بها وأنصاره واستخدامهم وسائل الارهاب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوثائق البريطانية قد تناولت كشف خطورة جماعة القمصان الزرقاء الموالية لحكومة الوفد، وفي هذا الصدد فقد أشارت إلى مصادرة الحريات واضطهاد حرية الرأي والاجتماعات وخاصة بعد فصل النقراشي من الوفد، وختمت الوثيقة البريطانية تقريرها ووضحت خطورة هذه الفرق تجاه النقراشي بعد فصله من حرب الوفد وخاصة عندما أنشأ النقراشي ناديا ليجتمع فيه مؤيديه. وظل فريق من الوفهيين مؤيدين له، وعندما ازداد عدد هؤلاء المؤيدين حتى هاجم النادي جماعة من القصمان الزرقاء وحطموا الزجاج والأبواب والشبابيك واعتدوا على المجتمعين فيه (١٢٨).

ومن الراجع أن هذا التصدى من جانب أصحاب القمصان الزرقاء، قد حدث بدون تعليمات من النحاس باشا، ففى مقال جريدة التايمز البريطانية ذكرت أن أصحاب القمصان الزرقاء شرعوا فى الاعتداء بقسوة على كل من يرون انهم من أنصار النقراشي باشا، دون أن ينتظروا تعليمات زعماء

الحرب، وقالت إنه من المفهوم أن النحاس باشا نفسه ينظر ألى حركات اصحاب القمصان الزرق باحتقار شديد، ويود أن يحل فرقهم، ولكنه قبل فى الوقت الحاضر مشورة بعض أعوانه بألا يتخذ إجراء ضدهم(١٢٩).

ونظرا لخطورة فرق القمصان الزرقاء على المجتمع المصرى وقتذاك بالاعتداءات الوحشية، فقد شهدت تلك المرحلة مجموعة من الاستجوابات التى وجهها الأعضاء لمصطفى النحاس باشا حول موضوع اصحاب القمصان الزرقاء بشأن حل هذه الفرق لما ترتكبه من أعمال غير مشروعة فهم يعبثون بالأمن ويهدمون الحريات التى كفلها الدستور، وهم فوق ذلك مسلحون بالخمناجر والسلاح، وقد بادر النحاس بتأجيل الرد لمدة أسبوعين(١٣٠)، وعند انعقاد البرلمان في ١٨ نوف مبر ١٩٣٧ تم تجديد السؤال للرد عليه، ولكن النحاس باشا طلب تأجيله ثلاثة اسابيع أخرى بحجة انحراف صحته (١٣١) ثم انتهت هذه الدورة في ٣ يناير ١٩٣٨ بدون الإجابة عليه.

ومهما يكن من أمر فقد ظلت تلك الفرق منتشرة حتى مجيء وزارة محمد محمود الثانية في ٣٠ ديسمبر ١٩٣٧ – ٢٧ ابريل ١٩٣٨، وحذرت من انشاء الجماعات أو الجماعات التي في تجهيزها تشكيلات عسكرية لخدمة حزب أو مذهب سياسي معين، وقد طبق القانون على فرق القمصان لررقاء وفرق القمصان الخضراء والتي كانت قد انشأتها جماعة مصر الفتاة(١٣٢).

#### رابعا: الخلاف حول مفهوم معاهدة ١٩٣٦:

يرى الدكتور يونان لبيب في كتابه تاريخ الوزارات المصرية ان الخلاف بين النحاس والنقراشي قد نشأ من الفهم المختلف لكل منهما لمعاهدة ١٩٣٦ (١٣٣)، وفي رأينا أن هذا صحيح، ونريد توضيح مفهوم كل منهما للمعاهدة.

فمصطفى النحاس أعلن أمام البرلمان أنها معاهدة الشرف والاستقلال،

ومن حسن حظ مصر انها تتحالف مع بريطانيا برا وبحرا وجوا، وهى محالفة الند للند على قدم المساواة الحقيقية، كما رأى الالتزام بتنفيذها، وأن هذا التنفيذ سيكون لصالح مصر خاصة بعد النجاح الذى أحرزه بالمعونة البريطانية في التخلص من الامتيازات الاجنبية في المفاوضات التي جرت في مونترو عام ١٩٣٧ (١٣٤).

اما رأى النقراشي في معاهدة ١٩٣٦، والذي يبدو واضحا من خلال الوثائق البريطانية حيث صرح السفير البريطاني في التقرير الذي أرسله إلى حكومته: بان النقراشي يرى أن المعاهدة ليست إلا خطوة للتخلص نهائيا من الوجود البريطاني مما بدأ في تنفيذ سياسته وهي التخلص من أي انجليزي يعمل في الحكومة المصرية(١٣٥)، ولعل السفير البريطاني قد شكا من هذه السياسة إلى حكومته في تقريره الذي أرسله بتاريخ ١٦ يونية ١٩٣٧ حيث ذكر أن النقراشي يعمل ضد البريطانيين للتخلص منهم(١٣٦).

مما سبق يتبين لنا أن مصطفى النحاس باشا قد اختلف مع النقراشى فى تفسير معاهدة ١٩٣٦. وسنوضح بالتفصيل موقف النقراشى منها فى الفصل السادس.

#### خامسا: الخلاف حول الحسوبية والاستثناءات:

كان الخلاف الخامس بين النقراشي والنحاس تمثل في المسوبية والاستثناءات للأقارب والأصدقاء وعلى الرغم من نداء النحاس عند تشكيل وزارته الثالثة شعار الاحزبية بعد اليوم؛ نلاحظ كما نرى أن وزارة النحاس الجهت إلى طريق مغاير لشعاره السابق، إذ سار سيره حزبية مطلقة، عن طريق المنتمين إلى الوقد عن سواهم، وتمييز صلاة القربي والمصاهرة بالوزراء، ورجال الوقد، وظهر ذلك واضحا في التعيين للوظائف والترقيات كما سنوردها بعد قليل. وبهذا يمكننا القول بأن الصربية حلت محل القومية، واستفحلت تلك المحسوبية والاستثناءات حتى مجال الانعام

بالرتب والنياشين(١٣٧).

وخير مثال لتوضيح المحسوبية والاستثناءات في عهد حكومة النحاس باشا، يتبين لنا من خلال التقرير الذي أرسله السفير البريطاني السير مايلز لامبسون إلى وزير الخارجية البريطانية انتونى ايدن يوم ١٦ فبراير ١٩٣٧ –وإننا سنوضح ما جاء بهذا التقرير إذ قال السفير لحكومته: «إن النحاس وافق على منح ٥٠٠ من الرتب والنياشين لأعوان الوفد، وأن هذه الانعامات التي جرت على نطاق واسع، تزعزع الثقة بالحكومة، وفي نفس الوقت تزيد من تذمر كثير من الأشخاص وأن أكبر خطأ ارتكبه النحاس هو أنه لم يبذل أي جهد لارضاء الملك؛ (١٣٨).

وكان من الطبيعي أن اعترض النقراشي على تلك المحسوبية والاستثناءات التي منحها النحاس ولا يقوتنا أن نذكر رأى النقراشي في المحسوبية والاستثناءات، والذي يبدو واضحا من تلك الخطبة التي القاها النقراشي بالأسكندرية في ٢٥ مارس ١٩٣٨، والتي صرح فيها بالقول بأن ضرر المحسوبية لا يقتصر على حرمان المستحق بل هو أشد خطورة من ذلك لأن فيها قتل الكفاية في الأكفاء، وهذا هو الخطر الشديد من المحسوبية لأن البلاد ترقى برجالها الأكفاء والحكم الصالح هو الذي يعطى الفرصة لأبناء الوطن لتولى الأعمال ذات المسئوليات الجسام وبمثل هذا تظهر الكفاءات، وتبرز الشخصيات (١٣٩).

والآن نلقى بعض الضوء على تلك المحسوبية والاستثناءات التى كانت مسار الخلاف بين النحاس والنقراشي ونحن نتساءل: لماذا لجأ النحاس الى المحسوبية والاستثناءات التي نحن بصددها؟

يبدو لنا أن المحسوبية والاستثناءات التى منحها النحاس أملتها الظروف فعندما جاء إلى الحكم في وزارته الثالثة (٩ مايو ١٩٣٦ – ٣١ يولية ١٩٣٧) أراد أن يقوى أسر الوزراء فطلب منهم أن يتقدموا بكشوف لأقاربهم لمنح رتب لهم لكي يتأثر هؤلاء الأقارب بتلك الانعامات والرتب التي حصلوا

عليها فينضموا إلى الوفد، وفي نفس الوقت تقوى سلطته وزعامته، وخير دليل على ما أقول نلمسه في الذين أمنابتهم الاستثناءات في ذلك، وهو حسن صادق النقراشي شقيق محمود فهمي النقراشي، فقد منح رتبة البيكوية من الدرجة الثانية ولقب بلقب صاحب العزة في ١٥ فبراير ١٤٠٠ (١٤٠٠).

ولكى نستطيع أن نقرر حقيقة وأثبات المحسوبية والاستثناءات لحكومة النحاس فينبغى علينا أن نرجع إلى المصادر التى صدرت في تلك الفترة، وتأكدا لذلك نأخذ مثلا مضابط مجلس النواب، حيث وجه النائب ابراهيم دسوقى أباظة من خلالها سؤالا إلى مصطفى النحاس بأشا للاستعلام عن السماء الموظفين الذين تم ترقيتهم بطريق الاستثناءات من بداية شهر مايو ١٩٣٦، فبادر وزير المالية موضحا بالإجابة أن عدد القرارات الاستثنائية بلغ مائتين وسبعة وثلاثين قرارا(١٤١).

وقد قامت جريدة الدستور بتوضيح تلك المحسوبية، فذكرت أن عبد العزيز النحاس بك شقيق مصطفى النحاس عندما تولى النحاس الوزارة كان عبد العزيز النحاس معينا في الإدارة للوائح والرخص في الدرجة الثالثة، ثم ما لبث أن تم ترقيته بعد ذلك إلى الدرجة الأولى، وعين مفتشا أول بمرتب خمسة وثمانين جنيها شهريا، ثم انتدب للتفتيش في مديرية الغربية وذكرت الجريدة أسماء أخرى نذكر منهم توفيق سالم النحاس أفندى وهو ابن أخ النحاس، والدكتور رياض ناشد طبيب الأطفال بمستشفى أسيوط ورقى إلى الدرجة الخامسة بعلاوتين استثنائيتين لأنه ابن أخت سليم بك شنودة صهر مكرم باشا(١٤٢).

كما اننا يمكننا أن نزداد اقترابا من الحقيقة عندما نتناول جانبا آخر من الانعامات التى ذكرتها جريدة البلاغ والتى حصل عليها أقارب النحاس باشا، فعلى سبيل المثال نذكر أن حرمه حصلت على الوشاح الأكبر من نيشان الكمال والبيكوية من الدرجة الأولى لخليل على الجزار عديل النحاس، والبيكوية من الدرجة الأولى لتوفيق الوكيل، والبيكوية من الدرجة الأولى لتوفيق الوكيل، والبيكوية من الدرجة المثانية لحافظ الوكيل، وكلاهما يحمل رتبة من العهد القديم، فلا حاجة الى رتبة جديدة (١٤٣).

وتسجل جريدة البلاغ الرتب والنياشين بالوزارة النحاسية فيكتب مندوبها في مديرية دسوق اسماعيل على فيقول: «إن أحد الذين أنعم عليهم برتبة البيكوية ليس لهم من الآثار إلا أنه يمسك بمسبحته ثم يسير على قدميه من الصباح الباكر مارا بشوارع بلده حتى إذا تعبت قدماه اتخذ الجامع الدسوقي مكانا لأكله وموضعا لنومه، كما كتب مندوبها في «مديرية الرقازيق» يوسف سعد يقول إن أحد من الذين أنعم عليهم بالبيكوية الثانية كان شقيق احد النواب، وكتب مندوبها في مديرية الجيزة بتوقيع «وفدى متألم» يشير إلى أن الانعامات التي تم منحها في الجيزة على أفراد بعينهم دون بقية اعضائها فيذكر مثلا نادر بك مكرم، وهو أخ صاحب العزة سعد بك مكرم العضو بمجلس الشيوخ، وكتب مندوبها في مديرية المنوفية ويدعى «على الخاقان» من ميت خاقان يقول كان المنعم عليهم من الأقارب بأشا وزير التجارة والصناعة، وأحمد عبد الله الفقى عمدة كشيش صهر وزير التجارة والصناعة، وعبد الفتاح حشيس بك عمدة دناصور وهو خال محمود غالب وزير الحقانية ، وعبد الفتاح حشيس بك عمدة دناصور وهو خال محمود غالب وزير الحقانية ، وعبد الفتاح حشيس بك عمدة دناصور وهو خال

وتمضى جريدة ألبلاغ في سرد أسماء بعض المنعم عليهم بالرتب فتذكر مثلا أن أحدهم من مديرية بني سويف وهو الشيخ مصطفى أحمد مفتش الشناوية قد منح رتبة البيكوية من الدرجة الثانية بالرغم من تقرير المحكمة الشرعية الذي ينص أنه من ذوى السمعة السيئة وأنه محكوم عليه بالسجن مع الشغل في تهمة تبديد (١٤٥). وآخر منعم عليه بالبيكوية وهو محكوم عليه بالحبس ٣ شهور حكما ابتدائيا واستثنائيا، وقد أيدت محكمة النقض الحكم، وقد حكم عليه بعد ذلك في قضية أخرى بغرامة وكان المحامي عن هذه القضية مكرم عبيد وهو من مديرية قنا، وذكرت الجريدة لا داعي لذكر اسمه (١٤٦)، وشخص آخر منعم عليه بالبيكوية وهو محكوم عليه في سرقة وهو من أهالي مديرية الشرقية، وقد اتهمته النيابة العمومية بأن اتفق مع شخص أخر على سرقة أربع مائة جنية من والد هذا الشخص مع شخص أخر على سرقة أربع مائة جنية من والد هذا الشخص

. الآخر(۱٤٧).

وبهذا يمكننا القول بأن المحسوبية والاستثناءات التى نحن بصددها كانت عاملا من عوامل الخلاف الذى أدى إلى استبعاد النقراشى من وزارة النحاس الرابعة حينما عارض فى هذه المحسوبية والاستثناءات.

وبعد أن انتهينا من عرض الخلافات بين النحاس والنقراشي، بقى لنا أن نعرف صدى هذا الخلاف لدى النقراشي.

وعلى أية حال فعندما تفاقمت الأزمة بين النقراشي والنحاس لم يجد النحاس بدا من أن يطلب إلى هيئة الوفد إصدار قرار بفصله، ولكن الدكتور أحمد ماهر وقف معارضا هذا الطلب بكل قوة بحجة أنه عمل تحت راية الوفد ثمانية عشر عاما، فلا يجوز في شيء الإنصاف أن يحاسب هذا الحساب السريع، ولا أقل من أن يعطى فرصة أخرى، وكان مما قاله أن النقراشي كان معذورا وبخاصة بعد تلك الحملات القوية التي شنتها جريدة كوكب الشرق وبقية الصحف الوفدية (١٤٨).

وواصل الحزب المحاولات لتصغية الخلافات بين الطرفين على حل يقوم على أن يعقد الوفد اجتماعا يحضره النقراشي، ويصدر الوفد في هذا الاجتماع بيانا يعلن فيه تمسكه بالزعامة، ويتشرك النقراشي في توقيع هذا البيان مع زملائه اعضاء الوفد الآخرين، وقد حمل الدكتور أحمد ماهر هذا الحل إلى النقراشي، ولكنه عاد يقول «إن النقراشي يرضي بهذا الحل على شرط أن تحل جماعة القمصان الزرقاء وأن يعلن النحاس باشا هذا في بيان الوفد(١٤٩) كما تبنى مكرم عبيد فكرة إسناد رئاسة مجلس الوزراء الى النقراشي لتهدئة الجو ولكن النحاس باشا رفض هذا الاقتراح(١٥٠).

وإزاء هذا الموقف أحجم النقراشي عن تنفيذ الفكرة السابقة وامتنع عن حضور اجتماع الوفد(١٥١) وبهذا الموقف يمكننا أن نسجل خطأ في تاريخ النقراشي السياسي وظهور التناقض في رأيه عندما أعلن في خطابه

السياسى الشهير السابق المؤرخ بتاريخ ١٩٣٧/٩/٧ بأنه سيستمر على ابقاء الوحدة وصيانة الكتلة الوفدية، وهذا المبدأ الذى رسمه المنقراشى كان مجرد شبعار يدون على الورق لان ما رسمه فى منهجة ليس مطابقا للتطبيق الفعلى الذى تم.

بيد أن النقراشي عندما امتنع عن حضور الوقد المصري، اعرب الأعضاء البارزون في الوقد عن احتجاجهم، وإزاء ذلك اجتمع الوقد المصري في ٣ ستمبر ١٩٣٧ وناقش موقف النقراشي، وامتناعه عن الحضور وفي نهاية الاجتماع اصدروا قرارا باعتبار النقراشي منفصلا عن الوقد وذلك باجماع الآراء (مصطفي النحاس ومكرم عبيد ومحمود بسيوني وعبد السلام فهمي جمعة واحمد حمدي سيف النصر، ومحمود الاتربي ومحمد يوسف ومحمد الشناوي)، ولم يوافق الدكتور احمد ماهر واعتبر النقراشي عضوا في الوقد، وامتنع عن ابداء رأيه ابراهيم سيد احمد بك (١٥٢).

ويعد فصل النقراشى من الوفد بمثابة انتهاء ارتباطه به سياسيا حتى نهاية حياته، ولكنه فى نفس الوقت كانت علاقاته قوية مع بعض القوى السياسية الأخرى، ومن هنا وثق علاقاته بها لإضعاف شوكة حزب الوفد، وفى نفس الوقت لم يقطع علاقاته مع الأحزاب الأخرى.

ومهما يكن من أمر فقد وقف الدكتور احمد ماهر بجانب صديقه في الكفاح والوطنية واعتبره عضوا في الوفد المصرى له من الحقوق ما لغيرة من سائر أعضائه وله أن يطلعه على ما يدور من قرارات ومناقشات وذلك فقد أصر في اجتماع الوفد السالف الذكر على تسجيل ذلك في قرار الوفد الخاص بفصل النقراشي(١٥٣).

وكان من الطبيعى إزاء ذلك أن بسط الدكتور احمد ماهر رأيه فى الموقف السياسى بشأن فصل النقراشى من الوفد عندما سأله محرر الأهرام بمكتبه، فأجاب أنه لا يزال يعتبر النقراشى عضوا فى الوفد، وأن القيمة

العملية لهذا الرأى هي أنني أرى النقراشي باشا له من الحقوق ما لسائر أعضاء الوفد، ولا أرى أن هناك أمرا من الأمور التي تطرح على الوفد لتكون سرا بالنسبة له، وذلك أنني سأشاوره في الأمر وأشركه في كل ما يعرض على الوفد من الأمور(١٥٤).

ومن ثم اضطر حزب الوفد الاجتماع فورا نتيجة لوقوف الدكتور أحمد ماهر بجانب النقراشي، وإزاء ذلك الموقف المستدد لتحديد موقف الدكتور أحمد ماهر من حزب الوفد، وإننا نتابع ما حدث في هذا الاجتماع. فقد تحدث الدكتور أحمد ماهر ومكرم عبيد، وظهر من خلال المناقشة أن الخلاف عميق(٥٥٠) وأنه يؤدي إلى انقسام الوفد إذا لم يتم التوفيق بين المختلفين، وانسحب الدكتور أحمد ماهر من الاجتماع ولم يتبعه من الحاضرين سوى ثلاثة أعضاء وقد حاول بعض شباب الوفد الاعتداء عليه أثناء خروجه من النادى السعدى، وواجهته مظاهرة عنيفة هتفت بسقوطه وبحياة النحاس ولا شك انها النهاية بين النحاس واحمد ماهر(٢٥١).

وعلى العموم فقد اضطر حزب الوفد إلى صدور اوامره بفصل الدكتور أحمد ماهر في الثالث من شهر يناير سنة ١٩٣٨ من الوفد المصرى (١٥٧) وذلك لسببين أولهما لتضامنه مع النقراشي باشا وثانيهما: لتصرفاته الأخيرة في مجلس النواب(١٥٨).

يبقى لنا الآن أن نبحث ونوضح اثر انقسام النقراشى من الوفد، ونستطيع أن نستشف ذلك الأثر من خلال الوثائق البريطانية والتى عاصرت تلك الفترة فذكرت أن اخراج النقراشى من الوزارة ثم فصله من الوفد وما تبعه من إبعاد الدكتور أحمد ماهر يعتبر نقطة البداية فى تدهور مركز حكومة الوفد، لأن النقراشى باشا والدكتور احمد ماهر يمثلان فى الوفد العناصر المثقفة والقادرة فى البلاد، وأصبح تكوين الوفد بعد خروج النقراشى بدائيا لدرجة أن المثقفين لم يعودوا ينظرون إليه نظرة جدية، وأن الوفد اصبح متدهورا بعد أن خرج النقراشى منه (١٥٩). ونحن لا نؤيد هذا القول لأنه مجاف للحقيقة، لأن حزب الوفد حزب شعبى كبير له قوة

تأسيسية كبيرة فخروج النقراشى وزملائه لعدم التجانس مع مصطفى النحاس باشا لن يتأثر به الحزب، بدليل أنه ظل حزبا قويا يمارس نشاطه السياسى بعد قيام الثورة حتى إذاعة قرار حل جميع الأحزاب السياسية فى ١٩٥٣.

### دور النقراشي في الهيئة السعدية نائبا:

قبل أن نتناول دور النقراشى فى الهيئة السعدية كنائب فإننا نلقى الضوء على بداية وكيفية تكوين تلك الهيئة. ومن الثابت كما يبدو واضحا أن تلك الهيئة تم تكوينها فى ٤ يناير ١٩٣٨ عقب انقسام النقراشى وزملائه من الوفد، وقد ضمت تلك الهيئة الدكتور أحمد ماهر الذى كان يمثل الاستراتيجية السياسية وبعد النظر لتلك الهيئة، بينما النقراشى فكان يمثل الضبط والربط، فهو نموذج حى للإنضباط الحزبي(١٦٠).

ويمكن أن نتعرف على سبب تسميتها بهذا الاسم، فتشير المراجع الى سبب ذلك للإيحاء بأن أنصارها هم الحفظة الحقيقيون لمبادىء سعد زغلول، وأفكاره، بعد أن انحرف النحاس باشا بالوفد عن هذه المبادىء(١٦١).

فعقب تكوينها تم اصدار جريدة الدستور كناطق بلسانها(١٦٢) وفي عهد حكومة النقراشي الثانية عام ١٩٤٧ صدرت جريدة الاساس كلسان حال لتلك الهيئة، وتولى رئاسة الجريدة الأستاذ على أيوب المحامى، وعاونه كل من الدكتور على الرجال الأستاذ بكلية الحقوق وعين رئيسا للتحرير، اما الأستاذ عزيز مشرقي المحامى فكان يشغل مديرا لمجلس الادارة، واتخذت شعارا لها يتصدر صفحاتها بعنوان الوطنية عدل وكرامة(١٦٢) وكان مقر الهيئة السعدية يتكون من طابقين ويعُع أمام نادى محمد على (التحرير فيما بعد) (١٦٤).

وننتقل الآن إلى معرفة الأشخاص الذين تكونت منهم تلك الهيئة وطريقة تكوينهم، وخير دليل على ذلك يتضح من خلال المقابلة الشخصية مع أحد

الاعضاء الذين اشتركوا في عضوية تلك الهيئة حيث قال اإنه كان يتقاضى من العضو اشتراكا ثابتا واشتراكا متغيرا ولم يكن الاشتراك السنوى ثابتا، بل كان يصل إلى خمسة أو عشرة جنيهات في السنة بالإضافة إلى أن كان هناك معونة دائمة يدفعها العضو للحرب، وتقديرها متروك للقدرة المالية للشخص نفسه.

بالإضافة إلى ذلك كان هناك توجيه من نوع خاص لا ينطبق إلا على أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب أى أعضاء مجلس النواب الممثلين بتلك الهيئة، ويتركز عادة فى تبرع العضو بالمكافأة البرلمانية الشهرية، وهى المكافأة التى كانت تبلغ أربعين جنيها تقريبا فى الشهر، ولا ترتبط العضوية فى الجمعية العمومية للحزب بنجاح العضو فى الانتخابات لأن الجمعية العمومية هى كل أعضاء الحزب، أما العضوية فى الهيئة البرلمانة فهى مقصورة على أعضاء الحزب الذين نجحوا فى انتخابات مجلس النواب (١٦٥) وأصبحوا أعضاء فيه وكان للحزب مجلس إدارة تنتخه الجمعية العمومية ورئيس المجلس هو رئيس الحزب ونائب للحزب وكان يمثله وقتذاك النقراشي(١٦٦) وكان من كبار الملاك الدكتور منحمد حلمي الجيار، يضاف إلى ذلك اننا نجد من بين أنصار الحزب من كبار الملاك مثل ممدوح راض(١٦٧).

وعن خطة وبرامج الهيئة السعدية فإننا نقول عندما اضطر السعديون الى تحديد خطتهم لم يقدموا برنامجا محددا، وانما ذكروها في خطب عامة، وهي خطب اتسمت بالعمومية وناسبت الظروف التي القيت فيها(١٦٨)، وإننا نعتمد على نشر الوثيقة الخاصة بتحديد خطة الهيئة السعدية من خلال الخطبة التي القاها الدكتور أحمد ماهر في الاحتفال بعيد الجهاد الوطني بالاسكندرية في ١٣ نوف مبر ١٩٣٨ حيث أكد بأن خطة الهيئة السعدية تتمثل في العمل على تحقيق أسباب الاتحاد والتعاون والتضامن بين سائر المصريين وتعبئة قوى الشعب وتنظيمها للقيام بأعباء الاستقلال ومقتضيات النهضة الحديثة، والاستفادة بكفاءة الاكفاء أيا كانوا للاضطلاع بمسئولية الحكم والتوجيه، وتغيير الأساليب السياسية التي اقتضتها الظروف الماضية والتي اصبحت لا تتفق والعهد الجديد والتبشير بسياسة

قومية فتية حديثة، اساسها المصلحة العامة، ترتقى إلى افق واسع عظيم من المعانى السامية، وتستند إلى الفضائل التى أعز الله بها الانسان من حب للوطن ورجولة واعتزاز بالنفس وصدق وشجاعة وتضحية وخلق جيل حديث مسلع بالصحة والعلم والخلق القويم. قادر على شق طريقه بتحقيق الرخاء ولمسايرة الدول التى تخطو إلى الأمام فى هذا الزمن بخطى واسعة واحترام الدستور فى روحه ومبناه وكفالة الصريات وتحقيق العدل والانصاف للجميع وربط أواصر المودة والمحبة بين مصر وسائر الدول وإحكام اسباب الصداقة والتحالف بيننا وبين حليفتنا العظيمة بريطانيا العظمي لتخدم معا قضية المدنية والسلام، ونضمن لبلادنا القوة والرخاء وتدعيم ماليتها تدعيما تاما متوازنا وانهاض اقتصادياتها وتيسير سبل الأرزاق للناس واخيرا الوقوف فى وجه كل هيئة او شخص يعترض عامدا سبيل تحقيق هذا البرنامج(١٦٩).

وعن سياسة الهيئة السعدية وضح الدكتور أحمد ماهر بأن سياستها تلاقت مع المرامى التي يعمل لها أصدقاؤنا في الحكم الأحرار الدستوريون والمستقلون لأنها تقوم على أساس المصلحة العامة والقومية(١٧٠).

واستكمالا لتوضيح دور النقراشي في الهيئة السعدية كنائب، وجب علينا أن نشير إلى موقف وعلاقة النقراشي مع كل الوزارات التي تولت زمام الحكم في مصر قبل وبعد الحرب العالمية الثانية، فقد اشترك في وزارة محمد محمود الرابعة التي تشكلت في (٢٤ يونية ١٩٣٨ - ١٨ أغسطس ١٩٣٩) ثم ما لبث أن حدد النقراشي موقفه من وزارة على ماهر وهو لايختلف عن موقفه من الوزارة السابقة، واشترك معه في الحكم وزيرا للمعارف العمومية، وسوف نعالج ذلك بالتقصيل في الفصل الخامس.

وينبغى أن نتوقف قليلا هنا لنحاول أن نلقى بعض الضوء من خلال الوثائق البريطانية حول موقف النقراشى من الحرب العالمية الثانية التى نشبت فى شهر سبتمبر ١٩٣٩، وكان على مصر أن توفى بالتزاماتها تجاه انجلترا حسب نصوص معاهدة ١٩٣٦ المعقودة بينهما فنتيجة لذلك اعلنت

حكومة على ماهر الأحكام العرفية ووضعت الرقابة على الصحف، واتت بعد وزارة على ماهر وزارة حسن صبيرى في ٢٧ يونيو ١٩٤٠ – ١٤ نوفمبر ١٩٤٠، والتي في عهدها شهدت بداية التقدم الايطالي في الأراضي المصرية منذ ١٤ سبتمبر ١٩٤٠ والتي وصل الايطاليون خلالها إلى سيدى براني(١٧١).

وقد برر النقراشى ذلك الموقف الذى سلكته وزارة خسن صبرى الذى اعلنت تجنيب مصر ويلات الحرب، أكد أن على مصر الاشتراك فى الحرب إلى جانب الحلفاء بدلا من الوقوف موقف المتفرج(١٧٢).

ويتضح من ذلك أن النقراشي كان لا يمانع من الاشتراك في الحرب إلى جانب الحلفاء، وإننا نوضح أسباب ذلك من خلال مذكرات ابراهيم عبد الهادي السرية إذ قرر ان بإعلان مصر الحرب على ايطاليا تكون قد سقطت كل الموانع التي كانت تصول دون ذلك، كذلك أبدى النقراشي اصراره على موقفه السابق بأن من الكرامة لمصر أن تدافع عن نفسها، على أساس أن الامتناع عن ذلك يعد اقرارا بأن انجلترا تحمى مصر وأنها هي المسئولة عن استقلالها، وفي ذلك ما يؤكد معاهدة ١٩٣٦ التي تريد مصر التخلص منها، وكان النقراشي يرى أن اعلان مصر الحرب سيعطي لمصر شخصيتها الدولية ويجعل لها رأيا في مباحثات الصلح وتكون قد ظفرت بجلاء القوات البريطانية بعد أن تكون هي التي وافقت على استقلالها وسلامة اراضيها(١٧٢).

وعلى اية حال فقد تشبث النقراشي وزملاؤه السعديون(١٧٤) بموقفهم السابق، ودافعوا عنه بكل قوتهم وطالبوا بأن تدافع مصر عن نفسها أمام أي عدوان خارجي ولا يترك هذا الحق لقوة أجنبية تدافع عنها، وقد رفضت وزارة حسن صبري اعلان الحرب ضد ايطاليا، وأفصح رئيس الوزراء عن عدم نيته في دخول الصرب، وفشل النقراشي وزملاؤه في اقناع المجلس بوجهة نظرهم هذه، فاضطروا إلى تقديم استقالتهم في ٢١ سبتمبر ١٩٤٠

من الوزارة بعد أن لم يوافق أحد غيرهم على قرار الحرب، وبعد أن أعلن رئيس الوزراء بأن هذه مسألة جوهرية لا يمكن التعاون مع اختلاف الرأى فيها(١٧٥).

وفى الواقع لقد كان انسحاب النقراشى من الوزارة احتجاجا على موقف رئيسها وإيمانا منه أن فشل مصر فى الدفاع عن نفسها إنما يعنى الاعتراف بالحماية البريطانية عليها، ويتفق معنا فى هذا الرأى الدكتور الاعتراف بالحماية البريطانية عليها، ويتفق معنا فى هذا الرأى الدكتور محمد حسين هيكل إذ يقرر أن النقراشى تشبث بموقفه ودافع عنه لأن كرامة مصر تأبى أن تطأ أرضها قوات أجنبية فلا تدافع عن نفسها، وأنه إذا كان واجبا على مصر أن تعاون حليفتها فى الحرب، غير أن تشترك فيها فإنما يكون ذلك حين لا تكون مصر نفسها ميدانا للحرب فى هذه الحالة تكتفى بأن تقدم لبريطانيا داخل حدودها ما نصت عليه المعاهدة من صنوف المعاونة، أما أن تكون أرض مصر ميدانا للحرب فلا تدافع مصر عنها فذلك هو التسليم بأن انجلترا تدافع عن مصر، وأن مصر فى حمايتها، فأما أن تدفع مصر من يدخلون أرضها فتعاونها انجلترا فى ذلك بوصفها حليفة لها وهذا الحفاظ على القومية وعلى الاستقلال، وهو الذى بدفع عن مصر تهمة قبولها حماية انجلترا لها(١٧٦).

وعقب استقالة النقراشي من وظيفة وزير للمالية، أخذ يهاجم حكومة حسن صبري مطالبا بتوضيح سياسة مصر ودعوة البرلمان لدراسة الوضع الجديد(۱۷۷) ، فغي ١٤ نوفمبر ١٩٤٠ انعقدت الدورة الجديدة للبرلمان وتوفي حسين سرى وهو يتلو خطبة العرش في افتتاح هذا البرلمان، فتألفت في اليوم التالي وزارة حسن صبري، وقد كانت هذه الوزارة امتدادا لوزارة حسن صبري، لذلك لم يشترك النقراشي في الحكم معها، ولم يتعاون معها والذي استمرت في الحكم من ١٥ نوفمبر ١٩٤٠ – ع فبراير ١٩٤٢.

ويقدوم يوم ٤ فبراير ١٩٤٢ يحدث حدثا هاما وهو تدخل الانجليز واجبار الملك فاروق بان يعهد الى مصطفي النحاس باشا بتشكيل وزارة (٤ فبراير ١٩٤٢ - ٨ اكتوبر ١٩٤٤)، وكالعادة لم يشترك النقراشي في الحكم مع هذه الوزارة حتى أقيلت فى ٨ اكتوبر ١٩٤٤، وفى ٩ اكتوبر ١٩٤٤ صدر المرسوم الملكى بتأليف وزارة الدكتور أحمد ماهر، ومن بداية هذه الوزارة يمكننا القول بأن النقراشى دخل فى طور جديد من أطوار حياته السياسية كما سنوضح فيما بعد.

### النقراشي والقوى السياسية:

لكى يزداد نشاط النقراشى السياسى وضوحا كان لابد من بحث علاقته بالقوى السياسية الأخرى في مصر والتي تمثلت في قوى سياسية ثلاث هي القصر والأحزاب والانجليز، والتي تضمنتها جميعا فترة البحث، وسوف أتناول توضيح هذه العلاقة بين النقراشي والقوى السياسية حتى تولية النقراشي وزارته الأولى في ٢٤ فبراير ١٩٤٥.

### أولا: النقراشي والقصر:

وفيما يتعلق بدراسة العلاقة بين النقراشي والقصر كقوة سياسية مؤثرة فاننا نؤكد بأن العلاقة بين النقراشي والملك فؤاد (١٩٢٢ – ٢٨ أبريل ١٩٣٦) كانت علاقة حسنة وقوية وتسجل الوثائق العربية تلك الحقيقة فنقول أن الدلائل قد برهنت على التقارب بين الملك والنقراشي والوفد ونسوق عددا من هذه الدلائل فنقول أن النقراشي وصفية زغلول والنحاس كانوا جميعا على علاقة ودية بوالده الخديوي، وأن تلك العلاقة ظلت حسنة ومتينة بين الملك والوفد(١٧٨).

وزادت هذه العلاقة عندما تولى لنقراشى وزيرا للمواصلات للمرة الأولى فى ١٩٣٠/١/ حيث توجه إلى قصرالقبة لتسجيل اسمه فى سجل التشريفات الملكية(١٧٩) واستمرت العلاقات بين الطرفين طوال الوقت طيبة إلى أبعد الحدود حتى أن النقراشى كان يبذل أقصى جهوده فى مختلف المناسبات التى يهتم بها الملك فؤاد، كالاحتفال بمناسبة عيد الميلاد الملكى السعيد فى كل عام فيتوافد على قصر عابدين لقيد اسمه فى دفاتر التشريفات(١٨٠).

وبعد وفاة الملك فؤاد، وتولية الملك فاروق الأول ملكا على مصر في ٢٩

يوليو ١٩٣٧ وعلى نفس الوتيرة، فقد استمرت العلاقات بين النقراشي والملك فاروق طيبة وحسنة، ومما يؤكد لنا استمرار العلاقات الطيبة بين الطرفين يظهر ذلك جليا حينما توجه النقراشي إلى قصر رأس التين في ٢٩ يولية ١٩٣٧ وقيد اسمه في سجل التشريفات بمناسبة خطبة الملك وكتب بجوار اسمه دعضو مجلس النواب عن دائرة الجمرك (١٨١) وأيضا القي النقراشي بحديث لإحدى الصحف محييا عهد الفاروق عندما تولى العرش وقد حصلت مصر على استقلالها واستكملت سيادتها واحتلت مكانها بين أمم العالم وأن الأمة لجديرة بالاطمئنان الى مستقبلها السعيد بعد أن تهيأ لها طائقة صالحة من الرجال فهؤلاء جميعا وعلى راسهم الملك المحبوب تنعقد الآمال في بلوغ الأمة كل ما تصبو إليه من الرفعة والمتعة والحياة الكريمة (١٨٢).

وغير خاف أن هذا التصريح الذى أدلى به النقراشي لم يمر دون تأثير لدى لملك فاروق، ولعلنا نستشف هذه الحقيقة خاصة بعد اخراج النقراشي من وزارة النحاس الرابعة ثم فصله من الوفد في ١٣ سبتمبر ١٩٣٧، فكان من الطبيعي أن يتجه النقراشي إلى القوى المعادية للوفد وقتذاك وهي القصر يستمد منه العون والتأييد(١٨٣). وقد استطاع القصر أن يضم النقراشي إلى جانبه فاستمرت العلاقات طيبة إلى حد كبير من البداية.

وقد نشط القصر في تعميق الخلاف بين النقراشي والنحاس، وتصور الملك الشاب أن الفرصة سانحة لما يمكن أن نسميه للاستيلاء على الوفد من الداخل(١٨٤) واستمرت العلاقة بين الطرفين طيبة وخاصة عندما كان النقراشي خارج الحكم - كما توضح المصادر بأنه في ١١ فبراير ١٩٤٢ توجه النقراشي إلى قصر عابدين لتحية الملك في عيد ميلاده، ثم قصد إلى غرفة التشريفات الملكية حيث قيد اسمه في سجله معربا عن ولائه واخلاصه للملك(١٨٥).

ونختم حديثنا عن علاقة النقراشي بالقصر وهو خارج الحكم حتى توليه رئاسة وزارته الأولى في ٢٤ فبراير ١٩٤٥، بأنها علاقة استمرت بالمودة

والمحبة والتعاون، وإننا نؤكد هذه العلاقة الطيبة من خلال الوثائق العربية التى أشارت إلى أن النقراشي كان يصرص دائما في أي مناسبة من المناسبات في مصر مثل عيد الجلوس الملكي أو عيد ميلاد الملك ومناسبات أخرى على تسجيل اسمه في سجل التشريفات الملكية (١٨٦).

## ثانيا: النقراشي والأحزاب السياسية:

وننتقل إلى الحديث عن علاقة النقراشي بالاحزاب السياسية القائمة في البلاد والتي كانت تمثل القوى الثانية من القوى السياسية، ويمكننا أن نحدد علاقة النقراشي بها جميعا على ضوء موقفهم منه ومن نشاطه.

### ١ - علاقة النقراشي بحزب الوفد:

يعتبر حزب الوفد أهم الأحزاب السياسية التي عرفتها مصر على امتداد تاريخها السياسي الحديث وقد تأسس بعد لقاء ١٣ نوفمبر ١٩١٨ بين كل من سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعسلي شعراوي وبين السير وينجت sirwingat المندوب السامي البريطاني في مصر والذي طالب فيه الأولون باستقلال مصر فأبدى الأخير لرئيس الوزراء المصرى دهشته من أن ثلاثة رجال يتحدثون عن أمر أمة بأثرها دون أن يكون لديهم ما يخول لهم صفة التحدث باسمها، ولما علم سعد زغلول بذلك اجتمع بأصحابه للتشاور في الطريقة التي يعنلون بها صفتهم في التحدث عن الأمة، وقرر تأليف هيئة تسمى «الوفد المصرى» إشارة إلى أنها وفد مصر للمطالبة باستقلالها وأن تحصل هذه الهيئة على توكيلات من الأمة تخولها هذه الصغة، وكانت أولى الوزارات التي الفها الوفد هي وزارة سعد زغلول المعروفة بالوزارة الشعبية عام ١٩٢٤، والتي أنهاها انذار بريطاني في نوفمبر من نفس السنة بسبب حادث السير لي ستاك، ونتيجة لإصرار البريطانيين على عدم السماح لسعد زغلول برئاسة أي وزارة جديدة قبل الوفد الاشتراك في ثلاث وزارات ائتلافية من ٧ يونية ١٩٢٦ حتى ٢٥ يونية ١٩٢٨، وهي وزارات عدلي يكن وعبد الخالق ثروت ومصطفى النحاس على التوالي (١٨٧).

والحق يقال أن استمرت العلاقات منذ الوقت المبكر بين النقراشي والوفد وكانت علاقات طيبة منذ عام ١٩١٩ وحتى ٣ أغسطس ١٩٣٧ كما وضحنا أنفا فقد اشترك النقراشي في وزارة النحاس الثانية، التي تشكلت في أول يناير ١٩٣٠ وكان وزيرا للمواصلات، وفي وزارته الثالثة التي تم تشكيلها في ٩/٥/١٩٣١ وكان وزيرا للمواصلات بها.

وبحلول النصف الثانى من عام ١٩٣٧ تدخل العلاقات بين النقراشى والوفد مرحلة جديدة، وفى الواقع استمرت العلاقات بين الطرفين سيئة تماما والعداء السافر الشديد، وقد تمثل ذلك فى نشاط الوفد المعادى للنقراشى طوال فترة الدراسة، ومن الجدير بالذكر أن حدة الخلاف إزدادت عندما النحاس وزارته الرابعة فى ٣ أغسطس ١٩٣٧ وأخرج منها النقراشى ومنذ ذلك لم يشترك النقراشى فى أى وزارة من الوزارات التى شكلت بعدئذ برئاسة مصطفى النحاس باشا(١٨٨).

وهكذا فإن علاقة النقراشى بحرب الوفد قد مرت بمرحلتين، ففى المرحلة الأولى كانت العلاقات بينهما تتم بالتعاون والاتحاد وشهدت هذه الفترة قمة التألف، أما المرحلة الثانية وخاصة بعد اخراج النقراشى من الوزارة ثم من الوفد، فقد تميزت بالعداء الشديد، وبقى العداء هو العلامة الميزة للعلاقات بين الطرفين إذ شتان أن يتفقا.

#### ٢- علاقة النقراشي بالحزب الوطني:

يعد الحزب الوطنى من الأحزاب القديمة، فقد أسسه مصطفى كامل فى عام ٢٢ أكتوبر ١٩٠٧ وارتبط باسمه إرتباطا كبيرا، وعندما توفى مصطفى كامل ١٩ فبراير سنة ١٩٠٨، خلفه محمد فريد فى رئاسة الحزب إلى أن اختاره الله لجواره فى ١٥ نوفمبر ١٩١٩، وفى ١٩ مايو ١٩٢٣ انتخب حافظ رمضان رئيسا للحزب(١٨٩).

وقد وضحنا في بداية هذا الفصل ان النقراشي آثر أن يستفيد في مواقف معينة بمساندته وتأييده للحزب الوطني منذ شبابه ولكنه لم ينضم رسمياً إليه، حيث انضم لجمعية التضامن الأخوى السرية التابعة لهذا الحزب واعتنق مبادئها وأفكارها، وبذلك يمكننا القول بأن العلاقات في البداية تميزت بالتقارب.

وإذا كان التقارب قد ساد في المرحلة الأولى بين الطرفين فإن الاختلاف قد ساد في سياسة الطرفين، فالحزب الوطنى أخذ الخط المعادى للسياسة الانجليزية وأعلن شعاره بالجلاء التام قبل الدخول في المفاوضات، لذلك فقد تمسّك بأنه لا مفاوضة إلا بعد الجلاء، بينما النقراشي اتجه اتجاها مغايراً لتلك السياسة، إذ ظل يؤيد المفاوضات، ولعلنا نلمس ذلك التأييد باشتراكه في الوفد الرسمي لتوقيع معاهدة ١٩٣٦ كعضو (١٩٠) ـ كما وضّحنا آنفاً وبذلك يمكننا القول بأن سياسة النقراشي اختلفت مع سياسة الحزب الوطني، وبالتالي اختلفت أساليبهما إلى حد ما لوضع تلك الأفكار موضع التنفيذ.

# ٣ \_ علاقة النقراشي بحزب الأحرار الدستوريين:

عندما بدأت بوادر أول انشقاق في حزب الوفد أثناء المفاوضات التي كانت . تجرى بين عدلى يكن وبين لورد ملنر في صيف عام ١٩٢٠، وبين ما كان أن يتقبّله سعد من قرارات الجانب البريطاني، وما يتقبّله عدلى باعتباره يُمثّل المعتدلين من الوفد، وكان جوهر الخلاف بين الطرفين أن خطة سعد زغلول باشا قد قامت على رفض المشروع والعودة إلى مصر لمتابعة الجهاد، بينما كانت فكرة عدلى يكن الذي تجمّع حوله أعضاء حزب الأمة القدامي بأن الأمة لا تقوى على متابعة المعارضة والمقاومة وظل الخلاف يتزايد خاصة بعد أن شكّل عدلى يكن الوزارة في مارس ١٩٢١ وقرر أن يرأس وفد المفاوضات

التى تقررت بعد اعتراف بريطانيا بأن الحماية لم تعد علاقة مرضعة، فأطلق سعد رغلول عبارته الشهيرة «بأن جورج الخامس يفاوض جورج الخامس» مما كان إعلان انقسام الوفد ما بين سعديين وعدليين (١٩١).

وتتابعت الأحداث وفشلت مفاوضات عدلى ـ كيرزون ثم صدر تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ وأصبح هناك تياران واضحان فى الأمة أحدهما يرفض التصريح والأخير يؤيده وكان التيار الثاني هو الذي تكفّل بوضع دستور جديد للبلد ودخل صراعات مع الملك حول حجم سلطاته فيه، وانطلاقاً من الرغبة فى مواجهة سعد زغلول المتطرف والوقوف أمام أطماع الملك في السلطة رأى المعتدلون تأسيس حزب الأحرار الدستوريين، وتقرر تأسيس الحزب برئاسة عدلى يكن في ٣٠ اكتوبر ١٩٢٢ (١٩٢).

وقد ظل حزب الأحرار الدستوريين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية تقريباً أكبر الأحزاب المصرية بعد الوفد، وتعاقب على رئاسته كل من عدلى يكن وعبد العزيز فهمى ومحمد محمود ثم أخيراً الدكتور محمد حسين هيكل (١٩٣).

وفى حقيقة الأمر ان علاقة النقراشى ـ موضوع دراستنا ـ بحزب الأحرار الدستوريين ترجع إلى عام ١٩٢٨، عندما أقال الملك فؤاد وزارة النحاس الأولى في ٢٥ يونيو ١٩٢٨، وتولى محمد محمود باشا الوزارة، ثم أصدر أمراً ملكياً في ١٩ يوليو ١٩٢٨ بحل مجلس النواب والشيوخ، ولم يعبأ النقراشى بهذا الأمر، بل بذل جهوداً لدى النواب والشيوخ، وأوحى إليهم بكتابة عرائض في دوائرهم الانتخابية تعبّر عن ثقتهم بالوفد وبزعيمه مصطفى النحاس باشا، ويبدو أنه تزعم هذه الحركة لاستعادة ثقة الجماهير بوفدها (١٩٤).

يضاف إلى ذلك موقف أخر يعزى للنقراشى مع علاقته بحزب الأحرار الدستوريين، وقد ظهر جليا فى أغسطس ١٩٢٩، عندما عرفت أنباء المفاوضات بين محمد محمود – وأرثر هندرسون Arthur HandersOn وزير الخارجية البريطانية فى لندن، وحاول الحصول على تأييد الشعب لها، فبدأ النقراشى فى معارضته وشن حملة قوية ضد محمد محمود لأنه تولى رئاسة الوزراء اللا شعبية لها، وأنه قام بتعطيل الحياة النيابية (١٩٥٠).

وعلى العموم فإن حدة الخلاف هذه ما لبثت أن خفت، وعادت إلى العلاقات الطيبة بين الطرفين رظهر ذلك واضحا عندما أصدر إسماعيل صدقى مرسوما في ٢٢ أكتوبر ١٩٣٠ بالانتخابات بتكوين البرلمان طبقا للدستور الجديد، فاتحد النقراشي وزملاؤه الوفديون والأحرار الدستوريين، وقرروا مقاطعة الانتخابات التي تجريها وزارة إسماعيل صدقى لأنها لا تعبر عن إرادة الأمة (١٩٦).

وازدادت تلك العلاقات في ٣١ مارس ١٩٣١ عندما ائتلف الوفد والأحرار الدستوريين مرة أخرى وتعاهدوا على النضال لإعادة الحياة الدستورية وإعادة دستور ١٩٢٣، وعقدوا ميثاقا أسموه «عهد الله الوطن» وقرروا فيه مقاطعة الانتخابات التي اعتزمت الحكومة إجراءها في ظل دستور سنة ١٩٣٠ وتأليف جبهة لإعادة النظام الدستوري، وقد أيد النقراشي هذا الميثاق ووقع عليه بصفنة عضوا في الوفد المصري(١٩٧).

وقد ترتب على هذا الائتلاف والمصالحة نتيجة هامة وهي عقد مؤتمر وطنى في يوم ٨ مايو ١٩٣١ بين الحزبين ، وتقرر في هذا المؤتمر التمسك بالدستور الذي صدر في ١٨ أبريل ١٩٢٣ والاحتجاج على ما قامت وتقوم به وزارة إسماعيل صدقى باشا من مصادرة حرية الرأى بتعطيل الصحف وغيرها، وقد أيد النقراشي قرارات هذا المؤتمر ووقع عليه(١٩٨).

وفى مطلع عام ١٩٣٢ طغت فكرة تأليف وزارة قومية، وقد تزعم هذه الفكرة، وأخذ يدعو لها محمد محمود رئيس حزب الاحرار الدستوريين، إلا أن النقراشي والنحاس ومكرم وأحمد ماهر قد اعترضوا على هذه الفكرة ورأوا ضرورة المضى في المقاومة إلى إن تبلغ هدفها باسقاط وزارة اسماعيل صدقى، وقد ترتب على هذا الاعتراف نتيجتان: أولاهما فض التحالف بين الوفد والأحرار الدستوريين، وثانيهما خروج عدد من زعماء الوفد عليه وهو الانشقاق الذي عرف في تاريخ الحزب الكبير بانشقاق السبعة ونصف (١٩٩).

وعندما حدث الانقسام داخل صفوف الوفد في أغسطس ١٩٣٧ باخراج النقراشي من الوزارة ثم الوفد فإن حزب الأحرار الدستوريين أعلن تأييد النقراشي في سياسته، وتحالف النقراشي مع الأحرار الدستوريين لكسر شوكة الوفد، وتعاون الاثنان مع القصر السراي واستطاعوا التأمر على حكومة الوفد واقالتها في ديسمبر ١٩٣٧ (٢٠٠٠)، وهذا يعطى تفسيرا واضحا وهو ان النقراشي والأحرار الدستوريين يتناسون الخلافات والصدمات وقت المحن والشدائد التي تتعرض لها البلاد.

وتأخذ العلاقات طابعا أقوى بحلول عام ١٩٣٨ وخاصة عندما رأى محمد محمود دعما لوزارته الرابعة التى تم تشكيلها من ٢٤ يونية ١٩٣٨ – ١٨ اغسطس ١٩٣٩، واظهارا الـقوة التحالف الذى تقوم عليه أن عين النقراشى وزيرا للداخلية فى وزارته(٢٠١)، وعندما تولى الدكتور أحمد ماهر فى ٨ أكتوبر ١٩٤٤ بعد استقالة الوزارة الوفدية توطدت العلاقة بينه وبين حزب الأحرار الدستوريين، وعلى نفس النمط سارت العلاقة بين النقراشى وحزب الاحرار الدستوريين قوية ومتينة.

ومما سبق يتضح لنا أن علاقة النقراشي بالأحرار الدستوريين قد مرت بثلاث مراحل، ففي العلاقات الأولى كانت العلاقات بينهما غير طيبة، أما المرحلة الثانية فكانت تشكل مرحلة التعاون والعمل المشترك، أما المرحلة الثالثة فقد شهدت التعاون والتألف بين الطرفين حتى أوائل عام ١٩٤٥.

## ٤ - علاقة النقراشي بجماعة (ثم حزب) مصر الفتاة:

وننتقل الى الحديث عن علاقة النقراشى بجماعة ثم حزب مصر الفتاة، وقد تأسست جماعة أو جمعية مصر الفتاة التى أعلن احمد حسين عن قيامها في ٢١ اكتوبر ١٩٣٣ بصفته رئيسا لها (٢٠٢) وكان هدفها في ذلك الوقت تجميع الشباب في صعيد واحد، والحركة بدأت كحركة شبابية يقودها كل من أحمد حسين وفتحي رضوان ذات تنظيم وصبغة مميزة (٢٠٣) وقد اتخذت جمعية مصر الفتاة من مجلة الصرخة لسان حال لتعبر عن أفكارها.

ثم تطورت جمعية مصر الفتاة إلى حزب سياسى حتى يكسبها صفة الأحزاب السياسية «حزب مصر الفتاة» فى أول يناير ١٩٣٧ وقد تم ذلك بانعقاد مجلس جهاد جمعية مصر الفتاة فى شكل جمعية عمومية برئاسة أحمد حسين المحامى وعضوية المحامين والدكاترة ومندوبي الجامعتين المصرية والأزهرية (٢٠٤)، وفي هذا الاجتماع قرر مجلس الجهاد تحويل جمعية مصر الفتاة الى حزب مصر الفتاة على أن يكون مقره القاهرة وهدفه تحقيق برنامج مصر الفتاة وانتخب مجلس الجهاد الأستاذ أحمد حسين رئيسا للحزب (٢٠٠).

غير أنه في عام ١٩٤٠ دعا أحمد حسين مجلس الإدارة والجهاد لعقد اجتماع وكان الهدف المعلن للتغيير أنه محاولة لتوسيع دائرة كفاح الحزب

لتشمل العالم العربى والاسلامى، فرأى أن يطور كفاحه بابراز الاتجاه الاسلامى فى أيديولوچية الحزب، هذا بالإضافة إلى أنه كان يدرك أبعاد ونشاط الاخوان المسلمين المتزايد، فقد أسرع أحمد حسين بتغيير وتحويل حزب مصر الفتاة الى الحزب الوطنى الاسلامى لينافس جماعة الاخوان المسلمين فى الزعامة الشعبية (٢٠٦)، وبحلول عام ١٩٤٩، تحول الحزب الوطنى الاسلامى إلى الحزب الاشتراكى استمرارا وتطويرا لجمعية مصر الفتاة التى تأسست فى عام ١٩٢٧/٢٠٠).

وإذا حاولنا أن نحدد بداية العلاقة بين النقراشي ومصر الفتاة فيجدر بنا أن نذكر أنها بدأت في عام ١٩٣٠ عندما دعا أحمد حسين إلى مشروع القرش للنهوض بالصناعة الوطنية على المستوى القومي.

واستجابت له الأمة والتف الشباب يؤيده ويناصره، وكان النقراشي في مقدمة الذين تبرعوا لهذا المشروع، فهذا يعنى إرضاء الوفد عن المشروع، ويوضح قوميته عن الخلافات الحزبية التي كانت موجودة في مصر وقتذاك(٢٠٨).

ورغم علاقات التفاهم السابقة، إلا أنه كان يحدث قى بعض الأحيان خروج عن هذا الخط، ولعلنا نوضح ذلك عندما حدث عام ١٩٣٣ أثناء الحرب الكلامية بين الطرفين وحاول كل طرف التشكيك فى وطنية الآخر الوفد الذى كان النقراشي أحد أعضائه البارزين والمنظم له وقتذاك، وأحمد حسين خاصة عندما دعا أحمد حسين إلى إقامة مصنع الطرابيش، إذ تعرض لهجوم سافر من جانب الوفد، وقامت المظاهرات منادية بسقوط أحمد حسين حرامي القرش، ولم يقف حزب الوفد عند هذا الحد، بل اتهموه باختلاس أموال المشروع، وكان يبدو أن الوفد يسعى لإعادة الشباب من جماهيره إلى صفوفه بعد أن شد المشروع اهتمامهم، كذلك خشى الوفد أن

يستقطب احمد حسين جماهيره ويضمهم إلى صفوفه وخاصة أن الوفد فى ذلك الوقت كان يمر بفترة عصيبة تحت وطأة مطرقة صدقى التى سلطتها عليه فلا نشاط ولا اجتماعات لجماهيره، فلجأء إلى مهاجمة أحمد حسين، وإزاء هذا الهجوم استقال أحمد حسين من سكرتارية جمعية القرش، متخذا من تصرفات الوفد حياله متكأ لكى ينفذ خطوته التالية التى ظل يسعى للوصول إليها، فأعلن قيام جمعية مصر الفتاة فى ٢١ أكتوبر ١٩٣٢ وتولى سكرتارية المشروع بعده كمال الدين صلاح(٢٠٩).

ولكن حدة الخلاف ما لبثت أن بدأت تتوارئ رويدا رويدا عندما حدث انقسام النقراشي من الوفد في أغسطس ١٩٣٧، باخراجه من الوزارة ثم من الوفد، إذ أيد حزب مصر الفتاة النقراشي ووقف بجواره، وهنا يرجع إلى علاقته الطيبة بأحمد ماهر(٢١٠) فضلا على ان مصر الفتاة كانت ترى أن هذا الانقسام يساعد على كسر شوكة الوفد ويسرع بزوال حكمه، ولذلك وقفت إلى جانب عناصر الطلبة المؤيدين للنقراشي في موقفه وعلمت على ازدياد الانقسام من جناحي الوفد(٢١١).

واستمرت العلاقات طيبة بين الطرفين لحين دخول النقراشي في وزارة محمد محمود الرابعة التي تشكلت في ٢٤ يونية ٩٣٨ وقد تولى النقراشي وزارة الداخلية، وأثناء تولى النقراشي هذا المنصب ساءت العلاقات بين الطرفين، ويرجع سسبب ذلك إلى كون وزارة الداخلية هي الأداة التي سلطتها الحكومة على مصر الفتاة فجعل النقراشي همه الأول مطاردة المجرمين من مصر الفتاة ومصادرة الاجتماعات(٢١٢).

وبحلول عام ١٩٣٩ أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية، اتخذ النقراشى وزملاؤه السعديون موقفا مغايرا لكل الآراء التى طالبت بتجنيب مصر من ويلات الحرب إلى جانب انجلترا ونتيجة لإصرار النقراشي عن فكرته

بدخول الحرب، إذ أرسل أحمد حسين خطابا إليه وإلى زميله أحمد ماهر يطالبهما فيه أن يسمحها بحضوره الاجتماع لابداء بعض الآراء فإذا استطاعا أن يقنعاه بوجهة نظرهما، فإنه سوف ينضم إلى جانبهما ويؤيد أرائهما ولكن على ما يبدو فإن مصر الفتاة لم تلق ردا على هذا الخطاب، فاستمر الموقف بين النقراشي وزملائه السعديين على ما هو عليه من اختلاف في وجهات النظر، واستمرت العلاقة بينهما تحمل ذلك الخلاف في وجهات النظر إلى أن تجمد نشاط حزب مصر الفتاة تماما في منتصف عام وجهات النظر إلى أن تجمد نشاط حزب مصر الفتاة تماما في منتصف عام

تلك كانت أهم علاقات النقراشي بجماعة مصر الفتاة والتي مرت بأربع مراحل، ففي المرحلة الأولى شهدت التعاون والأتحاد، ثم مرحلة الخصومة الشديدة، ثم العودة مرة أخرى إلى التقارب والتأييد، وأخيرا مرحلة والخصومة واختلاف وجهات النظر.

# (٥) - علاقة النقراشي بحزب الفلاح الاشتراكي:

تأسس حزب الفلاح الاشتراكي في ٢ ديسمبر ١٩٣٨ برئاسة أحمد كامل قطب الذي آل على نفسه بأن يكرس جهده من أجل الفلاح المصري(٢١٤) وعن علاقته بالنقراشي في هذه الفترة التي نحن بصددها، فإننا نقرر بأننا لم نعثر على مصادر أو مراجع تلك توضح عن تلك العلاقة بين الطرفين حتى أوائل عام ١٩٤٥.

## (٦) - علاقة النقراشي بحزب الكتلة الوفدية:

حتي نلم بتلك العلاقة بين الطرفين، يقتضى ذلك منا أن نلقى نظرة سريعة على طبيعة علاقة النقراشى بمكرم عبيد مؤسس حزب الكتلة منذ مطلع النصف الأول من القرن العشرين، وفي الواقع كانت تلك الحقبة تمثل قمة العلاقات الطيبة بين الطرفين أي منذ عام ١٩١٩ – ١٩٣٧.

ويجدر بنا أن نسجل ملاحظة جديرة بالاعتبار وهي أن مكرم عبيد بدأ يغير علاقته مع النقراشي شيئا فشيئا عن ذي قبل وذلك نلمسه بوضوح بعد إقصاء النحاس للنقراشي وعدم اشراكه معه في وزارته الرابعة، حيث كان لمكرم عبيد دور للعمل على زيادة حدة الضلاف بين النقراشي والنحاس فعرض على النقراشي تعيينه عضوا في شركة قناة السويس، وسبب ذلك يرجع إلى ابعاد النقراشي عن التفكير في الرجوع للوفد والاشتراك في الوزارة، ولكن النقراشي رد عليه بتاريخ ١٩٣٧/٨/٢٠ كما وضحنا سلفا بأنه لا يقبل ترشيحه لعضوية مجلس إدارة شركة قناة السويس.

ونستطيع أن نؤكد بأن مكرم عبيد وراء الخلاف بين النقراشي والنحاس من خلال الحفلة التي أقامها النحاس وحضرها النقراشي، الذي عندما رأه الشيوخ والنواب الوفديون حتى أحاطوا به ورحبوا به، ويرجون منه تسوية الخلافات مع زملائه في الوفد، وبينما هم كذلك - كما يذكر التابعي الخلافات مع زملائه في الوفد، وبينما هم كذلك - كما يذكر التابعي وقبل النحاس ورأى النقراشي فتقدم منه وتصافح معه وصفق الحاضرون وهتف حسن يس بحياه النحاس باشا ثم بحياة النقراشي باشا، وتعانق النحاس والنقراشي وتفاءل الحاضرون خيرا، وكان مكرم عبيد لم يكن حاضرا هذا المشهد الدرامي، وقد ذهب إليه التابعي عقب هذا الحفل يزوره لرضه فسأله عن تفاصيل اللقاء وتبسم مكرم وقال «كدة طيب لما نشوف» وتناول التليفون وطلب دار النحاس باشا، وكان قد عاد إلى داره مباشرة بعد انتهاء حفل الشاي، ونترك التابعي يكمل القصة فيقول: «بعد حديث قصير عن وعكة مكرم قال مكرم... مبروك يا نحاس باشا، فسأله النحاس مبروك على ايه، فقال مكرم، مبروك صلحا مع النقراشي، وفهم التابعي من رد مكرم أن النحاس أنكر أن هناك صلح لان مكرم قال: أنا كمان

استغربت الخبر وقلت مش معقول (٢١٥).

ونستخلص من هذه الرواية أن مكرم كان له دور فى وقوع الخلاف بيز. النقراشى والنحاس، وقد ساعده على تلك الظروف الأقدار التى كانت تساعد مكرم على توسيع الهوة بين النقراشي والوفد، وبالتالى كان لا مناص من أن تتطور الأمور الى ما تطورت إليه(٢١٦).

وشهدت فترة الخلافات حدثا سياسيا هاما أدت إلى خروج مكرم عبيد من حزب الوفد في مايو ١٩٤٢ حيث تم فصله هو وراغب حنا من الوفد ومعهما سبعة عشر من أعضاء الهيئة الوفدية البرلمانية ليكونوا نوابا لحزب الكتلة الوفدية نتيجة لانسلاخهم من صفوف الوفد(٢١٧).

وازداد الموقف سوء عندما وجه مكرم عبيد للوفد وزعامته اتهامات قاسية تتعلق بنزاهة حكومة الوفد، وبما ارتكب على يديها من حوادث المحسوبية، واستغلال النفوذ، كما تتعلق بالطعن في استقامة مصطفى النحاس نفسه، وذلك في الكتاب الذي نشره مكرم وقتها بعنوان "الكتاب الأسود"، ونتيجة لذلك فقد أصدر النحاس أوامره باعتقاله في ١١ مايو ١٩٤٤، وتم نقله إلى معتقل المستشفى الايطالي(٢١٨).

وعلى أثر تولى وزارة الدكتور أحمد ماهر فى ٨ أكتوبر ١٩٤٤ بعد استقالة الوزارة الوفدية، تم اطلاق سراح مكرم عبيد من المعتقل، ثم توطدت العلاقة بين النقراشي ومكرم عبيد وتم تعيين مكرم وزيرا للمالية والسيد سليم سكرتير الكتلة وزيرا للدفاع وطه السباعي وزيرا للتموين في وزارة الدكتور أحمد ماهر الأولى والثانية (٢١٩)، وفي نفس الوقت صدر العدد الأول من جريدة الكتلة الوفدية لسان حالها في أول نوفمبر ١٩٤٤.

وما يمكن قوله في النهاية أن العلاقات بين النقراشي ومكرم عبيد مرت

بثلاثة مراحل الأولى تميزت بالتعاون والمحبة من 1919 - 1970، ثم الثانية شهدت الخلاف الشديد بينهما من 1970 - 1 أكتوبر 1980، ثم الأخيرة تميزت عودة العلاقات الطيبة بينهما مرة أخرى من 1980 أكتوبر 1980 .

## (٧)- علاقة النقراشي باليسار المصرى:

نشطت الحركات الماركسية والشيوعية في مصر نشاطا سريا في أغلبه ومنذ أوائل العشرينات، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى التي أسفرت عن وجود تيارات وجماعات اشتراكية بين العمال وبخاصة الاسكندرية، وكذلك عرفت الأفكار الماركسية وبعض التنظيمات الشيوعية بين عدد من الأجانب كالايطاليين واليونان والأرمن وبعض اليهود من المصريين والاجانب (٢٢٠).

وسرعان ما انتقلت مثل هذه الأفكار إلى المصريين، فأعلن في سنة ١٩٢١ عن تكوين الحزب الاشتراكي المصرى الذي أسسه محمود حسني العرابي سكرتيره العام والذي كانت نهايته على يد حكومة سعد زغلول الوفدية ١٩٢٤(٢٢١) كما انتظم جناح ماركسي تزعمه «جوزيف روزنتال» انشقق عن الاخرين في سنة ١٩٢٢ مكونا الحزب الشيوعي المصرى، الذي مارس معظم نشاطه في البداية بين عمال الاسكندرية والجاليات الأجنبية فيها (٢٢٢).

وبدأت حركة احياء النشاط الشيوعى في مصر في نهاية الغلاثينات على يد تنظيم أجنبي يسمى «اتحاد انصار الاسلام» تزعمه سويسرى يدعى «بول جاكودي كومب» (٢٢٣)، وضم هذا التنظيم عددا من الأجانب المعتنقين للفكر الاسلامي وخلال السنوات التالية وسع «دي كومب» من نشاط تنظيمه وضم إليه عددا من اليونانيين اليساريين (٢٢٤).

وخلال الأربعينات تفاقمت التناقضات الاقتصادية والاجتماعية في هذه الفترة وزاد الشعور بالحرمان النسبي كما زاد الانفتاح على التيارات الثقافية المختلفة (٢٢٥) وأدى ذلك إلى ظهور مجموعتين هما «حمتو الحركة المصرية للتحرر الوطني» يرأسها هنري كورييل مؤسس الاتحاد الديمقراطي، ومجموعة «اسكرا» ألى الشرارة) ويرأسها اليهودي هليل شفارتز(٢٢٦).

وما يمكن قوله عن علاقة النقراشي بالأفكار الشيوعية في مصر حتيا اوائل عام ١٩٤٥ أو تلك المنظمات، أنها لم تكن هناك علاقات مباشرة بل اتسمت بالعداء الشديد على طول الخط، ونحن نوضح اتجاه الطرفين حول الاستقلال الذي كان مثار الخلاف في هذه العلاقة فقد أجمع اليسار المصرى على مختلف أجنحته انه لا استقلال بلا ديمقراطية، وانه يتسنى عليهم إذن الكفاح من أجل الهدفين في وقت واحد (٢٢٧)، بينما النقراشي فقد وطد عزمه بالمطالبة بجلاء القوات الأجنبية كاملا، وتحقيق وحدة وادي النيل.

تلك كانت أهم علاقات النقراشي بالأحزاب السياسية المصرية منذ نشأت الأحزاب السياسية في مطلع القرن العشرين حتى بداية أوائل عام ١٩٤٥ نلاحظ أن أهم تلك العلاقات ظهرت في الوقت الذي رحب به بعض الأحزاب وتعاون معه وأيده، فقد هاجمه البعض الآخر، ومن الجدير بالذكر أن الأحزاب التي رحبت به كانت ترى أنه يمكن الاعتماد عليه في سبيل الوصول إلى الحكم بعد أن تتمكن من صراع الوفد والقضاء عليه، أما النقراشي فكان يرى في علاقته بتلك الأحزاب أنها ستمهد له الطريق لتنفيذ برنامجه السياسي وهو تحقيق وحدة وادى النيل والجلاء التام، فضلا على أن تلك الأحزاب سوف تسانده في مواجهة الأغلبية الشعبية و«نعني به حزب الوفد».

# ثالثا: ألنقراشي والاحتلال؛

بقى أن نشير إلى موقف النقراشى من بعض القوي السياسية الاخرى صاحبة التأثير في مصر وهي الاحتلال والواقع أن النقراشي كان يقاوم الاحتلال منذ أن وطأت جنوده أرض مصر، ولتوضيح ذلك نقول: إن النقراشي تصدى لمقاومة الاحتلال كما وضحنا سلفا إما بالاشتراك في الجهاز السرى لاغتيالات الموظفين البريطانيين والاعتداء عليهم وارهابهم وإما بالاشتراك في الاضراب مع زملائه الموظفين في ثورة أبريل عام وإما ، وكان يؤمن بأن جلاء الاحتلال عن مصر لا يتم الا بالقوة.

ولذلك فقد قبضت عليه السلطات العسكرية البريطانية خمس مرات، كما وضحنا، وكانت المرة الأخيرة في حادثة مقتل السردار، وفي هذه المرة أتاحت الفرصة لبريطانيا لتنفيذ سياستها والصاق التهمة للنقراشي في تلك الحادث، وعلى أية حال فقد ظلت العلاقات سيئة جدا منذ مقتل السردار الى بداية ١٩٣٠ ونلاحظ أن الدافع في سوء تلك العلاقة في هذه الفترة انما يرجع إلى أن النقراشي كان حتى نهاية عام ١٩٢٩ في القائمة السوداء بحكم التبليغ البريطاني الذي سلمه لورد لويد في ٢٤ أبريل السابق من مصطفى الوزراء فقد كان من المفروض أن يؤلف الرئيس السابق من مصطفى النحاس الوزارة بعد حصوله على الأغلبية في الانتخابات وإذا بالانجليز يشترطون ألا يدخل هذه الوزارة محمود النقراشي، بحجة أن الانجليز يعتبرونه لا يزال مجرما وأنهم لا يعترفون بعدالة الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في ٢٥ مايو ١٩٢٦ ببراءته من قضية الاغتيالات (٢٢٨).

ولكن هذا المسعى لم ينجح بالنسبة للاحتلال فقد وافقت سلطات لندن وتحت التوصيات المتعددة من السيرلورين ان sirloraine أن توافق على أن تضم الوزارة الوفدية الجديدة محمود فهمى النقراشي أفندي(٢٢٩).

وعندما عقد مصطفى النحاس باشا معاهدة عام ١٩٣٦ بينه وبين الاحتلال، نلاحظ أن النقراشي وافق عليها لكى تكون خطوة للتخلص نهائيا من جنود الاحتلال.

وبانقسام النقراشي من حزب الوفد عام ١٩٣٧ دخلت العلاقات بين النقراشي والاحتلال مرحلة استمت باتساع مجال الصدام، وقد بلغت مساندة الحكومة البريطانية لرئيس الوزراء مصطفى النحاس أقصاها في تلك الفترة – وايدته في مواجهة النقراشي اقتناعا منها بأن النقراشي كان يتبع سياسة اخراج الانجليز حيث كان يقوم بالتخلص من الموظفين البريطانيين في الحكومة المصرية وقد تدخل السفير البريطاني في الخلاف بين النقراشي والنحاس بأن حاول الاتصال بأحمد ماهر لمنعه من التضامن مع النقراشي(٢٢٠).

ومع قيام الحرب العالمية الثانية يدخل النقراشي في حقبة جديدة من العلاقات مع بريطانيا، التي حاولت خلال الأسابيع الأولى من النزاع أن تدفع مصر إلى إعلان حالة الحرب ضد أعدائها، الذين وصلوا الى سيدى براي، وهذا أدى إلى دعوة النقراشي لحكومة حسن صبري بأن الموقف يستلزم اشتراك مصر في الدفاع عن أراضيها، ولكن الوزارة لم تستجب لطلبه، ولم يكن هناك مفر أمام النقراشي وزملائه السعديين (محمود غالب – ابراهم عبد الهادي – على أيوب) سوى الانسحاب من الوزارة في مواجهة هذا الموقف وهو ما فعلوه في ٢١ سبتمبر ١٩٤٠، وهكذا يبدو وأضحا تحول موقف النقراشي إزاء انجلترا خلال الحرب فقد كان مؤيدا لها داعيا للوقوف الى جانبها، املا في نيل مصر حقوقها بعد الحرب.

ذلك كان موقف النقراشي من الاحتلال، والواضح أن دور النقراشي مر كما وضحنا بعلاقة كان طابعها العداء الشديد والكراهية المتزايسدة لجنود الاحتلال.

# النقراشي ومفهوم الحياة الحزبية السليمة:

وبعد أن انتهينا من عرض العلاقات بين النقراشي والقوى السياسية، نتحدث الآن عن مفهوم الحياة الحزبية السليمة عند النقراشي، ونستطيع التعرف على رؤية النقراشي لهذا المفهوم من خلال حديثه لمجلة المصور عنه حيث أوضح «انه من الضروري لكل وزارة دستورية أن تعتمد على الأحزاب البرلمانية ويكون لها من المؤيدين والمستشارين لكي يساعدوها على أداء رسالتها في خدمة المصلحة العامة وتستمد من معونتهم النيابية القدرة على تدبير شئون الأمة بما يتحقق به أغراض الحكم الدستوري في البلاد (٢٣١).

وبوصول النقراشي إلى الحكم عقب وفاه الدكتور أحمد ماهر في ٢٤ فبراير ١٩٤٥، سعى إلى اشراك الأحزاب المختلفة ذات البرامج والمباديء المختلفة (السعديون – الدستوريون – الكتلة الوفدية – الحرب الوطني)، ولكى نعرف حقيقة مفهوم النقراشي للحياة الحزبية السليمة يجب أن نذكر رأى النقراشي، والذي يبدو واضحا من خلال البيان الذي ألقاه في ١٩٤٦/٩/١٠ والذي صدر فيه بأن الأحراب ضرورية لنجاح الحياة البرلمانية لأنها مجال للتنافس في خدمة المصلحة العامة، هذا الى أنها الطريقة المفيدة التي تتمشى مع طبيعة الحياة النيابية وحياة الشوري، لأن الاحزاب تتشاور وتتباحث في مسائل البلاد، والحرب الواحد يتشاور أعضاؤه ويتدارسون شئون الأمة فينجح هذا التشاور، وهذه المباحثات والدراسات خير كثير للبلاد» (٢٣٢).

على أن أهم ما يعنينا من هذا البيان هو أثره على حكومة النقراشى، والواقع لقد كشفت الممارسة والتجربة عدم الانسجام والتعاون بين الأحزاب المختلفة والنقراشى، ويمكن رصد أثر ذلك فى استقالة حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنى ووزير العدل من الوزارة فى ٩ ديسمبر وخرج بذلك الحزب

الوطنى من وزارة النقراشى الأولى، أيضا حدوث انفجار فى خلاف واضح أثر فى الوجود الوزارى، وأدى إلى تقديم مكرم عبيد وزملائه استقالتهم من وزارة النقراشى الأولى فى ١٤ فبراير ١٩٤٦وكان ذلك من اسباب نهاية وزارة النقراشى الأولى.

ونتيجة لذلك فقد رأى النقراشى أن تكون وزارته الثانية حزبية، ولعلنا نوضح أسباب ذلك من خلال الحديث الذى أدلى به النقراشى لمجلة أخر ساعة حيث أكد «بأن الوزارات الحزبية تنتج خيرا من الوزارات القومية(٢٣٣).

وحرصا من النقراشى على تنفيذ مفهومه للحياة الحزبية السليمة فقد استبعد بعض الشخصيات المستقلة ذات الوزن ممن اشتركت فى وزارة إسماعيل صدقى لصفتها القومية، وحجته فى ذلك أن سر ضعف وزارته السابقة هو أن المستقلين فيها ليس لهم رابطة تربطهم، وأن كل واحد منهم يكون حزبا مستقلا داخل الوزارة(٢٣٤).

وخلاصة القول ان النقراشى يعد من رجال السياسة القلائل الذين يؤمنون ايمانا عمليا بالتفرقة بين الحزبية السياسية والعلاقات الشخصية، وأحسب أنه من أجل هذا لا يتردد عن العمل فى سبيل المصلحة العامة مع أى رجل على غير لونه السياسى، وهذا يرجع إلى ضبط النفس بالنسبة للبيئة السياسية التى اشترك النقراشى فيها(٢٣٥).

#### هوامش الفصل الثالث

- (۱) ومن الجدير بالذكر أن أبرز هذه الاحزاب وقتذاك: الحزب الوطنى، وحزب الأمة، وحزب الاصلاح على المبادىء الدستورية والحزب الوطنى الحر، والحزب الدستورى، وحزب النبلاء والحزب المصرى والحزب الجمهورى لمزيد من التفاصيل حول نشأة وتكوين برامج هذه الأحزاب انظر جاكوب لاندو: الحياة النيابية والأحزاب في مصر من ١٩٥٦ إلى ١٩٥٢، مكتبة مدبولى، ص ٨٩ ١٤٤٠.
  - (٢) مؤسسة الأهرام: ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩، ص ١٤٥.
- (٣) مقابلة شخصية مع الأستاذ الصحفى مصطفى أمين بمكتب سيادته بمؤسسة أخبار اليوم بالقاهرة في ١٩٨٥/٩/٢١.
- (٤) مصطفى أمين: الكتباب الممنوع أسرار ثورة ١٩١٩، ج١، ص٤٣٥، محمد شوكت التونى: أحزاب وزعماء ١٩١٩ ١٩٥٢، ص٢٤.
  - (٥) مقابلة شخصية مع الأستاذ الصحفى مصطفى أمين ،نفس المقابلة السابقة.
- (٦) دار الوثائق: مذكرات عبد الرحمن فهمى، محفظة رقم ٣ ملف ١٧، ص ٢٥٠١، و١٧٥٠ وانظر أيضا: ابراهيم عبد القادر المازني: الكتاب الأبيض الانجليزي، ط١، ص٢٧.
- F.O 407/221, Sir Mr Lampson to Mr. Eden, April, 16, (v) 1937, Tel No, 498, p.55.
- (۸) ومن الجدير بالذكر عندما وصل المندوب السامى البريطانى إلى مصر فى يناير ١٩٣٤ كان اسمه سير مايلز لامبسون، وعندما رحل من القاهرة فى عام ١٩٤٦ كان اسمه سود ١٩٤٤ عاما قضاها فى مصر كان اسمه لورد كيلرن لمزيد من التفاصيل، راجع كمال عبد الرؤوفي: الدبابات حول القصر، مذكرات لورد كيلرن عن ٤فيراير ١٩٤٢، ص٧.
- (٩) جريدة الأهرام: عدد ٣٠٣٩٤ في ٢٧ فبراير ١٩٧٠، ص٢، الوفد المصرى: عدد ٢٢٢٩ في ١٩٤٥، ص١٠.
  - (١٠) د. عبد العظيم محمد رمضان: المرجع السابق ، ص١٦٧.
- (١١) دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين، المسألة المصرية، محفظة رقم ٢٧٣ (وهذا النص مكتوبا باللغة الفرنسية).

- (١٢) عبد الرحمن الرافعى: في أعقاب الثورة المصرية ثورة ١٩١٩، جـ١، ط٣، ص
- (١٣) حمد الباسل: ذكريات عن الحركة الوطنية، مجلة الدنيا المصور:عدد ١٤٣ في (١٣) حمد الباسل: ١٤٣ ، ص ١٩١١ ، ص ١٩١٠ ، ص ١٩١١ .
  - (١٤) عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق، ص٣٣٠.
- (١٥) طاهر الطناحى: النقراشي باشا يروى قصة جهاده المصور: عدد ٢١٦٥ في ٧ يناير ١٩٤٩، ص١٦.
- (١٦) د. عبد العزيز رفاعى: الديمقراطية والأحزاب السياسية، ص١٦٢، الرافعى المرجع السابق، ص٥٥.
  - (١٧) طاهر الطناحي: المصدر السابق.
- (١٨) حمد الباسل: ذكريات عن الحركة الوطنية: المصدر السابق، عدد ١٤٥ في ٦ . مايو ١٩٣١، ص٣.
  - Deeb, Marius: Party Politcsin Egypt, The wafd and its (NA) Rivals1919-1939 London, 1979, PP64-66.
- (٢٠) حضارة السودان: عدد ١٤٨٩ في ٢٥ مايو ١٩٣٦ ص١ ، احتمد عطية الله: القاموس السياسي ط٢ ، ص ٢٠٣.
  - (٢١) النظام عدد ٨٧٣ في ١٦ نوفمبر ١٩٢٢ ص ٣ وانظر أيضا:

The Egyption Gazette; No 12552, November, 16, 1922, Page6.

(٢٢) دار المحفوظات العمومية بالقلعة: ملف خدمة النقراشي، مصدر سبق ذكره وانظر ايضا:

F.O. 407/221, I. Op. cij.

- (٢٣) دار المحفوظات العمومية بالقلعة: ملف خدمة النقراشي، مصدر سبق ذكره-
  - (٢٤) المصور: عدد ٤٢٧ في ١٩٣٢/١٢/١٦، ص٤: وكذلك انظر:
- F.o.407/204 Loyd to chamberlain, June, 1927, Tel No.27 o Page, 288.

- (٢٥) توفي سعد زغلول باشا في يوم ٢٣ أغسطس سنة ١٩٢٧.
- (٢٦) فخرى عبد النور: ذكريات فخرى عبد النور الوطنية: الوقد عدد ٧٦ في ٢٢ أغسطس سنة ١٩٨٥، ص١، الأهرام: عسدد ١٩٠٤٢ في ١٩٣٧م م٠٠. انظر أيضا: الأخبار: عدد ١٩٩٦ في ١٩٢٧م م ٢، وانظر أيضا

Deeb. Marius, Op. cit., P174

- (٢٧) مقابلة شخصية ثانية مع الدكتور محمد شامل أباظة وزوجته صفية محمود فهمى النقراشي.
  - (٢٨) دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين، حزب الوفد، محفظة رقم ٢١٦.
    - (٢٩) نفس المصدر.
    - (٣٠) المصور: العدد ١٧١ في ٢٠/١/١٩٢٨، ص ٢، ٣.
- (٣١) د. مصطفى الفقى: الأقباط فى السياسة المصرية، ص ٧٧ ٧٨، وانظر أيضا: Deeb. Morius: ap. cit. p174.
- (٣٢) وعلى أثر تأليف الهيئة الوفدية استقر الرأى على أن يكون لهذه الهيئة نادى تعقد فيه اجتماعاتها ويتردد عليه أعضاؤها في أوقات فراغهم، واختير لهذا النادى دار فسيحة في أول شارع سعد زغلول باشا من جهة القصر العيني، وفي الطرف المقابل لبيت الأمة، وقد وقع الاختيار على تلك الدار لسببين: أولهما: لقربها من بيت الأمة، وثانيهما: لقربها من البرلمان لمزيد من التفاصيل انظر: المصور عدد ٢٢٠ في ٢٨ نوفمبر ١٩٣٠، ص٨، المصور عدد ٢٢٠ في ٢٨ نوفمبر ١٩٣٠،
  - (٣٢) أحمد شفيق: حوليات مصر السياسية، الحولية السادسة ، ص ٩٩٥.
- (٣٤) هذه الصفة يمكن أن تشمل الزعماء الرسميين لحزب سعد زغلول في مصر، مضاف إليهم أولئك الأشخاص البارزين الذين جعلوا من الاستقلال هدفهم الرئيسي العاجل بالرغم من أنهم غير مرتبطين بالحزب ارتباطا فعليا لمزيد من التفاصيل انظر: ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩، ص ٥٦٤.
  - (٣٥) جمال سليم: البوليس السياسي يحكم مصر ١٩١٩ ١٩٥٢، ص ٢١٦.
- (٣٦) دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين، حزب الوفد، محفظة رقم ٢١٦ وثيقة تحتوى على تقرير مكتب مدير عموم الأمن بوزارة الداخلية بتاريخ ٢٩ أكتوبر ١٩٢٨.

- (۳۷) انظر الأهرام: عدد ۳۰۳۹ في ۲۷ فيبراير ۱۹۷۰، ص ۲، وانظر أيضيا المصور: عدد ۱۷۱ في ۱۹۲۸/۱/۲۰ ص۳، ومحمد السوادي: أقطاب مصر بين ثورتين، ص ۱۰٦، وكذلك أأنظر: 

  op,cit.
- (٣٨) هم الأستاذ مكرم عبيد والأستاذ النقراشي الدكتور أحمد ماهر حسن حسيب باشا سينوت حنا مصطفى بكير على الشمسي.
- (٣٩) دار الوثائق القومية بالقلعة، محافظ عابدين، وزارة الداخلية موضوعات مختلفة، محفظة رقم ٢٤٤.
- (٤٠) د. يونان لبيب رزق حيوادث سنة ١٩٣٥ في ميصر على ضيوء الوثائق البريطانية، بحوث مهداه إلى الأستاذ أحمد عزت عبد الكريم، ص ٣٧٦، د.عاصم محروس: دور الطلبة المصريين في الحركة الوطنية ١٩١٩ ١٩٥٢، رسالة دكتوراه غير منشورة بأداب القاهرة، ص ٣٦٨.
- (۱3) هم: مصطفى النحاس (رئيسا) محمد محمود اسماعيل صدقى أحمد ماهر عبد الفتاح يحيى واصف بطرس غالى حافظ عفيفى عثمان محرم أحمد حمدى سيف النصر، حلمى عيسى مكرم عبيد حافظ عفيفى والنقراشي (أعضاء) لمزيد من التفاصيل انظر:

jeon and Simonne:L, Egypt En Mouvement, paris, 1956, p:246.

- وانظر: محمد شفيق غربال: مرجع سبق ذكره، ص ٢٧٦، د.جلال يحيى وآخر الوفد المصرى، ص ٢١٦، د. محمد فريد حشيش: معاهدة ١٩٣٦، وأثرها في العلاقات المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥، رسالة دكتوراه غير منشورة بأداب عين شمس، ص ١٦٤٠.
  - (٤٢) البلاغ اليومى: عدد ٤٢٧٢ في ١٧ اغسطس ١٩٣٦.
    - (٤٣) الأهرام: عدد ١٨٥٦٧ في ١٩٣٦/٨/٢٨، ص٩٠
- (33) البلاغ اليوهى: عدد ٢٩١١ فى ٨/٩/١٩٢١، ص٧. مقال بعنوان تصريحات النقراشى باشا حول معاهدة ١٩٣٦. وسنتحدث عنه بالتفصيل عند معالجة الخلاف بين النقراشى والنحاس حول مفهوم معاهدة ١٩٣٦ فى هذا الفصل.

- (°2) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السادسة مجموعة مضابط دور الانعقاد غير العادى لنظر معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا، مضبطة الجلسة الأولى المنعقدة في ٢ نوفمبر ١٩٣٦، ص٣.
- (٢٦) ذهب الدكتور محمد أحمد أنيس إلى تسمية إنقسام النقراشي وزملائه من الوفد عام ١٩٣٧ بالانقسام أو الانسلاخ وليس بالانشقاق، لأن الانشقاق في رأيه يعنى خروج جزء من قاعدة الحرب مع الخارجين، وللمريد من التفاصيل حول هذا المعنى انظر: أنظر الأهرام: عدد ٢٩٢٨ في ١٠ فيبراير ١٩٦٧ ص٣، د محمد أحمد أنيس: ٤ فبراير ١٩٤٧ في تاريخ مصر السياسي، ص٨٢.
- (٤٧) المصسور: عسدد 777 في 9/9/9/9، ص9، وابراهيم فسرج: ذكسرياتي السياسية ص77-77.
- (٤٨) مذكرات ابراهيم عبد الهادى السرية: مذكرات منشورة بمجلة روزاليوسف الأسبوعية، الحلقة ١٢، عدد ٢٨٢٣ في ١٩٨٢/٧/١١، ص٤٤.
- (٩٩) دار الوثائق القومية بالقلعة: مصافظ عابدين وزارة الداخلية مصفظة رقم ٢٤٤ وثيقة تحتوى على وزارة الداخلية في الموقف السياسي في ١٩٣٢/١١.
- (٥٠) عبد الرحمن الرافعي: في أعقاب الثورة المصرية، جـ٢، ط٢، ص١٩٣ ١٩٤.
- (۱٥) ذكر النصاس أن العقاد كتب وقتذاك في جبريدة روزاليوسف ضد النحاس والوفد، انظر الأهرام عدد ١٩٠٤٢ في ١٩٣٧/٩/١٨ ، ص ٩ ١١.
- (۲۰) الدستور: عدد ۲۷ في ۳۱ مارس ۱۹۳۸ حديث سياسي للنقراشي عن مواقفه في الوزارة النحاسية.
- (٥٣) حول الاستقالات التي قدمها النقراشي للنحاس انظر الأهرام عدد ١٩٠٤٢ في الاستقالات التي قدمها النقراشي للنحاس الأهرام عدد ١٩٠٤٢ في
- F.O., 407/221 I Sir Lampson to Mr Eden, Cairo, February (° £) 16, 1937, No 209, pp. 7-11.
- ولمزيد من التفاصيل انظر دعبد العظيم رمضان: الصراع بين الوفد والعرش، ص ٣٠ ٣١، د، محمد جمال الدين المسدى وآخران: مصر والحرب العالمية الثانية ص ٤٢ ٤٤.
- F.o. 407/221 II sir Lampson to mr Eden, cairo, 11 (00)

- 1937, Tel no 82, Page.6.
- F.O. 407/221 II Sir Lampson to Mr Eden, Cairo, July28, (07) 1937, Tel No 902, Page,12.
- (۷۰) ولد الملك فاروق بسراى عابدين فى يوم الأربعاء الموافق ۱۱ فبراير ۱۹۲۰ وقد نودى به ملكا لمصر يوم الشلاثاء الموافق ۲۸ أبريل ۱۹۳۱. ثم باشير سلطته الدستورية يوم الخميس ۲۹ يولية ۱۹۳۷، وتم اختيار يوم ٦ مايو من كل عام عيدا لجلوسه على العرش لمزيد من التفاصيل انظر: دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ أبحاث، محفظة رقم ۱۱۰، وانظر أيضا: د. سامى أبو النور عبد المنعم: دور القصر فى الحياة السياسية فى مصر ۱۹۲۷ ۱۹۵۲، رسالة دكتوراه غير منشورة بأداب القاهرة ۱۹۸۷، ص ٤٦.
- (٥٨) توفى الملك فؤاد فى يوم الثلاثاء ٢٨ أبريل ١٩٣٦ عن عمر ٦٨ عاما، وكان عمر ابنه لا يزيد عن ١٦ سنة وقتها، وكان يدرس بانجلترا، فقد أصدر مجلس الوزراء بيانا أضر بتوليه سلطات الملك الدست ورية باسم الأمة إلى أن يسلم مقاليدها إلى مجلس الوصاية على العرش، وكان مؤلفا من الأمير محمد على وعبد العزيز عزت باشا ومحمد شريف صبرى باشا وذلك إلى أن يبلغ الملك فاروق سن الرشد ١٨ سنة.
- 407/221 H Sir Lampson to Mr Eden, Alexandria, August (04) 4, 1937, Tel No 477, Page, 10.
- (٦٩) د. يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية ١٩٥٨ ١٩٥٣، ص ٢٩٢ ٣٩٣.
- (٦١) د. محمد جمال الدين المسدى وأخران، المرجع السابق، ص٥٠ ، عبد الرحمن الرافعي في أعقاب الثورة المصرية، جـ٣ ص٤٤٢.
- 407/221 I Sir Lampson to Mr Eden, Cairo, March,1, (3Y) 1937, Tel No 30, Page,14.
- (٦٣) د-يونان لبيب رزق: المرجع السابق، ص ٢٩٥، د. يونان لبيب رزق: الأحزاب المصرية قبل ثورة ١٩٥٢ ص ٥٩، الأحرار: عدد ١٩٦ في ٢٦/٤/٢١، ص٢، المصور عدد: ٢٦١ في ١٩٧/٩/٩ ص ١٩٧٧، أمين سعيد: تاريخ مصر السياسي من الحملة الفرنسية ١٧٩٨ إلى انهيار الملكية ١٩٥٢، ص٢٤٩.
- (٦٤) حديث مصطفى النحاس مع السفير البريطاني في ١١ يولية ١٩٣٧، مصدر

- سبق ذكره، وللمزيد من التفاصيل أنظر الوثيقة: F.O 407/221, Op, cit.
- (٦٠) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، جلسه ٣٣ في ١٤ يولية ١٩٤٧ ص ١٩٤٧، د.على الرجال وأخران: السعديون في ١٥ عاما، ص ١٧، الأهرام عدد ٢٦٦٥٤ في ٢١٦٥٤ في ١٩٤٨، ص ٣.
  - (٦٦) مضابط مجلس النواب: نفس المصدر.
- (٦٧) عبد الرحمن الرافعى: في أعقاب الثورة المصرية ج٣، ص٢٧٤، د.على الزجال: المرجع السابق، ص ٦٠٦٠.
  - (٦٨) مضابط مجلس النواب: نفس المصدر السابق.
    - (٦٩) نفس المكان.
      - (۷۰) نفسه.
        - (۷۱) نفسه.
        - (۷۲) نفسه.
    - (٧٣) مضابط مجلس النواب: المصدر نفسه.
  - (٧٤) عبد الرحمن الرافعي: في أعقاب الثورة المصرية ، ج٣، ط١، ص٤٤.
- (٧٥) المصور عدد ٦٧٠ في ١٣ اغسطس ١٩٣٧، ص٨، مقال بعنوان الخلاف بين النقراشي والنحاس.
  - (٧٦) د. على الرجال وأخران: مرجع سابق، ص ١٦، وانظر ايضا:
- Berque Jacques, Egypt Imperialism And Revoluion; London, 1972, p.33

- (٧٨) ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع كان مقدما من مكرم عبيد وعثمان محرم الذى كان وكيلا للشركات الانجليزية المطلوب ارساء العطاء معها، وكان بينهما ارتباطات منفعة لمزيد من التفاصيل انظر: الدستور: عدد ٢٧ في ٣١ مارس ١٩٣٨، ص٢٠.
- (٧٩) الدستور: المصدر السابق، نفس الصفحة، مقال بعنوان النقراشي يتحدث عن مواقف الوزارة النحاسية خطبة له في رشيد.

- (٨٠) محمد حسين هيكل: مذكرات في السياسة المصرية، ج٢، ص٢٩.
- (٨١) مضابط مجلس النواب: الهيئة التاسعة، جلسة ٣٣ في ١٤ يونية ١٩٤٧، ص ٢٦.
- (۸۲) البلاغ العدد ۲۱۹ في ۱۹۳۷/۸/۲۱ د.عبد العظيم محمد رمضان: تطور الحركة الوطنية في مصر ۱۹۳۷ ۱۹۶۸ جـ۱ من القسم الثاني، ص٥٧.
- (٨٣) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السادسة: مجموعة مضابط دور الانعقاد غير العادى لنظر المراسيم بقوانين التي صدرت بعد انتهاء دور الانعقاد العادى الثانى، جلسة (٢) في أول نوفمبر ١٩٣٧، ص ٣١.
- (٨٤) الهيئة النيابية السادسة: محموعة مضابط الانعقاد العادى الثالث جلسة (٤) في ١٩٣٧/١٢/١٣، ص ٣٤، ومن المعروف أن الاستجوابات والاقتراحات تسقط بانتهاء الدورة البرلمانية إلا إذا جددها مقدمها.
- (٥٠) نصت المادة ٢٢٢ من اللائحة الداخلية بسقوط جميع الأسئلة والاستجوابات لاستقالة الوزارة ولذلك لم يدرج شيء في جدول الأعمال، ولمقدميها تجديدها إذا شاءوا.
  - (٨٦) عبد الرحمن الرافعي: في أعقاب الثورة المصرية، ج٣، ص٥٥-٤٦.
  - F.O.407/221 II Mr Kelly to Halifax, Augest18,1937 Tel (AV) No106, Page24.
  - وانظر أيضا: الاهرام عدد: ١٠٠٤ في ١٩٣٧/٨/١١، ص٩ والمصرى: عدد ٤٠٣.
- (۸۸) المقطم : عدد ۱۶۸۸۷ فی ۱۹۳۷/۸/۱۲ ص ، ۷ ، الأهرام : عدد ۱۹۰۰۰ فی ۱۸۸ $^{//}$  المقطم : عدد ۱۹۰۰۰ می المقطم : عدد ۱۹۰۰۰ می المقطم : المقطم : ۱۹۰۰۰ می المقطم : المقطم ال
- (۸۹) حول بيانات محمود غالب، ورد مكرم عبيد عليها انظر المقطم: عدد ۱۶۸۹۱ في ۱۹۲۷/۸/۱۷، رد مكرم عبيد على البيان الثاني لمحمود غالب، والاهرام عدد ۱۹۳۷/۸/۱۶ الاهرام عدد ۱۹۳۷/۸/۱۷ في ۱۹۳۷/۸/۱۷، ورد محمود غالب على البيان الأخير لمكرم عبيد، انظر الأهرام عدد ۱۹۰۱ في ۱۹۳۷/۸/۲۲ ص۹ والبلاغ عدد ۱۶۸۹ دي ۱۶۸۹/۸/۲۲ ص۷.
- (٩٠) د، محمد فرید عبد المجید حشیش: حزب الوفد من ١٩٣٦ ١٩٥٢، رسالة ماجستیر غیر منشورة بکلیة آداب عین شمس ۱۹۷۰، ص۱۰۷۰.

- (٩١) وقد تأسست شركة قناة السويس بالقاهرة بتاريخ ٥ يناير ١٨٥٦ لمدة ٩٩ سنة تبدأ من ١٧ نوفمبر ١٨٦٩ وهذا هو تاريخ افتتاح القناة للملاحة ومركزها الرئيسي بالقاهرة والاداري في باريس، انظر الحكومة المصرية احصاء الشركات المساهمة ص٣٠٠.
  - (٩٢) عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق، ص٢٥.
- F.O. 407/221 II Mr Kelly To Halifax Alexandira, Au-(4r) gust,13,1937 Tel No458, Page,18.
- (٩٤) ومن الجدير بالذكر أن منصب عضوية مجلس إدارة شركة قناة السويس كان مغريا بالامتيازات، حيث يصل المرتب خمسة آلاف جنيه في العام، بالإضافة إلى التعيين لمدة حياة الشركة التي كانت تنتهى في عام ١٩٦٨، يضاف إلى ما تقدم سفر العضو لحضور جلسات مجلس الادارة بباريس على نفقة الشركة كما أن للعضو تخفيض كبير في أجور السفر بأية باخرة من بواخر الشركات التي تمر من قناة السويس لمزيد من التفاصيل انظر أخر: ساعة عدد ١٦٤ في ١٩٤٨/٢٢ ، ص٩.
- (٩٥) الأهرام: عسدد ١٩٠٣ في ١٩٣٧/٨/١٠ ص٨، المسرى: عسدد ٣٠٩ في
- †F.O.407/221 II Mr Kelly to Halifax, August 18,1937, Tel(٩٦) No,106 Page,24.
  - (٩٧) روزاليوسف الأسبوعية عدد: ٤٩٤ في ٢٣/٨/٢٣٧، ص٤٠
- (۹۸) المقطم: عسد ۱۶۸۹۰ في ۱۹۸/۸/۲۱، صدر ۱۹۰۱۰ في ۱۹۰۱۰ في ۱۹۰۷/۸/۲۲ صدر ۱۹۳۷/۸/۲۲ مي ۱۹۳۷/۸/۲۲
- F.0407/221 II Mrkelly to Halifax August20 1937. Tel 408 مصر (٩٩)pag18. د. عبد العظيم محمد رمضان : تطور الحركة الوطنية في مصر ١٩٣٧، حـ١ من القسم الثاني، صـ ٨٧.
  - (١٠٠) روزا ليوسف الأسبوعية: عدد ٤٩٣ في ١٦ أغسطس ١٩٣٧، صـ ١٢.
  - (١٠١) آخر ساعة الأسبوعية : عدد ١٦٤ في ٢٢ أغسطس ١٩٣٧/٣/٧، صـ٩٠.
    - (۱۰۲) الأهرام: عدد ۱۹۰۱۹ في ۱۹۳۷/۸/۲۳، صد ۹.

- (١٠٣) كانت زوجة النقراشي بنت عم صفية زغلول، لمزيد من التفاصيل راجع الفصل الأول.
- (١٠٤) أخر ساعة: عدد ١٩٦٦ في ٥ سبتمبر ١٩٣٧ ص٤، الأهرام: عدد ١٩٠١٤ في ١٩٠١٤ م. ١٩٣٧/٨/٢١، صـ٩.
- (۱۰۰) حول البيان السياسي الذي ألقاه النقراشي في ٧ سبتمبر سنة ١٩٣٧، انظر: البيلاغ: عيدد ٤٦٣٤ في ١٩٣٧، صدر ٢٠١١، الأهرام: عيدد ٩٠٣١ في ٧/٩/٧٠/١، صدر ١٩٣٧/٩، صد
- (١٠٦) دار الوثائق القومية بالقلعة، محافظ عابدين ، حزب الوفد، محفظة رقم ٢١٦.
- (۱۰۷) الأهرام: عدد ۱۹۰۱۶ في ۱۹۳۷/۸/۲۱، صد ۱۹۳۷/۸/۲۱ في ۱۹۳۷/۸/۲۱ مدد ۱۹۳۷/۸/۲۱ مدر ۱۹۳۷/۸/۲۱ مدر ۱۹۳۷/۸/۲۱
- (١٠٨) الأهرام: المصدر السابق، صـ٢. مـقال بعنوان خطاب مكرم عبيد في الاسكندرية، المقطم، المصدر السابق.
  - (۱۰۹) الأهرام: عدد ۱۹۰۱۷ في ۲۶/۸/۲۲، ص۹.
- (۱۱۰) الأهرام: عـدد ۱۹۰۱۹ في ۱۹۲/۸/۲۲، ص۹، المصري عـدد: ۳۱۹ في ۱۱۰) الأهرام: عـدد ۱۹۳۷، مـ۱
  - (١١١) الأهرام: المصدر السابق، ص٩٠.
- الأهرام عــد: ۱۹۰۲ في ۱۹۳۷/۸/۲۹ من ۱۹۳۷/۸/۲۳ في الأهرام عــدد ۱۹۸۹ في ۱۲/۸/۲۳ من نام ۳۷/۸/۲۳ في الأهرام عــدد ۱۶۸۹۳ في الأهرام عــدد الم
- (١١٣) البلاغ: عدد ٤٦٣١ في ٣٧/٩/٤، مقال بعنوان تصريحات للنحاس باشا في الموقف السياساني في بني سويف.
- (١١٤) البسلاغ: عسدد: ٤٦٣٤ في ١٩٣٧/٨/٧، ص١، ٢ الأهرام عسدد: ١٩٠٣١ في ١٩٠٣/٩/٧
- (١١٥) د. عبد العظيم محمد رمضان: تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة ١٩٣٧ – ١٩٤٨، الجزء الأول من القسم الثاني، ص ٩٣ – ٩٤.
- F.O. 407/221 II Mr Kelly to Mr Eden, Cairo, October 28, (117) 1973, Enclosure in No 51, Page, 58.

- (۱۱۷) راجع بيان النقراشي السياسي الذي القاه في ٧ سبتمبر ١٩٣٧ بجريدة الأهرام عدد ١٩٣٧ في ٧/٩/٧ ص٩.
  - (۱۱۸) د. عبد العظيم محمد رمضان: مرجع سبق ذكره، ص۹۷.
- (۱۱۹) محمد زكى عبد القادر: محنة الدستور ۱۹۲۳ ۱۹۵۲، ط۲، مكتبة مدبولى بالقاهرة، ۱۹۷۳، ص٥٠٠.
  - . (١٢٠) د، على الدين هلال: السياسة والحكم في مصر، ص١٦٩.
    - (١٢١) كامل مرسى: أسرار مجلس الوزراء، ص ٢٧٩.
- (۱۲۲) د. عبد العظيم محمد رمضان: المرجع السابق، ولمزيد من التفاصيل حول فرق القمصان والغرض من انشائها راجع، د. أمال محمد كامل بيومى السبكى: التيارات السياسية في مصر ١٩٤٥ ١٩٥٢، رسالة ماجستير غير منشورة بأداب القاهرة ١٩٧٦ ص ١٦٠ ١٨.
- (١٢٢) د. يونان لبيب رزق: أصحاب القمصان الملونة في مصر ١٩٣٣ ١٩٣٧، المجلة التاريخية المصرية المجلد ٢١ سنة ١٩٤٧، ص٢٠٧.
  - (١٢٤) كوكب الشرق: عدد ٣٣٤٠ في ٦ يناير ١٩٣٦، ص٦.
- (١٢٥) وقد صدر أول دعوة لتشكيل جماعة اصحاب القمصان الخضراء في ديسمبر ١٩٣٣ في جريدة الصرخة تحت عنوان «ذو القميص الأخضر أو جنود مصر» لمزيد من التفاصيل، انظر د. يونان لبيب رزق، المرجع السابق، ص٢٠١.
  - (١٢٦) الأهرام: عدد ١٩٠٣ في ٩/٩/١٩٣٧ ص٩. ١
    - (١٢٧) المصدر السابق.
- F.O. 407/221 II Mr Kelly to Mr Eden. Alexandria, Octo- (NYA) ber, Æ1937, Tel No1171
  - (۱۲۹) د. عبد العظيم محمد رمضان: مرجع سبق ذكره، ص١٠٨.
- (۱۳۰) الهيئة النيابية السادسة: مجموعة مضابط دور الانعقاد غير العادى لنظر المراسيم بقوانين التى صدرت بعد انتهاء دور الانعقاد الثانى، جلسة (۲) في ١٨راسيم بعوانين التى صدرت بعد انتهاء دور الانعقاد الثانى، جلسة (۲) في المراسيم بعوانين التى صدرت بعد انتهاء دور الانعقاد الثانى، جلسة (۲) في
- (١٣١) المصدر السابق: مجموعة دور الانعقاد العادي الثالث جلسة (٨) في

- ۱۹۳۷/۱۲/۲۷ م ۱۹۳۷.
- (۱۳۲) کامل مرسی: مرجع سبق ذکره ص ۲۸۲ ۲۸۳.
- (١٣٣) د. يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية، مرجع سبق ذكره ص ٣٩٣.
- (١٣٤) الهيئة النيابية السادسة: مجموعة مضابط دور الانعقاد غير العادى لنظر معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا ، جلسة (١) في ٢ نوفمبر ١٩٣٦، ص ١ ٤٤.
- F.O. 407/221 II. Sir Lampson to Mr Eden, Cairo, July (170) 28, 1937 Tel, No 902, Page II.
- F.O. 407/221 II, Sir Lampson to Mr Eden, Cairo, June (177) 16, 1937 Tel, No 769, pp. 105-106.
  - (١٣٧) البلاغ: عدد: ٤٤٤٨ في ١٩٣٧/٢/١٨، ص٢ .
- F.O. 407/221 I, Sir Lampson to Mr Eden, Cairo, Febru- (۱۳۸) ary, 16, 1937 Tel, No 902, Page 9.
  - (۱۳۹) الدستور: عدد ۲۲ في ۲٦ مارس ۱۹۳۸.
  - (١٤٠) الوقائع المصرية: عدد ٢١ في ١١ مارس ١٩٣٧ ص ١٤.
- (۱٤۱) الهيئة النيابية السادسة: مجموعة مضابط دور الانمعقاد غير العادى لنظر المراسيم بالقوانين التى صدرت بعد انتهاء دور الانعقاد العادى الثانى، جلسة (٤) في ١٠ نوفمبر ١٩٣٧، ص ١٤٩ ١٥٣٠.
- (١٤٢) الدست تسور: عددى ٢٣١، ١٦٣ فى ١٩٣٨/١٠ من ١٩٣٨/١٠ النحاس ٥٠ . ومن الجدير بالذكر أن الجريدة استطردت فى ذكر بقية أقارب النحاس فذكرت أن عبد الحليم النحاس أفندى أحد أبناء شقيقة النحاس، والضابط وحيد شوقى أحد أبناء شقيقة صاحب الرفعة عبد المنعم أفندى شوقى نجل شقيق النحاس عينه بمجلس الشيوخ بمرتب ٢٠ جنيها، أمين شعير أفندى صهر النحاس، أحمد شعير أفندى خال الست حرم المنحاس، متولى قناوى أفندى زوح كريمة شقيق النحاس، محمد حماد أفندى زوج كريمته، عبد الرحمن يونس أفندى عديل شقيق النحاس، والدكتور محمد محمود بك طبيب الرمد بالاسكندرية وهو الطبيب الخاص للنحاس باشا، ورقى من الدرجة الخامسة الى

الدرجة الثالثة وأعطى ٢٠ جنيها علاوة شهرية ومنح البيكوية من الدرجة الأولى مع أن مدير قسم الرمد لا يزال في البيكوية من الدرجة الثانية - ولمزيد من التفاصيل حول الاستثناءات انظر: مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة دور الانعقاد الأول، مجلد ١، جلسة (١٠) في ٢/٢/٣/٥١٥، ص ٢٢٢.

- (١٤٣) البلاغ اليومى: عدد ٤٤٤٧ في ١٧/٢/٢٣٠ ص١٠
- (١٤٤) حـول الرتب والنياشين على الأقارب، انظر البالاغ عدد ٥٠٤ في الاقارب، انظر البالاغ عدد ٥٠٤ في ١٩٣٧/٢/٢٤
  - (١٤٥) البلاغ اليومى: عدد ٤٤٦٣ في ١٩٣٧/٣/٧، ص٦٠
  - (١٤٦) البلاغ اليومى: عدد ٤٤٦٩ في ١٩٣٧/٣/١٣، ص٦.
  - (١٤٧) البلاغ اليومي: عدد ٤٤٧١ في ١٥ مارس ١٩٣٧، ص٧.
  - (١٤٨) د. عبد العظيم محمد رمضان: المرجع السابق، ص١١٠.
- F.O. 407/221 II, Sir Lampson to Mr Eden, Alexandria, (NEA) August, 31, 1937 Tel, No 483, Page 26.
- وانظر أيضا، البلاغ اليومى عدد: ٢٦٣١ في ٤/٩/٥٩٢، ص١، أخر ساعة عدد ١٦٨٠ في ١٩٣٥/٩/١٩ من٤.
  - F.O. 407/221 II, Sir Lampson to Mr Eden, op, cit., (10)
- (۱۰۱) وكان النقراشي قد أنشأ ناديا أو مكتبا سياسيا في شارع المدابغ الشريف الآن، وكان ذلك في أول أكتوبر سنة ۱۹۳۷ وأخذ يستقبل فيه مؤيديه الذين أملوا في اصلاح الحال في الوفد ونذكر منهم الدكتور حامد محمود ابراهيم عبد الهادي حامد جودة حسين المراسي طاهر اللوزي خليل ابو رحاب راغب عطية أمين يوسف عامر الدكتور العراقي على عباس عبد الهادي القصبي محمود صبري محمد نجيب (نواب) ومحمد صفوت محمود غالب عباس الجمل ابراهيم سيد أحمد (شيوخ) ولمزيد من التفاصيل انظر، المصور: عدد ۲۷۹ في ۱۹۳۷/۱۰/۱۹ ص۲۶، مقال بعنوان شعبية النقراشي باشا.
  - F.O. 407/221 II, Sir Lampson to Mr Eden, September 16, (101) 1937, Enclosure in No 32, Page 35.

(١٥٣) الأهرام عدد ١٩٠٣٨ في ١٩٠٣/٩/١٤ من مذكرات ابراهيم عبد البهادي روزاليوسف الأسبوعية عدد ٢٨٢/٨/٢ في ١٩٨٢/٨/٢ من السياسة الأسبوعية: Deeh, Marius, Op, cit.: عسدد ٣٦ في ٢٧/٩/١٨ ضـ٣ وكسذلك انظر: ٢٠٤٥.

F.O. 407/221 II, Sir Lampson to Mr Eden, September, (101) 16, 1937 Enclosure in No. 32, PP35-36.

وانظر أيضا الأهرام عدد ١٩٠٣٩ في ١٩/١٩/١٥، انظر رابطة الشباب الأسبوعية، عدد ٦٧ في ١٩٤٥/٣/١.

(۱۵۵) ومن الجدير بالذكر أن الخلاف في الرأى بين أعضاء الهيئة الواحدة أمر طبيعي تعارفت عليه جميع الهيئات ذات النظم النيابية والأحراب السياسية في العالم، مثل ذلك ما حدث في حزب المحافظين عام ١٩٣١ حينما قامت معارضة شديدة في داخل الحزب ضد بلدوين رئيس حزب المحافظين، وذهبت جرائد المحافظين تطعن على رئاسته لماذا فعل؟ هل ادعى احد من المعارضة له دسيسة عليه؟ كلا بل اعترف بأن معارضيه يطلبون الخير، وقال أنن الهيئة التي تفصل بيني وبينكم هو الحزب نفسه، فعقد مؤتمرا من أعضاء الحزب ليحتكم إليه هو وخصومه في الرأي، وبحثوا في الأمر فأصدروا قرارا بتأييد رئاسة بلدوين، ولكنه لم يعترض بالسوء إلى الأقلية، إذ كان مدار الخلاف الصالح العام للامبراطورية وللأشخاص، لمزيد من التفاصيل انظر الدستور: عدد ٢٠ في ٢٤ للامبراطورية وللأشخاص، لمزيد من التفاصيل انظر الدستور: عدد ٢٠ في ٢٤ مارس ١٩٣٨، وكذلك أنظر:

(١٥٦) د. محمد حسين هيكل: مذكرات في السياسة المصرية، ج٢، ص٤٠.

Deeb, Marius; Op, cit., P 335 -Litte tom; Egypt,(\ov) p,157.

(١٥٨) عبد الرحمن الرافعي: في أعقاب الثورة المصرية، ج٢، ط١، ص٥٥ ولمزيد من التفاصيل حول تصرفات أحمد ماهر الأخيرة انظر:

مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السادسة، دور الانعقاد العادى الثالث جلسة فى ٣ يناير ١٩٣٨، ص ٢٢٠ وخاصة عند ما استصدرت وزارة محمد محمود زعيم المعارضة مرسوما ملكيا بحل البرلمان فى ٣ يناير ١٩٣٨، وكان حزب الوفد يمثل فيه الأغلبية واعترض أعضاء مجلس النواب علي مرسوم حل البرلمان، وتدخلت الشرطة لاخراج الأعضاء من مجلس البرلمان، وحينما اشتد هياجهم أمر احمد

- ماهر بوليس المجلس باطفاء الأنوار ورفع الجلسة.
- F.o. 407/221 H. Mr Eden, October 28, 1937. Enclosure (194) in No 51, 1227, Page 57.
- (١٦٠) مقابلة شخصية مع المرحوم المهندس سيد أحمد مرعى بمنزل سيادته في يوم ١٩٨٦/٢/٢٤.
- Little, Tom: Egypt, London, 1958, P. 157 Royal: Great (NW) Brition and Egypt 1914 1951, London, 1952, p. 50 Vidal: Safia Zaghloul: P.87.
- (١٦٢) من الجدير بالذكر أنه تم اصدار العبد الأول من جريدة الدستور في يوم السبت مارس ١٩٣٨ وكان رئيس تحريرها الBسقاذ محمد خالد، وكان لها شعارا يتصدر في الصفحة الأولى بعنوان الله الوطن الملك، كما كان لها دارا وعنوانها ٣٨ ش منصور.
  - (١٦٢) الطليعة: العدد الرابع في أبريل ١٩٦٥ ص ١٣٧.
- (١٦٤) سيد مرعى: أوراق سياسية، ج١، ص ١١٩ والمصور: عدد ١٤٧٦ في ٣٣ يناير ١٩٥٣ ص ١٦.
- (١٦٥) نذكر منهم: النقراشي عن دائرة الجمرك بمحافظة الاسكندرية وحسين، سعيد بك عن الرمل، ومحمد فهمي عبد المجيد عن العطارين، ومحمد الدمرداش عز غيط العنب، وممدوح رياض عن دائرة المنشية، والسيد مرسي مينا البصل، والدكتور أحمد ماهر عن دائرة الدرب الأحكر بالقاهرة وعزيز مشرقي عن شيرا، ومصطفى أحمد العسال عن دائرة الأزبكية وأمين أحمد سعيد عن بولاق، وسابا حبشي عن دائرة مصر القديمة، وأحمد نصر مرعى عن دائرة العزازية، وعلى السيد أيوب عن التل الكبير، وأحمد السيد سالم عن فاقوس، وحامد محمود عن طوخ، والأستاذ محمد فايد عن جزيرة الأعجام بالقليوبية حولزيد من التفاصيل لمعرفة باقي الأعضاء لمجلس النواب في الهيئة السعدية الذين فازوا في انتخابات أبريل ١٩٣٨ انظر الدستور: عدد ٢١ في ١٤ أبريل ١٩٣٨.
- (١٦٦) مقابلة شخصية مع المرحوم المهندس سيد أحمد مرعى بمكسن سيانته بالقاهرة في يوم ١٩٨٦/٢/٢٤.
- (١٦٧) د. عناصم الدستوقى: كبيار مثلاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصدري ١٩١٤ ١٩٥٢ ، ص ٢٢٨، د. عبد العظيم متحمد رميضان: صداع

- الطبقات في مصر ١٨٣٧ ١٩٥٢ ص ١٥.
- (١٦٨) د. يونان لبيب رزق: الأحزاب المصرية قبل ثورة ١٩٥٢، ص ٦١.
- (١٦٩) الطليعة: المصدر السابق، والدستور: عدد ٢٥٤ في ١٩٣٨/١١/٨٣٨، ص٧. وانظر أيضًا محمد أبو رواع: الشهيد أحمد ماهر، المجلد ١، ص ١٦٩ ٢٠٥.
  - (١٧٠) محمد ابراهيم أبو رواع: المرجع السابق، ص ١٩٧ ١٩٨.
    - (١٧١) د. يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية، ص ٤٢٤.
- F.O. 407/221 II, (J376013369/16) Sir Lampson to Hali- (1VY) fax, Telegram No 599, Alexandria, 16 Septemer, 1939, Page 104.
- (۱۷۳) مذكرات ابراهيم عبد الهادى السرية: روزاليوسف الأسبوعية: حلقة ١٥ عدد ٢٨٢٦ في ١٩٨٢/٨٩ ص ٢٨٢، د.صلاح العقاد: الحرب العالمية الثانية دراسة في العلاقات الدولية، ص ٢١٦، د. عاصم الدسوقي مصر في الحرب العالمية الثانية ١٩٤٠ ١٩٤٥، ص ١٩٠٠.
- (١٧٤) هم: محمود فهمى النقراشى وزير المالية محمود غالب وزير المواصلات ابراهيم عبد الهادى وزير التجارة والصناعة على أيوب وزير دولة.
- (۱۷۰) المصور: عدد ۱۶۷۱ في ۲۳ يناير ۱۹۰۳، ص ۱۶، د. محمد حسين هيكل: مذكرات في السياسة المصرية ج۲، ص ۱٦۸ ۱۲۹، عبد الرحمن الرافعي: في أعقاب الثورة المصرية، ج۲، ص ۱۹۲ ۱۹۳، د. عبد العظيم رمضان: تطور الحركة الوطنية من ۱۹۲۷ ۱۹۶۸، ج۲ من القسم الثاني ص ۱۱۶ ۱۱۰.
  - (١٧٦) د. محمد حسين هيكل: نفس المرجع السابق، ص ١٧٦.
    - (۱۷۷) د. يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات ص ٤٢٥.
- (١٧٨) دار الوثائق القومية بالقلعة. محافظ عابدين، محافظ الأحزاب السياسية، محفظة رقم ٢١٦ حزب الوفد.
- The Egyption Mail: No 5304 Cairo, Saturday, January, 4, (۱۷۹) 1930, Page.3.
  - (١٨٠) البلاغ اليومي: عدد ٢١١٨ في ٢٧ مارس ١٩٣٠ ص٤.
    - (۱۸۱) المقطم: عدد ۱٤٩٠٢ في ٣٠ اغسطس ١٩٢٧.
- (١٨٢) المصور: عدد ٦٦٩ في ٦ أغسطس ١٩٣٧، ص ٢٣، مَقَال بعنوان النقراشي

- يحى عهد الفاروق.
- (۱۸۳)د. عبد العظيم محمد رمضان: راسات في تاريخ مصر المعاصر، ص ۲۳۲، سامي أبو النور: دور القصر في الحياة السياسية من ٣٦ ١٩٥٣، رسالة دكتوراه سبق ذكرها ص ١٤١.
  - (١٨٤) د. يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات، مرجع سبق ذكره، ص ٣٩٧.
- (۱۸۰) الدستور: عدد ۱۲۹۸ فی ۱۱ فبرایر ۱۹۶۲، ص ۲، الدستور عدد ۱۹۰۱ فی ۱۱ فبرایر ۱۹۶۱ ص۱.
- (۱۸۸) دارالوثائق القومية بالقلعة: مصافظ عابدين، أوراق ديوان جلالة الملك «تشريفات» محفظة رقم ۲۹۳، وتذكر الوثيقة أن النقراشي سجل اسمه في سجل التشريفات في يوم الضميس ۲۳ نوف مبر ۱۹۶۶ أثناء عمله وزيرا للخارجية في وزارة الدكتور أحمد ماهر الأولى.
- (۱۸۷) المصور: عدد ۱۶۷٦ في ۲۳ يناير ۱۹۰۳، ص ۱۶، د. يونان لبيب رزق: الأحزاب المصرية قبل ثورة ۱۹۰۲، ص ١٤٤ ٥٠.
- (۱۸۸) ومن الجدير بالذكر أنه في ٤ فبراير ١٩٤٢ أعاد الوقد للحكم وآلف النحاس باشا وزارته الخامسة في ٤ فبراير ١٩٤٢ ٢٦ مايو ١٩٤٢، ولم يشتر ك النقراشي فيها، ثم في ٢٦ مايو ١٩٤٢ ٨ اكتوبر ١٩٤٤ ألف النحاس وزارته السادسة وأخرج منها مكرم عبيد باشا، ولم يشترك النقراشي فيها أيضا، وأخيرا ألف النحاس وزارته السابعة والأخيرة في ١٢ يناير ١٩٥٠ ٢٧ يناير ١٩٥٠ وكان النقراشي قد توفي إلى رحمة الله.
- (۱۸۹) المصور: المصدر السابق، الأهرام: عدد ٣٣٣٩٦ في ١٨ مايو ١٩٧٨، ص ٣ وانظر أيضا: د. عصام ضياء الدين السيد على الصغير: الحزب الوطني والنضال السرى ١٩٧٧ ١٩١٠ ص ٥٣ ١٧١.
  - (١٩٠) وزارة الخارجية: الوثائق الخاصة بمصر والسودان، ص ٢٤.
- (۱۹۱)د. يونان لبيب رزق: الاحزاب المصرية المرجع السابق، ص ٥٦ د. أحمد زكريا الشلق: حزب الأحرار الدستوريين ٩٢٢ ١٩٥٣، ص ٤٣ ١٠٤.
- (١٩٢) نفس المرجعين السابقين، ونفس الصفحات، ومن الجدير بالذكر أن استقال عدلى يكن من رئاسة الحزب في ١٩٢٤، فخلفه في الرئاسة عبد العزيز فهمي.
  - (١٩٣) د. يونان لبيب رزق: الأحزاب المصرية، المرجع السابق، ص ٥٧.

- (١٩٤)د. على شلبى وأخر: الأنقلابات الدستورية في مرصر ١٩٢٣ ١٩٣٦ ص ١٩٣٠.
- (١٩٥) مذكرات ابراهيم عبد الهادى السرية: روزاليوسف الأسبوعية، الحلقة ١٣، عدد ٢٨٢٣ في ١٩٨٢/٧/١٩، ص ٤٣.
  - (١٩٦) عبد الرحمن الرافعي: في أعقاب الثورة المصرية، ج٢، ط١، ص١٤٨.
- (۱۹۷) دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين، محفظة رقم ۲۲۰ حزب الأحرار الدستوريين ويوجد بنفس الحفظة نص باللغة الفرنسية بالمصالحة الوطنية التى تبين حزبى الوفد المصرى والأحرار الدستوريين لتوحيد الصفوف يدا واحدة فى النضال الوطنى وهذه المصالحة موقع عليها قيادات الصزبين معا بتاريخ الامرا/ ۱۹۳۱ ص۱۰
  - (١٩٨) عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق، ص ١٤٤ ١٤٩.
- (۱۹۹) د. عبد العظيم رمضان: تطور الحركة الوطنية في مصر ۱۹۱۸ ۱۹۳۱، ص ۷۰۲ ۷۰۷، د. يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية مرجع سابق ص
  - (۲۰۰) طارق البشرى: الحركة السياسيةفي مصر ١٩٤٥ ١٩٥٢، ص ٢٠ ٢١.
    - (٢٠١) د. يونان لبيب رزق: المرجع السابق، ص ٤١٦.
- (۲۰۲) د. على شلبى: مصر الفتاة ودورها فى السياسة المصرية ١٩٣٣ ١٩٤١، ط ١ ص ٤٦، ومن الجدير بالذكر أن جماعة المؤسسين لجمعية مصر الفتاة فى اكتوبر ١٩٣٣ تكونت من أحمد حسين، كمال الدين صلاح، محمد صبيح، أحمد عبد المطلب الشيمى، مصطفى عبد الله الوكيل، نور الدين طراف، ومحمد عبده، محمد مصطفى حجاج لمزيد من التفاصيل انظر نفس المرجع ص ٢٧٩.
  - (٢٠٣)د. يونان لبيب رزق: الأحزاب المصرية، المرجع السابق، ص ٩٠.
- (٢٠٤) هم محمد حلمى الجيار محمد صبيح ابراهيمم شكرى فتحى رضوان السيد سليم انور رجب عبد الرحيم عنبر محمود مكى مصطفى عدلى محمد عز الدين زكى صالح ابراهيم طلعت نور الدين طراف عدلى سعد، فخرى اسعد، محمد حسين، عبد الحميد حسين، محمد جمال الدين الشرقاوى، لمزيد من التفاصيل انظر: د. عبد العزيز رفاعى: الديمقراطية والاحزاب السياسية في مصر الحديثة والمعاصرة ١٨٧٥ ١٩٥٢، ص ٢٠٩٠.
  - (٢٠٥) د. عبد العزيز رفاعي: نفس المرجع السابق، ص ٢٠٩.

- (٢٠٦) د. على شلبي: المرجع السابق ص ٩٤ ، ٩٦.
  - (۲۰۷) د. عبد العزيز رفاعي: نفسه ص ۲۱۰.
  - (۲۰۸) د. على شلبي نفس المرجع، ص ٥٩ ٦٢.
    - (۲۰۹) د. علی شلبی: نفسه ص ۲۲.
- (٢١٠) كان أحمد صبيح السكرتير العام المساعد لجمعية مصر الفتاة وقتذاك على اتصال وثيق بأحمد ماهر فقد كان يعمل معه في جريدة كوكب الشرق الوفدية، ولم يجد منه إلا كل عطف وتأييد لمصر الفتاة.
  - (۲۱۱) د. على شلبى: نفس المرجم ص ٣٩٢.
- (٢١٢) مسمسر الفسساة: عدد ٤٧ في ١٩٤٠/١٢/٢٥، من ٣، مسقسال بعنوان: تاريخ وتحليل القضية بيننا وبين النقراشي باشا.
  - (٢١٣) د، على شلبي : المرجع السابق، صد ٣٩٤ ٣٩٦.
- (٢١٤) د. رؤوف عباس حامد: حزب الفلاح الاشتراكى ١٩٣٨ ١٩٥٢ المجلة التاريخية المصرية، المجلد التاسع عشر، سنة ١٩٧٧، ص ١٩٧٧ وانظر أيضا: د. محمود متولى: مصر والحياة الحزبية والنيابية قبل ثورة ١٩٥٧، ص ٤٤٤.
- (٢١٠) محمد التابعي: من أسرار الساسة والسياسة (مصر ما قبل الثورة) دار القلم بالقاهرة، ص ١٦٤.
- (٢١٦)د. محمد فريد غبد المجيد حشيش: حزب الوقد من ١٩٣٦ ١٩٥٧ رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عفين شمس ١٩٧٠ ص ١٩٨٠.
- (۲۱۷) د. عبد العظيم محمد رمضان: دراسات في تاريخ مصر العاصر ص ۲۲۲، د.سامي ابو النور: دور القصر في الحياة السياسية مرجع سبق ذكره، ص ١٤٧. المصور: عدد ١٤٧٦ في ٢٢ يناير ١٩٥٣ ص ١٦.
- (۲۱۸) أحمد قاسم جودة: المكرميات مجموعة خطب وبيانسات مسكرم عبيد، ص ۱۸۸.
- (۲۱۹) مذكرات ابراهيم عبد الهادى السرية: روزاليوسف: الحلقة ١٦ عدد ٢٨٢٧، في ٢١/٨/١٦ ص٤٤، طارق البشرى: المرجع السابق، ص ٢٢، د. يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات ص ٤٦٤ ٤٦٨.
  - (٢٢٠) الأهرام: عدد ٣٣٣٩٦ في ١٨ مايو ١٩٧٨، ص ٣٠

- (۲۲۱) د. آمال محمد كامل بيومَى السبكى: التيارات السياسية في مصر ١٩٤٥ ١٩٤٥ رسالة ماجستير بآداب القاهرة ١٩٧٦، ص ٩٥.
  - (٢٢٢) الأهرام: المصدر السابق.
- (٢٢٣) هو مسيحى تربى فى ألمانيا وكان على علاقة بالحزب الشيوعى الألمانى ولما قدم إلى مصر رفض العودة إلى وطنه وبدأ يقيم علاقات مع المنظمات اليسارية في مصر، وكان يعادى النازية والفاشية ويعتبرهما خطرا شديدا لابد من مقاومته أنظر: أمال محمد كامل: المرجع السابق، ص ٩٧.
- (۲۲٤) د. عبد الوهاب بكر محمد: أضواء على النشاط الشيوعي في مصر ١٩٢١ ١٩٥٠ ، من ١٥٠
  - (٢٢٥) الأهرام المصدر السابق.
- (٢٢٦) د.عبد الوهاب بكر محمد: المرجع السابق، نفس المكان، د. أمال محمد كامل: المرجع السابق، ص ٤٨ وانظر ايضا:
- Walter, Z. La queur. communism and Nationalism in the mid LeEast, London, 1955, pp42-43.
  - (٢٢٧)د. أمال محمد كامل بيومي: نفس المرجع السابق، ص ٢٠٦.
- (۲۲۸) مصطفى أمين: الكتاب المنوع، اسرار ثورة ۱۹۱۹، الجزء الثاني، دار المعارف بالقاهرة ۱۹۷۰، ص ۲۰۰، ۲۰۰.
  - (٢٢٩) د. يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية ص ٣٤١.
- ( ۲۳۰) د. هدى جمال عبد الناصر: الرؤية البريطانية للحركة الوطنية ١٩٣٦ -- ١٩٣٦ رسالة دكتوراه (منشورة) بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة ما ١٩٨٥، ص ١٩٨١، ص ١٩٨٨.
  - (٢٣١) المسور: عدد ١١١٥ في ٢٢ فيراير ١٩٤٦ ص٣.
  - (٢٣٢) المصدر السابق: عدد ١١٤٤ في ١٩٤٦/٩/١٣ ص٥٠.
    - (٢٣٣) أخر ساعة: عدد ٦٣٣ في ١٩٤٦/١٢/١١ ص٤.
      - (٢٣٤) آخر ساعة: المصدر السابق نفس المكان.
  - (٢٣٥) السياسة الأسبوعية:: عدد ٣١ في ١٤ اغسطس ١٩٣٧ ص٤٠.

# الفصل الرابع النقراشى والحياة النيابية

- النقراشى عضو البرلمان: من أول سبتمبر ١٩٢٦ حتى ٢٨ يولية ١٩٢٦ من أول سبتمبر
- البرلمان والنقراشي الوزير: من ١١ ينايد ١٩٣٠ حتى ١٧ يونية

ومن ۲۳ مايو ۱۹۳٦ حتى ۱۶ يولية ۱۹۳۷.

ومن ۲۶ یونیة ۱۹۳۸ حتی ۲۰ سبتمبر۱۹٤۰.

ومن ۱۸ ینایر ۱۹٤٥ حتی ۲۶ فبرایر ۱۹٤٥.

## - البرلمان والنقراشي رئيس الوزارة الأولى:

من ۲۶ فبرایر ۱۹٤٥ حتى ۱۰ فبرایر ۱۹٤٦.

### - البرلمان والنقراشي رئيس الوزارة الثانية:

من ۹ دیسـمـبـر ۱۹٤٦ حتی ۲۸ دیسـمـبـر ۱۹٤۸.

## - موقف النقراشي من الحياة النيابية «خارج الحكم»:

من ۲۲ أكتوبر ۱۹۳۷ حتى ۲ فبراير ۱۹۳۸.

ومن ۱۲ أبريل ۱۹۳۸ حتى ۲۳ يونية ۱۹۳۸.

ومن ۲۱ سبتمبر۱۹٤۰ حتى ٧ فبراير ١٩٤٢.

ومن ۱٦ فبراير ١٩٤٦ حتى ٨ ديسمبر ١٩٤٦.

# الفصل الرابع

#### النقراشي والحياة النيابية

#### مقدمة

بدأ النقراشى ممارسته للحياة النيابية خلال فترة العشرينات من القرن العشرين، وهذه المرحلة من حياة النقراشى تعتبر فى نظرنا مرحلة تكوينية لظهوره على المسرح السياسى ، لأنه لعب خلال هذ الفترة دورا واضحا فى البرلمان المصرى بمجلسيه (النواب والشيوخ) . ورغم ذلك لم تدرس هذه المرحلة دراسة تفصيلية كاملة وافية، لذلك قررنا دراستها نظرا لأنها فترة ليست قصيرة.

ونلاحظ أن طوال الاثنين والعشرين عاما (١٩٢٦-١٩٤٨) التى اشترك فيها النقراشي في البرلمان اتضحت بعض الأمور التي كشفت عن شخصيته.

والدراسة فى هذا الفصل ستعالج المواقف المتعددة للنقراشى من الهيئات البرلمانية المختلفة التى عاصرها خلال الفترة التى عمل فيها بالسياسة وتنقسم كالاتى :-

أولا: النقراشى عضو البرلمان: وهذه المرحلة تبدأ من الهيئة النيابية الثالثة من أول سبتمبر ١٩٢٦ حتى انتهاء انعقاد هذه الهيئة في ٢٨ يولية ١٩٢٨.

ثانيا : البرلمان والنقراشى الوزير: وتبدأ هذه المرحلة باشتراكه فى الهيئة النيابية الرابعة التى بدأت فى ١١ يناير ١٩٣٠ حتى ١٥ يونية ١٩٣٠ كوزير للمواصلات، ثم سنتحدث عن موقفه المشرف واستقالته من مجلس النواب

### النقراشي عضو البرلمان:

ونحاول الآن أن نتعرف على ممارسه نشاط النقراشي في البرلمان المصرى (مجلس النواب) وهو عضو منتخب وإننا نؤيد ماذهب إليه أحد الباحثين في أن الحياة النيابية تقوم على انتخابات تجرى بهدف إختيار ممثلين عن الناخبين ، هذه الانتخابات تمثل أساس الحياة النيابية(١).

وقد بدأت الحياة البرلمانية في يوم السبت ١٥ مارس ١٩٢٤ وكان يوما مشهودا في تاريخ مصر الحديثة، فلأول مرة منذ احتلال الإنجليز لمصر سنة ١٨٨٢ اجتمع نواب البلاد وشيوخها المنتخبون انتخابا حرا في برلمان تتمثل فيه سلطة الأمة ، غير أن برلمان عام ١٩٢٤ لم يمكث كثيرا فقد توالت الأحداث سراعا بعد اغتيال السردار في ١٩ نوفمبر ١٩٢٤، فقد قام أحمد زيور الذي خلف سعد زغلول في ٢٥ نوفمبر باستصدار مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد البرلمان لمدة شهر، ولم يقف الأمر عن ذلك الحد ، فقد بدأت الوزارة تطارد بعض رجال الوفد بتهمة التطواطؤ في حادث اغتيال السردار ، ففي يوم ٢٧ نوفمبر القت السلطات البريطانية القبض على النقراشي وكيل وزارة الداخلية السابق(٢).

وقبل أن ينتهى الشهر لتأجيل البرلمان بيوم واحد استصدرت وزارة أحمد زيور فى ٢٤ ديسمبر ١٩٢٤ مرسوما بحل مجلس النواب واجراء الانتخابات يوم ١٢ مارس ١٩٢٥ وتحديد يوم ٦ مارس ١٩٢٥ لانعقاد مجلس النواب واجراء الانتخابات يوم ١٢ مارس ١٩٢٥ وتحديد يوم ٢ مارس ١٩٢٥ وتحديد يوم ٢ مارس ١٩٢٥ لانعقاد المجلس الجديد ، وقد افتتح البرلمان بمجلسيه فى يوم الاثنين ٢٣ مارس ١٩٢٥ وظهر التنافس بين سعد زغلول وعبد الخالق ثروت وأسفرت النتيجة عن فوز حزب الوفد بالأغلبية ، وظهر أن الوزارة لا تحوز ثقة المجلس الجديد ، فرفع زيور كتاب الاستقالة إلى الملك ، فأصدر

الملك مرسوما بحل المجلس ويدعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة فى ٢٣ مايو ١٩٢٥(٣) وبذلك يمكن القول أن هذا المجلس لم يمكث سوى تسع ساعات فكان أقصر المجالس النيابية عمرا.

والواقع منذ صدور القرار السابق بحل مجلس النواب لم يهدأ سعد زغلول بقانون الاحتجاج، واجتمع البرلمان من تلقاء نفسه في السبت الثالث من نوفمبر ١٩٢٥، ونتيجة لذلك تظاهرت الوزارة بأنها مسرعة في غير إبطاء في إجراء انتخاب فجعلته على درجتين وتلته بإصدر مرسوم آخر يوم ٢٢ فبراير ١٩٢٦ باجراء الانتخابات طبقا لأحكام قانون الانتخاب المباشر وأعيد قانون انتخابات ١٩٢٣، وكان صدور هذا المرسوم بمثابة إلغاء لقانون الانتخابات الذي أصدرته في ٨ ديسمبر ١٩٢٥(٤).

ثم صدر مرسوم آخر يوم أول أبريل بتحديد يوم ٢٢ مايو ١٩٢٦ موعدا لانتخابات النواب(٥) ، ويمكن أن نوضح دور النقراشي في هذه الانتخابات.

ومن الجدير بالذكر أن النقراشى لم يشترك فى برلمان 1978 - 1970 بسبب القبض عليه والصاق التهمة له بقتل السردار ، وشاء القدر أن تتاح له فرصة دخول برلمان سنة 1971 عندما رشح سعد زغلول ممدوح رياض عن دائرة الجمرك فى 1971 أبريل 1971(7) ، واشترط عليه فى حالة الحكم ببراءة النقراشى يتولى هو عضوية دائرة الجمرك بدلا منه(7).

وكان من المنتظر بعد فوز حرب الوفد فى هذه الانتخابات أن يتولى سعد زغلول رئاسة الوزارة، ولكن سعد زغلول رأى أن الأسباب التى أدت إلى استقالة وزارته السابقة مازالت قائمة خاصة وأن كانت تجرى فى هذه الفترة محاكمة كل من أحمد ماهر والنقراشى ، لذا فإنه آثر الابتعاد حتى تنتهى براءتهما(^).

وفى الخامس والعشرين من شهر مايو ١٩٢٦ وبعد ثلاثة أيام فقط أعلنت محكمة الجنايات العليا بالقاهرة براءة النقراشي من التهم التي نسبت إليه ، نتيجة لذلك فقد استقال ممدوح رياض بك في ١٧ أغسطس ١٩٢٦ عن دائرة الجمرك بمحافظة الاسكندرية(٩) وانتخب بدلا منه النقراشي (موظف سابق) عن نفس الدائرة في أول سبتمبر ١٩٢٦(١٠) ثم نودي عليه فحلف اليمين . القانوني حسب نص المادة ٥٠ من قانون الدستور(١١).

ويتضح لنا منذ الوهلة الأولى أن انتخاب النقراشي عضوا بمجلس النواب المصرى ، أحدث ردود فعل تمثلت في إرسال التهنئة التي تلقاها من الشخصيات السياسية البارزة في مصر والمباركة لهذا الاختيار والاستبشار بالخير له بدخوله للبرلمان(١٢).

ومما سبق نلمس مدى استقباله فى مجلس النواب حيث استقبله النواب بالتصفيق الحاد عندما جلس أول مرة فى البرلمان، وأكثر من ذلك فقد انتخب سكرتير للجنة المعارف العمومية(١٣).

ولا يفوتنا أن نوضح أسباب فوزه فى هذه الانتخابات ، ويؤكد ذلك وجود علاقة قوية بينه وبين بسعد زغلول وانتمائه لحزب الوفد بالإضافة إلى إنه كان ذا شعبية كبيرة عن دائرة الإسكندرية ، فضلا عن كفاحه ونضاله فى ثورة ١٩١٩ . وتلك الأسباب جعلته منفردا فى دائرته ، ولذا فإن عضويته لجلس النواب كانت تتمثل بفوزه فى كل الانتخابات التى أجريت فى دائرته خلال فترات طويلة من أول سبتمبر ١٩٢٦ حتى وفاته فى ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨ ، ماعدا الهيئة النيابية الخامسة التى بدأت – من ١٩٣١/٦/٣٠ حتى بدأت من ١٩٣٢/٢/٣٠٢ حتى بدأت من ١٩٣٤/٢/٢٠ حتى بدأت من من ١٩٣٤/٢/٣٠٠ حتى بدأت من من ١٩٣٤/٢/٣٠٠ حتى بدأت من من ١٩٣٤/٣/٣٠٠ حتى بدأت من من ١٩٣٤/٣/٣٠٠ حتى وطبقا

للمادة ٨٥ من الدستور والتي تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب  $(^{3})$ . لذا سيكون حديثا عنه أثناء عضويته للبرلمان عن نشاطه في مجلس النواب فقط ولقد استهل النقراشي عمله كعضو في البرلمان بالرد على مطالب الأمة فيما يتعلق بأمور التعليم ، ويقف النقراشي في إحدى جلسات مجلس النواب عند عرض قانون مدرسة الهندسة الملكية يشرح الوقائع قائلاً أن مجموع الدرجات مائة درجة لأعمال السنة ، ويقتضى لنجاح الطالب أن ينال ثلاثين في المائة من كل فرع وعلى ذلك يلزم الطالب أن يحصل على اثنتي عشرة درجة في التحريري وتسع درجات في العملي وتسع في أعمال السنة ، ولكنه لو حصل على هذه الدرجات التي مجموعها ثلاثون درجة لا ينجح في الامتحان ، بل يلزمه أن يحصل على عشرة درجات أخرى لينجح في الامتحان ، بل يلزمه أن يحصل على عشرة درجات أخرى لينجح في الامتحان ، بل يلزمه أن يحصل على عشرة درجات أخرى لينجح في الامتحان ، بل يلزمه أن يحصل على عشرة درجات أخرى لينجح في الامتحان (١٥).

وفى غمرة نشاطه كنائب مسئول عن التعليم ، يقف فى نفس الجلسة ليدافع عن الطلبة ، عندما قدم محمد على باشا اقتراحا يقضى بأن الراسب فى مادة أو مادتين يعاد امتحانه فى ملحق ، ولكن النقراشى لم يوافق على هذا الاقتراح ، ولكن فى نهاية الجلسة قرر مجلس النواب عقدة بصفة استثنائية « ملحق دبلوم مدرسة الهندسة الملكية» للطلبة الذين رسبوا فى الامتحان ويمتحن الطلبة الذين رسبوا فى ثلاث مواد على الأكثر فيما رسبوا في ثدن المناه مدرسة الهندسة المناه المتحنوا فى جميع المواد ، وقد رفض النقراشى هذا المشروع(١٦)،

ولكى نعرف حقيقة رفض النقراشى لملحق الطلبة والذى يبدو واضحا من ذلك الحديث الذى ألقاه فى مجلس النواب ، والذي صرح فيه بأنه حريص على مصلحة الطلاب لأنهم سيكونون يوما من الأيام أصحاب

مسئوليات هامة ، وهذه الملاحق تضعف فيهم قوة الكفاح والمنافسة ، ويجب أن يحصلوا على أكبر قسط من العلوم » لا أن يكتفى بإعطائهم فرصة المرور في الامتحانات فحسب ، فضلا على عدم تشجيع الأقلية الضعيفة منهم وراء الملاحق (١٧).

ولم يقف نشاط النقراشي النيابي على مناقشة مشاكل التعليم فحسب، ولكن تعداه إلى أكثر من ذلك ، فلم يكد يمر أسبوع على الجلسة السابقة حتى كانت جلسة ٥٣ في ١٩٢٦/٩/١، حيث وجه سؤالا لوزير الأوقاف قائلا هل يتفضل وزير الأوقاف ببيان العلوم التي يتلقاها الطلبة في أوربا على نفقة وزارة الأوقاف ؟ والغرض الذي أرسلوا من أجله هؤلاء الطلبة إلى أوربا؟ وبادر وزير الأوقاف بالإجابة موضحا بأن كان هؤلاء الطلبة في أول الأمر أربعة وأصبحوا الآن واحدا فقط ، وفي سنة ١٩٢٥ قررت اللجنة الاستشارية للوزارة مساعدة على على أفندي رئيس قسم المساجد بمبلغ مائتي جنيه لتعليم ابنه في فرنسا ، وقد نال هذا الطالب شهادة العلوم المالية والآداب ودبلوم التجارة العليا من جامعة مونيلية وهو يستعد لأجازة الحقوق أيضا(١٨).

وفى الجلسة الثامنة عشر ناقش الأعضاء اقتراحا بشأن تخفيض أجور السكك الحديدية إلى بلاد المصايف فى مدة فصل الصيف، وقد وافق النقراشي على هذا الاقتراح مؤكدا أن التسهيلات تشجع على الاصطياف، وأنه على تمام الثقة بأن تخفيض ثمن التذكرة سيؤدى فى النهاية إلى زيادة إيراد المصلحة (١٩).

ومما سبق يتبين لنا أن النقراشي اهتم بمشاكل التعليم والأوقاف والاقتصاد ، غير أنه لم يهمل اهتمامه بالقضية الوطنية ، لأنها الأم ، فعلى سبيل المثال نذكر أنه أثناء مناقشة الاستجواب الذي تقدم به عبد الرحمن

عزام إلى سعد زغلول باشا رئيس مجلس النظار وقتئذ حول سياسة الحكومة بالنسبة للموظفين الأجانب، وتنفيذا للقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٣ الخاص بشروط وخدمة الموظفين والمستخدمين العمال الأجانب وبشرط إحالتهم على المعاش أو فصلهم من الخدمة، وفي هذه الجلسة وقف النقراشي أثناء مناقشة الاستجواب وأيد عبد الرحمن عزام في موقف، وطلب من رئيس الوزراء بأن يتعهد للمجلس بأن لا يجدد عقد أي موظف أجنبي تنتهي مدة خدمته في مارس ١٩٢٧ (٢٠).

وإن دل موقف النقراشي هذا على شيء فإنما يدل على مدى حرصه على عدم تدخل نفوذ الموظفين الأجانب في شئون مصر وإحلال الموظفين المصريين بدلا منهم في المقام الأول، ولذا فقد إشترط على الحكومة بألاتجدد عقد أي موظف أجنبي إلا إذا أثبت لديها أن المصلحة في حاجة ضرورية له وبشرط أن يكون تجديد العقد لأقصر مدة وكان هذا شأن النقراشي في معظم مواقفه السياسية من الأجانب.

ولم يتوقف نشاط النقراشي عند حد العضو المتحدث الذي يطرح قضايا ويناقش أخرى بل شارك مشاركة عملية في عدة لجان المجلس، ففي هذه الدورة أنتُخب مقررا للجنة المعارف عن مشروع قانون بتعديل نظام مدرسة القضاء الشرعي، واستمرت المناقشة عدة جلسات من بداية ٢١ مارس ١٩٢٧ حتى ١٩٢٧ مارس ١٩٢٧ ، وفي نهاية الجلسة وافق أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون نظام مدرسة القضاء الشرعي بعد تقديم النقراشي مواد المشروع(٢١).

ويمكن إلقاء بعض الضوء على تلك العلاقة التى كانت بين النقراشى ومديرية الاسكندرية التى يتبعها ، ويظهر ذلك واضحا فى الجلسة رقم ٥٠ عندما وجه سؤالا إلى وزير المالية قائلاً :قرأت فى الصحف أن وزارة المالية

قد ألفت لجنة للنظر في تقدير الغوائد في مدينتي القاهرة والاسكندرية فهل هذا صحيح ؟ فأجاب وزير الضارجية (بالنيابة عن وزير المالية) نعم هذا صحيح ، فبادر النقراشي قائلاً إني أقترح أن تلغى جميع المسموحات الجمركية ماعدا ماجرت به التقاليدالسياسية ، وعلى الفور وافق وزير الخارجية على هذا الإقتراح(٢٢) وهكذا يتضح لنا أن النقراشي كان حريصا على أموال الدولة.

وفى الواقع أن النقراشى استفاد خبرة كبيرة أثناء عمله بالوظائف الحكومية فى وزارة الزراعة ، وقد ترجم هذه الخبرة فى البرلمان عندما وجه سؤالا لوزير الزراعة يستفسر فيه قائلا هل تبخر جميع واردات البلاد التى ترد منها فواكهه بها إصابات أو يبخر جزء من تلك الواردات فقط؟ ، وأجاب عليه وزير الزراعة مبينا أن تبخير الفواكة الواردة من الخارج لا تقع إلا على المصابة بالأمراض التى لا وجود لها فى مصر ،أما الفواكه التى ترد من الخارج وتكون مصابة بأمراض لها نظير فى مصر فلا تجرى فيها عملية التبخير(٢٣).

ويواصل النقراشي اهتمامه بمديرية الاسكندرية ، ففي جلسة تالية عارض وزير المالية عندما حذف مبلغ ٢٠٠٠ جنيه الخاصة بالأمور الصحية كانت تدفعها الحكومة إعانة لبلدية الاسكندرية ، وقد برر النقراشي ذلك المسلك الذي سلكه وزير المالية حيال إعانة بلدية الاسكندرية في حديث له بجلسة رقم ٧٤ في ٨ يونيه ١٩٢٧ بمجلس النواب ، إذ أكد أن الحكومة من واجبها أن تساعد جميع أنحاء القطر ، والمصروفات الصحية واجبه وأرى من العدالة الموافقة على الاعتماد هذا العام ، وبعد ذلك يجوز لمصلحة الصحة أن تتفق مع المجلس البلدي في أن يتحمل هو الانفاق على المستشفى في المستقبل(٢٤).

ويجدر بنا أن نسجل موقفا للنقراشي أثناء عضويته للبرلمان المصرى، وقد تجلى هذا الموقف خلال مناقشة ميزانية وزارة الصحة لعام ١٩٢٧، فقد اقترح الدكتور حافظ عفيفي بصفته مقررا للجنة المالية أن يوقف صرف الاعتماد المطلوب في الميزانية وقدرة ألف وستمائة وإثنان وعشرون جنيه المخصصة لمدرسة تخريج عمال صحيين حتى تستوفي المسلحة بحث هذا الموضوع من جميع أطرافه ، وحتى تدرس إمكان إيجاد نظام أخر ، فبادر النقراشي بمعارضته ، وقد وضح أسباب جنوحة للمعارضة فقال: عالجت مصلحة الصحة العمومية الحالة السيئة لحلاقي الصحة باقتراح مشروع لإعداد عمال صحيين ، والذي أفهمه أنه إذا أريد الاعتراض على هذا المشروع وجب أن ينصب الاعتراض على الجوهر ، ولا يتمسك المعترضون بمسائل شكلية تؤدى إلى عرقلة خطوات الإصلاح ، ثم أضاف إن اقتراح حضرة المقرر يتضمن أمرا هاما، وهو وقف اعتماد المبلغ حتى يبحث المشروع بحثا وافيا فإذا كان هذا هو السبب الوحيد الذي من أجله يطلب عدم الموافقة على الاعتماد ، فإن المجلس يستطيع الموافقة على الاعتماد الآن وهو مطمئن ، وقد علل النقراشي سبب ذلك بأن لجنة الشئون الصحية وغالبية أعضائها من الأطباء والنواب قد بحثوا المشروع بمافيه الكفاية ، ووافق جميع أعضائها ماعدا الدكتور عبد الخالق سليم على اقرار الاعتماد ، وبقيت المسألة الشكلية ، فأوضحها النقراشي قائلاً بأن الموافقة على الإعتماد لا تعتبر سابقة لأوانها لعدم تقديم المشروع بكل مايفهم من أنها تأييد لمصلحة الصحة العمومية للسير في طريق الاصلاح ، ولا يجوز لنا أن نعرقل خطواتها إلا إذا قدم مشروع أخر يحل محل مصلحة الصحة ، أما الاعتراض الشكلى فمعناه تعطيل خطوات الإصلاح (تصفيق)(٢٥).

ومضى النقراشى فى نشاطه داخل البرلمان فوجه سؤالا آخر لوزير الزراعة مستفسرا عن الجلود التى تسلخ فى مصر، وأعلن أنها تفقد كثيرا من قيمتها الصناعية والمالية فهل لوزير الزراعة أن يحدثنا عما قامت به وزارته لإزالة هذه العيتوب؟ فأجاب وكيل وزارة المالية (بالنيابة عن وزير الزراعة) موضحا بأن كثيرا من الجلود التى تسلخ فى القطر المصرى تفقد كثيرا من قيمتها بسبب وجود أخاديد وحروق بها ، وقد عنيت الوزارة بتوضيح الأسباب الداعية لوجود هذه العيوب فاتضح لها أن المدة التى تستعمل فى السلخ ليست صالحة لهذه العملية، وقد فكرنا بعد ذلك فى تغيير المدى المستعمل فى السلخ فارسلنا نستحضر مواصفات النوع الذى يستعمل فى البلدان الأخرى ، وقد اتفقنا مع الخبراء الأجانب على أن يمروا على المسالخ ويشرحوا للعمال الطرق الحديثة المستعملة فى البلدان الأجنبية(٢٦).

ولقد اختتم النقراشي نشاطه في البرلمان باهتمامه بالمسألة الوطنية ، بذلك الاقتراح الذي قدمة في الجلسة رقم ٧٧ المنعقدة في ١٩٢٨/٦/١٢. وفي رأينا تعتبر من أعمال النقراشي البارزة أثناء عضويته للبرلمان وهو خاص بنقص مرتبات القناصل بالخارج ، فوضع له النقراشي اقتراحا ونص كالآتي : بأنه قد نشأ عن إنقاص مرتبات القناصل وفر كبير للخزانة ، إلا أن القناصل الذين نقصت مرتباتهم أصبحوا لايستطيعون الحضور إلى مصر إلا اذا كانوا أغنياء ، فمن واجب الحكومة ومن المصلحة العامة أن تسهل للقناصل الذين يتناولون مرتبات محددة سبل الإتصال بأوطانهم في أوقات معينة ، وذلك بدفع نفقات عودتهم إلى القطر مرة كل ثلاث سنوات على الأقل وذلك للفئة التي لا تزيد مرتباتها على سبعين جنيها مثلا ،

وختم اقتراحه مؤكدا بأن من المصلحة الوطنية أن يعود كل موظف فى الخارج إلى بلاده مرة كل ثلاث سنوات ليعرف حالة بلاده، وأجابه وكيل وزارة الخارجية على اقتراحه بأن الوزارة تعنى بهذا الموضوع وستقدم به مشروعا في القريب إلى المجلس(٢٧).

واستمر النقراشى فى حضوره للبرلمان وتوجيه الأسئلة المختلفة لأعضاء البرلمان ، غير أنه فى ٢٨ يونية ١٩٢٨ أصدر محمد محمود مرسوما بتأجيل انعقاد البرلمان لمدة شهر على أن ينعقد من تلقاء نفسه يوم السبت٢٨ يولية ١٩٢٨ (٢٨) . وفى الميعاد المحدد ٢٨ يولية ١٩٢٨ أعلن تأجيله لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد (٢٩) ولذلك فقد تعطل البرلمان من ٢٨ يونيه ١٩٢٨ إلى ٣١ ديسمبر ١٩٢٩ .

وهناك بعض النقاط يمكن أن نوضحها خلال ممارسة النقراشي للحياة البرلمانية المصرية كعضو وهي:

أولا: انضباطه فى حضور جلسات مجلس النواب، فاننى لاحظت أثناء إطلاعى على مضابط مجلس النواب من بداية ممارسة النقراشى نشاطه فى ١٩٢٨/٩/١ إلى نهاية تأجيله فى ٢٨ يونيه ١٩٢٨ وجدته دائم الحضور للجلسات، وأنه لم يتغيب طوال الانعقاد العادى الأولى(٣٠).

وإن استمرار هذه الحالة الممثلة في حضور النقراشي جلسات المجلس، كان يشكل تقدما عظيما بالنسبة للحياة البرلمانية، لأن مجلس النواب بما له من سلطة الرقابة على الحكومة ومن المشروعات والقوانيين أو دراستها أو اقرارها أو رفضها إذا تقدمت بها بالحكومة(٢١)، فكان يستفاد من خبرة النقراشي عن طريق تقديمه للمقترحات البناءة والحلول السليمة بهدف سيادة الأمة وقيام نظام برلماني سليم، فضلا على أن هذا الحضور قد أثر

فيما بعد على وضعه حيث وطد النقراشي الصداقة القوية بينه وبين الكثيريين من أعضاء مجلس النواب.

ثانيا: في خلال انعقاد الهيئة البرلمانية الثالثة ، دور الإنعقاد الثانى الذى انعقد من ١٨ نوفمبر ١٩٢٦ حتى ١٤ يولية ١٩٢٧ ، فقد تغييب أربعة أيام في ٢٤ يناير ١٩٢٧ ، ٤ مايو ١٩٢٧ ، ١١ مايو ١٩٢٧ ، ١٨ يونية ١٩٢٧ ، ونلاحظ أنه سبقه باعتذار عن عدم الحضور لتلك الجلسات ، وقبلت اعتذاراته (٣٢) وتقديمه لهذه الاعتذارات قبل كل جلسة يعبر عن ذوقه وتقديره للمجلس بدلا من الغياب بدون عذر.

ثالثا: أما فى خلال انعقاد الهيئة البرلمانية الثالثة ، دور الانعقاد الثالث مجلد ٢٨,٢،١ والتى انعقدت فى الدة من ١٧ نوفمبر ١٩٢٧ حتى ٢٨ يونية. ١٩٢٨ ، فاننا نقرر انه لم يتغيب طوال فترة انعقادها أيضا(٣٣).

رابعا: وفى خلال دور الانعقاد الثالث لتلك الهيئة رشح النقراشى نفسه فى انتخابات الوكيلين ، فأسفرت النتيجة على حصوله على صوت واحد وبذلك فقد رسبت ، وقد رشح نفسه أيضا فى السكرتيريين النائبين ونال صوتين فرسب ، وفى انتخاب المراقبين نال صوتا واحدا فرسب كذلك(٣٤).

خامسًا: فاز النقراشي بالعضوية في لجنة المعارف العمومية أثناء ترشيحه لها وأسفرت النتيجة بفوزه(٣٥).

سادسا: أنه كان عضوانشيطا خلال انعقاد تلك الدورات الثلاثة السابقة ، وقدم اقتراحات وأسئلة واستشارات بناءة .

#### البرلمان والنقراشي الوزير ١١ يناير ١٩٣٠ – ٢٤ فبراير ١٩٤٥

وضحنا في الجزء السابق أن محمد محمود قد عطل البرلمان بموجب الأمر الملكي الصادر في ٢٨ يونية ١٩٢٨ ، وعندما قدم استقالته في ٢ أكتوبر ١٩٢٩ قبلها الملك في اليوم نفسه ، وعهد إلى عدلي يكن في اليوم التالي بتأليف الوزارة الجديدة لإجراء الانتخابات وإعادة الحياة النيابية ، فأصدر عدلي يكن أمرا ملكيا في ٣١ أكتوبر ١٩٢٩ باجراء الانتخابات لجلس النواب، ودعوة المجلس الذي كان قائما في ١٩ يولية ١٩٢٨ إلى الاجتماع في ١١ يناير ١٩٣٠ ، وفي الوقت نفسه أصدرمرسوما آخر بتحديد يوم ٢١ ديسمبر ١٩٢٩ للانتخابات ، وقد فاز الوفد المصرى فوزا كبيرا(٣٦).

ورشح النقراشى نفسه عن دائرة الجمرك بالاسكندرية فى الانتخابات السالفة الذكر ، وفاز فى هذه الانتخابات بأغلبية مطلقة (٣٧) ، ونتيجة لفوز حزب الوفد فى الانتخابات عهد الملك إلى مصطفى النحاس فى أول يناير ١٩٣٠ بتأليف الوزارة باعتباره زعيم الأغلبية التى أسفرت عنها الانتخابات فألفها (٣٨).

وقد تم افتتاح البرلمان يوم السبت ١١ يناير ١٩٣٠ ، وهذا هو البرلمان الرابع منذ بدء النظام الدستورى في مصر في عام ١٩٢٤ (٣٩) وخلال عمل النقراشي وزيرا للمواصلات كان حريصا على أداء واجبه تجاة البرلمان بتلبية الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه من الأعضاء وتفسير ما غمض عليهم في شئون وزارة المواصلات.

ولقد استهل النقراشي عمله في هذا البرلمان بالإجابة على الأسئلة الموجهة إليه من الأعضاء ، ففي إحدى الجلسات لمجلس الشيوخ ، وجه إليه

الشيخ عبد الله سليمان أباظة سؤالا يستفسر فيه عن السبب في عدم تخفيض أجور السكك الجديدية للدرجتين الثانية والثالثة، فبادر النقراشي بالإجابة موضحا أن الأجور الحالية للدرجة الثالثة أقل من الدرجة الثالثة في الدول الأخرى، أما أجور الدرجة الثانية فسأعمل على تخفيضها بأسرع مايمكن، ومتى تم الإتفاق مع وزارة المالية على ذلك التخفيض وجرى العمل به مدة يعاذ النظر في تقدير الأجور في جميع الدرجات (٤٠). ويواظب النقراشي على حضورة لجلسات مجلس النواب بعد حضورة لجلسات مجلس الشيوخ (١٤)، ويقف النقراشي مجيبا السؤال الذي وجهه إليه النائب عبد اللطيف اسماعيل زعزوع ليستفسر منه عن السبب في عدم النائب عبد اللطيف اسماعيل زعزوع ليستفسر منه عن السبب في عدم والعواونة مركز مديرية بني سويف، وقد أوضح النقراشي في إجابته أن والعواونة مركز مديرية بني سويف، وقد أوضح النقراشي في إجابته أن الوزارة أدرجت الطريق ضمن الطرق المقررة إنشاؤها في بحر الخمس سنوات المقبلة، والتي صدر بها مراسيم حينما يعتمد المبلغ اللازم شنائه المقبلة، والتي صدر بها مراسيم حينما يعتمد المبلغ اللازم

ومن ضمن الاقترحات التى شارك النقراشى أعضاء مجلس النواب فى مناقشتها فى هذه الدورة ، الاقتراح الذى تقدم به العضو حافظ ابراهيم سليمان ، وهو الاقتراح الخاص بطلب إنشاء محطة للسكك الحديدية ببلدة طحا البيشة بمركز ببا ، وقد أحيل هذا الاقتراح على النقراشى ، فبادر النقراشى بالإجابة عليه موضحا أن الوزارة تراعى دائما الأهمية فى اختيار المواقع التى تقرر لانشاء هلتين بين محطات السكك الحديدية مفضلة الأهم الذلك كان ترتيب إنشاء هذا الهلت الخامس والثلاثين ، وقد تم إنشاء سبع وعشرين منها، ولم يبق إلا سبعة تحت الأهمية قبل إنشاء هلت طحا البيشة (٤٣).

ومن الجدير بالذكر أن النقراشي في ١٨ مارس ١٩٣٠ كان يتولى وزيرا

للمالية (بالنيابة) مدة غياب مكرم عبيد خارج القطر، بالإضافة إلى وزارة المواصنلات، وذلك بمناسبة سفر الوفد المصرى إلى إنجلترا برئاسة مصطفى النحاس لإجراء المفاوضات (33) وكان النقراشي يواظب حضور جلسات مجلس النواب والشيوخ وكان يعد مسئولا عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه بما يخص وزارة المالية، ففي إحدى الجلسات لمجلس الشيوخ وجه إليه النائب حسن عبد الغفار سؤالا يستفسر فيه عن تعطيل اللجنة المكلفة من موظفي الحكومة وثلاثة من النواب واثنين من الشيوخ ببحث أملاك الحكومة، فأجاب النقراشي (وزير المالية بالنيابة) بأن سارت اللجنة التي شكلت في ١٩٢١ لبحث حالة مصلحة الأملاك الأميرية في عملها شوطا يذكر إلا أنه بسبب تعطيل الحياة النيابيئة أوقفت اللجنة المذكورة، فلما عادت الحياة النيابية صدر القرار الوزاري رقم ٢٦ لسنة المذكورة، فلما عادت الحياة النيابية صدر القرار الوزاري رقم ٢٦ لسنة تم أعمالها في القريب العاجل (٥٠).

وقد وافق مجلس النواب فى ٢٧ أبريل ١٩٣٠ على ميزانية وزارة المواصلات للسنة المالية لعام ١٩٣٠ وبعد أخذ الرأى على أبواب الميزانية وافق الأعضاء بالاجماع عليها(٤٦).

اما عن انضباطه فى حضور جلسات مجلس النواب والشيوخ أثناء توليه وزيرا للمواصلات فهناك صفة اتصف بها النقراشى وهى حرصه على حضور جلسات المجلس بنوعيه، ولم يتغيب طوال دور الانعقاد فكان يحضر جلسات مجلس النواب أولا، ثم يستأذن ليحضر جلسات مجلس الشيوخ المنعقدة فى نفس اليوم(٤٧).

وبعد أن انتهينا من عرض نشاط النقراشي في الهيئة النيابية الرابعة كوزير للمواصلات نتحدث الآن عن موقفه من الانقلاب الدستوري لحكومة إسماعيل صدقي الذي حدث عام ١٩٣٠.

ومن المعروف أن مصطفى النحالس قدم استقالته فى ١٧ يونية ١٩٣٠، وقد أسرع الملك فى قبول الاستقالة فى ١٩ يونية ١٩٣٠، ثم كلف إسماعيل صدقى بتشكيل وزارة جديدة دليلا على أن السراى قد أعدت جيدا للانقلاب، ولما كان اسماعيل صدقى ممن لا يستندون إلى أية قوة سياسية حقيقية فى البلاد، فقد بدأت الأمور تتجه بوضحوح إلى اطلاق يد السراى، وقد سارع الملك باصدار مرسوم بتأجيل اجتماع البرلمان شهرا فى ٢١ يونية ١٩٣٠.

ولكى نعرف حقيقة موقف النقراشى من تأجيل اجتماع البرلمان لمدة شهر يجب أن نذكر من الوثائق ما يدل علي ذلك فقد أعلن النقراشى أنه لم يؤيد وزارة إسماعيل صدقى الغير دستورية، وبرر النقراشى سبب ذلك بانها لم تواجه البرلمان وتطرح الثقة فيه $(^{5})$ . ووضع النقراشى حلا للمسألة المصرية وقتذاك بعودة دستور ١٩٢٣ واجراء انتخابات على أساسه ويكون الحكم للحزب الذى تتمخض عنه الأغلبية البرلمانية $(^{5})$ .

والآن نستكمل موقف النقراشي وزملائه الوفديين بعد اصدار المرسوم بتأجيل اجتماع البرلمان لمدة شهر، فلقد رأى النقراشي وزملاؤه الوفديون ضرورة عرض مرسومي تشكيل الوزارة وتأجيل البرلمان على البرلمان نفسه، ومن الجانب الآخر رأت حكومة إسماعيل صدقي أن توافق بشرط ألا يتعدى الأمر تلاوة المرسومين، وفي نفس الوقت أصدرت الحكومة أوامرها للبوليس بقفل أبواب البرلمان مع عدم التعرض للأعضاء بحال من الأحوال، واصرت حكومة صدقي على تحدى البرلمان ومنع اجتماعه وعهدت إلى القوة العسكرية تنفيذ ذلك، وكان واضحا تحدى النواب للمرسوم الملكي وتتعالى الهتافات ثم اقتحام البرلمان وتهديد بعض النواب بسحق رأس الملك ، وقد أسرع بفض دور انعقاد البرلمان في ١٢ يوليو ١٩٣٠ وقبل أن تنتهي مدة

التأجيل ودل ذلك على أن السراى والقوى المعادية للديمقراطية كانت تعد العدة للحكم المطلق(٥٠).

واستجاب الملك فورا لطلب رئيس وزرائه وأصدر مرسوما بذلك فى نفس اليوم ١٢ يوليو ١٩٣٠، ولم يستسلم النقراشي لهذا هذا الاعتداء الجديد على الدستور ورفع هو وزملاؤه الاغلبية المطلقة للنواب كتاباً إلى الملك.

وقد اعتبر النقراشى أن فض الدورة البرلمانية غير دستورية، وصمم مع زملائه على عقد البرلمان فى الموعد المقرر بعد انتهاء شهر التأجيل أى فى يوم ٢١ يوليو ١٩٣٠، ولكن حكومة اسماعيل صدقى احتلت البرلمان بالقوة المسلحة وأخرجت قوى حرس البرلمان من ثكناتها عنوة، وأحكمت الحصار حول المنطقة بجنود الجيش والبوليس، وأعلنت أن قواتها ستطلق النيران على أعضاء البرلمان إذا حاولوا دخلوله لعقد البرلمان (٥١).

ولم يذعن النقراشي وزملاؤه لهذا الأمر، بل في ٢٢ يوليو ١٩٣٠ رفعوا عريضة إلى إلملك يطلبون فيها دعوة انعقاد البرلمان في يوم السبت ٢٦ يوليو ١٩٣٠ لاستجواب الوزارة عن تصرفاتها واتخاذ القرارات التي يراها النواب في ذلك، وذلك بناء على نص المادة ٤٠ من الدستور التي تنص على دعوة البرلمان إلى الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة في أحد المجلسين(٥٢).

وقد فند النقراشى وزملاؤه فى عريضتهم بان حكومة صدقى اعتدت على الدستور والبرلمان، وإننا نوضح ما تضمنته هذه العريضة المؤرخة فى ٢٢ يوليو ١٩٣٠(٥٣).

أولا: إن وزارة اسماعيل صدقى تولت الحكم ومضت فيه من غير أن تواجه ممثلى الأمة واستصدرت بتاريخ ٢١ يونية ١٩٣٠ مرسوما بفض

انعقاد البرلمان شهرا، وقبل نهاية مدة التأجيل، استصدرت بتاريخ ١٢ يولية ١٩٣٠ مرسوما أخر بفض الدورة البرلمانية وكل ذلك من غير أن تتقدم إلى البرلمان مما يجعل الحكم القائم في مصر حكما أوتقراطيا لأنه يتنافى مع المادة ٢٣ من الدستور(٥٤).

ثانيا: إن المادة ٩٦ من الدستور تنص على أن يستمر الانعقاد العادى ستة شهور على الأقل ولا يمكن أن يدخل فى ذلك مدة التأجيل المنصوص عليها فى المادة ٣٩ من الدستور فيكون استصدار المرسوم بفض دور الانعقاد قبل نهاية الستة شهور هو فى ذاته اعتداء على الدستور.

ثالثا: إن المادة ١٤٠ من الدستور نصت على انه لا يجوز فض انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية والبرلمان لم يفرغ من تقرير ميزانية الأزهر والمعاهد الدينية.

رابعا: إن فض دور الانعقاد من هذه الناحية اعتداء في ذاته على الدستور لأن الوزارة منعت بالقوة المسلحة انعقاد البرلمان في ٢١ يونية ١٩٣٠ لسماع مرسوم التأجيل وهو اليوم الذي كان محددا لانعقاد مجلس الشيوخ ومجلس النواب قبل صدور مرسوم التأجيل وأحيط البرلمان في اليوم المذكور بقوة من البوليس وأغلقت أبوابه في وجه ممثلي الأمة حتى اضطر رئيس مجلس النواب إلى أن يأمر بوليس البرلمان بكسر السلاسل وفتح الأبواب حتى يتمكن النواب والشيوخ من عقد جلساتهم في اليوم المذكور كما أن وزارة إسماعيل صدقي نشرت بلاغا رسميا أعلنت فيه أنها ستمنع دخول الشيوخ والنواب إلى البرلمان بالقوة المسلحة في يوم ٢١ يولية ١٩٣٠ وهو اليوم الذي تنتهي فيه فترة التأجيل.

ولم يستجب الملك لهذه العريضة ونرجح أن السبب في عدم الاستجابة يرجع إلى أن وزارة إسماعيل صدقى كانت تدعم سلطة القصر على الحياة السياسية في مصر تماما.

وعلى أية حال، فقد قرر النقراشي وزملاؤه عقد الاجتماع في النادي السعدي في الميعاد المحدد له في ٢٦ يولية ١٩٣٠ وفي هذا الاجتماع قرر النواب عدم الثقة بالوزارة ويجب على الوزارة أن تستقيل طبقا لنص المادة ٥٠ من الدستور(٥٠).

وجاءت الخطوة التالية للنقراشي وزملائه الوفديين بتقديم عريضة جديدة للأغلبية المطلقة لمجلس النواب مؤرخة بتاريخ ٢١ ستمبر ١٩٣٠ وقد وقع النقراش عليها وقد طالب النواب في هذه العريضة بدعوة البرلمان للانعقاد في أقرب وقت إلى اجتماع غير عادي بناء على ما يقضى به نص المادة ٤٠ من الدستور للنظر فيما اعتزمت الوزارة عليه من تعديل لقانون الانتخاب رقم ٤ لسنة ١٩٢٤، واتخاذ القرار الذي يراه المجلسان في ذلك، وأوضحت العريضة أن النواب في اجتماعهم السابق في ٢٦ يولية ١٩٣٠ كانوا قد أصدروا قرارا بعدم الثقة بالوزارة، وهذا القرار يوجب على الوزارة أن تستقيل طبقا لنص الدستور، فلم يستجب الملك لهذا الطلب كما لم يأت رد من الوزارة عليه، وكان هذا تحديا لما ينص عليه الدستور(٢٠).

ولم يحفل الملك وصدقى بنداءات البرلمان ولا بمقاومة الجماهير الوفدية وأقدم على تحدى كل الأمة بصدور الأمر الملكى رقم ٧٠ لسنة ١٩٣٠ بحل البرلمان ووضع دستور جديد(٥٠)، ومما لا شك فيه أن الوفد المصرى أصدر قراره في ٦ نوفمبر ١٩٣٠ بعدم الاعتراف بالدستور الجديد وقانون الانتخابات الحديد، ومقاطعة الانتخابات العامة (٥٠).

وانصافا للنقراشى يجب أن ننوه إلى بذله الكثير من الجهود من أجل الغاء دستور سنة ١٩٣٠ واعادة دستور ١٩٣٣، مرة أخرى وكان ذلك واضحا في مشاركته مع زملائه الوفديين وتوقيعه على العريضتين اللتين قدمهما للملك، ولم يذعن لقرارات حكومة صدقى التعسفية ورجال البوليس وان مثل هذا التصرف من جانب النقراشي في اعتقادنا يجعل النقراشي وطنيا مخلصا لبلاده فهذه سمة بارزة في تاريخ النقراشي يجب أن نعدها له.

### النقراشي وزيرا للمواصلات للمرة الثانية في البرلمان

كانت الانتخابات التى جرت فى عهد وزارة على ماهر ( $^{0}$ ) قد أسفرت عن فوز حزب الوفد بالأغلبية، وفى الانتخابات فاز النقراشى بالترشيح عن نفس دائرته واشترك فى الهيئة النيابية السادسة ( $^{(1)}$ ) فعهد مجلس الوصاية إلى مصطفى النحاس بتأليف وزارته الجديدة فألفها فى  $^{(1)}$  مايو  $^{(1)}$   $^{(1)}$  .

وخلال عمل النقراشي وزيرا للمواصلات للمرة الثانية كان حريصا على أداء واجبه تجاه البرلمان بالرد على الأسئلة الموجة إليه من الاعضاء وتفسير ما غمض عليهم في شئون وزارة المواصلات، ففي مجلس النواب وجه إليه النائب محمود سليمان غنام سؤالا يستفسر فيه عن الخطوات التي اتخذتها وزارة المواصلات في سبيل تنفيذ ضم جسر النيل الواقع بين كوبري امبابة وبلدة وراق الحضر إلى مصلحة الطرق والكباري، فبادر النقراشي باجابته موضحا أنه يعتبر من المشروعات الجديدة وقد أصدرت التعليمات بتحضيره من المشروعات التي تعدها المصلحة في

مديرية الجيزة (٦٢).

وأثناء انعقاد هذه الدورة، وافق مجلس الشيوخ على ميزانية وزارة المواصلات لسنة ١٩٠١ – ١٩٣٧، وقدرت بمبلغ ١٩٠٥٨٠ جنيه (مليون وتسعمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وثلاثين) والمعدل بمبلغ ١٨١٢٧٩٤ (مليون وثمانمائة وأثنى عشر ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعين جنيها) بزيادة قدرها ١٩٣٠٣٦ (مائة وثلاثة وتسعون ألفا وستة وثلاثون جنيها)، وقد وافق الأعضاء عليها بالاجماع (٦٣).

وفى جلسة أخرى لمجلس الشيوخ وجه إليه الشيخ أحمد حنفى أبو الفضل الجيزاوى سؤالا يستفسر فيه عن سببب المشاق والمتاعب التى يلاقيها ركاب الدرجة الثالثة بمحطة مصر، فبادر النقراشي بالإجابة عن التساؤل قائلا: «إن المسائل التي أشار إليها الشيخ المحترم في سؤاله موضع عنايتي وسأتخذ الاجراءات لإزالة أسباب الشكوى» (٦٤).

وفى الجلسة التالية لمجلس النواب وجه إليه النائب أحمد عبد الغفار سؤالا ونصه «هل صحيح أن مصلحة السكك الحديدية اشترت أخيرا قاطرا يدار بالغاز الأسود وانها لم تدرج ضمن المواصفات التى أعلنت المناقصة على أساسها؟ وهل سبق للمصلحة أن جربت هذا النوع من القاطرات أم يراد تجربتها الآن؟ وهل جربت في جهات أخرى، وماذا كانت نتيجة التجربة؟ فبادر النقراشي بالرد على هذه التساؤلات موضحا أن المصلحة اشترت أخيرا ثلاثين قاطرة بخارية منها عشرون قاطرة يستعمل فيها الفحم للوقود، وعشرة قاطرات يستعمل فيها الغاز الأسود، وكلا الصنفين مطابق للمواصفات التي اعلنتها المصلحة عن جميع أجزاء القاطرات وانها تختلف في نوع الوقود والفرق بينهما في الثمن ضيئل جدا، وقد سبق

للمصلحة أن استعملت وقود الغاز الأسود في بعض قاطراتها التي كانت تدار بالفحم عندما تعذر الحصول علي الكميات الكافية من النوع الأخير، فشراء القاطرات العشرة لا يراد به تجربة طراز جديد، وإنما قصد به الانتفاع بالمزايا المعروفة عن هذا الصنف الذي يستعمل بنجاح في كثير من أنحاء العالم(٦٥).

وعلى كل حال نستطيع من كل ما سبق أن نبين ما كان للنقراشى من أثر بارز، ودور فعال فى انتصاره للحكومة وذلك أمر طبيعى، وحمله الأعضاء على تأييدها فى كل من هاتين الهيئتين النيابتين ، وقد بدا ذلك واضحا فى الكثير من الأمور الخاصة يوزارة المواصلات عند اشتغاله بها حيث كان حريصا على أداء عمله فيها، واستمر النقراشى على مواظبة حضور كلا المجلسين ولم يتغيب غير انه فى ٢٩ يولية ١٩٣٧ صدر مرسوم بفض الدور العادى الحالى لانعقاد البرلمان(٢٦).

وهناك ملاحظتات يمكن تسجيلهما للنقراشي خلال عمله وزيرا للمواصلات في هذه الدورة البرلمانية والهيئة النيابية السادسة وهما:

أولا: لقد تميزت العلاقة بينه وبين البرلمان في تلك الدورة بالاتفاق في كثير من الامور، وسبب ذلك يرجع في المقام الأول إلى الارتباط القائم والعلاقة الوطيدة بينه وبين رئيس مجلس النواب وقتذاك(٦٧).

ثانيا: لم يكن له نشاط كبير خلال تلك الدورة البرلمانية الهيئة النيابية السادسة، ونرجح أن سبب ذلك يرجع إلى قلة الأسئلة التى كانت توجه إليه في المجلسين.

النقراشى وزيرا للداخلية ونشاطه داخل البرلمان: – المرة الأولى فى وزارة محمد محمود ٢٤ يونية ١٩٣٨ – ١٩٣٩/٩/١٨ المرة الثانية فى وزارة حسن صبرى ٢٧ يونية ١٩٤٠ – ٢ سبتمبر ١٩٤٠

من الملاحظ أن وزارة محمد محمود أصدرت مرسومين، الأول: تأجيل انعقاد البرلمان شهرا، والثانى: حل البرلمان الوفدى فى ٣ يناير ١٩٣٨، وقد تم تحديد يوم ١٢ أبريل ١٩٣٨ لاجراء الانتخابات تبع ذلك اعلان فتح باب الترشيح لتلك الانتخابات (٦٨).

ورشح النقراشى نفسه عن دائرة الجمرك فى هذه الانتخابات ومنذ ترشيحه أخذ يجول بمختلف نواحى دائرته وكان يقابل على حد قول صحيفة البلاغ اليومى بالترحيب والشكر العظيم باتصاله بهم، وفاز فى هذا الانتخاب بجدارة على منافسه من حزب الوفد، إذ حصل النقراشى على ألفين وتسعمائة وخمسة وخمسين صوتا، بينما حصل عبد الفتاح الطويل الوفدى فى نفس دائرته على مائتين وسبعة وثلاثين صوتا، وكان عدد الأصوات الباطلة مائة وسبعة أصوات، ومجموع الأصوات ثلاثة آلاف ومائتان وتسعق وتسعون صوتا، وبلكت تكون نسبة نجاحه أكثر من ٥ ٨٩٨ ٪ (٢٩).

وسبب نجاح النقراشى فى هذا الانتخاب بالأغلبية المطلقة يرجع ذلك إلى أنه كان ذا شعبية كبيرة وعلاقة وطيدة بأهل دائرته، بالإضافة إلى ذلك نجد أن النقراشى كان قادرا على جذب الجماهير إليه نظرا لسمعته المرموقة التى اكتسبها خلال ممارسته فى العمل الوزارى.

وعملا بالتقاليد الدستورية التى تقضى باستقالة الوزارة عقب ظور الانتخابات، لذلك رفع محمد محمود كتاب استقالة وزارته الثانية إلى الملك يوم ٥ أبريل ١٩٣٨ وآلف وزارته الثالثة فى ٢٧ أبريل ١٩٣٨، تبع ذلك رأى محمد محمود تدعيما لتقوية وزارته أن يشرك معه النقراشي في وزارته ومن هنا آلف وزارته الرابعة في ٢٤ يونية ١٩٣٨ واشترك النقراشي فيها وزيرا للداخلية.

وأهم الملاحظات على النقراشي اثناء عمله وزيرا للداخلية في هذه الوزارة هي اشتراكه في الاعتداء على الدستور والبرلمان والاعتداء على الحرية الشخية التي كفلتها المادة الرابعة من الدستور(٢٠) بمحاصرة النادي السعدي وتفصيلا لذلك نقول: إن النائبين يوسف أحمد الجندي ومحمود سليمان غنام قد وجها اليه استجوابين الأول في مجلس الشيوخ(٢٠) والثاني في مجلس النواب وقد حددا نقاط الاتهام فيما يلي (٢٠):

أولا: عدم وجود لائحة او قانون تقضى بمنع المرور فى شارع سعد زغلول الذى يقع فيه النادى السعدى، وأن رجال البوليس يمنعون أى شخص يريد المرور فى هذا الشارع فى حين أن القانون الصادر نظم الأحكام العرفية لا يسمح بهذا المنع إلا اذا صدر قانون بتحديد الأماكن وتعيينها ولا يترك الأمر لرجال السلطة التنفيذية.

ثانيا: لا يجوز للوزير بأى حال من الأحوال أن يعتدى على أقدس مبدأ من مبادىء الدستور وهى الحرية الشخصية، وأن الدستور لم يوضع أصلا إلا لصيانة مبدأ الحربة الشخصية، كما نص الدستور فى المادة الرابعة منه على أن الحرية الشخصية مكفولة.

ثالثا: عدم تمتع اعضاء مجلس الشيوخ والنواب بحرية الذهاب والإياب وغير مصونة على أن الواجب أن تكون مصونة، ولا يجوز التعرض لها بأى حال من الأحوال.

وابعا: عدم اثبات وزير الداخلية ولو ببلاغ واحد قدم إلى النيابة يدل بأنه انبعثت من النادى السعدى مشاغبات او اضطرابات مخالفة للقوانين.

خامسا: إذا كان هناك ثمة اجتماع في النادي السبعدي فلا الغرض منه

إلا للمصلحة العامة فى فحص وتمحيص اعمال الحكومة وتصرفاتها، فاذا اعتبرت المعارضة شغبا فلا فائدة من وجودها، وإن الذين يترددون على النادى السعدى هم رئيس الوفد وسكرتيره ونوابه.

وبادر النقراشي وزير الداخلية وقتذاك بالإجابة على هذين الاستجوابين ونستطيع أن نلخص إجابته في الحقائق التالية:

۱- يرى النقراشى أن الحوادث التى وقعت فى ٩ اكتوبر ١٩٣٨ والتى لا تزال ذكراها السيئة ماثلة فى الأذهان، وجعلت حتما عليه أن يتخذ اجراءات جديدة تأمينا للنظام وصونا لأمن الناس والحريات.

۲- ثبت لدى النقراشى أن أحداث الشغب والعدوان التى ارتكبها البعض
 كانت وليدة تدبير وتحريض سابق، وأن هؤلاء الذين كانوا يجتمعون فى
 النادى كانوا يحرضون على الاشتباك مع البوليس.

٣- يرى النقراشى أن الواجب القومى يقتضيه بمنع كل وسيلة اجتماع العناصر والتى هدفها الشغب والتحريض فإتخذ الاجراءات الكفيلة بمنع تكرار هذه الحوادث فى المستقبل وقاية لهم وللمجتمع من أثامهم وتنزيها للخياة السياسية فى البلاد عن الجريمة والمجرمين.

3- وضح النقراشى أن الحرية السياسية مكفولة تماما لجميع المصريين ولكنها تأبى، ويأبى لها ذو الكرامة والرأى أن يتخذ اسم الحرية ستارا للشغب والعدوان.

٥- إن أعضاء النادى السعدى، يدخلونه آمنين مطمئنين وان منع دخول بعض الأشرار للنادى السعدى اجراء غير عادى، ولكنه اجراء تستلزمه حالة غير عادية تنكرها اساليب السياسة الوطنية المخلصة لوجه الله والوطن، وقصارى هذا الاجراء منع تكرار أخطاء وقعت بالفعل من جراء السماح باجتماع المشاغبين برؤسائهم السابقين الذين يحرضونهم دائما على الشغب والاشتباك مع البوليس، وطالبهم بأن يسيروا في حياتهم

السياسية على النهج العادى ولن يعترضهم أحد.

7- أشار النقراشي إلى أن واجب كل حكومة في وسط هذه التيارات السريعة المتدافعة أن تعد الأمة اعدادا قويا مثمرا وألا تضيع وقتها ووقت البلاد فيما لا ينفع الناس حيث إن طبيعة الموقف تفرض على الأمم أن تركز جهودها في الاستعداد لمواجهة الطوارئ بما يحقق للبلاد سلامتها وللأمة طمأنينتها وفلاحها.

٧- بين النقراشى أنه عندما يقتنع بعدم وجود خطر على الأمن العام العام من إباحة دخول النادى السعدى لكل شخص، سيرفع الحصار عن النادى السعدى عندما يقتنع بزوال أسباب الشغب فوجود البوليس إنن ليس لمنع الاعضاء من الدخول في الأندية بل لمنع الاجتماعات وأحداث الشغب ولا سبيل إلى ذلك إلا بوضع قوة تقوم بهذا الغرض(٧٣).

لقد كان ما سبق عرضا لأسئلة النواب فى البرلمان ومجلس الشيوخ ورد النقراشى عليها: ولكى تتضح الحقيقة، فإننا نتابع هذا الحصار فقد اصدرت المعارضة الوفدية فى مجلس الشيوخ اقتراحا يدين النقراشى بالاعتداء على الدستور(٧٤).

وقد قاوم النقراشى هذا الاقتراح ولكن المعارضة تمكنت من الحصول على قرار ينص على: أن ما أمر به وزير الداخلية من حصار النادى السعدى بواسطة رجال البوليس اعتداء صريح على الحرية الشخصية التى كفلتها المادة الرابعة من الدستور، ويدعو رئيس الوزراء إلى المبادرة باتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف هذه المخالفة الدستورية ثم طرح لأخذ الرأى عليه وفي النهاية وافق عليه أغلبية الأعضاء وقرر رئيس المجلس وقتذاك (٧٥) الموافقة على هذا الاقتراح معدلا (٢٥).

ويرجع نجاح المعارضة في الحصول على هذا القرار من مجلس الشيوخ للأسباب التالية(٧٧):

- ١- ان النقراشي رفض رفع الحصار عن النادي السعدي.
- ٢- ان الوفد كان ممثلا في مجلس الشيوخ بنسبة كبيرة من الأعضاء.

٣- وجود كتلة كبيرة من المستقلين في مجلس الشيوخ التي أيدت حزب الوفد.

مما سبق يتبين ان النقراشى انحرف عن الصواب عندما لزم الصمت أثناء الاعتداء على الدستور والبرلمان بمحاصرته للنادى السعودى برجال البوليس، بالرغم من أنه طوال جلسات لجنة دستور سنة ١٩٢٣ استمر يدافع بكل قوة عن حقوق الأمة ويطالب بإعادة دستور ١٩٢٣ وعدم رضوخه لقرارات اسماعيل صدقى، بل قدم مقترحات بناءه هدفها سيادة الأمة وقيام وزارة دستورية، وما أن وطأت قدمه الحكم فى وزارة محمد محمود الرابعة حتى تخلى عن المبادىء الدستورية الأصيلة التى دافع عنها وسار فى موكب القصر والطامعين فى الاحتفاظ بكراسى الحكم.

وواصل النقراشي حضوره لجلسات مجلس النواب حيث وجه إليه النائب محمد لبيب سؤالا للاستعلام عن شروط كون درجة الابصار عند تعيين العمد وهل تكون ستة على ستة في كل من العينين، وقد بادر النقراشي بالرد على هذا السؤال فأوضح أن وزارة الداخلية إذا رأت في قدرته على القيام بهذه الوظيفة من الوجه الصحيحة أحالته على القومسيون الطبى للكشف عليه، فإذا قطعت بعجزه عن العمل عزلته عن وظيفته، إذا تبين لها من بحث حالته الخاصة والظروف الملابسة أن هذا العزل تقتضيه مصلحة العمل(٧٨).

وقد سعت المعارضة البرلمانية بتوجيه سؤال من النائب محمود سليمان غنام للاستفسار عن شئون الأجانب، حيث تقضى أحكام المعاهدة المصرية الانجليزية بالاستغناء كل سنة عن خُمس عدد الأجانب الذين يعملون في

البوليس المصرى، فكم عدد من استغنى عنهم كل سنة من تاريخ نفاذ المعاهدة حتى الآن؟ فأوضح النقراشى فى اجابته بأنه بعد ابرام المعاهدة عقد اتفاق بين الحكومتين المصرية والحكومة البريطانية يقضى بأن يخرج عدد معين منهم من الضباط والكونستبلات الأجانب بالبيان الاتى(٧٩):

| عدد الذين اعتزلوا الخدمة<br>خلال كل سنة |         | العدد المقرر اعتزال الخدمة<br>موزعا على ٥ سنوات |       |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------|
| العدد                                   | السنة   | العدد                                           | السنة |
| ٦                                       | 1987    | 171                                             | 7980  |
| 19                                      | 1984    | ٤٨                                              | 1981  |
| ~ <b>V</b>                              | 1989    | ٤٥                                              | 1989  |
|                                         |         | ٤٩                                              | 198.  |
| ·                                       | <b></b> | ٥٧                                              | 1981  |

وأوضح النقراشى بأن كان عدد ضباط البوليس الأجانب الموجودين فى الخدمة وقت ابرام المعاهدة أربعة وخمسين شخصا، وقد تم الاتفاق على أن يعتزل هؤلاء الضباط الخدمة تنفيذا لنصوص المعاهدة على الوجه الآتى:

| الضباط الذين يعتزلوا الخدمة | عـــــد              |  |
|-----------------------------|----------------------|--|
| ١٤ في أول يونية ١٩٣٧        | ٩ فى أول يونية ١٩٣٧  |  |
| ٧ في أول يونية ١٩٣٨         | ۱۰ في أول يونية ۱۹۳۸ |  |
| ۸ فی اول یونیة ۱۹۲۹         | ۱۰ في اول يونية ۱۹۳۹ |  |
| ۱۰ فـی أولِ يونية ۱۹۶۰      | ٩ فى أول يونية ١٩٤٠  |  |
| ۱۰ فی ۲۳ دیسمبر ۱۹۶۱        | ۱۹ فی ۲۳ دیسمبر ۱۹۶۱ |  |

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إذا كان النقراشي يسعى إلى عزل

ضباط البوليس الأجانب والكونستبلات الموجودة فى الخدمة، فماذا عمل ليسد النقص؟ والجواب على ذلك نجده فى المصادر العربية، حيث أكدت حرص النقراشي على سد النقص الذى يتركه اعتزال الاجانب خدمة البوليس المصرى، فبادر إلى توسيع قسمى الضباط والكونستبلات بمدرسة البوليس المصرى كما عمل على رفع مستوى الكونستبلات المصرية بتعيين الحاصلين منهم على شهادة البكالوريا عقب تخرجهم، كذلك حرص على تدريب الحاصلين على دبلوم الهندسة التطبيقية على أعمال المطافىء اعدادا لهم للاشتغال فى فرق المطافىء وتشجيع الضباط والكونستبلات المصريين على اجادة اللغة العربة الأكثر تداولا فى القطر المصرى ومنح المجتهدين منهم مكافأت مالية (٨٠).

ومن خلال العرض السابق يتضح لنا عدة أمور هي أن النقراشي قام بواجبه نحو أمن بلاده فلم يستطع أن ينقض المعاهدة، ومن ناحية أخرى لم يضيع على البلاد حقا كسبته، ولم يسلم البوليس المصرى للرقابة الأجنبية بل قام بتأهيله للاستعداد والاعتماد على نفسه

وخلال عمل النقراشى وزيرا للداخلية للمرة الثانية وزارة حسن صبرى (٢٧ يونية ١٩٤٠ – ١٤ نوفمبر ١٩٤٠) كان حريصا على أداء واجبه تجاه البرلمان بالرد على الأسئلة الموجهة إليه من الأعضاء، ففى مجلس النواب وجه إليه النائب محمد شاهين حمزة سؤالا يستفسر فيه عن سرعة تزويد رجال البوليس الخاص بوسائل الوقاية والدفاع عن النفس كالأقنعة والخوذات والسلاح لاستعمالها عند ما تدعو الضرورة إلي ذلك، وقد بادر النقراشى بالرد على هذا السؤال فأوضح أن وزارة الداخلية تعنى بتزويد رجال البوليس بكافة الوسائل اللازمة لهم فى أداء ما أسند إليهم من مهام أسوة برجال البوليس العادى(٨١).

وفي جلسة مبجلس النواب بتارخ ٧ أغسطس عام ١٩٤٠ وجه بعض

الأعضاء (النائب محمود ابو الفتوح) استجوابا للنقراشي بشأن النقص في مسائل حماية الأهالي المدنيين في حالات امتداد الحرب الي مصر، فأعرب النقراشي لهم بأن الحكومة لم تترك بابا من أبواب الاستعداد إلا ولجته بقدر ما سمحت به الحالة المالية وقد بدأت العناية بالدفاع الشعبي من شهر سبتمبر ١٩٣٨ عندما تحرجت الحالة الدولية، فأنشئت مصلحة خاصة للوقاية من الغازات الجوية التابعة لوزارة الداخلية، وعين لها خبير فني، وأوضح لهم النقراشي أعمال الوقاية بوجه عام ونستطيع تلخيصه فيمايأتي:

- ١- تعليم الشعب طرق الوقاية.
  - ٢- التطوع.
- ٣- تنبيه الشعب إلى وقوع غارة جوية.
  - ٤- تقييد الاضاءة.
  - ٥- الوقاية من الغازات السامة.
    - ٦- الوقاية من الحريق،
  - ٧- الوقاية من القنابل المدمرة.
    - ٨- وقاية المرافق العامة.
      - ٩- تنظيم الاسعاف.
- -۱۰ اخلاء المدن وأوضح لهم بأن مصلحة الوقاية قامت بأعمال واقية هامة في سبيل وقاية المدنيين، وانى ما زلت دائبا على الاستزادة من أسباب مده الوقاية (۸۲):

هذه كانت مواقف النقراشي من الحياة النيابية أثناء عمله وزيرا

للداخلية للمرة الاولي والثانية ومنها نرى أن معظم مواقف النقراشى كانت مشرفة باستثناء موقفه من مسألة حصاره للنادى السعدى.

### النقراشي وزيرا للمعارف العمومية ونشاطه داخل البرلمان ١٨٠ أغسطس ١٩٤٠ - ٢٧ يونية ١٩٤٠

خلال عمل النقراشي وزيرا للمعارف العمومية في وزارة على ماهر الثانية (١٩٤٠/٨/١٨ – ١٩٣٩/٨/١٨) اهتم اهتماما كبيرا بتلبية الإجابة على الأسئلة الموجهة اليه من الأعضاء وتفسير ما غمض عليهم في شئون وزارة المعارف العمومية، ففي إحدى جلسات مجلس النواب وجه إليه النائب مبروك الدين سؤالا نصه «جرت العادة أن توفد كليات الجامعة بعثات إلى جامعات أوروبا فإذا ما تخصصوا وعادوا إلى كلياتهم كلفوا بتدريس مواد أخرى غير التي تخصصوا فيها فما هو سبب ذلك؟ وقد بادر النقراشي بالرد على هذا السؤال فأوضح أن جميع من أوفدتهم كليات الجامعة في بعوث علمية إلى الخارج قد روعي عند عودتهم أن يوكل إليهم تدريس ما تخصصوا فيه،

ولقد كان لتعيين الدكتور طه حسين مراقبا بالثقافة العامة صدى فى مجلس النواب، فتقدم النواب عبد الرحمن فهمى، والشيخ محمد دراز، والشيخ رضوان السيد، باستجواب إلى وزير المعارف العمومية لمعرفة الأسباب التى جعلت وزارة المعارفق العمومية تسند هذه الوظيفة إلى رجل عرف بنزعات وآراء ضد تقاليد البلاد وأخلاقها ودينها، وقد بادر النقراشى بالإجابة على هذا الاستجواب، أوضح أن وزارة المعارف إلى جانب عنايتها بالتعليم فى جميع مراحله تعنى بتشجيع الحركة الفكرية وتعمل على نشر الثقافة فى البلاد وتحرص على تدعيم الصلات العلمية بين مصر والأمم الأخرى، وقد ارتضاها ذلك أن تنشىء مراقبة الثقافة العامة لتتولى تنظيم جهود الوزارة الثقافية خارج جدران المدارس ووسائل تشجيعها والاشراف عليها وإيجاد التعاون الفكرى فى داخل البلاد وخارجها، وبحث

الشئون المتصلة بالمصالح الثقافية والمؤتمرات العلمية والأدبية، ولما كان انشاء هذه المراقبة يقتضى أن يكون من يشرف على شئونها أن يكون بجانب المؤهلات العالية جامعا للتجارب الطويلة في ممارسة هذه الأمور، فقد وقع الاختيار على استاذ من صفوة الأساتذة المصريين له ضمن المكانة الأدبية والعلمية في البلاد وفي العالم الأدبي والعلمي، جميعه ما يجعل الانتفاع بمواهبه في مثل هذا الميدان، وقد باشر عمله من ١٣ ديسمبر الماضى إلى اليوم، فما أنست في عمله طوال هذه المدة إلا الحرص على تقاليد البلاد وأخلاقها، ودينها مع أصالة الرأى وحسن العمل(٨٤).

وفى مجلس الشيوخ وجه إليه النائب علوى الجزار سؤالا للاستعلام عن التغيير المنتظر فى برنامج مدرسة الهندسة التطبيقية وأثره فى مستقبل طلابها الحاصلين على شهادة البكالوريا، وأوضح النقراشى فى إجابته، بأنه قد أنشىء النظام الجديد لمدرسة الهندسة التطبيقية ابتداء من السنة المكتبية النشىء النظام الجديد لمدرسة الأساسى للقبول فى هذا النظام حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام، ولكن المدرسة فى أول سنة أدخل فيها النظام الجديد، فقبلت الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى من القمسين العلمى والأدبى، كما قبلت طلبة من الراسبين فى امتحان هذه الشهادة علاوة على من قبلتهم من الطلبة الحاصلين على شهادة الثقافة العامة، والوزارة تعيد النظر الآن فى نظام هذه المدرسة من حيث شروط الالتحاق والخطة والمناهج لادخال ما تراه من التعديل الذي يكفل سند حاجة البلد من الفنيين فى نهضتها الصناعية الحديثة (٨٠).

وبنظرة فاحصة نجد أن وزارة المعارف العمومية نالت اهتماما كبيرا من النقراشي في البرلمان بنوعيه (مجلس النواب والشيوخ) بالرد على الأسئلة الموجهة إليه من الاعضاء وتفسير ما غمض عليهم.

#### النقراشي وزيرا للمالية

(۲ سبتمبر ۱۹٤۰ – ۲۱ سبتمبر ۱۹۴۰

فى ٢ سبتمبر ١٩٤٠ أدخل حسن صبرى تعديلا فى وزارته فعين النقراشى وزيرا للمالية بدلا من وزير للداخلية، وأسند لنفسه وزارة الداخلية(٢٦)، وبفحص مضابط مجلس النواب فى الفترة من ٢ سبتمبر ١٩٤٠ أى تاريخ تقديم استقالته من هذه الوزارة فى ١٩٢/٩/١٩٤ لا نجد بين المضابط فيما يتعلق بوزارة المالية موضوع حديثنا ما يطالعنا بالأسئلة والاستجوابات التى وجهت إليه فى البرلمان المصرى، ودليلنا على ذلك نقول بأن الجلسة السادسة والسبعين لمجلس النواب عقدت فى يوم ٢١ اغسطس عنا المناء عمله وزيرا للداخلية للمرة الثانية، ثم تلتها الجلسة السابعة والسبعون فى يوم ٥ نوفمبر ١٩٤٠، والمدة المصورة بين الجلستين هى التى تم فيها تعيينه وزيرا للمالية(٨٧).

### النقراشي وزيرا للخارجية.

(٨ أكتوبر ١٩٤٤ – ٢٤ فبراير ١٩٤٥)

ظل النقراشي بعيدا عن البرلمان في المدة من ٣ فبراير ١٩٤٢ – إلى أوائل ١٩٤٥ (٨٨) وحينما جاءت حكومة الدكتور أحمد ماهر، وتم اصدار مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب في ١٥ نوفمبر ١٩٤٤، وأعلن فتح باب الترشيح للانتخابات الجديدة، ورشح النقراشي نفسه مرة أخرى للبرلمان في الهيئة البرلمانية التاسعة عن نفس دائرته، وعندما أجريت الانتخابات يوم لايناير ١٩٤٥ أسفرت عن فوزه في الانتخابات على منافسيه، فقد حصل

على ٣٩٦ صوتا، بينما حصل الشيخ أحمد البكرى على ٦٢ صوتا، وأحمد محمد زيتون حصل على ٣٦ صوتا(٨٩)، ومن الجدير بالذكر أن نتيجة الانتخابات عن هذه الدورة كانت على النحو التالى: ١٢٥ مقعدا لحزب الهيئة السعدية، ٧٤ للاحرار الدستوريين، ٢٩ للكتلة الوفدية، ٧ للحزب الوطنى، ٢٩ للمستقلين.

وقد أحدث فوز النقراشى ردود فعل تمثلت فى انفعال الصحف المحلية التى كان تصدر فى مصر وقتذاك – وبخاصة الدستور – عندما باركت هذا النجاح العظيم واستبشرت خيرا بعودة النقراشى مرة أخرى للبرلمان المصرى(٩٠) وقد عبر النقراشى عن مكنون سعادته بهذا الفوز عندما قام بجولة استمرت ثلاثة أيام زار خلالها جميع دوائر الاسكندرية شاكرا لهم حسن الظن به والوقوف بجواره(٩١).

وفى الوزارة السابعة والخمسين والثامنة والخمسين ورئيسها الدكتور وفى الوزارته الأولى والثانية) التى تألفت فى ٨ اكتور ١٩٤٤ الى ٢٤ فبراير ١٩٤٥، تم تعيين النقراشي وزيرا للخارجية، وبفحص مضابط مجلس النواب والشيوخ فى هذه الفترة، لا نجد بين مضابطا بما يتعلق بالأسئلة التى وجهت إليه، وقيامه بأعمال ذات شأن بها تجاه البرلمان، بل إن ما عثرنا عليه بين المضابط أثناء عمله وزيرا للخارجية برقية أرسلها إلى الأمير فيصل نائب جلالة الملك ووزير الخارجية السعودية أبلغه فيها بأن رئيس مجلس النواب المصرى «محمد حامد جودة» أبلغه بأن مجلس النواب المصرى الذي قرر بجلسته المنعقدة في ٢٩ يناير ١٩٤٥ اعلان شكره

الجزيل لصاحب الجلالة الملك عبد العزيز آل سعود لتهيئة الفرصة لهذا الاجتماع الملكي المجيد(٩٢).

هكذا ينتهى نشاط النقراشى فى الحياة البرلمانية أثناء عمله وزيرا، والحق يقال انه كان دائم الحضور لمعظم الجلسات التى كانت تعقد سواء لمجلس النواب أو للشيوخ ولو عقدت لهما الجلسات فى يوم واحد، فكان يواظب على حضورهما، ولكى نعرف حقيقة انضباط ومواظبة النقراشى لجلسات مجلس النواب بمجلسيه عموما يجب نذكر من الوثائق ما يدل على ذلك فقصد تحدث النقراشي لاعضاء المجلس موضحا بانه ليس هناك أفضلية لمجلس الشيوخ على النواب ولا العكس، وإنما المسألة بمحض الصدفة، إذ قد تكون هناك قضايا ومسائل لم ينته البحث فيها، فنضطر إلى ملازمة مجلس الشيوخ حتى تنتهى منها، وعلى كل حال، فانا تحت تصرف المحلس المحلس الشيوخ حتى تنتهى منها، وعلى كل حال، فانا تحت

# البرلمان والنقراشي رئيس الوزارة الاولى (٢٤ فبراير ١٩٤٦)

كلف الملك فاروق النقراشي في مساء ٢٤ فبراير ٩٤٥ بتشكيل الوزارة الجديدة عقب اغتيال الدكتور أحمد ماهر(٩٤) وخلال تلك الدورة النيابية التاسعة صارت الحياة النيابية أكثر استقرارا، ويغتبر مجلس نواب سنة ١٩٤٥ أول مجلس يستمر دوراته الخمس كاملة دون أن يحل لأول مرة في تاريخ مصر النيابي، ويبدو صيحا ما فسر به أحد الكتاب هذه الظاهرة بأن البرلمان صار هادئا ولا تكاد تظهر معارضة إلا من قلة قليلة(٩٥).

وقد سادت العلاقة بين النقراشي وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ على ما يرام من حيث التعاون في انجاز الأعمال، فقد أصدر البرلمان بمجلسيه مرسوما باعتبار المملكة المصرية في حالة حرب مع الرايخ الألماني وامبراطورية اليابان ابتداء من ٢٦ فبراير ١٩٤٥(٩٦)، كما وافق البرلمان علي التعديل الذي أجراه النقراشي بشأن الأحكام العرفية في ٩ يونية ١٩٤٥(٩٧).

وقداهتم النقراشي بالقضية الوطنية في البرلمان ونالت منه أوفى نصيب في الرد على الأسئلة والاستجوابات بشأنها، ففي مجلس الشيوخ في ١٨ يونية ١٩٤٥ وجه إليه النائب عبد الرحمن الرافعي استجوابا عن الأهداف القومية، وعدم الأسباب التي دعت الوزارة إلى عدم المبادرة بالمطالبة بأهداف مصر الأساسية وفي مقدمتها الجلاء وتحقيق وحدة وادى النيل، ومتى يحين الوقت للمطالبة بهذه الأهداف، وفي مجلس النواب وجه إليه الدكتور نور الدين على طراف استجوابا مماثلا للاستجواب السابق، و بادر النقراشي بالرد على هذين الاستجوابين بعد تأجيلها الي ١٦ أغسطس ١٩٤٥، وأوضح النقراشي بأن تحقيق تلك الأهداف واجب وطنى لا يجعل الحكومة تتخلى عنه أو تتردد في أدائه أو تفوت فرصة للقيام به، وقد مهدت معاهدة ١٩٣٦ التحالف نفسها لتسير تحقيق تلك الأهداف كاملة، فإن المعاهدة تنص على إمُكان الدخول في مفاوضات لاعادة النظر فيها، وحددت المعاهدة لذلك أجلين أحدهما قريب وشرطه رضا الطرفين والآخر بعيد ويكفى فيه أن يطلبه أحدهما، وقد حل الأجل الأول وكانت تلك الحرب والأحداث التي جرت خلالها والتطورات الدولية منذ ذلك الحين، كان كل ذلك ليترك أوضياع المعاهدة قائمة على الوجه الذي أبرمت عليه عام ١٩٣٦، بل أن كل أجل معها بعد يعتبر قد حل، ثم أن مصر أقامت الدليل تلو الدليل على حفظها العهد، وقد ناصرت حليفتها وأبلت في ذلك خير بلاء، وأيدت صادق العزيمة في مقاومة المعتدين وبذلك من المعونة لقضية الديموقراطية ما اعترفت الأمم المتحدة بجليل قدرة وببالغ أثره في انتصار الحلفاء، وليس فوق ذلك كل سبب أكثر تبريرا وأقوى سندا لانهاء القيود التي أحاطت استقلال البلاد ولتحقيق مطلبها من جلاء الجنود الأجنبية.

أما وحدة وادى النيل بمصر وسودانه فإن المبادىء التى أطلعها على العالم فى هذا العهد الجديد جديرة، بتحقيقها لا سيما وأن هذه الوحدة تتفق مع صميم رغبات أبناء الوادى جميعا ولا تتوقع الحكومة أى صعوبة فى مفاوضة بريطانيا العظمي لأنها تلمس ما تكنه بريطانيا نحو مصر من حسن النوايا وخالص الصداقة ولا تشك فى انها تشاطر مصر الشعور بملائمة الظروف، وتدرك حق الادراك فى أن هذه الحكومة تترجم عن مطالبة الامة جميعا لا مطالب فريق دون آخر، وأن مصر حريصة على الاحتفاظ بصداقة بريطانيا ومحالفتها فى ظل النظام الدولى الجديد، ولم يبق بعد هذا الا مسألة الوقت الذى تبدأ فيه المفاوضة، وأشأر إلى أن الحكومة لن تتوانى لحظة عن مباشرة أية مفاوضة تحقق لمصر أهدافها وحسن نية هذه الوزارة أنها تعتز بثقة البرلمان وهى مؤمنة انها سترى هذه البلاد فى أقرب وقت مقتضية الحق عزيزة الجانب، وفى هذا السبيل يهون عليها كل

ومن ضمن الاقتراحات التى شارك النقراشى أعضاء مجلس الشيوخ فى مناقشتها أثناء دور الانعقاد غير العادى ذلك الاستجواب الذى وجهه اليه النائب محمد صبرى أبو علم سكرتير الوفد المصرى وقتذاك وزعيم المعارضة الوفدية، وهذا الاستجواب بخصوص المفاوضات المتعلقة بجلاء القوات الأجنبية التى تحتل مصر، وبعد مناقشات طويلة أسفر الاجتماع

عن موافقة جميع الآراء على اقتراح بتأييد المجلس للمطالب القومية التى أعلنتها حكومة النقراشي، وأن يطلب إليها المبادرة بتنفيذها، وقد حضر النقراشي هذه المناقشة وألقى كلمة أوضح فيها أن الحكومة لتحمل المهمة التي تلقيها الأمة على عاتقها أمانة مقدسة في عنقها وتعلم ما يختلج بنفس كل مصرى شديد الرغبة في الوصول إلى نتيجة قريبة يطمئن لها ويرضاها وتؤكد للمجلس أن الحكومة تؤدى واجبها وأنها ستسعى اليه بالأخبار والمعلومات كلما سمحت الظروف باعلانها، أو رأت هي من المهم اطلاع المجلس عليها في حينها، وأن الأهداف القومية فالحمد لله اتفقت عليها البلاد وأصبحت كما قلت ميثاقا وطنيا(٩٩).

من هذا يتبين أن النقراشى بهذا القول سعى إلى كسب مودة أعضاء البرلمان بهدف تحقيق التعاون بينه وبينهم لتسهيل أعمال الحكومة لتحقيق الأهداف القومية.

وفى افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية فى ١٢ نوفمبر ١٩٤٥ ألقى النقراشي خطاب العرش، وهناك عدة ملاحظات تتصل بهذا الخطاب:

أولا: إنه جعل المطالب الوطنية في مقدمة الخطب خلافا لغيره، فقد كان المتبع في الخطب السابقة وضع العلاقات بين مصر والدول الأجنبية في نهاية كل خطبة.

ثانيا: ان الحكومة وعدت برفع كل قيد يعرقل استقلال مصر وجلاء الجنود الأجنبية عنها وبتأكيد وحدة وادى النيل.

ثالثا: تضمن الخطاب اعتزام الحكومة على تحقيق وتثبيت العلاقات والروابط بين الدول العربية بانشاء ميثاق جامعة الدول العربية.

رابعا: اشتمل الخطاب على برنامج الوزارة في شئون الحكم والانشاءات التي تمت والتي سوف تتم في عهد وزارة النقراشي(١٠٠).

وخلال تلك الدورة البرلانية قدمت حكومة النقراشي أول طلب رسمي لها في ٢٠ ديسمبر ١٩٤٥ لاعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦، غير أن رد بريطانيا على المذكرة لم يأت إلا بعد فترة طويلة في ٢٦ يناير ١٩٤٦، ونتيجة لهذا الرد اشتد سخط الشعب عندما اطلع على المذكرتين المصرية والبريطانية التي نشرتهما الصحف في ٣٠ يناير ١٩٤٦، وفي نفس الوقت كانت الجامعة تغلى بالثورة فلم تطالب صحف مصر الفتاة والاخوان المسلمين باعادة النظر في المعاهدة، وهب الطلبة يقومون بدورهم في ٩ فبراير ١٩٤٦، للاحتجاج على المذكرة البريطانية والمصرية حتى كانت مذبحة كويري عباس(١٠١).

وقد بدأت أول المعارك البرلمانية بين النقراشي وأعضاء البرلمان في أعقاب مذبحة كوبرى عباس، حيث سعى أعضاء الأحزاب المعارضة في البرلمان إلى احراج مركز الوزارة عن طريق كثرة الاستجوابات، ففي مجلس النواب قدم النائب محمد شعراوي استجوابا إلى النقراشي حول تقصير الحكومة في اتخاذ الاجراءات لمنع مظاهرة كوبري عباس قبل استفحال أمره، والاعتداء الوحشي الذي وقع على الطلبة من قبل رجال البوليس، وقد وضح العضو ان الحكومة قصرت في الأمور الآتية: (١٠٢).

- (١) في سياسة الصمت التي دأيت عليها الحكومة.
- (Y) أن الحكومة لم تتخذ الاجراءات لمنع هذه المظاهرات قبل استفحال أمرها.
- (٣) لو استعملت الحكومة الحكمة لكان من المكن تفريق هذه الجموع دون ارسال المئات من الطلبة الى المستشفيات.

وأوضح النقراشى رأيه فى هذه الصادثة ونستطيع، تلخيصه فيما يأتى(١٠٣):

١- يرى النقراشى أن هذه الحادثة كانت نتيجة استغلال الأحزاب للطلبة ولذلك قرر منع المظاهرات.

٢ - وضح النقراشي أن من واجب الحكومة الأول أن تمنع مثل هذا الشغب، وذلك قرر منع هذه المظاهرات، ولا يمكن لحكومة أن تجعل نفسها فريسة لبضع مئات من الشباب.

٣- بين النقراشى أن الطلبة استغلوا قوارب وهددوا مهندس الكوبرى باغلاقه، وإنه لم يعلم هل هم الذين اغلقوه أو أن المهندس هو الذي أغلقه تحت التهديد، ولكن الذي ثبت هو أن الكوبرى اغلق بطريقة غير نظامية، لأن جزأ منه لم يكن متصلا بالجزء الآخر.

٤- أشار إلى اعتداء الطلبة على وكيل الحكمدار فيستز باتريك باشا وسليم زكى بالحجارة وركاب الترام رجموا أيضا بالطوب، وبين أن واجب الحكومة يقضى بأن تقف موقف من يدفع العدوان ويمنعه.

<sup>0</sup> وضح النقراشى أن الدماء أريقت بعد هذا التحريص لا قبله عندما ذهب المتظاهرون فى الاسكندرية إلى الأحياء المزدحمة بالسكان فى حى كرموز التى تقع فيه شركة الغزل الأهلية حيث يعمل ألوف من العمال، وكان الطلبة مسلحين بالعصى وغيرها، ولما رفض العمال التظاهر أخذوا يقذفونهم بالأحجار فضربهم البوليس وتوفى أثنان.

7- بين أن الطلبة تسلقوا إحدى السيارات الخصوصية فوقع هذا الشاب اثناء سيرها وأثناء دوارنها تحت العجلات ومات.

اعلن النقراشي أن الطلبة أبناؤنا، وكذلك رجال البوليس أبناؤنا،
 وكذلك ركاب الترام الذين رجموا بالطوب أبناؤنا ايضا.

۸- وضح النقراشى أن الطلبة حملوا الشاب المتوفى إلى القصر العينى، وأرادوا السير به فى جنازة صامتة فأعلن أن هذا منوع منعا باتا، ولم يسلموه إلى والده لتشييع جنازته.

9- أشار إلى أن البوليس قبض على الطلبة لاستمرارهم في القاء الحجارة عليهم، ولأن مصلحة البلد تقتضى ذلك.

-۱۰ أعلن النقراشي انه يحرم المظاهرات تحريما باتا، وان من يحاول خرق هذه التعليمات، إنما يقف في وجه القانون ويتحدى القانون ويعمل على الاضرار بالوطن وقضيته، ونبههم إلى أن يعرف الجميع انه لا يوجد من هو أكثر منه عطفا على من يتفرغ لدراسته من الطلبة ويحافظ على النظام وليس أقرب إلى نفسه من يحاول المحافظة على كرامة وطنه في حدود دائرة عمله (تصفيق حاد متصل).

وفى الواقع كانت معركة مذبحة كوبرى عباس نهاية المطاف بين النقراشى والبرلمان، وأصبح موقف النقراشى أمام البرلمان ضعيفا وبالذات بعد أن تخلت الكتلة الوفدية عن الاشتراك فى الوزارة، وانضموا لصفوف المعارضة، ولم يكن أمام النقراشى غير وسيلتين لحل هذا الموقف: أولاهما: تتجلى فى مواجهة البرلمان ودخوله حلبة الصراع ضد المعارضة، أما الوسيلة الثانية: فتتمثل فى تقديم استقالته، ولقد آثر النقراشى الوسيلة الثانية، وربما يرجع ذلك إلى أنه كان يفضل العمل فى جو استقرار وهدوء ولذلك نجد انه قدم استقالته عندما سمحت الفرصة لذلك تخلصا من مشاكل النواب والانجليز والقصر، يضاف إلى ذلك خشية النقراشى من معارضة شركائه فى الوزارة (الأحرار الدستوريين) له مما يؤدى إلى حل البرلمان.

## البرلمان والنقراشي رئيس الوزارة الثانية (٩ ديسمبر ١٩٤٨)

ترتب على استقالة اسماعيل صدقى فى ٨ ديسمبر ١٩٤٦، أن كلف الملك فاروق النقراشى بتشكيل وزارته الثانية، فشكلها فى ٩ ديسمبر ١٩٣٦، وعقب تشكيل وزارته أعلن أمام البرلمان بمجلسيه (الشيوخ والنواب) برنامج وزارته، ويمكننا تلخيصه فيما يأتى:(١٠٤).

أولا: جعلت وزارة النقراشى أمر تحقيق المطالب الوطنية مطلع عهدها ورأس برنامجها، تلك المطالب التى نقشت على قلب كل مصرى وهى الجلاء ووحدة مصر والسودان تحت تاج مصر.

ثانيا: بفضل ثقة البرلمان والأمة سيمضي النقراشي في كل طريق يوصل البلاد إلى هدفها الحق.

ثالثًا: وضح النقراشي أنه لم يهمل بالفعل طريقًا يؤيد حقه إلا سلكه.

رابعا: أشار النقراشى أن مصر لن تدخر وسعا فى السير بالسودان إلى الحكم الذاتى وتهيئة أهله لتولى شئونه والعمل على اسعادهم وتوفير رفاهيتهم.

خامسا: أعلن بأن حكومته سوف تسلك كل طريق يوصلها إلى تحقيق الأهداف الوطنية وانه يعبر عن رأى جميع المصرين والسودانيين، وهذه الوحدة مستمدة من مشيئة أهل الوادى مصر والسودان على السواء.

وكان على النقراشى أن يجابه الصعوبات الناشئة تجاه الحاكم العام للسودان لأنه خرج عن حدود وكالته، وقد بدأت أول المعارك البرلمانية بين النقراشى وأعضاء البرلمان في مجلس النواب، حيث وجه إليه النائب مكرم عبيد سؤالا يستفسر فيه عن ماذا عملت حكومة النقراشي تجاه الحاكم

العام للسودان لأنه خالف نص وكالته، وقد بادر النقراشي بالإجابة على هذا السؤال فقال «انه عندما تولى الوزارة الحالية جعل همها الأول معالحة الحالة المؤسفة التي نشأت في تصريح حاكم السودان العام في ٧ ديسمبر ١٩٤٦، وقد رايت فيه تشجيعا مباشرا للسودان على الانفصال عن مصر، لهذا بادر بابلاغ الحكومة البريطانية عن طريق سفيرنا في لندنَ، كما أبلغت السفير البريطاني والوزير المفوض في مصر اعتراضي الشديد على السياسة التي اعلنها الحاكم العام، وقد سبق أن بينت سياسة الحكومة. المصرية عند تشكل الوزارة حيث قلت اهذه الوحدة الطبيعة التي ربطت شقى الوادي من صلات اللغة والقربي والمصلحة من قديم التاريخ وحديثه لا يمكن أن ينال منها ولا أن تنفصم عراها ولا نجد في مصر إلا محافظا عليها، وقد توليت الحكم وكانت المفاوضات قد انتهت إلى أزمة والموقف جعل يتحول من سيىء إلى أسوأ، فقد أرسل إلى الحاكم العام خطابا يقول فيه «أن مدة خدمة الشيخ حسن مأمون في حكومة السودإن ثنتهي في يناير ١٩٤٨» وقال أيضا: «وأود في هذه المناسبة أن أعبر عن تقديري لما قام به الشيخ حسن من عمل طيب اثناء خدمته في هذه الحكومة، وقال أيضا «انه منذ سنة ١٩٣١ و١٩٣٢ كانت مسألة تعيين سوداني قاضا للقضاة موضوع محادثات بين دولة رئيس الوزراء والسير جون مافي» وقال ايضا «أنه ينوى تعيين قاضى سوداني في هذا المنصب له مدة خدمة طويلة ممتازة في محاكم السودان الشرعية وليس هناك من شك انه اكتسب كثيرا من عمله تحت رئاسة قاضي قضاة ممتاز كالشيخ حسن مأمون،(١٠٥).

وأوضح النقراشى انه عندما وصله هذا الخطاب، تحدث مع السفير البريطانى على أهمية هذا المنصب وعن انه رباط روحى ودينى قوى بين مصر والسودان ولا يصح فصمه، وانه يتعلق بمسألة تطبيق الشريعة

الاسلامية في السودان، ومن المصلحة أن يستمر التعاون بين مصر والسودان في هذا السبيل، وحتى لا يتسرب إلى الذهن اننا نهضم السودانيين حقهم في وظيفة كبرى، اقترحت أن تدفع الحكومة المصرية مرتب قاضى القضاة المصرى وتنشىء حكومة السودان، وظيفة كبرى في القضاء الشرعى في السودان، وبذلك يتيسر زيادة عدد الوظائف الكبرى للسودانيين، فوعدني ببحث الموضوع، كما وعد وزير الخارجية البريطانية السفير المصرى ببحث الموضوع (١٠٦).

ثم أشار النقراشي انه تحدث مع السفير البريطاني ليبين له سياسة الحكومة البريطانية في السودان ازاء مصر، هل هي تشجع السودانيين على الانفصال أم لا، وألح النقراشي في ضرورة بيان مرامي السياسة الانجليزية في هذه الناحية، وإن تصريح الحاكم العام في ٧ ديسمبر المعزز بتفويض رسمي من رئيس الحكومة البريطانية يعتبر دون شك تشجيعا للسودان على الانفصال عن مصر، وذلك يقتضى أن تبين الحكومة البريطانية حقيقة نواياها من هذه الناحية، إذ لا يتصور أن مصر وهي التي تعمل بصدق على صون الأمن العام في الشرق الأوسط تفوط في أمنها أو في حياتها، إن السودان بالنسبة لنا هو خط الحياة بل هو أكثر، إن أهمية مصر بالنسبة للسودان لا تقل شأنا عن ذلك، والسودان في وحدته مع مصر مستمدة من رغبة الشعب في كل من شقى الوادى، وانى ما زلت في انتظار بيان من الحكومة البريطانية توضح به موقفها إزاء رغبة السودانيين في تأكيد هذه الوحدة، وختم النقراشي بيانه موضحا بأن الحكومة تحمل المهمة التي تلقيها الأمة على عاتقها أمانة مقدسة في عنقها، وتعلم ما تخالج نفس كل مصرى من شديد الرغبة في الوصول إلى نتيجة قريبة يطمئن لها ويرضاها، وإنني دائب على صيانة حقوق البلاد، وهي الحقوق التي ندين

بها، وقد سلم بها الجميع، فأرجوا أن يكون كل ما يصدر منا إنما يصدر فى حدود المحافظة على الكرامة وصيانة الحقوق (تصفيق حاد متصل وهتاف من جميع نواحى المجلس)(١٠٧).

والحق يقال أن المسلك الذي سلكه النقراشي نحو تصرفات الحاكم العام ووضع خطط الأهداف المصرية لتحقيق وحدة وادى النيل مصر والسودان كان مسلكا نبيلا، ويعد موقفا شجاعا للنقراشي، والذي بدا واضحا من البيان التاريخي الوطني الشامل الذي ألقاه أمام أعضاء مجلس النواب وإننا نلقى بعض الضوء على صدي هذا البيان تجاه النواب في البرلمان فنقول بأنه عقب إنتهاء النقراشي من إلقاء بيانه السالف الذكر تقدم إليه مكرم عبيد باشا (رئيس حرب الكتلة الوفدية) ومحمد فكرى أباظة (الحرب الوطني) والدكتور حامد محمود، وصافحوا النقراشي مهنئين على هذا البيان الوطني (۱۰۸).

ونتيجة لحرص النقراشى على اجراء المشاورات مع أعضاء البرلمان، والتزامه بحضور جلسات مجلس الشيوخ والنواب فقد نجح فى الحصول على تأييد البرلمان على قراره الذى اتخذه عندما تعشرت المفاوضات، ولم تسفر المباحثات التى كانت جارية بين الحكومتين المصرية والانجليزية، ولذلك فلقد قرر طرحها على مجلس الأمن برمتها، وطلب الثقة على مسلكه وأقره البرلمان على الالتجاء بالقضية على مجلس الأمن(١٠٩).

وعقب قطع المفاوضات، ساد جو من البلبلة وترديد الشائعات في البلاد، تردد صداة في البرلمان ويرجع ذلك إلى سببين هما:

السبب الأول: إن الحكومة لم تلجأ إلى مناقشة البرلمان بالخطوات التي سوف تلجأ إليها لحل المسألة الوطنية بعد قطع المفاوضات.

السبب الثانى: إن الحكومة حين قطعت المفاوضات لم تحدد الهيئة التى تعرض عليها النزاع بين مصر وبريطانيا(١١٠).

وعلى أية حال فقد اجتمع البرلمان في الجلسة الثامنة والعشرين المنعقدة في ١٢ مايو ١٩٤٧ لمناقشة الهيئة التي سوف تعرض عليها النزاع المصرى الانجليزي، وتاريخ العرض ومعرفة أسباب التأخير في ذلك، ولذا فقد دارت معركة حامية بين النقراشي وأعضاء مجلس النواب، بداها النائب محمد فكرى أباظة (حزب وطني) ونستطيع أن نلخص رأيه في عرض القضية الوطنية في عدة أمور هي(١١١):

1- طلب عرض القضية المصرية على مجلس الأمن بالنسبة للجلاء، وعلى الجمعية العمومية بالنسبة لوحدة وادى النيل بشرط أن تعلن الحكومة هنا أنها أبطلت العمل باتفاقية عام ١٨٩٩ ومعاهدة ١٩٣٦، لأنها تحتاج إلى مرافعات وججج وأسانيد، وللجمعية أن تصدر توصيات وتستطيع أن تظفر هناك بعدد كبير من أصوات الأمم الصغيرة والمتوسطة لأن هناك فرق بين أن تستهدف لتحكيم دولة واحدة فينهار الموضوع من أساسه، وبين أن نستعين بأصوات خمس وخمسين دولة ممن يتشركون معنا في تحمل الظلم.

Y— يرى النائب بأننا إذا ذهبنا إلى مجلس الأمن فلا نملك نص صريح أن نحتكم إلى الجمعية العمومية، كما لا تستطيع الجمعية العمومة أن تتدخل في الموضوع إذا عرض عليها بعد عرضه على مجلس الأمن، أما إذا عرض الأمر مبدئيا على الجمعية العمومية فإنها ترجع إلي سوابقها وقراراتها وتصدر قرارا وتوصية لمجلس الأمن في صلب الموضوع، لا سيما فيما يتعلق بالمبادىء الخاصة بسيادة كل دولة كما ورد بالنص الصريح، وهو على كل دولة من أعضاء الميثاق يجب أن تعترف لها سيادتها

واستقلالها، وقد سبق أن طرح على الجمعية العمومية موضوع جلاء القوات التي تحتل بلدا آخر، لذلك قإنه لا ينصح بالاحتكام لمحكمة العدل الدولية لأن اختصاصها اختياري وليس لديه أمل في طرح النزاع عليها.

#### وفي هذه الجلسة أعلن النائب محمد حنفي الشريف (حزب الوفد):

۱- نقده الشديد لحكومة النقراشى بأنها تؤدى إلى الحاق الضرر بالمسألة الوطنية بسبب تأخر الحكومة، هذا التأخر الذى لا يعترف به النقراشى، مضر بقضية البلاد كل ضرر.

٢- أشار على حكومة النقراشى بالمبادرة الى اجراء أنتخابات جديدة،
 وان يتخلى النواب الحاليين عن مقاعدهم حتى تأتى حكومة تمثل البلاد
 أصدق تمثيل.

٣- أعلن النائب بأن مصر بامكانها أن تعرض قضيتها وقضية فلسطين في وقت واحد، فلا الجمعية العمومية، ولا مجلس الأمن يستطيعان أن يقولا أنهما لا ينظران الا في قضية واحدة، ثم إن الاسراع في تقديم عريضة الدعوة على الهيئات الدولية يفيدها من نواحي عدة لأنه سيحيطها دعاية واسعة هي في أشد الحاجة إليها ويعد العالم لسماع كلمة مصر، ونحن في استطاعتنا أن ندافع عن قضيتنا وقضية فلسطين في وقت واحد(١١٢).

وقد عقب النقراشي على هذه الكلمات، فقام بالرد على الاتهامات التي وجهها اليه المعارضون، ونستطيع أن نلخص رده بالحقائق الآتية: (١١٣)

أولا: يرى النقراشى أن ليس هناك تأخيرا مطلق فى عرض القضية الوطنية فقال «قد سبق أن أعلنت فى ٢٧ يناير ١٩٤٧ عزم الحكومة على عرض القضية على مجلس الأمن، ثم فى مارس من نفس السنة كان اجتماع دول الجامعة العربية، أعقب ذلك فى شهر أبريل من نفس العام

حيث بدأ الحديث عن عقد دورة استثنائية للجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة لنظر قضية فلسطين، ولذلك فلم تكن أمام الحكومة فرصة يمكن أن يقال أنها أضاعتها، وبالتالى فإنه لا يمكن أن ينسب الى الحكومة أنها تأخرت في عرض القضية بل على العكس، إن هذا التأخير قد أفاد القضية لأنه أتاح لدول العالم من يعلم منها ظروف القضية المصرية ومن لا يعلمها فرصة للوقوف على حقيقة قضية مصر وأغراضها وأهدافها.

ثانيا: أما من حيث الجهة التي ستعرض عليها القضية المصرية، فأوضح النقراشي أنه ذكر في بيانه الأول في ١٩٤٧/١/٢٧ أنه سيعرضها على مجلس الأمن، كما ذكر ذلك أمام لجنتي الشئون الخارجية بالمجلس وبين أنه حسرص أن تكون المسألة تحت نظر الرجال الفنيين، ولم يكن هناك خلاف في أمر عرض القضية على مجلس الأمن.

ثالثا: أشار النقراشى إلى الموضوع الذى سوف يعرضه على مجلس الامن بانه المطلب الذى أجمعت عليه البلاد، أى وحدة وادى النيل والجلاء عن مصر وسودانه.

رابعا: أوضح النقراشي النقطة الخاصة باعلان الغاء معاهدة ١٩٣٦ فقال إن الحكومة قد أثارت هذا الموضوع في البرلمان وفي لجنة الشئون الخارجية، واعلن رأيه المستمد من رأى كبار القانونيين والسياسيين الذين لم يجد من بينهم من يشير عليه أن يعلن من جأنبه فقط بطلان معاهدة ١٩٣٦ الآن.

ونستطيع أن نستنتج من خلال بيان النقراشي السالف الذكر، أن موقف حكومته كان ضعيفا للغاية في نقطتين هامتين، ويتفق معنا في هذا الرأي أحد الباحثين(١١٤) والنقطتان هما:

١- لجوء حكومة النقراشي إلى استشارة طائفة معينة من الحزبين الحاكمين (الحزب السعدى وحزب الأحرار الدستوريين) في الغاء معاهدة ١٩٣٦، وكان الأجدر بها ان لا تقتصر هذا الحق عليها فقط، بل عليها ان تبادل إلى استشارة جميع أقطاب السياسة في هذه الناحية.

٢- ان التعلل بأن عرض القضية الفلسطينية قد أدى إلى تأخير عرض المسألة المصرية لا يجوز الأخذ به بسبب بسيط وهو انه فى حالة الأخذ به سيكون عرض القضية المصرية عرضة للتأخير من أن لآخر، لأن المشاكل فى العالم كثيرة، والمفاجأت متعددة، فينبغى حسم المسألة بتقديمها ولا تترك دون تحديد.

وفى ٩ يولية سنة ١٩٤٧ تم اصدار مرسوم بفض الدور العادى الثالث لانعقاد البرلمان(١١٥) وقد انتهزت حكومة النقراشي فرصة فض الدورة البرلمانية السالفة الذكر ونشرت عريضة الدعوة تفاديا لمواجهة المعارضة في البرلمان.

وفى افتتاح الدورة البرلمانية العادية الرابعة في ١٢ نوفمبر ١٩٤٨ ، القى النقراشي خطاب العرش، وهذا الخطاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أولا: الحث على الاستقلال التام لمصر بسواعد رجالها وأن مصر لا تستكمل سيادتها ولا تثبت وحدتها إلا بجهود ابنائها.

ثانيا: خاص بعلاقة مصر بالدول الشقيقة المجاورة، والترحيب بقيام دولتى الباكستان واتحاد الهند، وضرورة استقلال ليبيا في موضوع المستعمرات الايطالية، والاهتمام بقضية اندونيسيا، والدفاع عن القضية الفلسطينية في الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة.

ثالثا: تناول برنامج الوزارة في إدارة شئون الحكم فيما يتعلق بمشروعات الاصلاح، ومع ذلك فانه يحتوى في نفس الوقت على ميزة تتمثل في أن الخطاب تضمن اهتماما بالسودان وشئونه وتحقيق وحدة وادي النيل وجلاء الجنود الأجنبية عن البلاد(١١٦).

وفى الواقع كان موقف النقراشي بعد عودته من مجلس الأمن وفشل القضية المصرية مزعزعا في البرلمان، ويرجع ذلك إلى اشتداد معارضة حزب الوفد له وخاصة في مجلس الشيوخ وبقية الأحزاب الأخرى كالحزب الوطنى والكتلة الوفدية في مجلس النواب.

فقى مجلس الشيوخ بدأت هذه الدورة البرلمانية بداية ساخنة، فوجدنا العديد من الاستجوابات ذات الصبغة السياسية، وكان من أهمها تقدم النائب محمد فؤاد سراج الدين باشا باستجواب للنقراشي رئيس الوزارة للاستفسار عن مسلك الحكومة في مجلس الأمن والسياسة التي سارت عليها وتصرفات الحاكم العام بالسودان وموقف الحكومة المصرية إزائها، ودفعت المعارضة الحكومة بالتقصير في اتخاذ الوسائل اللازمة للدعاية لمصر في الداخل والخارج، وقد بادر النقراشي بكل ما أوتي من خبرة قانونية وسياسية في التصدي لمحاولات الوفد وابراز الحقائق من بداية توليه وزارته الثانية وفي أثناء عرض النزاع أمام مجلس الأمن ثم بعد الرجوع منه إلى مصر، ونستطيع أن نلخص بيانه في النقاط التالية:

اولا: أوضح انه اشار في بيانه الذي ألقاه في مجلس النواب في ١٦ ديسمبر ١٩٤٦ بمناسبة تشكيل الوزارة «اننا حين نقرر وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر دائما لا نعبر عن مشيئة أهل الوادي ورغبتهم، وهي وحدة دائمة وتعبر عن رأى جميع المصريين والسودانيين، أيضا قال في تصريحه الذي ألقاه في ١٨ مايو ١٩٤٧ ردا على ما جاء بخطاب وزير

الخارجية البريطانية في مجلس العموم عن مصر اإن وحدة مصر والسبودان هي مشيئة أهل وادى النيل وان وجود الجنود البريطانية في السودان نتيجة لاحتلالهم السابق لمصر وليس لهذه الجنود حق للبقاء في السودان أكثر مما لها في مصر، ثم قال في مجلس الأمن «بسطت لكم الأسباب التي تجعل من الضروري احترام وحدة وادى النيل، كما بينت لكم أن لا حياة لمصر بغير السودان، وأن لا حياة للسودان بغير مصر، ثم أعلن أخيرا في مجلس النواب بتاريخ 7 يناير ١٩٤٨ (أن الحكومة لا تزال عن موقفها الذي دافعت عنه أمام مجلس الأمن، فهي تعمل على تأكيد وحدة وادى النيل ولا ترضى بوحدة الوادي بديلا) (١٩٧).

وفي إجابة النقراشي على السؤال الثاني، والخاص بموقف الحكومة في مجلس الأمن، أوضح ان مجلس الامن لم يستجب إلى مطالب الحكومة البريطانية عندما طلب شطب القضية، وعندما طالبت انجلترا اعتبار معاهدة ١٩٣٦، قائمة حتى تقتضى جهة مختصة ببطلانها، أيضا عندما كانت تؤيد مقترحات بعض أعضائه من التوصية باستئناف المفاوضات دون ذكر لوجوب الجلاء، بل رفضتها جميعا، ولما حاولت انجلترا في آخر الأمر أن تدفع المجلس إلى اخراج النزاع من جدول أعماله، لم تجد عضوا واحدا يؤيدها، واستبقى المجلس القضية حتى تتوافر لها عناصر حلها، وتساءل النقراشي: فهل يقال بعد هذا أن وفد مصر قد فشل في مهمته؟ ولماذا لا يقال أن الوفد البريطاني هو الذي فشل؟ لأنه لم يستطع الحصول على شطب القضية ولا احالتها على محكمة العدل، بل لم يستطع أن يحصل على قرار بأن معاهدة ١٩٣٦ لا تزال قائمة ولو بصفة وقتية، وبين النقراشي أن الانتقاص من هذه الجهود لا يكون نقصا من شأن هذا الوفد، بل هو سهم مصوب لمصالح البلاد وللمطالب القومية، ثم أوضع النقراشي

بأن الحكومة لم تهمل أمر الدعاية، فإن مجلس الأمن ليس بمحكمة وعلى هذا الأساس كانت الاتصالات بالدول قبل نظر النزاع، وفي نظره أن القضية تسير بنظام موضوعي سواء في مصر او في الخارج، وقد اتصلت بجميع مندوبي الدول المثلة في مجلس الأمن، وكنت على اتصال بوزارئنا في البلاد التي لدينا لها ممثلون، ولكن هل كان على أن اعلى للناس هذه الاتصالات، أو ان اكشف لهم عنها، وعندما ذهب وقد مصر إلى أمريكا لم يقصر في الدعاية للقضية أو الاتصال بأعضاء المجلس، وكان لهذا أكبر الأثر في كثير من الدول حتى لقد كدنا نكسب الأغلبية المطلوبة(١١٨).

وبعد أن عرضنا دور النقراشي إزاء القضية المصرية في مجلس الأمن نستنتج أنه قام بالدعاية للقضية قبل عرضها، ولذلك فإننا نخالف القول بأنه أهمل أمر الدعاية.

وتابع النقراشي بيانه بتوضيح موقفه بشأن اشتراكه في المفاوضات التي أدت الى ما يسمونه بمقترحات صدقي بيفن وإن الحكومة كما قالت انجلترا لا تفيد بنصوص معينة جرى البحث فيها في مفاوضات لم تنته إلى اتفاق نهائي، وإذا كان هناك وجهة نظر لمعرفة من يصلح لتمثيل مصر ومن لا يصلح على أساس سبق الارتباط بمعاهدة سالفة، فإن أقل الناس صلاحية هم أشادوا بمعاهدة 777 واعتبروها معاهدة شرف وفخار وإن الصلاحية لا توزن بالأسماء بل توزن بالأعمال وخدمة الوطن باب مفتوح للجميع، وأضاف النقراشي أن مندوب بريطانيا لم يحتج على موافقة الحكومة المصرية على مقترحات صدقي بيفن فإن هذه الموافقة لم تتم على الوجه الذي كان الجانب البريطاني يريده، ولكنه استطاع أن يحتج أشد الاحتجاج بالتصريحات التي أدلى بها وقت ابرام معاهدة ١٩٣٦، تحبيذا لهذه المعاهدة ورفعا من شأنها، واستطعنا نحن أن نرد حجته بسرد أقوال من تحفظها ورفعا من شأنها، واستطعنا نحن أن نرد حجته بسرد أقوال من تحفظها

كثيرا في قبول هذه المعاهدة، وأوضع النقراشي في أقواله أن معنى ارتكابنا خطأ جسيما بالذهاب إلى مجلس الأمن قبل اعلان سقوط معاهدة ١٩٣٦، إذا أعلن أن هذه المسألة نوقشت مناقشة طويلة قبل ذلك فلا داعي بي لناقشتها مرة أخرى(١١٩).

وقد أوضع النقراشي في اجابته عن السؤال الثالث والخاص بموقف حكومته بالمسألة السودانية، وفي هذا الصدد تحدث أمام النواب قائلا «إن الحكومة المصرية تواجه مسألة السودان بأقصى ما ينبغي لهذه المسألة الخطيرة من العناية واليقظة فهي لا تترك زمام الأمور يفلت من يدها، فكان تعيين قاضى القضاة محل مكاتبات بيني وبين الحاكم العام للسودان وقد أوضحت في هذه المكاتبات وجهة نظر الحكومة المصرية من أن الوظيفة لا تدخل في نطاق الوظائف المدنية أو العسكرية التي يكون للحاكم العام الرئاسة العليا عليها، ولما أبلغني القائم بأعمال الحاكم العام انه عين قاضي قضاة السودان، كلفت سفير مصر في لندن بتبليغ الحكومة البريطانية رسالة، بينت فيها ما لهذا المنصب من صبغة واستنكرت أن يقوم الحاكم العام باجراء التعيين استنادا إلى وجهة نظر لم تقرها الحكومة المصرية، وأوضحت أن تصرف القائم بأعمال الحاكم العام في هذا الشأن ليس سليما لتجاوزه حدود سلطاته تجاوزا لا تقوم الحكومة المصرية عليه (١٢٠).

وختم النقراشى بيانه بتوضيح موقف حكومته من مشروعات السودنة هذه المسروعات التى يراد بها كما تقول حكومة السودان باشراك السودانيين على نطاق أوسع فى الحكومة المركزية وأضاف أن كل خطوة تقرب السودانيين من تولى شئونهم بأنفسهم هى خطوة ترضيها الحكومة المصرية كل الترحيب، وتحرص عليها كل الحرص، بشرط أن تتمكن الحكومة المصرية أن تساهم مساهمة فعالة فى الأخذ بين السودانيين فى هذا السبيل، وأن تحتفظ بوحدة الوادى سليمة لا يمسها أى احتمال فى

التسلم ببناء النظام الادارى القائم فى السودان، وأدخلنا تعديلات جوهرية عليها إذا تمت وتهيأت للسودانيين فرص كبيرة لتولى شئونهم بأنفسهم وتهيأ للمصريين فرصة جديدة فى معاونة السودانيين فى هذا السبيل، على ان يكون كل ذلك مؤقتا الى أن تهيأ لمصر والسودان أن يبتا معا فى نظام الوحدة التى تنظم وادى النيل(١٢١).

ورغم تلك المعارضة البرلمانية في مجلس الشيوخ والنواب تجاه حكومة النقراشي، إلا أن النقراشي كان يسعى إلى تقديم جهود مكثفة لإجراء المشاورات مع أعضاء البرلمان في اللجان البرلمانية حول مشروعات القوانين قبل تقديمها للمجلس والتزامه بحضور جلسات المجلسين، ولكي نعرف حقيقة هذا الموقف عموما فإننا نذكر من الوثائق ما يدل على ذلك، فقد نجح النقراشي في الحصول على تأييد البرلمان بالاجماع في ١٢ مايو ١٩٤٨ بموافقة أغلبية الأعضاء في الجلسين على إضافة حالة جديدة إلى الحالتين اللتين يجوز فيهما اعلان الأحكام العرفية بمقتضى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ الخاص بنظام الأحكام العرفية المعدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٤٠، ٢١ لسنة ١٩٤١، ٨١ لسنة ١٩٤٤ جواز اعلان الأحكام العرفية لتأمين سلامة الجيوش المصرية وضمان تمويلها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك مما يتعلق بحركاتها وأعمالها العسكرية خارج المملكة المصرية، وقد وافق البرلمان بالأغلبية على احالة مشروعه على لجنة الشئون التشريعية لنظره على وجه الاستعجال وعندئذ انعقدت الجلسة السرية، وأعيدت الجلسة علنية في المساء وأعلن رئيس البرلمان وقتذاك(١٢٢) (وافق المجلس بالاجماع في جلسته السرية على الاقتراح الآتي نصه ابعد سماع بيانات دولة رئيس الحكومة في المسألة الفلسطينية ويؤيدها كل التأييد فيا ترى اتخاذه من اجراءات لانقاذ هذه البلاد العنزيزة وأهلها من العدوان الاحرامي» (١٢٢). وهكذا يتضح لنا أن النقراشي سعى إلى كسب مودة أعضاء البرلمان والتعاون معهم لتسهيل أعمال حكومته بايجاد سند قوى يؤيده.

وفى افتتاح الدورة البرلمانية العادية الخامسة فى ١٨ نوفمبر سنة ١٩٤٨ القى النقراشى خطاب العرش، وهناك عدة ملاحظات يمكن أن نسجلها وهى:

أولا: بدأ النقراشي بالتحية إلى جيشنا الباسل في حرب فلسطين مترحما على الشهداء الأبرار ومشيدا برجاله الأبطال.

ثانيا: تناول الخطاب الحقوق الوطنية بأنها محدودة وواضحة، وأكد النقراشي التمسك بها والعمل على تحقيقها، وان جلاء الجنود الأجنبية عن أرض مصر ووحدة مصر والسودان تحت التاج المشترك هي عقيدة أهل الوادي أجمعين من مصريين وسودانيين، وان الحكومة لا تألو جهدا في سبيل العمل على نهوض السودانيين ورفاهيتهم وتمكينهم من مباشرة حقوقهم في تولى شئونهم مباشرة فعلية هدفها الأول مصلحة السودانيين أنفسهم وتحقيق الخير العام لهم.

ثالثا: حرص الحكومة على أن تظل علاقتها مع جميع الدول على خير من المودة والصفاء وهي ماضية في القيام بنصيبها من التعاون الدولي، وأن الحكومة تعمل على حصول أهل فلسطين الحق في تولى شئون بلادهم بأنفسهم وعودة المتشردين من عرب فلسطين الذين أخرجوا من ديارهم ظلما وعدوانا بلا قيد أو شرط وتقديم كل المساعدات والمعونة لهم وتوثيق العلاقات الودية بالبلاد الشرقية وفي مقدمتها الصين والهند وباكستان، وأشاد النقراشي باعمال حكومته برفع التمثيل الدبلوماسي بين مصر والصين وتركيا إلى درجة سفارة، كما قامت الحكومة بتدعيم تمثيلنا الدبلوماسي، فبادرت بإعادة فتح مفوضاتها في النمسا والمجر، كما قررت

انشاء علاقات دبلوماسية مع فنلندا، واعادة فتح قنصليتها العامة في لشبونة، كما اهتمت الحكومة بمصير المستعمرات الايطالية السابقة وبالأخص ليبيا، وطالبت مصر في المؤتمرات الدولية التي عقدت لبحث مصير تلك المستعمرات بوحدة ليبيا واستقلالها، كما جددت هذا المسعي أمام الجمعية العامة لملامم المتحدة.

رابعا: هناك ميزة هامة تناولها خطاب العرش وهي أن مصر انتخبت بغضل تأييد الدول الشقيقة والصديقة عضوا في مجلس الأمن فجاء انتخابها برهانا على ما تمتعت به من مكانة دولية، وأيضا إعادة انتخاب أحد الصريين ليكون قاضيا في محكمة العدل الدولية، واعادة انتخاب ممثل مصر في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

خامسا: وأخيرا تناول الخطاب برنامج الوزارة في إدارة شئون الحكم ومشروعات الاصلاح المختلفة في جميع الميادين(١٢٤).

تلك هي كانت المبادىء التي أعلنها النقراشي في خطاب العرش،ونحن نعترف بحق أنها مبادىء سامية لا تنكر، ولم يتحقق منها إلا القليل حيث أن القدر كان أسرع من هذه الميادىء، فبعد أربعين يوما من إلقاء خطاب العرش السالف الذكر، تم اغتياله في مبنى وزارة الداخلية في ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨.

# موقف النقراشي من الحياة النيابية خارج الحكم «المعارضة»

يجدر بنا أن نعرف مفهوم المعارضة بمعناها العام لدى أحد الكتاب حيث أكد أنها تتضمن كافة أنواع النشاط السياسى ضد نظام الدول أو سياسة الحكومة (١٢٥)، ويمكننا أن نوضح أسباب جنوح النقراشي ناحية المعارضة ومنهجه الذي وضعه، والذي أشار اليه في خطابه السياسي الذي القاه في ٧

سبتمبر ١٩٣٧، وأهم ما تضمته هذا البرنامج قوله: «اننى سأقوم بواجبى كنائب بنفس الروح الذى اديت بها واجبى فى الحكم عاملاً على تحقيق جميع ما ترجوه مصر من حسن توزيع العدل بين الناس وصيانة المصالح العامة، وتنفيذ المعاهدة على أكمل وجه مع المحافظة على الدستور فى روحه ومعناهه (١٢٦).

ذلك هو حديث النقراشى السياسى عندما كان خارج الحكم، وفى رأينا انه كانت لديه اتجاهات وطنية، وخير دليل على ذلك أنه قرر أن هدف المعارضة كما فى مفهومه هو جعل الحياة النيابية أداة جهاد فى الذود عن حقوق البلاد وتوجيه الحكومة للأخذ بوسائل الاصلاح من شتى نواحيه، فضلا عن اقامة حكم صالح نزيه.

وعلى اية حال فقد باشر النقراشي عمله في البرلمان كنائب عن نفس دائرته عقب انفصاله من الوفد المصرى في ١٣ سبتمبر ٩٣٧، وظل مواظبا على حضور معظم جلسات مجلس النواب، فعندما انعقدت جلسات مجلس النواب الهيئة النيابية السادسة، الدور العادي الثالث في ١٨ نوفمبر ١٩٣٧، واكب النقراشي نشاطه في البرلمان ولم يتوقف عند حد العضو بل شارك مشاركة عملية في ترشيح نفسه في عدة لجان من لجان المجلس، فرشح نفسه لانتخاب الوكيلين، ولكنه لم يوفق فنال صوتا واحدا، ورغم ذلك لم يتسلل الياس الى قلبه، بل عادت الفرصة إليه مرة أخرى، فرشح نفسه للجنة المواصلات ففاز في هذه اللجنة بأصوات كبيرة، إذ حصل على ستة وتسعين صوتا، وفي نفس الوقت رسب في لجان المالية والمعارف والمحاسة ولجنة الزراعة والتعاون، ورسب أيضا عند انتخاب رؤساء وسكرتيري اللجان التي فاز بها وهي لجنة المواصلات (١٢٧).

وهناك عدة ملاحظات يمكن ان نسجلها على نشاط النقراشي في البرلمان خلال تلك الدورة:

أولا: نلاحظ انه في المدة من ٢٣ اكتوبر ١٩٣٧ الى ٢ يناير ١٩٣٨ لم يوجه أي سوال لأحد الأعضاء، وهذا يدعونا للاعتقاد بأنه لم يكن من الأعضاء النشيطين خلال تلك الدورة، بسبب عدم ظهور أي ملاحظات أو أسئلة أو مقترحات له خلال هذه الدور، اللهم إلا بالتصويت سواء بالموافقة او الرفض على بعض المشاريع المقترحة، ونرجح أيضا أنه يبدو عليه الهدوء والانسجام مع اعضاء البرلمان.

وخلال انعقاد الهيئة النيابية السابعة والتى بدأت من ١٢ أبريل ١٩٣٨ انضم النقراشي إلى صفوف المعارضة للمرة الثانية حيث رشح النقراشي نفسه للمراقبين ولكنه نال صوتا واحدا، ثم رشح نفسه في لجنة المالية والحربية ولجنة السودان ففاز فيهما(١٩٢٨) وخلال فحص مضابط مجلس النواب في المدة من ١٢ أبريل ١٩٣٨ إلى نهاية الجلسة رقم ١٨ في ٢١ يونية ١٩٣٨ أي الأيام الثلاثة السابقة لتعيينه وزيرا للداخلية في وزارة محمد محمود الرابعة، لم أجد للنقراشي أي أسئلة وجهها لأعضاء البرلمان بالرغم من حضوره لكل الجلسات، اللهم إلا ملاحظة واحدة أبداها أثناء مناقشة الميزانية عندما طلب النائب (على المنزلاوي) اقفال باب المناقشة لعدم وجود العدد القانوني لأخذ الرأي عليها، فبادر النقراشي معلقا على كلامه بأن لا يصح قفل باب المناقشة أثناء نظر الميزانية، وليس من حق النائب أن يفرض على حضرات الأعضاء الاستماع إليه(١٢٩).

وهذا يدعونا إلى التساؤل: لماذا لم يوجه النقراشي أسئلة للأعضاء اثناء انعقاد البرلمان وهو خارج الحكم، وإجابة على ذلك نقول: إنه بعد انفصاله من الوفد في ١٣ سبتمبر ١٩٣٧ اتجه الى صفوف المعارضة، وبالتالي فقد

لزم عليه أن يكون منسجما ومتعاونا مع المعارضة وخاصة وزارة محمد محمود والسير في موكب القصر أملا في الاحتفاظ بكراسي الحكم، وخشية من معارضة حكومة محمد محمود الأمر الذي يؤدي في النهاية الى حل البرلمان.

وقد مارس النقراشى نشاطه فى صفوف المعارضة للمرة الثالثة عندما خرج ورملاؤه السعديون فى ١٩٤٠/٩/٢١ من وزارة حسن صبرى الأولى بما لهم من أغلبية فى البرلمان، وكانت نتيجة خروجه من الوزارة احراج لوزارة حسن صبرى، إلا أن هذا الحرج قد تأجل لنحو شهرين إلى حين اقتتاح الدورة البرلمانية الجديدة فى ١٤ نوفمبر ١٩٤٠، ولكن القدر أعفى حسن صبرى من هذا الحرج حين توفى وهو يلقى خطاب العرش(١٣٠).

وفى وزارتى حسين سرى الأولى والثانية اللتين تشكلتا فى ١٥ نوفمبر ١٩٤٠ إلى ترفيرابر ١٩٤٢، استمر النقراشى فى حضوره لجلسات البيرلمان كثائب عن دائرته، وتم انتخابه فى لجنة الدفاع(١٣١) وفى غمرة نشاطه كنائب وجه سؤالا الى وزير الزراعة (احمد عبد الغفار) ليستفسر منه عن التدابير التى اتخذتها وزارة الزراعة للاكثار من غرس الأشجار الخشبية لعام ١٩٤١، وقد بادر وزير الزراعة بالإجابة على هذا التساؤل، موضحا أن الوزارة قامت بتربية نحو حوالى مليون شجرة من مختلف أنواع الأشجار الخشبية التى تنجح فى مصر مثل الكافور والكازورينا والعبل وخلافها بمختلف مشاتلها فى جميع أنحاء القطر، كما عملت الوزارة أيضا على اعداد حوالى مليونين من النباتات ستربى فى قصارى بمشاتلها هذا العام، وأوضح الوزير أن العمل سيستمر كل عام حتى يكمل العدد المطلوب وهو حوالى سبعة ملايين شجرة حتى تفى بحاجة البلاد وتعم الأشجار الخشبية جميع أنحاء القطر (١٣٢).

ومن ضمن الاقتراحات التي شارك النقراشي أيضا أعضاء مجلس النواب فيها أثناء إنعقاد تلك الدورة وقد كثرت المناقشات دون الوصول إلى حلول بالنسبة لموضوع قانون بشأن الاكثار من زراعة الحبوب في مصر، فاقترح النقراشي حلا وسطا قائلا «نظر هذا المجلس الموقر في هذا الموضوع الحيوى الهام، ويجب اعتبار المصلحة العامة فوق كل اعتبار، لذلك لا أتردد مطلقا في أن أرجو من المجلس أن يقبل العودة إلى مناقشة الموضوع من حيث المبادىء العامة ولنسمو في هذه المجلسة إلى ما سمونا اليه دائما في النظر الى الموضوع من حيث المباد، ولى رجاء عند اخواني، هو أن يقللوا من المناقشات الشكلية وليكن اتجاهنا إلى الموضوع فإن في التشعب مفسدة، وبعد مناقشات طويلة أسفر الاجتماع عن الموافقة باجماع الآراء على اقتراح النقراشي بالعودة إلى مناقشة الموضوع من حيث المبادىء وتحقيق مصلحة الوطن(١٣٣).

ولعل خير ما يمكن أن يفسر مسلك النقراشي حيال وزارة حسين سرى – ما جاء على لسان النقراشي نفسه أثناء حديثه لجريدة الدستور حيث قال: «ما دامت الحكومة القائمة تعلن أنها ستسير على خطة الاصلاح في جميع مرافق الدولة، وهي الخطة التي يقرها الجميع، فنحن نوافقها على ذلك كل الموافقة، وليس وقوفنا موقف المعارضة في سياسة الحكومة في الدفاع عن البلاد فيجعلنا نقف منها هذا الموقف في كل شأن من الشئون، لأن معارضتنا ليست لجرد المعارضة، وإنما للمصلحة العامة وحدها(١٣٤).

وحينما جاءت وزارة مصطفى النحاس باشا الخامسة فى ٤ فبراير ١٩٤٢ الى الحكم واستصدرت مرسوما فى ٧ فبراير ١٩٤٢ بحل مجلس النواب، قرر النقراشى الاشتراك فى الانتخابات التى تجريها هذه الحكومة

فى بادىء الأمر(١٣٥) غير أنه قرر فى ٢٣ فبراير ١٩٤٢ عدم دخوله الانتخابات أو الترشيع.

ونذكر هنا أنه لم يقبل الترشيح هو وزملاؤه للهيئة البرلمانية الثامنة إلا بعد شروط منها:

مطالبة الحكومة الحالية بوقف الأحكام العرفية ورفع الرقابة على الصحف، وعندما رفض النحاس تلبية هذين الشرطين، قرر النقراشي عدم دخول الانتخابات(١٣٦)، ونتيجة لرفضه اشترك عبد الفتاح الطويل ممثلا عن حزب الوفد عن دائرة الجمرك بدلا منه وفاز بالتزكية(١٣٧).

وظل النقراشي بعيدا عن البرلمان لمدة ثلاث سنوات من ٣ فبراير ١٩٤٢ إلى ٩ يناير ١٩٤٥، غير انه سرعان ما ظهر النقراشي مرة أخرى في البرلمان في الهيئة النيابية التاسعة، ورشح نفسه لها في عهد وزارة الدكتور أحمد ماهر كما وضحنا سلفا، وظل في البرلمان رئيسا للوزارة بعد اغتيال الدكتور أحمد ماهر في ٢٤ فبراير ١٩٤٥ حتى قدم استقالته من رئاسة وزارته الأولى في ١٩٤٥/٢/١٠ وعقب تقديم استقالته انضم لصفوف المعارضة البرلمانية عن دائرته للمرة الرابعة.

وفى الواقع لقد كان الاهتمام الأول للنقراشي كنائب في المعارضة في هذه الدورة قد انصب على القضية الوطنية، وظهر أثر ذلك جليا عندما أدلى إسماعيل صدقى باشا رئيس الوزراء وقتذاك ببيان شرح فيه موقف حكومته من منع المظاهرت اعتقادا منه بأن الأمة على اختلاف طبقاتها قد عبرت عن أرائها ومشاعرها بما فيه الكافية وانه يجب المحافظة على الأمن والنظام في غير هوادة، وليس ذلك بغريب حيث وقف النقراشي زعيم المعارضة كما كان يتسمى في ذلك الوقت ووقف ليدلى بحديث ليقول فيه دإن البيان الذي

القاه رئيس الوزراء بيانا وطنيا وإننا نؤيد الحكومة فيما تتخذه لصيانة حقوق البلاد، كما إننا نؤيدها فيما تتخذه من تدابير لصيانة الأمن والنظام والمأمول أن تعالج الحكومة الأمر حتى يصفوا الجو وتمهد الأمور للمفاوضات (١٣٨).

ويمضى النقراشى فى نشاطه البرلمانى، وقد ارتبط بالقضية الوطنية من جوانب أخرى وعلى الأخص الجانب الخارجى، فعلى سبيل المثال عند مناقشة أعضاء البرلمان البيان الذى ألقاه الأستاذ محمود رياض فى اجتماع مجلس الأمن بتاريخ ١٠ فبراير ١٩٤٦ عند نظر موضوع اندونسيا حيث وصل بعض هذه التصريحات وبعض هذه الخطب صحيحا، ووصل بعضها محرفا، فهال بعض النواب ما نسب الى زميلهم مما حرف من القول، فقدموا طلبا لمناقشة هذا الموضوع، فبادر وزير الخارجية عبد الحميد بدوى بالتعليق أمام النواب موضحاً وإن موقف محمود رياض فى مجلس الأمن موقف يستحق الثناء وأعلن انه اطلع على محضر جلسة مجلس الامن، وانه يرى أن موقف زميله موقف مشرف»، وفى نفس الجلسة أدلى النقراشى برأيه فى هذا الصدد قائلا «إن موقف محمود رياض فى مجلس النقراشى برأيه فى هذا الصدد قائلا «إن موقف محمود رياض فى مجلس الأمن موقف يستحق الثناء» (١٣٩).

ولم تكن مساندة النقراشي لهذا الاتجاه إلا عن استعلاء قومي أو ايمان بالفكرة النيابية والوقوف بذلك في مساندة المجلس، وواظب النقراشي حضور كل جلسات المجلس في دورات انعقاده ابتداء من الجلسة التاسعة عشرة إلى «الجلسة التاسعة والعشرين» ولم يعتذر عن الحضور إلا في جلستين الجلسة الضامسة والعشرين والتاسعة والعشرين اللتين انعقدتا

في ١٢ أبريل ١٩٤٦، ١ مايو ١٩٤٦، ومن الملفت للنظر حقا أنه لم يعارض، ولم يوجه أي أسئلة أو مقترحات لأعضاء البرلمان في هذه المدة(١٤٠).

وما كاد المجلس ينعقد في ٨ مايو عام ١٩٤٦، حتى تجلى مدى استعداد النقراشي للمضى مع الاتجاه النيابي إلى أبعد مدى، ولما كانت سياسة القضية الوطنية هو ما يهم النواب في تلك الحقبة خاصة وأن النقراشي تركها قبل دخوله في المفاوضات، ولما بدأت المفاوضات في عهد سلفه اسماعيل صدقي، وناقش الأعضاء هذه المفاوضات في البرلمان، أوضح النقراشي رأيه قائلا (سنتجمع بالمفاوضين البريطانيين لنباحث في أمر معاهدة تعقد بيننا وبين بريطانيا العظمي بضرورة جلاء القوات البريطانية عن مصر سواء كانت تلك القوات برية أو جوية او بحرية، ونحن نعرف مصلحة مصر ونعرف ما يجب علينا إزاء مصر وان المعاهدة التي ترضى بها هيئة المفاوضين المصريين لن تكون إلا معاهدة يرضى بها المصريون وتحقق جميع مطالبهم وان كل ما يجول بخواطر النواب هو ما يجول بخواطرها، وان مصلحة مصر هي رائدنا، وستتحقق إن شاء الله(١٤١).

وهناك ملاحظتان تتصل بنشاط النقراشي في هذه الدورة البرلمانية وهما:

أولاهما: كثرة اعتذارات،ه فقد اعتذر في يوم ١٥ مايو ١٩٤٦، ثم في الجلسة ٣٢ التي عقدت في الجلسة ٣٢ المنعقدة في ٢٠ مايو ١٩٤٦، ثم في الجلسة ٢٦ التي عقدت في يوم ٢١ مايو ١٩٤٦، وفي يوم ٢١ مايو ١٩٤٦، ثم في الجلسة المنعقدة في يوم ٢٢ مايو ١٩٤٦، وفي الجلسة رقم ٣٣ التي عقدت في ٢٩/٥/٢٩٤، وأخيرا في الجلسة رقم ٣٦ المنعقدة في ١٨ يونية ١٩٤٦(١٤٢).

ثانيتهما: انه حضر جميع الجلسات الأخرى التى عقدت الى نهاية هذه الدورة لجلسة ٣٧ والتى انعقدت فى ٢٦ يونية ١٩٤٦، ونلاحظ عليه انه لم يقدم أى أسئلة للأعضاء اللهم إلا أنه قدم اقتراحين فى الجلسة ٣٧ التى عقدت فى ٢٤ يونية ١٩٤٦ بتأجيل مناقشة قانون المحاماة الشرعية إلى جلسة أخرى حتى يتسنى مقدمه الاشتراك فى المناقشة وقد وافق المجلس على ذلك(١٤٣).

وفي محاولة منا لتقييم دور النقراشي كنائب معارض، وإذا كان هناك ب ثمة اتهام وجهه البعض إلى النقراشي خاصة بعد انفصاله من الوفد المصرى في ١٣ سبتمبر ١٩٣٧ بأنه يناويء الوفد ويضمر له السوء في مكنون نفسه، فإن والحق يقال عند فحصنا للمضابط في السنوات المختلفة، لم نجد للنقراشي أي أحقاد أو ضغائن أثناء عمله بالبرلمان، ولم يتطرق بسوء لحكومة مصطفى النحاس باشا أثناء وجوده في المعارضة في المدة من ٢٣ أكتوبر ١٩٣٧ الى ٢ يناير ١٩٣٨، أثناء رئاسة النحاس لتلك الوزارة، بل كان متعاونا معها، ولم تظهر له ثمة معارضة مجدية، ولكن يؤخذ عليه قلة نشاطه داخل البرلمان كما وضحنا سالفا، عندما انضم لصفوف المعارضة للمرة الأولى في الفترة من ٢٣ أكتوبر ١٩٣٧ حتى ٢ يناير ١٩٣٨، وللمرة الثانية من ١٢ أبريل ١٩٣٨ حتى ٢١ يونية ١٩٣٨، ثم المرة الثالثة ١٩٤٠/٩/٢١ جتى ٤ فبراير ١٩٤٢، ولكن ازداد نشاطه مرة أخرى عندما دخل المعارضة للمرة الرابعة في الهيئة النيابية التاسعة في المدة من ١٩٤٦/٢/١٥ حستى ١٩٤٦/١٢/٨، ولكن يؤخذ عليه في هذه الدورة كثرة غيابه التي كان يسبقها اعتذار عن عدم حضوره لتلك الجلسات.

#### هوامش الفصل الرابع

- (۱) دخلمي أحمد عبد العال شلبي: الحياة البرلمانية في مصر ١٩٣٦ ١٩٥٢ رسالة دكتوراه غير منشورة بأداب عين شمس ٨١ – ١٩٨٢ ص ب من المقدمة.
- (۲) دنبيه بيومى عبد الله: الحياة البرلمانية فى مصر ١٩٢٤ ١٩٢٣ رسالة دكتوراه غير منشورة بآداب عين شمس ١٩٧٩، ص ١٦٧٠.
  - (٣) عبد الرحن الرافعي: في أعقاب الثورة المصرية، ج١، ط٣، ص ١٦٤ ١٧١.
- (٤) مارسیل کولومب: تطور مصر ۱۹۲۶ ۱۹۵۰ ط۱ مکتبة سعید رافت ۱۹۷۲، ص۹۵.
  - (٥) ديونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المسرية ص ٢٩٥.
- (٦) محمد خليل صبحى: تاريخ الحياة النيابية في مصر من عهد ساكن الجنان محمد على باشا، ج٦، دار الكتب المصرية بالقاهرة ١٩٣٦، ص ١٢٢.
- (۷) روزاليوسف الأسبوعية: عدد ۱۰۸٦ في ٦ أبريل ۱۹٤٩، ص ١٣، مقال بعنوان النقراشي والبرلمان.
- (۸) د.عبد الله محمد عزباوی: حزب الوقد منذ نشأته حتى معاهدة ١٩٣٦، رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس ١٩٧٠ ص ٢٨٠.
  - (٩) محمد خليل صبحى: المصور السابق ص ١٢٢.
- (۱۰) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية الثالثة، دور الانعقاد الاول العادى جلسة (٤٥) في ١٩٢٦/٩/١، ص ٧٢٩.
- (۱۱) نفس المكان: ونص اليمين القانوني كالآتي: اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك مطيعاً للدستور وقوانين البلاد وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق -- ولمزيد من التفاصيل حول دستور الدولة: انظر: البلاغ عدد ١٠٣٨ في ٢١ أبريل ١٩٢٣ ص ١٠.
- (١٢) البلاغ اليومى: عدد ٩٧١ فى ٣٠ مايو ١٩٢٦ ص ١، البلاغ اليومى: عدد ٩٧٢ فى ٣١ مايو ١٩٢٦، ص١.
- . (١٣) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية الثالثة دور الانعقاد العادي الثاني،

- مجلد ۱، جلسة (۳) في ۱۹۲۲/۱۱/۲۲، ص ۱۹۸
- (١٤) البلاغ اليومى: عدد ٤١٠٣٨ فى ٢١ أبريل ١٩٢٣ ص ١ ، محمد خليل صبحى: تاريخ الحياة النيابية فى مصر من عهد ساكن الجنان محمد على باشا، ج٠، ص ٥٠٠٠.
- (١٥) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية الثالثة، دور الانعقاد الاول العادى، جلسة (٤٧) في ١٩٢٦/٩/٤ ص ٧٩٤ ٧٩٥.
  - (١٦) المصدر السابق ص، ٧٩٩.
    - (۱۷) نفس الكان،
  - (۱۸) المصدر السابق، جلسة (۵۳) في ۱۹۲۲/۹/۱۱، ص ۸۹۲.
- (١٩) نفس المصدر، دور الانعقاد العادى الثاني، مجلدا جلسة (١٨) في ٢٤٠) من ١٩٢٧/١/١١ من ٢٤٠.
- (۲۰) مـضـابط مـجـلس النواب: جلسـة (۲۹) في ۱۹۲۷/۲/۱۶ ض ۱۳۹ ۲۳۱ جلسة (۲۱) في ۲۱۱/۲/۲۱ ض ۱۹۲۷ من ۲۷۱ ۲۷۱ .
- (۲۱) نص مشروع قانون نظام مدرسة القضاء الشرعى على المواد الآتية: مادة ۱ الغرض من انشاء مدرسة القضاء الشرعى اعداد الطلبة الذين يلتحقون بها للاشتغال بالقضاء الشرعى، وما يتعلق به، مادة ۲ يشترط فيمن يدخل هذه المدرسة أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية القجهيزية لدار العلوم وأن يكون صحيح الجسم سليما من العاهات وأن يكون حميد السير، ومدة الدراسة في المدرسة أربع سنوات، لمزيد من التفاصيل انظر: المصدر السابق. جلسة (۳۹) في المدرسة أربع سنوات، لمزيد من التفاصيل انظر: المصدر السابق. جلسة (۳۹) في ۱۹۲۷/۳/۲۱، ص ۱۳۵ ۱۳۰ وجلسة (۳۶)
- (۲۲) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية الثالثة دور الانعقاد العادى الثانى، مجلد ٢ جلسة (٥٠) في ٢٧ أبريل ١٩٢٧ ص ٧٩٥ ٥٩٩.
  - (٢٣) المصدر السابق: جلسة (٥٢) في ٣ مايو ١٩٢٧ ص ٨٢٧ -- ٨٣٩.
  - (٢٤) نفس المصدر: جلسة (٧٤) في ٨ يونية ١٩٢٧ ص ١٣٨٣ ١٣٨٤.

- (٢٥) مضابط مجلس النواب: الهيئة النياية الثالثة، دور الانعقاد العادى الثالث مجلدا، جلسة (٧٤) في ٨ يونية ١٩٢٧، ص ١٣٧٥ -- ١٣٧٦.
- (۲٦) المصدر السابق: الهيئة النيابية الثالثة، دور الانعقاد العادى الثالث، مجلد (77) جلسة (27) في 27/2/2 من 217/2.
  - (۲۷) نفس المصدر: جلسة (۷۷) في ۱۹۲۸/٦/۱۲ ص ۱۳۵۷.
- (٢٨) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية الثالثة، دور الانعقاد الثالث، مجلد ٣، ص ٢٨)، الرافعي: في أعقاب الثورة ج ٢، ط٢، ص ٢٠٠٠
  - (٢٩) مارسيل كولومب: تطور مصر ١٩٢٤ ١٩٥٠، ط١، ص ٦٨.
- (٣٠) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية الثالثة، دور الانعقاد العادى الأول، الجلسات من ١٠ يونية ١٩٢٦ حتى ١٩٢٦/٩/٢٠ (انظر الملحق رقم ١٠).
  - (٣١) فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستورى، ص ٢٩٦٠
- (۲۲) مضابط مجلس النواب: دور الانعقاد العادى الثانى مجلد واحد، جلسة (۲۱) فى ۲۶ يناير ۱۹۲۷، ص ۲۷۷، المجلد الثانى، جلسة (۵۳) فى ۶ مايو ۱۹۲۷، ص ۸٤۳ وجلسة (۵۷) فى ۱۸ يونية ۸۲۳، ص ۱۲۲۷، ص ۱۲۲۷،
- (۳۳) مضابط مجلس النواب: دور الانعقاد العادى الثالث، مجلدا ، من ٧ نوفمبر حتي ٢٧ مبارس ١٩٢٧، مجلد ٢ أبريل ١٩٢٨ ١/٢/ ١٩٢٨، مجلد ٣ من ٥ يونية ١٩٢٨ حتى ٢٨ يونية ١٩٢٨.
  - (٣٤) المصدر السابق: دور الانعقاد الثالث، مجلد ١ ص ٧-١٤.
    - (٣٥) نفس المصدر السابق ص ٢٠.
- (٣٦) ابراهيم العدل المرسى: على يكن ودوره فى السياسة المصرية، مرجع سبق ذكره، ص ٢٣٠ ٢٣٣، عبد الرحمن الرافعى: فى أعقاب، ج٢، ط٢، ص ١١١ ١١٥.
- (٣٧) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية الرابعة، دور الانعقاد العادى الأول، المجلد ١، جلسة (٤) في ٢٢ يناير ١٩٣٠ ص ٤٣٠.

- (٣٨) الوقائع المصرية: عدد ٢ غير اعتيادي في أول يناير ١٩٣٠، صد١.
- (٣٩) د.محمد ضياء الدين الريس: الدستور والاستقلال والتورة الوطنية ١٩٣٥، جـ١، طـ١، صـ٧٦. د.نبيه بيومي عبد الله: مرجع سبق ذكره، ص ٣٢٠.
- (٤٠) مضابط مجلس الشيوخ: دور الانعقاد السادس جلسة (٥) في ١٩٣٠/١/٢٧، ص ٥٤-٤٦.
- (٤١) نصت المادة ٦٣ من الدستور: للوزراء أن يصضروا أى المجلسين ويجب أن يجيبوا على الأسئلة كلما طلب منهم ولا يكون لهم رأى معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء انظر البلاغ: عدد ١٤١٠٣٨ في ٢١ أبريل ١٩٢٣، ص١٠.
- (٤٢) مضابط مجلس النواب: المصدر السابق، جلسة (٨) في ٢/٣/ ١٩٣٠، ص٥٨–٨٨.
  - (٤٣) المصدر السابق جلسة (١٧) في ١٧ مارس ١٩٣٠ ص ٢٠٦، الوقائع المصرية عدد ٢٠ في ٢٧ مارس ١٩٣٠.
  - (٤٤) الوقائع المصرية: عدد ٢٩ في ٧ مارس ٩٣٠ ص١، فواد كرم: النظارات والوزارات المصرية، ج١، ص ٣١٢.
  - (٤٥) مضابط مجلس الشيوخ: المصدر السابق، جلسة (١٧) في ١٧ أبريل ١٩٣٠، ص ١٧٦.
  - (٢٦) لمزيد من التفاصيل عن ميزانية وزارة المواصلات انظر: مضابط مجلس النواب: مصدر سابق، دور الانعقاد الأول، مجلد ٢ جلسة (٣٥) في ٧٧/٤/٠٢٠ ص ٧٥٥ ٧٦١.
- (۷۶) مضابط مجلس النواب: دور الانعقاد الأول مجلد ۱ من المضبطة الأولى إلى الثلاثين من ۱۱ يناير ۱۹۳۰ إلى ۱۷ أبريل ۱۹۳۰، ص۱ ۱۳۳، المجلد الثانى من المضبطة الحادية والثلاثين الى التاسعة والأربعين من ۲۲ أبريل ۱۹۳۰ إلى ۱۷ يونية ۱۹۳۰، ص ۱۹۳۰ ۱۱۷۷، مجلس الشيوخ دور الانعقاد السادس من ص ۱ ۲۳۱.
  - (٤٨) دار الوثائق القومنية بالقلغة متحافظ عابدين، مجلس الوزراء، متذكرات وموضوعات مختلفة خاصة برئاسة مجلس الوزراء محفظة رقم ٣٩ وهذا النص

- مكتوبا باللغة الفرنسية ورقم النقراشي في الكشف ١٩ ونص كالاتي:

  Quin'ont Pas Accapte Le Regime de 1930. Mahmoud

  Fahmy El Nokrachi
- (٤٩) دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين التماسات وأحوال سياسية محفظة رقم ٥٥٣.
- (٥٠) د.على شلبى وأخر: الانقلابات الدستورية في مصر ١٩٣٣ ١٩٣٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨١ ص ١٥٣٠.
- (۱۰) د.محمد ضياء الدين الريس: الدستور والاستقلال والمثورة الوطنية ١٩٣٥، ج١، ط١، ص١٠٧.
- (٥٢) دار الوثائق القومية بالقلعة محافظ عابدين، أحوال سياسية ، البرلمان، المؤتمر الوطنى، محفظة رقم ٥٩٥.
- (٥٣) المصدر السابق، عبد الرحمن الرافعى: في أعقاب الثورة المصرية ج٢، ط٢ ص١٤٦، فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستورى، ص ٤٩٦ والمصور عدد ٢٠٢ في ٢٥ يولية ١٩٣٠ ص٢.
  - (٥٤) نصت المادة ٢٣ من الدستور على أن جميع السلطات مصدرها الامة.
- (٥٥) د.محمد ضياء الدين الريس: المرجع السابق ج١، ط١، ص١٠٨، د.عبـد العرين رفاعي: الديمقراطية والأحراب السياسية، ١٨٩.
- (٥٦) دار الوثائق القسومية بالقلعة نفس المصدر السابق، والمصور عدد ٣١١ في ١٠٠) دار الوثائق القسومية بالقلعة نفس المصدر السابق، والمصور عدد ٣١١ في
- (٥٧) وقد صدر المرسوم الملكى بتاريخ ٢٢ اكتوبر ١٩٣٠ بالغاء دستور الأمة ١٩٢٣ واصدار الدستور الجديد دستور ١٩٣٠ كما صدر في اليوم نفسه قانون الانتخابات الجديد، وصدر الأمر بحل مجلس النواب والشيوخ القائمين.
  - (٥٨) د.محمد ضياء الدين الريس: نفس المرجع السابق، ص ١٣٤.
- (٥٩) لمزيد من التفاصيل راجع: درشوان محمو جاب الله على ماهر ودوره في السياسة المصرية، رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس ١٩٨١

- الفصل الرابع ص ١٣٣ وما بعدها.
- (٦٠) محمد خليل صبحى: تاريخ الجياة النيابية في مصر من عهد ساكن الجنان محمد على باشا، ٦٠، ص ١٧٤ ١٧٦.
  - (٦١) الوقائع المصرية: عدد ٥٩ غير اعتبادي في ١٠ مايو ١٩٣٦.
- (٦٢) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السادسة دور الانعقاد العادى الأول، مجلد ١ جلسة (٨) في ١٦٩/٦/٢٩، ص ١٦٩.
  - (٦٣) ملحق الوقائع المصرية: عدد ١٠ في ١٩٣٦/٩/١٠ ص ١٥٥٠.
    - (٦٤) الوقائع المصرية عدد ٣٣ في ١٩ أبريل ١٩٣٧.
    - (٦٠) المصدر السابق: عدد ٣٤ في ٢٢ أبريل ١٩٣٧.
- (٦٦) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السادسة، دور الانعقاد العادى الثانى، المجلد الرابع جلسة (٧٤) في ١٩٣٧/٧/٢٩، ص ٢٦٤٧.
  - (٦٧) كان رئيس مجلس النواب وقتذاك هو الدكتور أحمد ماهر.
- (۱۸) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السادسة، مجموعة مضابط دور الانعقاد الثالث جلسة (۱۰) في ۱۹۳۸/۱/۳، ص ۲۲۱.
  - (٦٩) البلاغ اليومى: عدد ٤٨٣٢ في ٢ أبريل ١٩٣٨، ص ١٦.
- (٧٠) نصت المادة الرابعة من الدستور على أن: الحرية الشخصية مكفولة للجميع لمزيد من التفاصيل حول الدستور انظر البلاغ اليومى: عدد ٤١٠٣٨ في ٢١ أبريل ١٩٢٣ من ٢.
- (۱۷) هناك فرق بين الاستجواب والسؤال، فالاستجواب اتهام وينتهى الى قرار معين وقد يترتب عليه مسئولية على الحكومة وفيه اتساع المجال والملاحظات والرغبات والتوجيهات، كما ان هناك فى رأى المستجوب مؤاخذة تطرح على بساط البحث بين الأعضاء، أما السؤال فلا يصمل هذا المعنى، فليس فيه ملاحظات أو رغبات أو توجيهات من الأعضاء ولكن المتبع أن الوزير المختص يجيب عليه إجابة كافية لمزيد من التفاصيل انظر البلاغ الاسبوعى: عدد ١٤ يجيب عليه إجابة كافية لمزيد من التفاصيل انظر البلاغ الاسبوعى: عدد ١٤ فى ١٩٢٧/٢/٢٥، ص٢. مقال بعنوان الفرق بين الاستجواب والسؤال، وانظر أيضا، مضابط مجلس الشيوخ، دور الانعقاد العادى الحادى والعشرين، جلسة أيضا، مضابط مجلس الشيوخ، دور الانعقاد العادى يشسرح الفسرق بين

- الاستجواب والسؤال، وانظر أيضا المصدر السابق، دور الانعقاد الثالث والعشرين، جلسة ٧ في ٥ يناير ١٩٤٨ ، ص ٢٢٥ فؤاد سراج الدين يشرح الفرق بين الاستجواب والسؤال.
- (۷۲) مضابط مجلس الشيوخ: مجموعة مضابط دور الانعقاد العادى الرابع عشر، جلسة (۱۲) في ۱۹۳۹/۱/۱۷ ص ۲۷۰، الدستور: عدد ۳۱۶ في ۱۹۳۹/۱/۱۳ من الوقائغ المصرية، عدد ۱۷ في ۱۹۳۲/۲/۱۳ مضابط مجلس النواب، الهيئة النيابية السابعة دور الانعقاد العادى الثالث، مجلد ۱ جلسة (٤) في ۱۱۲/۱۲/۱۳ ص ۶۰ ۹۱.
  - (٧٣) مضابط مجلس الشيوخ: نفس المصدر السابق ص ٢٧٦ ٢٨٧.
- (٧٤) وقد وقع عليه من الأعضاء محمود بسيوني، يوسف الجندي، محمد الحنفي الطرزي، عبد الستار الباسل، محمد المغازي عبد ربه ابراهيم يوسف عطا الله.
  - (٧٠٠) هو الأستاذ محمد محمود خليل بك.
  - (٧٦) مضابط مجلس الشيوخ: المصدر السابق، ص ٢٨٩.
- (۷۷) د.حلمی أحمد عبد العال: الحیاة البرلمانیة فی مصر ۱۹۳۱ ۱۹۰۲ رسالة دکتوراه سبق ذکرها ص ۱۸۲.
- (۷۸) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السابعة، دور الانعقاد العادى الثانى، منابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السابعة، دور الانعقاد العادى الثانى، منجلد ١ جلسة (٢٢) في ٢/٢/٣٩١ ص ٥٩٨، الدستور عدد ٣٣٠ في ٧/٢/٢/١ من ٥٨.
- (۷۹) مضابط مجلس النواب:الهيئة النيابية السابعة دور الانعقاد العادى الثانى، مجلد ٢ جلسة (٥٥) في ١٩٣٩/٥/٨، ص ١٩٣٧ ١٩٣٧.
  - (٨٠) المصدر السابق، مجلد ٣ جلسة (٦٨) في ١٩٣٩/٦/١، ص ٢٤٦٣.
  - (٨١) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السابعة، دور الانعقاد العادى الثالث، مجلد ٣ جلسة (٧٣) في ١٧ يولية ١٩٤٠، ص ٢٦٣٣.
  - (۸۲) المصدر السبابق، جلسة (۷۰) في ۷ أغيسطس ١٩٤٠ ص ٢٧٠٨ ٢٧١٢، الدستور عدد: ٨١٧ في ٨ أغسطس ١٩٤٠، ص ٣٠٠
  - (٨٣) مضابط مجلس النواب، الهيئة النيابية السابعة، دور الانعقاد العادي الثالث،

- مجلدا جلسة (٢٤) في ١٩٤٠/٢/٢٦، ص ٧٣٣.
- (٨٤) المصدر السابق: الهيئة النيابية السابعة، دور الانعقاد العادى الثالث، مجلد ١ جلسة (٢٦) في ١٩٤٠/٢/٢٨ ص ١٩٤٥ الدستور عدد: ٧٥٠ في ٢٩/٢/ ١٩٤٠ ص ٥٧١.
  - (۸۰) الدستور: عدد ۱۸۵ فی ۱۹۲۰/۳/۱۹۶۰، ص۲.
- (٨٦) محمد خليل صبحى: تاريخ الحياة النياية في مصر من عهد ساكن الجنان محمد على باشا الملحق الأول للجزئين ٥، ٦ ص ٥٤٧.
- (٨٧) راجع مضابط مجلس النواب: المصدر السابق، مجلد ٣، ص ٢٧٢٠ ٢٧٤٧.
- (٨٨) سنناقش ذلك بالتقصيل بالجزء الأخير من هذا القصل «النقراشي ودوره في المعارضة داخل البرلمان».
  - (٨٩) الدستور: عدد ٢١٩٣ في ٩ يناير ١٩٤٥، ص١.
    - (٩٠) المصدر السابق.
      - (۹۱) نفسه.
- (٩٢) مضابط مجلس النواب، الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الأول، مجلدا، جلسة (٤) في ١٩٤٥/٢/٥ ص ٤٧
- (٩٣) ورد هذا الحديث عندما سأل أحد النواب النقراشى عن سبب مغادرته مجلس النواب قبل انتهاء الجلسات وذهابه لمجلس الشيوخ لمزيد من التفاصيل انظر: مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد الثانى، مجلد ١، جلسة: (١٤) في ١٩٤٦/٢/١٢، ص ٩٧١.
- (٩٤) محمد خليل صبحى: تاريخ الحياة النيابية فى مصر من عهد ساكن الجنان محمد على باشا الملحق الأول للجزئين ٥، ٦، ص ٤١٧، الوقائع المصرية عدد ٣٣ فى ٢٥ فبراير ١٩٤٥.
- (٩٠) طارق البشرى: تاريخ المعارضة البرلمانية في مصر، الأهرام عدد ٣٢٥٥٧ في ...
  ١٩٧٦/١/٣٠ من ٦.
- (٩٦) مضابط مجلس الشيوخ: دور الانعقاد العادى العشرين، جلسة (٥) فى ١٩٤٥/٢/٢٦ من ٨٥ مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة دور الانعقاد الاول، مجلدا جلسة (٩) فى ٢ مارس ١٩٤٥، ص ١٦٨.

- (٩٧) مضابط مجلس الشيوخ: المصدر السابق، جلسة (٢١) في ١١ يونية ١٩٤٥، ص ٣٩٤، مضابط مجلس النواب: المصدر السابق، مجلد ١ جلسة (٣٤) في ١٩٤٥/٦/١٣، ص ٨٥٥ وسنناقش ذلك بالتفصيل في الفصل الخامس.
- (٩٨) مضابط مجلس الشيوخ: دور الانعقاد العادى العشرين جلسة (٣٦) في ١٦ أغسطس ١٩٤٥، ص ٧١٧ ٧٢٧ حيث تم تأجيل الاستجواب من ١٩٤٨ يونية إلى ٢ أغسطس ١٩٤٥، مضابط مجلس النواب: المصدر السابق، جلسة (٣٤) في ١١ أغسطس ١٩٤٥، ص ١٩٢٤ ١٦٢١، وانظر عبد الرحمن الرافعى: أربعة عشر عاما في البرلمان في مجلس الشيوخ ٣٩ ١٩٥١، ص ٢٤٨ ٢٤٤، عبد الرحمن الرافعى: مذكراتي ١٨٩٩ ١٩٥١ ص ١٢٣ ١٢٥ د.حمادة محمود أحمد اسماعيل: عبد الرحمن الرافعى حياته وفكرة، رسالة دكتوراه غير منشورة بكلية البنات جامعة عين شمس ١٩٨١، ص ١٤.
- مضابط مجلس الشيوخ: مجموعة مضابط وملاحق دور الانعقاد غير الغادى  $\Lambda 17$ .
- (١٠١) سوف نناقش ذلك بالتفصيل في الفصل الخامس في الجزء الخاص اوزارة النقراشي الاولى.
- (۱۰۲) مضابط مجلس النواب: المصدر السابق جلسة (۱۶) في ۱۲ فبراير ۱۹٤٦ ص ۱۹۷ ۹۸۷.
- (۱۰۳) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الثالث، مجلد ١ جلسة (١٤) في ١٩٤٦/٢/١٢ ص ٩٧٧ ٩٨٤.
- (۱۰۶) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الثالث، مجلد ١ جلسة (٦) في ١٩٤٦/١٢/١٦ ص ٧٧ ٧٨.
- (۱۰۰) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الثالث، مجلد ١ جلسة (٩) في ١٩٤٦/١٢/٣١ ص ٣٥٨ ، انظر أيضا: وزارة الخارجية مجموعة وثائق خاصة بمصر والسودان، ص ٧٨- ٨٥.
  - (١٠٦) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، المصدر السابق ص ٣٥٩.

- (١٠٧) مضابط مجلس النواب: جلسة (٩) في ١٩٤٦/١٢/٣١، ص ٩٥٦ ٣٦٠.
  - (۱۰۸) المصدر السابق ص ۲۳۰۰
- (۱۰۹) نفس المصدر جلسة (۱۳) في ۱۹۷/۱/۲۷، ص ۵۳۵ ۵۵۰ مضابط مجلس الشيوخ: دور الانعقاد العادي الثاني والعشرين، جلسة (۹) في ۲۷ يناير ۱۹٤۷ من ۱۹۶۷ من ۲۰۶ يناير
  - Shah Abdul Qayyun Egypt Reborn, Astudy of Egypt, p.59.

  - (۱۱۱) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الثالث، مجلد ٢ جلسة (٢٨) في ١٢ مايو ١٩٤٧، ص ١٨٩١ ١٨٩٥.
    - (١١٢) المصدر السابق: جلسة (٢٨) في ١٢ مايو ١٩٤٧، ص ١٨٩٩ ١٩٠٠.
  - " (۱۱۳) مضابط مجلس النواب الهيئة النيابية التاسعة، المصدر السابق، ص ۱۸۹۱ ۱۸۹۷ كلمة صاحب الدولة رئيس الوزراء النقراشي باشا.
    - (١١٤) د.حلمي أحمد عبد العال: رسالة دكتوراه سبق ذكرها ص ٢٥٧.
  - (١١٥) مضابط مجلس النواب الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الثالث، مجلد ٤، جلسة (٣٧) في ١٩٤٧/٧/١٠، ص ٢٥٣٣.
  - (۱۱٦) مضابط مجلس النواب: المصدر السابق، دور الانعقاد العادى الرابع، مجلد ١ جلسة افتتاحية في ١٢ نوفمبر ١٩٤٧، ص ١ ١١، الأساس: عدد ١٣٧ في ١٣ نوفمبر ١٩٤٧ من ١.
  - (۱۱۷) مضابط مجلس الشيوخ، دور الانعقاد العادى الثالث والعشرين، جلسة (۸) في ۱۲ يناير ۱۹٤۸، ص ۲۰۷، مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الرابع، مجلد واحد، جلسة (۱۳) في ۲۷/۱/۸۹۱، ص ۱۳۲ ۱۶۲. وقد وجه النائب محمد فكرى أباظة استجوابا مماثلا، والأساس عدد ۱۸۹ في ۱۳ يناير ۱۹٤۸.
    - (١١٨) المصادر السابقة.
  - (١١٩) مضابط مجلس الشيوخ: المصدر السابق، ص ٢٥٠ ٢٦٠ مضابط مجلس النواب المصدر السابق ص ٦٣٢ ٦٤١.

- (١٢٠) نفس المصدرين السابقين.
- (١٢١) نفس المصدرين السابقين.
  - (١٢٢) هو الأستاذ جودة.
- (١٢٣) مضابط مجلس الشيوخ: المصدر السابق: جلسة (٣١) في ١١ مايو ١٩٤٨ ص ٩٢٩ ٦٣٠، مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الرابع مجلد ٣، جلسة (٢٨) في ١٢ مايو ١٩٤٨، ص ١٩٤٨ ١١٤٥ وقد نص المرسوم باعلان الاحكام العرفية في الديار المصرية ابتداء من ١٣ مايو ١٩٤٨ لتأمين سلامة الجيوش وحماية طرق مواصلاتها وتخويل للنقراشي السلطة بمقتضى المادة الشالثة من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ مع مراعاة التعديلات المنصوص عليها في القانون الجديد وهو أن لا يكون الاجراء فيما تقتضيه سلامة الجيوش.
- (١٢٤) مضابط مجلس النواب، الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الخامس مجلد ١، الجلسة الافتتاحية في ١٨ نوفمبر ١٩٤٨ ص ٤ ١٠.
- (١٢٥) طارق البشرى: تاريخ المعارضة البرلمانية في مصر، دراسة منشورة بالأهرام عدد ٣٢٥٥/١ في ٢٢٥٥/١/٣٠، ص ٦.
- (۱۲۱) الأهرام: عدد ۱۹۰۳۱ في ۱۹۳۷/۹/۷، ص ۹ مـقال بعنوان بيان سـياسـي للنقراشـي باشـا.
- (۱۲۷) مجلس النواب: الهيئة النيابية السادسة، دور الانعقاد الثالث الجلستان ۱، ۳ في ۱۸ نوفمبر ۱۹۳۷ ص ۲۰ ۳۲، وانظر أيضا: جلسة (٤) في ۱۹۳۷/۱۲/۱۲، ص ۳۰.
- (١٢٨) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السابعة، دور الانعقاد الأول، مجلد ١٦ الجلستان ٢،٢ المنعقدتان في ٣،٨ أبريل ١٩٣٨ ص ١٨ وما بعدها.
- (۱۲۹) راجع مضابط مجلس النواب: المصدر السابق، من الجلسة الأولى في ۱۲ ابريل ۱۹۳۸ إلى نهاية الجلسة (۸) في ۲۱ يونية ۱۹۳۸ ص ۱۹۳۸.
  - (١٣٠) د.يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية ص ٤٢٤ ٤٢٥.
- (۱۳۱) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السابعة، دور الانعقاد العادى الرابع، مجلد ١ جلسة (٦) في ١٩٤٠/١٢/١٦، ص ٤١، وانظر الملحق رقم ١١.

- (١٣٢) مضابط مجلس النواب: المصدر السابق، جلسة (١٣) في ٤ فبراير ١٩٤١، ص ١٩٤١.
- (۱۳۳) نفس المصدر، دور الانعقاد الضامس، جلسة (۱۱) في ۱۷ ، ۱۹، ۲۰ يناير ۱۹۲ ص ۱۹۲ ۲۰۸.
- (۱۳۶) الدستور: عدد ۹۲۰ فی ۲۳ ینایر ۱۹۶۱ ص ۱، مقال بعنوان حدیث سیاسی المنقراشی باشا.
- (١٣٥) الدستور: عدد ١٣٠٠ في ١٩٤٢/٢/١٤ ، ص ٣ مقال بعنوان الهيئة السعدية ... تقرر الاشتراك في الانتخابات.
  - (١٣٦) الدستور: عدد ١٣٠٨ في ١٩٤٢/٢/٢٤، ص٣٠،
- (١٣٧) محمد خليل صبحى تاريخ الحياة النيابية في مصر من عهد ساكن الجنان محمد على باشاء الملحق الأول للجزئين ٥٠٦ ص ٤٥٣.
- (۱۳۸) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد الثانى، مجلد ٢، جلسة (١٧) في ٢٠، ٢٦ ، ٢٧ فبراير ١٩٤٦، ص ١١٠٦.
- (۱۳۹) مضابط مجلس النواب المصدر السابق جلسة (۱۸) في ٥ مارس ١٩٤٦، ص ١١٢١ ١١٨١.
- (١٤٠) مضابط مجلس النواب: نفس المصدر السابق، جلسة ١٩ في ١١ مارس ١٩٤٦ إلى آخر الجلسة (٢٩) في ١/٥/١٩٤١، ص ١١٩٩ – ١٩٧١.
- (۱٤۱) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة دور الانعقاد العادى الثانى مُجلد ٣، جلسة (٣٠) في ٨ مايو ٨ مايو ١٩٤٦، ص ٢١٣٦.
- (۱۶۲) المصدر السابق: جلسة (۲۱) في ١٥ مايو ١٩٤٦، ص ٢٢٦٨، جلسة (٣٢) في ٢٠ مايو ١٩٤٦، ص ١٩٤٦، ص ١٩٤٦، ض ٢٣٦٠، خلسة ٢٣، في ٢١ مايو ١٩٤٦، ص ١٩٤٦ مايو جلسة ٣٣٠ والجلسة ٣٣٠ في ٢٩ مايو ١٩٤٦ ص ١٩٤٦ م ١٩٤٦.
- (١٤٣) نفس المصدر السابق: جلسة (٣٣) في ١٩٤٦/٥/٢٩٤ ص ٢٤١٦، وانظر أيضا الجلسة رقم ٣٧ في ٢٤ يونية ١٩٤٦ ص ٢٨٤٤.

# الفصل الخامس

# النقراشى فى السلطة التنفيذية وزيرا ورئيسا للوزارة الأولى والثانية

# أولا: القسم الأول:

وزيرا خلال الفترة من أول يناير ١٩٣٠ إلي ٢٤ فسراير ١٩٤٥.

### ثانيا: القسم الثاني:

رئيسا للوزارة الأولي من ٢٤ فبراير ١٩٤٥ حتى ١٥ فبراير ١٩٤٥.

#### ثالثا: القسم الثالث:

رئيسا للوزارة الثانية من ٩ ديسمبر ١٩٤٦ حتي ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨.

# الفصل الخامس

## النقراشي في السلطة التنفيذية وزيرا ورئيسا للوزراء

#### مقدمة

تولى النقراشى عدة مناصب وزارية مختلفة خلال الفترة من أول يناير ١٩٤٨ حتى ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨، وهذه المرحلة من حياة النقراشى تعتبر فى نظرنا مرحلة لظهوره على المسرح السياسى، وطوال الثمانية عشر عاما المذكورة قد تتضح أن الأمور قد تكشفت عن شخصية النقراشى لأن هذه الفترة لم تدرس دراسة وافية.

والدراسة في هذا الفصل ستسير في ثلاثة أقسام، سنتناول النقراشي في السلطة التنفيذية وزيرا والوظائف التي تولاها في تلك الفترة في القسم الأولى، أما القسم الثاني فسنتحدث عن وزارة النقراشي الأولى التي تولاها في ٢٤ فبراير ١٩٤٥ مبارير ١٩٤٦، والعوامل والظروف التي مهدت للنقراشي تأليف تلك الوزارة، وتعتبر هذه المرحلة من وجهة نظرنا أكثر أهمية في حياة النقراشي كسياسي لأنها تشمل أغلب اسهاماته المباشرة في الحياة السياسية المصرية، لذا سنتناول سياسته الداخلية والاصلاحية في كافة المجالات والميادين للدولة، ثم نتعرض لمناقشة بعض والاصلاحية في اعتقادنا لوزارته الأولى، وموقف القوى السياسية من تأليف وزارته، وأخيرا سنتطرق لتوضيح أهم الأحداث التي أدت إلى استقالة وزارته الأولى وموقف النقراشي منها.

أما القسم الثالث فسنتحدث عن وزارة النقراشي الثانية التي تشكلت في ٩ ديسمبر ١٩٤٨، وفي هذه المرحلة بلغ النقراشي

قمة ذروته السياسية وسنوضح، سياسته الداخلية والاصلاحية وبعض الانحرافات على وزارته الثانية، ثم اخيرا علاقته بالقوى السياسية.

## أولا: النقراشي وزيرا من أول يناير ١٩٣٠ حتى ٢٤ فبراير ١٩٤٥:

يبدأ الوجود الحقيقى للنقراشى داخل السلطة التنفيذية وزيرا من أول يناير ١٩٣٠، وبالتحديد عندما تولى مصطفى النحاس وزارته الثانية، ولنا أن نتساءل: لماذا لم يستطع سعد زغلول باشا ثم الوزارات اللاحقة له والتى تشكلت من عام ١٩٢٤ حتى عام ١٩٢٩ أن تسند للنقراشى وظيفة وزير؟ الجواب على ذلك نجده فى اعتقاد أحد الباحثين وبعض المراجع الأجنبية حيث أشاروا بأن ظلت تعليمات الخارجية البريطانية على امتداد السنوات الخمس السابقة (١٩٢٤ – ١٩٢٩) تحذر من اختيار النقراشى فى أى مناصب وزارية لوقوعه تحت طائلة الاتهامات فى قضايا الاغتيالات، ولكن لا تلبث سلطات لندن وتحت التوصيات المتعددة من السيرالورين أن توافق فى أن تضم الوزارة الوفدية الجديدة اسم محمود النقراشى أفندى(١).

# النقراشي وزيرا للمواصلات من أول يناير ١٩٣٠ - ١٩ يونية ١٩٣٠ ومن ٩ مايو ١٩٣٦ - ٣١ يولية ١٩٣٧:

عندما تم تشكيل وزارة مصطفى النحاس الثانية فى ١٩٣٠/١/١ تولى النقراشى وزارة المواصلات ويعتبر أول تعيين للنقراشى بالعمل الوزارى الذى أسند إليه(٢).

ولا نجد بين مراجعنا فيما يتعلق بوزارة المواصلات(٣) موضوع حديثنا ما يطالعنا بأعمال ذات شأن بها، بل إن ما عثرنا عليه من الدوريات التي عاصرت الفترة التي اشتغل فيها وزيرا.

ولقد امتازت خطوات الاصلاح للنقراشي في وزارة المواصلات بالوطنية قوامها احلال الموظفين المصريين الأكفاء محل الأجانب<sup>(3)</sup> فبدأ يدرس حالات المصريين الذين يحملون مؤهلات عالية، ورأى أن أحدهم ويدعي محمد عارف أبو العطا الحاصل على دبلوم الهندسة عام ١٩٢٢ والذي كان أول الخريجين على دفعته وحصل على أعلى الدرجات العلمية من انجلترا في بعثة واحدة لمدة ثلاث سنوات، والذي كان يعمل نوبتجيا في مصلحة السكك الحديدية، فأمر النقراشي فورا بتصحيح وضعه في المكان اللائق لتفوقه (°) وقد استهدف النقراشي من وراء هذا الاجراء إزالة الغبن الواقع على الموظفين المصريين، نظرا لحرمانهم مما لغيرهم من الأجانب من الحقوق الوظيفية.

ولا يفوتنا أن نذكر رأى النقراشى فى هذا البرنامج الذى وضعه بحلول الموظفين المصريين محل الأجانب، والذى يبدو واضحا من ذاك الحديث الذى أدلى به لمجلة الحقيقة، والذى صرح فيه بالقول «إن استثناء الكفاءة المصرية فى وظائف الدولة لاحلالهم محل الموظفين الانجليز يعتبر عملا وطنيا أفخر به، لأن الانجليزى كان يتقاضى عشرة أمثال الموظف المصرى»(٦).

وقد سار النقراشي في طريقه لإنمام برنامجه فبعد مدة قصيرة من توليه الوزارة أصدر قرارا باقالة مستر سير بيل ولتركارتر الموظف بمصلحة المواني والمنابر من خدمة الحكومة اعتبارا من ١١ مارس ١٩٣٠، وترقية يوسف سامي الموظف بنفس المصلحة إلى الدرجة الرابعة وجعل راتبه سبعمائة وعشرين جنيها في السنة اعتبارا من أول أبريل ١٩٣٠(٧) وكذلك قرر الاستغناء عن مستر جيل مهندس القسم الميكانيكي في وزارة

المواصلات ومستر سميث مفتش مصلحة المجارى ( $^{\Lambda}$ ) وقد كان لصدور تلك القرارات أثر طيب في نفوس أفراد الشعب المصرى.

وقد سعى النقراشي إلى تنشيط حركة الطيران في مصر، واهتم بتشجيع الطيارين وبخاصة الطيار محمد صدقي عندما سافر إلى ألمانيا وتعلم الطيران وابتاع طائرة صغيرة واستطاع أن يجتاز البحر المتوسط وأن يصل بها من برلين إلى مصر وسط المتاعب التي اعترضته، ونتيجة لهذا العمل الباهر أرسل النقراشي إليه برقية يخبره فيها أن الحكومة المصرية تقدر له ما بذله في رحلته الجوية من المجهود الصادق وقد أظهر فيها من البراعة والاقدام والمثابرة وحسن التصرف، وقرر النقراشي منحه في أول فبراير ١٩٣٠ مكافأة قدرها ألف جنيه تشجيعا له على الاستمرار في عمله النافع المجيد(٩)، وفي نفس الوقت تقبل النقراشي عضوية الشرف لنادي الطيران المصري بناء على طلب ذلك النادي(١٠).

ولم يقتصر نشاط النقراشي على الطيران فحسب، لكن امتد إلى تحسين الخطوط الحديدية، خاصة بتثبيت القضبان الحديدية مع الفلنكات من غير حاجة إلى رفع القضبان مع الفلنكات ونجحت هذه التجربة(١١).

وشمل النقراشي بعنايته بمواد البناء، فأصدر في ١٠ مارس ١٩٣٠ قرارا وزاريا رقم ٣ لسنة ١٩٣٠ ببيان الشروط الواجب توافرها للحصول على رد جزء من أجور نقل مواد البناء رخيصة الثمن بشرط أن يكون التصدير حصل خلال سنة تبدأ في يناير وتنتهى في ديسمبر، وعلى المصدر أن يرسل لقلم مراقبة ايرادات المصلحة بالبريد الموصى قبل ٣١ مارس من السنة التالية للسنة التي حصل فيها التصدير كشفا من نسختين ببيان مجموع الرسائل التي تكون قد صدرها في خلال السنة (١٢).

كما يذكر للنقراشي مراعاته للخزانة العامة ومراعاته للاقتصاد المصري، فأصدر قرارا بإلغاء بعض التصاريخ على خطوط السكك الحديدية، وهي التي كانت ممنوحة للواء طوملن باشا (١٣)، والنائب العام لدى المحاكم الأهلية ووكيل مشيخة الأزهر ومدير شركة ترام القاهرة واسماعيل صدقي باشا والشيخ حسن أبو حريبة مساعد الوعظ العام (١٤)، وحرصا من النقراشي على صحة تطبيق هذا القرار أعطى أوامره بألا ينظر في أي طلب يقدم للوزارة إلا بعد عرضه عليه مباشرة، ومن الجدير بالذكر أن النقراشي لاحظ أن عبد الحميد سليمان المدير العام لمصلحة السكك الحديدية المصرية يأمر بصرف تصاريح بالسفر مجانا بدون الرجوع إلى الوزارة (١٥) ولا ريب أن هذا العمل له أهمية في المحافظة على أموال الدولة وتحقيق العدالة بين المواطنين.

وكانت وزارة المواصلات هي ثاني عهد النقراشي بالعمل الوزاري فدخلها وهو مهيأ لها بعد تلك الخبرة التي أكتسبها في مزاولته للعمل في وزارته السابقة، لذا لم يكن غريبا أن نراه في مقدمة الوزراء في وزارة مصطفى النحاس الثالثة التي تشكلت في الفترة من ٩ مايو ١٩٣٦ حتى ٣١ يولية (١٦) ١٩٣٧).

وكان في مقدمة ما فكر فيه البقراشي من أوجه الاصلاح اهتمامه بتخفيض أجرة نقل المحصولات الرئيسية فأصدر قرارا وزاريا رقم ٩ لسنة ١٩٣٦ بتخفيض أجرة نقل البطيخ والشمام بغير المستعجل على سكك حديد مصر(١٧) كما أصدر قرارا وزاريا رقم ١١ لسنة ١٩٣٦ بتطبيق نظام رد جزء من أجور نقل بعض البضائع بسكك حديد الحكومة ومنها الكسب المصنوع من تفل بذرة القطن بغير المستعجل(١٨).

كذلك أصدر قرارا وزاريا رقم ١٢ لسنة ١٩٣٦ باستمرار تطبيق نظام رد العشرة في المائة من أجور نقل الأرز المتصدر بغير المستعجل من محطة المحلة الكبرى إلى القبارى ومحرم بك وسكك التخزين التابعة لها لمدة سنة أخرى ابتداء من ١١ يونية ١٩٣٦(١٩).

كذلك شهدت فترة عمل النقراشي وزيرا للمواصلات للمرة الثانية أن أصدر قرارا وزاريا رقم ١٦ لسنة ١٩٣٦ بتعديل أجرة نقل طرود المستعجل بالسيارات وسكك حديد الحكومة وتعديل الحد الأدني إلى عشرين مليما عن كل رسالة وعن كل عملية استلام أو تسليم للتوصيل بالسيارات من وإلى محطة مصر أو من محطة الاسكندرية إلى المحال المراد الاستلام أو التسليم فيها، كما تحسب الأجرة العادية للنقل المشار إليها على أساس المسافة بين محطة مصر أو محطة الاسكندرية إلى جهة الوصول مضافا المسافة بين محطة مصر أو من عندما ما تكون الرسائل مصدرة من مكتب الدينة بكل من القاهرة أو الاسكندرية (٢٠).

واهتم النقراشى بالجلود فأصدر قرارا وزاريا رقم ١٧ لسنة ١٩٣٦ بتخفيض أجرة نقل بعض أصناف الجلود غير المستعجل على سكك حديد الحكومة إلى الدرجة الثامنة بالشحنة غير الكاملة والدرجة التاسعة بالشحنة الكاملة بحيث يكون أقل وزن للشحنة الكاملة لهذه الأصناف ستة آلاف كيلو جرام لكل عربة حمولة عشرة أطنان(٢١).

كما أصدر قرارا وزاريا رقم ١٨ لسنة ١٩٣٦ بتخفيض أجرة نقل كسب تفل بذرة القرطم وكسب جوز الهند وكسب تفل متماسك بكافة أنواعه بغير المستعجل على سكك حديد الحكومة من أو إلى أية محطة بسكك حديد الحكومة درجتين، وبذلك تحتسب أجرة النقل على أساس الدرجة الثالثة عشرة بالشحنة عشرة بالشحنة الكاملة (٢٢).

وأهتم النقراشى بتخفيض أجرة نقل العطارة البلدى والبذور والخضروات فأصدر قرار وزاريا رقم ١٩ لسنة ١٩٣٦ بأن تحسب أجرة النقل على الدرجة العاشرة بالشحنة غير الكاملة وعلى الدرجة الحادية عشرة بالشحنة الكاملة، وتحقيق أجرة نقل بذرة الكتان درجتان، وبذلك تحتسب أجرة النقل على الدرجة العاشرة الشحنة غير الكاملة على الدرجة الحادية عشرة بالشحنة الكاملة (٢٣).

وقد يكون لنا ونحن في صدد حديثنا عن القرارات التي أصدرها النقراشي بشأن التخصفيضات بنقل المحصولات الرئيسية الهامة أن نذكر أنه أصدر قرارا وزاريا رقم ٢١ لسنة ١٩٣٦ بتحويل الحد الأدنى للشحن الكاملة لجميع الأصناف القابلة للتلف السريع عندما تشحن بعربات الثلاجات ذات الصندوقين (طراز جديد) بحيث يكون الحد الادنى للشحنة الكاملة أربعة آلاف كيلو جرام للعربة الواحدة، أما إذا زاد الوزن الحقيقي على الحد اأادنى المذكور فتقدر الأجرة على الوزن الحقيقيقي(٤٢) واصدر قرارا وزاريا رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ بتطبيق نظام رد جزء من أجور نقل بعض البضائع بسكك حديد الحكومة على كسب ناتج السمسم بغير المستعجل، كذلك أصدر قرارا وزاريا رقم ٢٧ لسنة ١٩٣٦ برد جزء من أجور نقل المكينات والآلات بكافة أنواعها على سكك حديد الحكومة(٢٥).

واهتم النقراشي بشئون القطن فأصدر قرارا وزاريا رقم ٢٨ لسنة ١٩٣٦ برد جزء من أجرة نقل القطن المحلوج بغير المستعجل على سكك حديد الحكومة بحيث يرد جزء قدره ثلاثون مليما على كل قنطار من أجرة نقل القطن المحلوج عندما يكون التصدير بغير المستعجل وبالشحنة الكاملة تحت مسئولية أربابه من محطات الوجه القبلي وخطوط التخزين التابعة لهأ إلى محطة القباري خطوط التخزين التابعة لها، ولا يرد الفرق المبين سابقا إلا بعد نهاية موسم القطن الذي ينتهي في ٣١ أغسطس ١٩٣٧ بحيث

يلاحظ أن يكون النقل قد تم أثناء مسوسم القطن الذي ينتهى في الاحظ أن يكون طالب الرد قد نقل في بحر هذه المدة مباشرة أية كمية من القطن الصادر عنه هذا القرار بأية وسيلة أخرى بغير سكك حديد الحكومة (٢٦).

وهناك مجالات أخرى واضحة للنقراشي في وزارة المواصلات وتجلت في اصداره قرارا وزاريا رقم ٢١ لسنة ١٩٣٦ بتخفيض أجرة نقل السمك الطازج بقطارات الركاب بسكك حديد الحكومة من محطة أبي قير إلى أية محطة عن طريق الاسكندرية بغير المستعجل (٢٧) وفي مجال آخر أصدر قرارا وزاريا رقم ١ لسنة ١٩٣٧ بتخيض أجرة نقل بعض الأصناف بغير المستعجل على سكك حديد مصر على أن تخفض درجة واحدة أجرة نقل الأصناف المصنوعة من الأسمنت المصدر بغير المستعجل على سكك حديد مصر على التحكومة إلى كافة المحطات وبذلك تحتسب أجرة النقل على الدرجة الحادية عشرة بالشحنة الكاملة ويخفض الحد الأدنى للشحنة الكاملة للأصناف المصنوعة من الأسمنت المسلح عشرة الأدنى للشحنة الكاملة للأصناف المصنوعة من الأسمنت مولتها عشرة ألاف كيو جرام إلى سبعة آلاف وخمسمائة كيلو جرام للعربة حمولتها عشرة أطنان، وينفذ هذا القرار من ١١ يناير ١٩٣٧ (٢٨).

بالإضافة إلى هذا فقد اهتم النقراشى بتخفيض اجرة نقل الاسمنت بغير المستعجل، فأصدر قرارا وزاريا رقم ٢ لسنة ١٩٣٧ بتخفيض الأجرة بالشحنة الكاملة من محطتى حمامات حلوان وطره البلد وسكك التخزين التابعة لها وبواقع ستة وعشرين قرشا للطن الواحد عندما يكون التصدير إلى محطة الرمل وسكك التخزين التابعة لها، وبواقع ستة وعشرين قرشا للطن الواحد عندما يكون التصدير إلى محطات المنتزه والمعمورة وأبى قير وسكك الحديد التابعة لها(٢٨).

وفي اطار تحسين العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، اصدر

النقراشى قرارا وزارياً رقم ٤ لسنة ١٩٣٧ بتعديل رسوم البريد على الطرود المرسلة الى الصادرة إلى السودان، بحيث يخفض رسم البريد على الطرود المرسلة الى السودان إلى ستين مليما بدلا من خمسة وستين مليما عن كل طرد ولا يزيد وزنه على كيلو جرام واحد ولا يتجاوز ثلاثة كيلو جرامات، ومائة مليم بدلا من مائة وخمسة وعشرين مليما عن كل طرد يزيد وزنه على ثلاثة كيلو جرامات ولا يتجاوز وزنه على خمسة كيلو جرامات ومائتين مليم بدلا من مائتين وخمسين على كل طرد يزيد وزنه على خمسة كيلو جرامات ولا يتجاوز وزنه على خمسة كيلو جرامات ولا

ويذكر للنقراشى أيضا دوره الواضح فى مجال أخر له ارتباط كبير فى وزارة المواصلات أن أصدر قدرارا وزاريا رقم ٨ لسنة ١٩٣٧ برد جزء من أجرة نقل الزلط والرمال المتصدر بغير المستعجل على سكك حديد الحكومة، على أن يرد جزء على أساس الفرق بين أجرة نقل الزلط والرمال على أساس الدرجة الثالثة عشرة بالشحنة الكاملة وبين أجرة مقدرة بمائة مليم للطن الواحد عندما يكون التصدير بالشحنة الكاملة فقط بغير المستعجل (٣١).

وفى ٣١ مايو ١٩٣٧ أصدر قرارا وزاريا رقم ١٠ لسنة ١٩٣٧ بتخفيض أجرة نقل الفحم الحجرى بأنواعه بغير المستعجل على سكك حديد الحكومة وبالشحنة الكاملة إلى السويس وسكك التخزين التابعة لها بواقع خمسة وعشرين قرشا للطن الواحد عندما يكون التصدير من بورسعيد بواقع ثمانية وعشرين قرشا للطن الواحد عندما يكون التصدير من القبارى(٣٢).

وحرصا من النقراشى على تقوية العلاقات بين مصلحة البريد المصرية ومصلحة البريد البريطانية لنقل البريد البريطانية لنقل البريد من الدرجة الأولى بالجو وتتولى مصلحة البريد البريطانية لمدة

خمس عشرة سنة نقل ما تصدره مصلحة البريد المصرية من بريد الدرجة الأولى إلى الجرز البريطانية وإلى البلاد الواقعة على الخطوط الجوية للامبراطورية البريطانية وذلك بطريق الجو، وتدفع مصلحة البريد المصرية إلى مصلحة البريد البريطانية مقابل هذا العمل مبلغا اجماليا قدره اثنان وعشرون ألف وخمسمائة جنيه استرليني سنويا، كما تدفع إليها مبلغا سنويا يعادل ما تحصله الحكومة المصرية في أثناء السنة من رسوم النزول والايواء العادية على الطائرات البريدية المستخدمة في الخطوط المشار إليها على ألا يتجاوز هذا المبلغ ألفين وخمسمائة جنيه استرليني (٣٣).

ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة جديرة بالتقدير لتقوية الروابط بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية المتحالفة معها. وعلى أية حال قد يمكننا الانتهاء إلى القول بأن النقراشي نهض بوزارة المواصلات نهوضا كبيرا خلال عمله بالوزارة في المرة الأولى والثانية ويذكر للنقراشي أنه لم يدخل الحزبية في طبيعة وظيفته فلم يعين أحدا من أقاربه، ولم يعط احدا منهم أية درجة استثنائية، فضلا عن تمضير بعض جوانبها الأجنبية ورفع الحيف الذي وقع على بعض المهندسين المصريين.

# النقراشي وزيرا للداخلية ۲۶ يونية ۱۹۳۸ – ۱۸ اغسطس ۱۹۳۹ ۲۷ يونية ۱۹٤۰ – ۲ سبتمبر ۱۹٤۰

تولى النقراشى وزارة الداخلية عند تشكيل وزارة محمد محمود الرابعة فى ٢٤ يونية ١٩٣٨ (٣٤)، ومما هو جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تعد من أهم الوزارات فى ذلك الوقت، بل حتى وقتنا الحاضر، وليس أدل على ذلك من أن وزير الداخلية هو المتصل بمصالح الأعيان وهو المتصرف فى شئون

العمد، وهو صاحب الأمر والنهى في رجال الإدارة وهو الذي يستطيع لذلك أن يفيد لحزبه على حساب الأحزاب الأخرى فائدة جسيمة (٣٥).

ولا شك أن اختيار النقراشى بتلك الوزارة يرجع إلى اعتبارات عديدة أهمها محاولة وزارة محمد محمود السيطرة على الموقف الداخلى، وبخاصة أن النقراشي كان يتمتع وقتذاك بعلاقات طيبة وقوية مع القصر وأعضاء الوزارة، بالإضافة إلى ذلك أنه عرف عن النقراشي بأنه يدير البلاد بطريقة حازمة.

فبعد مدة قصيرة من تعيينه لهذا المنصب وجه النقراشي خطابا إلى مأموري الجهات أوضح لهم فيه البرنامج الذين يسيرون عليه في علاقتهم مع أهالي القطر – ونستطيع تلخيصه فيما يأتي(٢٦).

١ - طلب النقراشي من مأموري الجهات بوضع تقرير شامل عن حالة
 الأمن يوميا بدلا من شهريا.

٢- يرى النقراشي على أساس هذا التقرير بأنه يعمل على تقسيم العمل وتنظيمه فيضطر أولا إلى استتاب الأمن العام، ثم إلى أهميتها ثم إلى المناطق التي تقع فيها الجرائم ودلالتها عن حالة الأمن العام تحسنا أو تأخرا.

٣- قام بندب المفتشين للعمل بالأقاليم بدلا من وجودهم بالوزارة واقامتهم اقامة دائمة في الأقاليم ولا يحضرون إلى القاهرة إلا لعرض نتيجة أبحاثهم ولحضور الاجتماعات التي يعقدها الوزير، وقد استهدف النقراشي من ذلك الارتفاع بمستوى الإدارة المصرية بالحد من السلطة المركزية.

٤- الوقوف شخصيا على شكاوى الجمهور.

٥- الاهتمام بالمابرات التي تدور بين الاقسام المختلفة ليكون على المام

بالنشاط العام في الوزارة.

تلك هى كانت المبادىء التى جعلها النقراشى برنامجا لوزارته، لكن الذى يهمنا هو مناقشة هل حقق هذه المبادىء التى رسمها النقراشى لكى نستطيع أن نقارن مقارنة موضوعية بين ما رسمه فى برنامجه وبين التطبيق الفعلى الذى تم.

وكان فى قدمة ما فكر فيه النقراشى من أوجه الاصلاح فى وزارة الداخلية، وضع قانون العمد والمشايخ، ولائحة تنظيم الخفراء بالبلاد، ومشروع قانون المشبوهين والمشتردين(٣٧).

ثم أصدر التعليمات للبوليس بمنع كل مظاهرة أو تجمهر، وأعلن أن واجبه الأول هو صون الحريات ومنع الشغب والاعتداء، وقد سار النقراشي في طريقة لاتمام برنامجه فأمر بتوزيع تسعة من المفتشين إلى الأقاليم لاحكام صلة الديوان العام بالوزارة بمناطق الدولة المختلفة ليكون المفتشون على اتصال مباشر دائما على بالجمهور ويعملوا في غير انقطاع لاعلى مراقبة المجرمين فحسب، بل ليقدموا التقارير عما يجب عمله لعلاج الحالة(٢٨) ولا ريب أن هذا القرار خطوة طيبة لرفع مستوى الحكم في البلاد والاقلال من شكاوي الجمهور.

وامتدت يد النقراشى إلى الموظفين المفصولين من الخدمة، فأصدر قرارا باعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء بحالة الأستاذ حسن حسنى أبو زيد الذى كان وكيلا لمديرية الجيزة وفصل فى عهد الوزارة السابقة تمهيدا لاعادته إلى الخدمة، وعلى أثر موافقة مجلس الوزراء على اعادته إلى خدمة الحكومة أصدر النقراشي قرارا بتعيينه مفتشا بالوزارة في الدرجة الثالثة وهي نفس الدرجة التي كان فيها قبل خروجه من الخدمة (٢٩).

ووجه النقراشي عنايته بالطلبة الذين يدرسون بمدرسة البوليس التي

تخرج الكونستبلات بتشجيعه للمتفوقين والمجتهدين منهم وجعل الثلاثة الأوائل من خريجى مدرسة البوليس (قسم الليسانس) والخمسة الأوائل (قسم البكالوريوس) حق الاختيار في الأماكن التي يريدون أن يعينوا بها (٤٠)، ولا شك أن هذا التدبر الحكيم من النقراشي كبير الدلالة في توجيه الطلبة وعظيم الأثر في تشجيعهم إلى الجد في الدراسة والتفوق بها.

وليس هناك من شك فى أن النقراشى قد أدار البلاد بطريقة حازمة خلال توليه لمنصب وزير الداخلية، وقد يتضح لنا ذلك جليا من ذلك الهدوء إذ طلب إلى الأقسام المختلفة وضع احصائية وتقرير عن حالة الأمن فى العام السابق لتوليه الحكم وفى العام الذى قبله، فاتضح من بيان وزارة الداخلية عن التبليغات الجنائية أن حوادث القتل فى أغسطس ١٩٣٨ بلغت ٢٤٥ مقابل ٨٥ مقابل ٨٥ فى العام الماضى(٢٤١).

وأهم ما يعنينا لتوضيح أعمال النقراشى فى وزارة الداخلية هو سهرة الدائم لاستتباب الأمن واتخاذ الوسائل المؤدية إلى تحقيق هذا الغرض، ففى أول سبتمبر ١٩٣٨ أصدر قرارا وزاريا رقم ٧٨ لسنة ١٩٣٨ بأن يعاقب بالحبس من ١٥ يوما إلى ستة أشهر كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بابعاده أو دخل مصر بدون اذن الحكومة بعد أن يكون قد غادرها تنفيذا لقرار الابعاد، ويبقى المحكوم عليه بعد استيفاء مدة العقوبة (٤٢).

كذلك شهدت فترة عمل النقراشي وزيرا للداخلية اهتمامه بوسائل وقاية المدنيين من الغارات الجوية، فقد صدر المرسوم في ٢٠ سبتمبر ١٩٣٨ بانشاء مصلحة وقاية المدنيين من الغارات الجوية وتلحق بوزارة الداخلية

ويتولى ادارتها عبد السلام الشاذلي محافظ القاهرة مديرا عاما علاوة على أعمال وظيفته، وتختص باعداد وتنظيم طرق الوقاية من الغارات الجوية(٤٣).

وفى نفس الوقت طلب من وزارة الخارجية التوسط فى الحصول على كافة المعلومات الخاصة بوسائل وقاية المدنيين من الغارات الجوية وموافاتها بهذه المعلومات وبالنشرات والمجلات لكى يتوافر لديها ما تحتاج إليه من المعلومات لتستنير بها. ولتتفاصل فيمها بينها لتأخذ بأحسنها وتعمل على تطبيقه فى مصر، وعلى الفور أرسلت وزارة الخارجية إلى القنصليات المصرية تخبرها برغبة وزارة الداخلية، كما افتتح الفصول العالية بجمعية الهلال الأحمر لتعليم الشباب والفتيات طرق الانقاذ وأعمال التطهير ويتعلم المتطوعون فى هذه الفصول خصائص أنواع الغارات وطرق مقاومة تأثيرها وتضميد جروح المصابين ثم تطهيرها ما يتلوث من الملابس، ومدة الدراسة فى هذه الفصول اسبوع واحد، ثم يؤدى المتطوع فى نهايته امتحانا ينال شهادة وبطاقة شخصية تخول له المرور والعمل فى منطقة عند الخطر، ويتولى كل مستطوع من هؤلاء تعليم ٥٠٠ شخص من جيرانه طرق ويتولى كل مستطوع من هؤلاء تعليم ٥٠٠ شخص من جيرانه طرق

وكان من النتائج الطيبة للعناية التى يوجهها النقراشى لاستتباب الأمن واقرار النظام أن نقص عدد التبليغات الجنائية فى شهر سبتمبر ١٩٣٨ نقصا كبيرا، فأرسل فى ٦ أكتوبر ١٩٣٨ إلى المديرين الذين دلت الاحصاء على مبلغ نشاطهم ويقظتهم الدائمة فى سبيل الأمن الخطاب الآتى نصه

(إنه ليسرنى ان تنوبوا عنى فى ابلاغ شكرى وثنائى إلى جميع رجال البوليس والإدارة الذين عاونوكم فى هذا الواجب على الهمة التى تبذلونها والتى أثمرت ثمرها المطلوب بما يحمل لكم وللجميع والتى كان لها أكبر الأثر فى استتباب الأمن وتخفيض عدد الجرائم والتضحية الكبيرة التى قد تصل إلى حد التعرض للأخطار فى سبيل القيام بالواجب لأمن البلاد (٥٥).

وإذا كان النقراشي اهتم بشكر المجيدين في العمل، لم ينس محاسبة المقصرين، وفي هذا الصدد نذكر كما توضح المصادر أنه أجرى تحقيقا اداريا مع عمدة عزبة الخشنية التابعة لمركز بلبيس لاهماله وتأخره في تبليغ عن الحريق الذي شب في قريته (٢٤)، كما أحال عيد حسني مأمور مركز امبابة ومحمود الشاذلي معاون البوليس في الشرقية وعلى العطار ضابط بلوك النظام في الاسكندرية، ومحمد ماهر ملاحظ البوليس في أسيوط إلى مجلس التأديب بسبب انهم لم يقوموا على تأدية أعمالهم الموكلة إليهم على الوجه الذي يرضاه القانون (٤٧).

وحرصا من النقراشي على المحافظة على السلوك الطيب والأخلاق الحميدة أصدر قرارا وزاريا في ١٣ نوفمبر ١٩٣٨ باعتبار لعب الكونكان من العاب القمار (٤٨) وفي مجال أخر وجه النقراشي عنايته لاصلاح مدرسة البوليس ودعمها بكافة اللوازم فأصدر قرارا وزاريا رقم ٦ بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٩٣٨ بشأن تعديل نظام التخرج بقسم الكونستبلات بمدرسة البوليس والإدارة ورفع مستوى عساكر البوليس بصفة عامة بالعمل على تشجيع العاملين وتقديريهم (٤٩).

وقد تناول النقراشي اثناء عمله وزيرا للداخلية أمورا تتعلق بالانشاء والاصلاح نذكر منها اصلاح السجون، ففي ١٢ أكتوبر ١٩٣٨ أصدر مرسوما بشأن إنشاء حرم لسحن دمنهور بناحية شبرا الدمنهورية مركز دمنهور بمديرية البحيرة واعتباره من المنافع العامة (٥٠). كما طلب ادراج مبلغ عشرة ألاف جنيه بالباب الثالث أعمال جديدة لانشاء رشحات بليمان أبى زعبل تغذى المسجونين والمدنيين وموظفى الليمان وعائلاتهم بالمياه الصالحة للشرب، كما طلب استكمال بعض الوحدات للسجون حتى يتم نظام الرقابة بها وانشاء وظيفة دائمة، واثنتين وعشرين وظيفة خارجة عن هيئة العمال لاصلاحية الأحداث بالمزج بمناسبة تعديل نظام التعليم فيها حيث أضيف إلى التعليم الزراعي تعليم المهن المختلفة تمشيا مع التطور الصناعي للبلاد(٥١)، كما اهتم باصدار أوامره إلى قسم التشريع بوزارة الداخلية لينتهي من قانون العمد والمشايخ، ثم عمد بعد ذلك إلى تنظيم الخفراء فأصدر لائحة الخفراء والملحق الخاص بالواجبات والتمرينات العسكرية في ١٣ أغسطس ١٩٣٧ وقد حددت اللائحة طريقة تشكيل قوة الخفر وشروط تعيينهم وأمورهم وأجازاتهم وتنقلاتهم والكافأت التي تعطي الهم والجزاءات التي توقع عليهم والاهتمام بتسليحهم فتتدم بطلب لمجلس الوزراء باعتماد اضافي بمبلغ اثنين وثلاثون ألف جنيه لشراء أسلحة للخفراء، ووافق مجلس الوزراء على ذلك وصدر المرسوم الملكى في ٢٢ يناير ۱۹۳۹ (۲۵).

واهتم النقراشي بالبوليس فقد قرر صرف مكافأة مالية لمن يجيد لغة

أجنبية غير اللغتين الانجليزية والفرنسية حتى يقوموا بأعمالهم خير قيام عند انتهاء أجل المحاكم المختلطة وإسناد التحقيق للمصريين والعمل على تمصير البوليس باحلال المصريين محل الأجانب(٣٥) وقد وضع النقراشي هذا التمصير وأعلن أن الوزارة قامت بتوسيع قسمي الضباط والكونستبلات بمدرسة البوليس والإدارة، واتفق مع وزارة المالية على أن يعين خريجو القسم الأخير بدرجة أومباشي رأسا، وقرر إلحاق خريجي مدرسة الهندسة التطبيقية بفرق المطافىء لتدريبهم، وطلب مكافأة الذين يقومون بواجبهم خير قيام من رجالها(٤٥).

واستكمالا لبرنامج النقراشى فى وزارة الداخلية يجدر بنا أن نشير إلى ذلك الخطاب الذى وجهه النقراشى أثناء عقد الاجتماعات الدورية مع المحافظين والمديرين بمكتبه فى وزارة الداخلية، أوضح لهم فيه المنهج الذى يسيرون عليه فى علاقاتهم مع أهالى القطر، ونستطيع تلخيصه فيما يلى:(٥٥).

- ١- يدعق النقراشي المحافظين والمديرين بالاهتمام بشئون الأهالي.
  - ٧- صيانة الأمن العام.
    - ٣- تجميل المدن.
  - ٤- رفع حال المعيشة في الشؤن الصحية بالقرى.
    - ٥- الاستفادة بجميع الموظفين.
      - ٦- الاهتمام بالتعليم الأولى.
- ان يهتم المديرون اهتماما خاصا بمسألة اختيار العمد في البلاد
   ويجب أن يكون حسن السمعة.

وقد سعى النقراشي لدى مجلس الوزراء فاعتمد مبلغ ٢٠٦٥،٥٠ جنيها لميزانية عام ١٩٣٩ – ١٩٤٠ وقد زادت ميزانية وزارة الداخلية هذا العام بما يقسرب من ٤٣٩١٧ جنيها عن مسينزانية عام ١٩٣٨ - ١٩٣٩ التي بلغت ٣٠٦٢٦٣٣ وترجع هذه الزيادة إلى تنفيذ برنامج وزير الداخلية فقد قرن انشاء مصلحة وقاية المدنيين من الغارات الجوية وهي نظام جديد من أساسه وتحتاج إلى مصروفات كثيرة، بالإضافة إلى شراء أسلحة للخفراء وتوسيع قسمى الضباط والكونستبلات بمدرسة البوليس والإدارة والتوسع في اصلاح السجون. ويمكننا أن نقرر في ختام عمل النقراشي كوزير للداخلية للمرة الأولى بوضوح أن الآمال العريضة التي وضعها في برنامج وزارته تحقق منها الكثير، وكان هدفها خدمة الشعب ووجه كل اهتمامه إلى شؤون الأمن العام، ولكي نعرف حقيقة ذلك عموما فإننا نذكر من الوثائق ما يدل على ذلك، فقد وضحت المسادر بأنه أدى كل ما اتخذه من اجراءات إلى نقص ملموس في عدد الجنايات على وجه عام وخاصة جرائم القتل والشروع فيها فقد نقصت إلى درجة محسوسة، حيث وجه عنايته الخاصة لضبط الجناة(٥٧) ولكن مما يؤخذ عليه في هذه الوظيفة كما وضحنا سالفا حصاره للنادي السعدي بواسطة رجال البوليس والاعتداء على الحرية الشخصية التي كفلتها المادة الرابعة من الدستور( $^{(\Lambda)}$ ).

ولقد عاد النقراشى للعمل وزيرا للداخلية للمرة الثانية بالوزارة الأولى التى ألفها حسن صدرى فى ٢٧ يونية ١٩٤٠ حتى ٢ سبتمبر ١٩٤٠ ولم يمكث طويلا فى هذا المنصب بسبب ادخال تعديل فى الوزارة نفسها كما سنوضح فيما بعد.

على أن الأمر الذى لا يقبل جدلا أو شكا هو أن وزارة الداخلية كانت أكثر الوزارات شأنا في تلك الفترة حيث قامت في ظروف كانت لا تــزال فيهــا

الأحكام العرفية مفروضة على البلاد، فكان من الطبيعي أن تشارك السلطة العسكرية البريطانية في تنفيذها بشكل أو بأخر.

وعلى أية حال فبعد أربعة أيام أدلى النقراشي بحديث ويمكن تلخيص برنامج وزارته فيما يأتي(٩٥):

استهله بدور رجال البوليس في المحافظة على النظام والامن في
 البلاد.

۲- قرر أن يشترك الشباب المتعلم لمعاونة رجال البوليس ثم شرح برنامج دراسة هؤلاء الشباب المتطوعين فذكر أنه سيرورهم في معسكراتهم ويسدى إليهم نصائحه، وتحدث في هذا الصدد قائلا: إنى مغتبط كل الاغتباط بالنتائج الباهرة ولا ريب في أنه قد أصبح لدينا جماعة أمن من رجال البوليس المتازين، ولقد أتم ٥٠٠ متطوع دراستهم وسيتبعهم نواة أخرى.

٣- لن يطلب إلى هـ ولاء المتطوعين معاونة البوليس إلا في حالة الإنذار بوقوع الخطر.

٤- يري النقراشي أن المحافظة على الأمن إحدى المهام الكبرى التي
 تعنى بها وزارة الباخلية كل العناية.

وقد باشر النقراشى عمله فى وزارة الداخلية فسعى إلى إعادة الأمن وفى سبيل تحقيق هذا الهدف اتخذ مجموعة من الاجراءات تمثلت فى اصداره قرارا وزاريا رقم ١٧ فى ٢٨ يولية ١٩٤٠ بشأن قيد الأجانب ومراقبتهم فى سلوكهم ونشاطهم بغرض المحافظة على الأمن العام بانشاء تذاكر اثبات الشخصية بحيث يعطى لكل أجنبى يقيد اسمه ويكون قد أقام

فى مصر ٦ أشهر تذكرة أثبات شخصية ويجب تجديدها سنويا، كما يجب على كل أجنبى حضر إلى مصر بعد ١٠ يونية ١٩٤٠ أن يقوم بعد مضى ٦ أشهر من تاريح حضوره بالأقرار المنصوص عليه فى المادة الأأولى فى مكتب البوليس فى محل أقامته (٦٠) وقد كان لصدور هذا القرار أثر طيب فى نفوس أفراد الشعب المصرى، وحرصا من النقراشي على حماية المجتمع المصرى من الأشرار والمخربين من الاجانب.

وكان فى مقدمة أعمال النقراشى بعد أن استتب الأمن، والعمل على حماية المدنيين فى حالة امتداد الحرب فى مصر، أن أصدر قرارا وزاريا فى ٩ أغسطس ١٩٤٠ بتحديد المدن والجهات التى تتخذ فيها تدابير الوقاية من الغارات الجوية منها القاهرة وضواحيها ويتبعها بندر الجيزة والاسكندرية وضواحيها وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وطنطا والزقازيق ودمنهور والمحلة الكبرى وفى جميع البلاد الأخرى التى يوجد بها مجالس بلدية ومحلية (١٦).

وعلى أية حال قد يمكننا الانتهاء إلى القول بأن النقراشي لم يمكث في هذه الوظيفة أكثر من شهرين حتى وقعت أحداث سياسية خطيرة غيرت الوضع في مصر والعالم بأجمعه على حد سواء وكان لها آثار واضحة على مصر وبالذات في تلك الفترة إذ أنه نقل إلى وزارة المالية في ٢ سبتمبر ١٩٤٠ عندما أدخل حسن صبري تعديلا وزاريا محدودا في هذه الوزارة ويمكننا أن نقرر بأن النقراشي لم يستطع في هذه الوزارة أن يحقق الكثير، ذلك أن هذه الوزارةلم تطل مدتها بالصورة التي تجعله قادرا على تحقيق أهدافه، ونستطيع أن نقول أن النقراشي تمثلت سياسته في هذه الوزارة في خدمة أمن البلاد وتوطيد نظامها وتدعيم سلمها الداخلي وحماية الحرية وتوطيد أسسها.

# النقراشي وزيرا للمعارف العمومية (٦٢) ١٨ أغسطس ١٩٤٠ - ٢٧ يونية ١٩٤٠

تولى النقراشي وزارة المعارف العمومية عند تشكيل وزارة على ماهر في ١٨ أغسطس سنة ١٩٣٩، ولا شك أن اختياره لتلك الوزارة جاء لاعتبارات عديدة أهمها أن على ماهر رأى أن وزارة المعارف كانت بطبيعة الحال متمشية مع ثقافة النقراشي خاصة وأنه تدرج في الوظائف من مدرس إلى ناظر إلى مدير بخبرته أن يقدم خدمات إلى التعليم، بالإضافة إلى ذلك لاجادته للغات المتداولة الشائعة في ذلك الوقت الانجليزية والفرنسية والعربية، هذا إلى جانب أن النقراشي كان على علاقة طيبة بكافة القوى السياسية في ذلك الوقت (القصر – الأحزاب – الاحتلال)(٦٢).

وفى الحقيقة لقد كانت الظروف الخارجية تؤثر فى مجرى الأحداث الداخلية بصورة فعالة، فلم يكد ينقضى أسبوعان على تشكيل وزارة على ماهر الثانية حتى بدأت الحرب العالمية الثانية وانجلترا طرف من أطرافها، ومع قيام هذه الحرب دخل تاريخ مصر وتاريخ الوزارة حقبة جديدة تأثرت أساسا بموقف البلاد من تلك الحرب(٦٤) وبذلك لا نستطيع أن نتناول أعمال النقراشي في وزارته دون أن نضع في اعتبارنا الظروف الخارجية.

وعلى أية حال فبعد أسبوع من تعيينه وزيرا لهذا المنصب، وجه النقراشى حديثا أوضح فيه البرنامج الذى سوف يسير عليه ونستطيع تلخيصه فيما يأتى (٦٥).

١- يرى النقراشى أن المدرسة بالنسبة لوزارة المعارف هى بمثابة الخلية
 من الجسم ولذا فإنه وجه كل اهتمامه إلى تمكين المدرسة من أداء
 مهمتها.

- ٢- يرى النقراشي أن هدفه ينحصر في أن تسترد المدرسة نفوذها الأدبى، وينبغى أن يسترد المدرس تأثيرة الأدبى في تلاميذه كما يجب أن يسترد الناظر تأثيره الأدبى، كذلك في المدرسين والتلاميذ وبهذا يتهيأ الجو للمدرس الصالح لإعداد النشء.
- يدعو النقراشى أنه لا يطالب انسانا إلا بما يستطيع أن يقوم به، فإذا لم يقم أى رجل من رجال التعليم مهما كانت ظروفه بما تحتمه عليه وظيفته وما يستطيع أن يقوم به، وجب أن يخلى مكانة للقادر على ذلك وسوف يحكم على الانسان بعمله.
- النهوض بالتعليم الأولى الذي هو العامل الأساسي في نهضة البلاد.
   للقضاء على الأمية في البلاد.
- ٥- الاهتمام بالتعليم العام في جميع مراجله وكذلك التعليم الفنى لاعداد شباب يستطيعون الاضطلاع بالأعمال في ميادين النشاط الاقتصادي.
- ٦- العمل على تشجيع الفنون الجميلة لما لها من حسن الأثر في سلامة الذوق وترقية الشعور.
- ٧- النهوض بالرياضة البدنية لما لها من شأن كبير في تقويم الشباب
   خلقا.

٨- نشر الثقافة العامة.

وقد امتد نشاط النقراشي لتنفيذ برنامجه الذي وضعه فبادر بالقيام بحركة اصلاح في التعليم نذكر منها اصداره نشرة خاصة بالقواعد التي يجب التزامها عند فحص طلبات المجانية أو الاعفاء منها تقضى برفع النسبة المثوية للمجانية إلى ١٠٪ من عدد التلاميذ المستجدين، أما اعفاء

التلاميذ المقيدين فمن حق الوزارة وليس للمدرسة أن تتصرف فيه بدون الرجوع إليها(٦٦).

وعند افتتاح العام الدراسى فى ٧ أكتوبر ١٩٣٩ صرح النقراشى فى حديثه لمراسل صحيفة الدستور بأن الدراسة انتظمت فى اليوم الأول فى جميع المعاهد، كما أن الأدوات الكتابية والكتب متوفر بالوزارة وقد وزعت على جميع المدارس بحيث أخذت كل مدرسة نصيبها من هذه الأدوات والكتب(٦٧).

وقد تناول النقراشي أثناء عمله وزيرا للمعارف العمومية أمورا تتعلق بالنهوض بالتعليم فأصدر مرسوما في ٢٨ سبتمبر ١٩٣٩ بانشاء معهد للغات الشرقية وأدابها لكلية الآداب، يكون الغرض منه التخصص في اللغات السامية (٢٨) ولغات الأمم الاسلامية واللهجات العربية القديمة والحديثة ومدة الدراسة بالمعهد ثلاث سنوات ويشترط لقبول الطالب بالمعهد أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الآداب من قسم اللغة العربية أو على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على قبول رأى مجلس الكلية معادلة لهذه الدرجة (٢٩).

واتخذ النقراشى قرارين هامين بهدف النهوض بالتعليم الفنى عندما قام بعضى اخوان «طلعت حرب باشا» من مديرى البنك والشركات المتصلة به بالإكتتاب بمائة سهم من أسهم بنك مصر خصصوا ريعها للنهوض فى جائزتين سنويتين أحداهما للمتفوق فى التعليم التجارى والثانية للمتفوق فى التعليم التجارى الثانية للمتفوق فى التعليم الصناعى، وقد رحب النقراشى بهاتين الجائزين للعمل على تشجيع الطلاب والنهوض بالتعليم الفنى (٧٠).

ووجه النقراشي عنايته أيضا بانشاء معهد للتحرير والترجمة والصحافة بكلية الآداب فأصدر مرسوما بذلك ويكون الغرض منه التخصص في التحرير باللغة العربية وبإحدى اللغتين الانجليزية والفرنسية وفي الترجمة من العربية للإنجليزية أو الفرنسية وإلى العربية والانجليزية أو الفرنسية وفي أعمال الصحافة، ومدة الدراسة بالمعهد سنتان، ويقبل به الطلبة الحاصلون على درجة الليسانس أو بكالوريوس من إحدى كليات الجامعة على أن يجتاز امتحان القبول لدخول المعهد، يقرر نظامه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس كلية الآداب، وتمنح الجامعة الطلبة الناجحين في امتحان السنة الثانية دبلوما يسمى دبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة، وتذكر فيه اللغة الأوروبية التي تخصص الطالب في التحرير بها والترجمة منها وإليها(٧١).

واهتم النقراشى أيضا بانشاء مجلس أعلي للبحوث العلمية والصناعية أطلق عليه اسم «مجلس فؤاد الأول الأهلى للبحوث» وكان الهدف منه انشائه(٧٢):

- ١- البحوث العلمية التي من شأنها تقدم الزراعة والصناعة والاقتصاد
   الوطني أو الصحة العامة أو الدفاع الوطني.
  - ٢- الوصل بين مختلف المسالح الحكومية التي تقوم بالبحث.
    - ٣- البحث في انشاء المعامل العامة أو الخاصة للبحوث.
- الاقتراح على المسالح الحكومية في كل ما يتعلق بوجوه النشاط
   العلمي والفني.
  - ٥- القيام بجميع البحوث أو الاختبارات العلمية.
- ٦- ابداء الرأى للمصالح والهيئات في تنظيم أو تقرير مكافأت مالية للبحوث.

- ٧- انشاء وتشجيع مكاتب جميع المراجع والوثائق.
- ٨- العناية بكل ما من شأنه نشر المعلومات العلمية.
- ٩- اذاعة ونشر ما تقوم به مصر من الجهود العلمية والفنية في الخارج.
   ومن القرارات الحكيمة التي أصدرها النقراشي هو تعديل مناهج وطرق تدريس اللغة الانجليزية في المدارس الابتدائية، وإننا نوضح أهم التعديلات في المنهج الجديد:
- ١- طريقة (وست) كان الرأى السائد بعد بحوث الوزارة أن طريقة وست وان كانت لا تساعد التلميذ على الابتكار والتخيل إلا أنها كانت طريقة حسنة لتعليمه التحدث، ولذلك أشير بأن يراعى تلافى هذا النقص عند تدريس كتب هذه الطريقة، وقد تقرر فى عام ١٩٣٩ اعادة تدريس كتاب (تعليم الحديث بالمحادثة) الجزء الأول منه للسنة الثالثة، والثانى للرابعة، وتقرر للسنة الرابعة كتاب جديد (أطفال الغابة الجديدة).
- ۲- التمرينات الكتابية بحيث أن يحضر كل مدرس لدروسه الخاصة على حسب حاجة الفصل، والا يعتمد على غيره من المدرسين في هذا السبيل.
- ٣- التمرينات الشفهية في دروس المطالعة بحيث يجب العناية بها وذلك
   بتلقى التلميذ أسئلة اضافية غير قصيرة لكي تتوسع مدارك التلميذ.
  - -2 تحسن مستوى التلميذ في الشهادة الابتدائية العامة -2

وادراكا لأهمية التربية البدنية (الرياضية) أو التدريب العسكرى فقد قرر ادخالها مادة أساسية في جميع معاهد التعليم الثانوي والفني الضاص

للبنين، وهذه المادة تعد من المواد العلمية الأساسية وهي لا تقل عن منزلة العلم والفن لما لها من آثار طيبة في بناء الجسم وسمو الخلق وبث الروح والنشاط والاعتماد على النفس في نفوس الشباب، وقد اشترط القرار حضور الطلبة بزى خاص وعدم دخول الطالب امتحان أخر الستة إلا بعد حضوره ٧٠٪ على الأقل من مجموع الحصص(٧٤).

وفى مجال أخر أثناء عمل النقراشى لهذا المنصب أصدر مرسوما فى ٢ نوفمبر ١٩٣٩ بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٣٩ بوضع اللائحة الأساسية لكلية الطب بحيث تشمل كلية الطب المعاهد الآتية:

- ١ مدرسة الطب.
- ٧- معهد القاهرة للصحة وطب البلاد المجاورة،
  - ٣- مدرسة طب الأسنان.
    - ٤ مدرسة الصيدلية.
- ٥- مدرسة المرضات والدلكات والزائرات الصحية.
- 7- المستشفي التعليمي، علي أن تمنح جامعة فؤاد الأول بناء علي طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات العلمية (٧٥)، تبع ذلك أن أصدر مرسوما باعتماد اللائحة الداخلية لنفس الكلية وانشاء كرسى لتاريخ الطب بها، ودبلوم في أمراض الأنف والأذن والحنجرة ودبلوم أخر في الأمراض الجلدية والسرية (٧٦).

وفى نفس الوقت اهتم النقراشى بالمحافظة على أمن البلاد وسلامتها ومعاونة رجال البوليس، فأصدر مرسوما في ١٩٤٠/١/١٦ باعداد ضباط

احثياطيين عن طريق انشاء فصول تسمى «اعداد ضباط احتياطيين» تؤلف من المتطوعين من جامعة فؤاد الأول والجامع الأزهر والمعاهد العالية الأخرى ويكون الغرض منها اعداد هؤلاء المتطوعين بتعليم عسكرى ملائم ليكونوا ضباطا في الاحتياط على أن يشمل التعليم العسكرى مقررات دراسية وتربية رياضية وتدريبات عسكرية ومعسكرات صيفية ومئته أربع سنوات واشترط على المتطوع أن يكون مصريا وآلا يقل عمره عن ١٦ سنة ولا يزيد على ٢٦ سنة وأن يكون لائقا طبيا وأن يقبل التطوع لخدمة الجيش عند الطلب وأن يكون طالبا باحدى كليات جامعة فؤاد الأول أو الجامع الأزهر أو المعاهد العالية الأخرى التابعة لوزارة المعارف(٧٧) ولا ريب أن هذا القرار كان خطوة طيبة لحماية أمن البلاد وقت الطلب.

وسعى النقراشي في مجلس النواب فاعتمد مبلغ ٢,٦٦٩,٠٠٠ جنيه لميرانية عام ١٩٤٠ – ١٩٤١ وقد زادت ميزانية وزارة المعارف العمومية هذا العام بمبلغ ٢٩٢٠ جنيها عن ميزانية عام ١٩٣٩ – ١٩٤٠ التي بلغت العام بمبلغ ٢٨٦٨٠ جنيها عن ميزانية عام ١٩٣٩ – ١٩٤٠ التي بلغت فقد قرر التوسع في انشاء معهد اللغات الشرقية وأدابها بكلية الأداب وانشاء معهد للترجمة والصحافة بنفس الكلية، وانشاء مجلس اهلي للبحوث العلمية والصناعية وهو نظام جديد من أساسه ويحتاج إلى مصروفات كثيرة، بالإضافة إلى انشاء كرسي لتاريخ كلية الطب وانشاء المجلس الأعلى للتعليم بوزارة المعارف، والاهتمام بزيادة ميزانية الجامعة المصرية.

كذلك عنى النقراشي بمراقبة الثقافة العامة وعين لها الدكتور طه حسين

مراقبا(<sup>٧٩</sup>) ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة جديرة بالاهتمام لأن مراقبة الثقافة العامة تعمل على تشجيع الحركة الفكرية ونشر الثقافة في البلاد وتدعيم الصلات العلمية بين مصر والأمم الأخرى.

ومما يذكر لأعمال النقراشي للنهوض بالتعليم اصداره قرارا بانشاء المجلس الأعلى للتعليم في ٤ مارس ١٩٤٠ بغرض وضع السياسة العامة للتعليم وخطط الدراسة والشروط الأساسية للامتحانات وانشاء معاهد التعليم وتحويلها والغائها ويجتمع المجلس مرتين كل عام دراسي بدعوة من وزير المعارف، وللوزير أن يدعوه إلى اجتماع غير عادى كلما رأى ضرورة لذلك ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا صضر الاجتماع خمسة عشر عضوا على الاقل(٨٠).

وفى مجال آخر أصدر النقراشى مرسوما فى ٢٠ مارس ١٩٤٠ بتعيين الأستاذ محمد شفيق غربال عميد كلية الآداب وكيلا مساعدا لوزارة المعارف العمومية(٨١).

واستكمالا لبرنامج النقراشي في وزارة المعارف العمومية، فإننا نشير إلى ذلك الخطاب الذي وجهه النقراشي مباشرة إلى نظار المدارس، أوضح لهم فيه تعويد تلاميذهم المواظبة والمثابرة في الفترة الأخيرة من العام الدراسي، ونستطيع تلخيصه فيما يأتي(٨٢):

۱- يدعو النقراشى نظار المدارس والمدرسين فى مختلف المدارس فى الفترة الأخيرة من العام الدراسى بأن يقدروا أهميتها فى تثبيت المعلومات وزيادة الانتفاع بها والعناية بهضمها هضما يظهر أثره فى التطبيقات المثمرة، وفى التمرينات العملية التى تبعث التلاميذ على تعرف مدى

ارتباط الحقائق العلمية بحياة الانسان وحاجاته وتولد فيهم الرغبة لتذوق نتيجة ما درسوا وما إجتهدوا انفسهم في تحصيله وادراكه من بدء العام الدراسي.

Y- وضح النقراشى أن المرحلة الأخيرة فى الدرس هى المرحلة التى تربط فيها أجراء البحث وتتماسك المعلومات قديمها بجديدها وتنظم جميعها فى السلسلة العامة للتفكير فتصبح قوة فى حياة المتعلم وتحقق الغاية المنشودة من التعليم.

٣- ان الفترة الاخيرة في العام الدراسي هي فترة تثبيت وتنظيم للحقائق وفيها تسنح الفرص للوقوف على ما وصل إليه التلاميذ في دراستهم ومدى استفادتهم وما عسى أن يكون في أذهانهم من أخطاء تستدعى عناية المدرسين، ومن مواطن ضعيفة تبذل العناية لتذليلها والتغلب على منبعها.

٤- طلب النقراشى من المدرسين بتدريب التلامية على تحليل الموضوعات وتلخيصها وعمل الموازنات بينها مما له عظيم الأثر فى الدراسة الصحيحة المجدية.

٥- أوصى نظار المدارس بتوجيه المدرسين إلى مواطن الضعف لدى التلاميذ بتركيز الجهود فيها قليلا بحسب ما يتراءى له وتنشيط قابلية التلاميذ لهضم الحقائق العلمية وتمثيلها.

- ٦- طلب من المدرسين أن يجيدوا اعداد دروس المراجعة والتطبيق كما لو كانت دروسا جديدة.

٧- يدعو النقراشي التلاميذ بالمواظبة والمثابرة على العمل والدرس كجزء أساسي من واجباتهم التي يعتزون بها ويحرصون على تأديتها.

۸− أوصاهم بالعطف على التلاميذ وتهيئة لهم كل ما يساعد على غرس الصفات الجيدة وغرسها، وكان النقراشي يثق بأن جميع النظار والمدرسين سيقومون بواجباتهم على الوجه الصحيح الى اخر يوم في العام الدراسي.

وامتدت يد النقراشى الاصلاحية الى الجامعة المصرية، وعدل اسمها فأصبح «جامعة فؤاد الأول» وسعى لدى مجلس الوزراء واعتمد مبلغ محدم جنيها لميزانيتها للعام الدراسي ١٩٤٠ – ١٩٤١ (٨٣).

واتخذ النقراشي قرارين هامين بهدف النهوض بمستوى التعليم، فالقرار الأول خاص بتدريس اللغة الفرنسية في المدارس الابتدائية والغرض من هذا القرار هو احلال المدرسين المصريين مكان المدرسين الفرنسيين الذين كانت تعينهم الوزارة من الخارج ولذلك قرر النقراشي انشاء فصل خاص من فرقة السنة الأولى الثانوية يتعلم فيها التلاميذ اللغة الفرنسية كلغة أصلية بدلا من اللغة الانجليزية ويعد نجاحهم في هذه الدراسة الثانوية يلتحقون بمعهد التربية ليتخصصوا في تدريس اللغة الفرنسية، وقد قرر قبولهم بالمجان تشجيعا لهم على اللحاق بهذا القسم لهذا الغرض وقد أنشأ الفصل فعلا بمدرسة فؤاد الأول الثانوية (٤٨) وأرجح أن السبب في سرعة انجاز هذا القرار يرجع إلى النقراشي لما تمتع به من همة ونشاط وهزم وتناوله برامج التعليم في انجلترا والافادة منها في نفس الوقت، أما القرار الثاني فهو خاس «باعتبار مادة القرآن الكريم مادة اساسية في المدارس» بحيث يؤدي التلاميذ امتحانهم فيه ثم لا يتم نقلهم من سنة إلى آخرى إلا بحيث يؤدي التلاميذ امتحانه مفيه ثم لا يتم نقلهم من سنة إلى آخرى إلا إذا اجتازوا هذا الامتجان بنجاح (٨٥)، ولا ريب أن النقراشي كان موفقا في اصدار هذا القرار للعمل عل تنشئة جيل قوى الخلق ايمانا منه أن العملية المدار هذا القرار للعمل عل تنشئة جيل قوى الخلق ايمانا منه أن العملية المدار هذا القرار للعمل عل تنشئة جيل قوى الخلق ايمانا منه أن العملية المدار هذا القرار للعمل عل تنشئة جيل قوى الخلق ايمانا منه أن العملية

التعليمية يجب ألا تقتصر على شحن ذهن الطالب بالمعلومات والنظريات العلمية فحسب، بل باشباع الجانب الروحى فيه، فكان لادخال هذه المادة الأثر الكبير في المحافظة على العقيدة الدينية في نفوس الطلاب.

يضاف إلى ما سبق، أن أصدر عدة قوانين خاصة بترجمة كتاب الأمة المصرية، وتأليف لجنة لوضع المعجم الوسيط فى مجمع اللغة العربية، أيضا راعى اهتمامه البالغ بأعمال النشاط المدرسى بمدارس البنات، كما انشأ فرقة مصرية للموسيقى العربية (٢٦)، كما جعل تحصيل المصروفات المدرسية بالمدارس الثانوية والتجارية والزراعية المتوسطة على ثلاث أقسام، واهتم بتعديل لائحة ومنهج معهد التربية للفنون الجميلة للبنات، وأخيرا انشاء دراسة تكميلية ليلية لخريجى مدارس التجارة المتوسطة (٨٧).

ولم يقتصر نشاط النقراشي على التعليم فحسب، بل امتد إلى المحافظة على أمن بلاده الداخلي، وظهر ذلك جليا عندما قام بانشاء قوة متطوعة من المدرسين تكون تحت تصرف هيئة البوليس لمساعدته في حالة الطوارئ، وكان من نتائج هذا القرار أن كثرت على وزارة المعارف عشرات الطلبات من المتطوعين من المدرسين وخصوصا ممن تتوافر لديهم ثقافة ممتازة وعزيمة صادقة وغيره وطنية وقد أطلق على هذه الفرقة اسم «البوليس الخاص» واشتمل برنامج الدراسة بمدرسة البوليس والادارة لمدة ساعتين يوميا في التدريب العسكري واستعمال الأسلحة ونظام البوليس والمرور في الطرقات العامة والميادين وأعمال الوقاية والاسعاف وتوزيع الرسائل بالموتسيكلات (٨٨)، ويمكن القول أن هذا القرار كان خطوة طيبة للحماية والمحافظة على أمن البلاد وسلامتها ومعاونة رجال البوليس معاونة جدية، فضلا عن ضد العداء عن الوطن في أي وقت.

ولقد اختتم النقراشي أعماله في وزارة المعارف العمومية، بذلك المنشور

الذي اصدره في ٢ يونية ١٩٤٠ وهو خاص ابترقية العاملين من رجال التعليم، فوضع له أحكام وقواعد إذ جعل التقارير السنوية للمدرسين عن طريق تدريسهم وأثرهم في الفصل ومكانتهم عند التلاميذ أساسا للترقية، كما وافق على أن توضع في ملفات المجيدين من المدرسين شهادات استحقاق وثناء يرجع إليها عند النظر في أمر الترقيات وأن تخطر مدارسهم والمناطق التعليمية بهذه الشهادات، وفيما يتعلق بالمدرسين الذين لم تحسن التقارير عنهم بأن تخفض درجات بعض المدرسين الاوائل إلى درجات مدرسين، وأن ينقل البعض الآخر من التعليم الثانوي الى التعليم الابتدائي، وأن ينذر لفيف ثالث منهم (٨٩) ولا ريب أن هذا العمل له أهميته في نفوس رجال التعليم في تحقيق العدالة بينهم، إذ قضى على التراخي والكسل ويدعوهم إلى المنافسة على العمل للأكفاء والمجدين لنيل حقوقهم.

وفى محاولة منا لتقييم دور النقراشى كوزير للمعارف العمومية بأنه يمكن القول أن النقراشى سعى إلى تحقيق الكثير من برنامجه للنهوض بتقديم التعليم بسبب كفاءته وهمته ونشاطه أثناء شغله هذا المنصب ولم يجعل الوساطة منفذا يضيع به حق تلميذ فى المجانية أو حق مدرس فى التعيين أو النقل أو الترقية ولم يفضل الحزبية فى طبيعة وظيفته فضلا أنه لم يستغل المنصب لصالح شخصه بل لخدمة الشعب.

## النقراشي وزيرا للمالية

(۲ سبتمبر ۱۹٤۰ – ۲۱ سبتمبر ۱۹۴۰)

فى الثانى من شهر سبتمبر عام ١٩٤٠ نقل النقراشى إلى وزارة المالية بدلا من وزارة الداخلية، عندما أدخل حسين صبرى تعديلا وزاريا محدودا فى وزارته، وقد نقل النقراشى من وزارة الداخلية للمرة الثانية إلى وزارة المالى ويعتبر مكسبا كبيرا للدولة، لاتصال هذه الوزارة بكافة أعمالها

واشرافها تقريبا على سائر مرافقها من الناحية المالية. فضلا إلى ضمان حسن سير العمل من تطبيق مبادئ النقراشي على هذه الوزارة وفروعها المتشعبة في سائر مرافق الدولة.

ويجدر بنا أن نلقى نظرة على عمله بتلك الوزارة، وما أحدثه فيها من تغييرات وبخاصة أنه استمر فى تلك الوزارة أقصر فترة فى حياته الوزارية، إذ بلغت ١٩ يوما شهدت خلالها البلاد بعض الاهتمامات والاصلاحات، ومن بين الاصلاحات التى قام بها النقراشي فى هذه الوزارة هو الاجراء الخاص «بالبنك الأهلى» حيث اعتاد أن يطبع الأوراق المالية الجديدة فى انجلترا ومن ضمن ما يطبع هناك امضاء محافظ البنك، والحكومة المصرية بحكم الاتفاق مسئولة عن ضياع الأوراق المالية فى الطريق، فقد تسرق أو تتداول فى الطريق وهي مبالغ طائلة، والبنك لا يستطيع أن يتحمل مسئولية خطيرة كهذه، وأصدر النقراشي منشورا ينص بطبع يتحمل مسئولية فى انجلترا ما عدا امضاء محافظ البنك حتى إذا سرقت فى الطريق أو ضاعت كانت غير صالحة للتداول ولا يبقى إلا أن تزور الامضاء وهذا عمل غير مبسط(٩٠).

كما عنيت وزارة النقراشي أيضا ببحث مسألة بعض التجار المحليين في القرى.. عندما قاموا بشراء الأقطان من صغار المزارعين، بأسعار تقل عن الأسعار التي حددتها لجنة شراء القطن، ولما كان ذلك حرمانا للمزارعين من الحصول على حقوقهم كاملة، لذلك فقد رأى النقراشي أن يتولى بنك التسليف الزراعي المصرى بيع الأقطان التي تسلم إليه على أساس الأسعار التي حددتها اللجنة المشكلة لذلك، ويقوم البنك بدفع ٨٠٪

من الأسعار المقررة على أن يتم دفع الباقى بمجرد تنفيذ البيع (٩١). ويمكن القول أن هذا القرار كان خطوة طيبة لحماية الفلاح الصغير من جشع التجار، فضلا عن ازالة الظلم الواقع على هؤلاء المزارعين، وبذلك يستطيع الزراع أن يحصلوا على القيمة الحقيقية لأقطانهم.

ورغبة في جذب صغار المزارعين إلى بنك التسليف الزراعي عند تسليم اقطانهم، أصدر النقراشي أوامره للبنك ليساعد المزارعين عند بيع أقطانهم إليه، وحدد ثمن القنطار بمبلغ ٣٦٠ قرشا للقولي جود فير، بعكس التجار الذين يشترونه بسعر يتراوح بين ٢٩٥. و٣٠٠ قروش للقنطار الواحد (٩٢).

وحرصا من النقراشي على مساعدة صغار المزارعين الذين لا يتجاوز محصولهم ٧٠ قنطارا من القطن، وتمكينا لهم من بيع أقطانهم، أصدر النقراشي قرارا لبنك التسليف الزراعي بأن يقوم بحلج أقطانهم ويبعها وتسليمها للجنة شراء القطن لحساب الحكومة البريطانية على أن يدفع البنك للزارع ما يعادل ٩٠٪ من ثمنها بمجرد ايداع القطن بالشونة أو بالمحالج التي يعتمدها، والباقي يدفع بعد اتمام عملية البيع، أما الزراع الذين يزيد محصولهم على ٥٠ قنطارا أو يقل عن هذا المقدار ولا يرغبون في توكيل البنك الزراعي في حلجة وبيعه فور، فيستطيعون الحصول من البنك على سلفة تعادل ٨٠٪ من الأثمان الحقيقية للقطن (٩٣) وأرجح أن هذا القرار يحرص على إفادة المزارعين وحمايتهم وفي نفس الوقت يحافظ على القطن المصرى من هبوط أسعاره وضمان تصريفه.

وعلى أية حال، قد يمكننا الانتهاء إلى القول بأن النقراشى لم يستطع فى وزارة المالية أن يحقق الكثير، ذلك أن هذه الوزارة لم تطل مدتها بالصورة التى تجعله قادرا على تحقيق أهدافه.

#### النقراشي وزيرا للخارجية

( ۱۹٤٥ يناير ۱۹٤٤ - ۱۵ يناير ۱۹٤٥)

(۱۵ يناير ۱۹٤٥ - ۲٤ فبراير ۱۹٤٥)

كسانت أخسر المناصب الوزارية التى تولاها النقسراشى منصب وزيرا للخارجية، فقد شغل هذا المنصب بوزارة الدكتور أحمد ماهر الأولى والثانية، اللتان تألفتا فى المدة من ٨ أكتوبر حتى ١٥ يناير ١٩٤٥ ثم من ١٩٤٥ يناير ١٩٤٥ حتى ٢٤ فبراير ١٩٤٥ (٩٤).

وفى الواقع كانت وزارة الخارجية من أهم الوزارات فى ذلك الوقت بل حتى وقتنا الحاضر وتتعدد دلالات تأكيد هذه الحقيقة فى أن الاحتلال والقصر كانا يحاولان السيطرة على هذه الوزارة من ناحية، ومن ناحية أخرى بالرغم من أن سلطات الاحتلال بخاصة على عهد الاحتلال ١٨٨٨ – ١٩١٤ قد سلبت وزارة الخارجية المصرية من صلاحيتها من الناحية الواقعية فان هذه الوزارة ظلت الواجهة التي تتعامل من خلالها السلطات الاحتلالية مع ممثلي الدول الأجنبية في العاصمة المصرية، بالإضافة إلى هذا فقد ظل لوزارة الخارجية المصرية دور هائل وأهميتها في اطار الجهاز الإداري والسياسي للبلاد (٩٥).

ومن الجدير بالذكر أن اختيار النقراشي لتلك الوزارة جاء لاعتبارات عديدة أهمها أن الدكتور أحمد ماهر رأى أن الحالة السياسية المقبلة كانت تتطلب رجلا قويا يصلح للعمل السياسي وكان النقراشي مفضلا لذلك، بالإضافة إلى ذلك فقد كان النقراشي يجيد اللغات المتداولة الشائعة في ذلك الوقت الانجليزية والفرنسية والعربية، فضلا على انه كان علي معرفة كاملة بكافة الشئون السياسية العامة للحكومة المصرية وعلى علاقة طيبة

بالقوى السياسية في ذلك الوقت.

وإذا تناولنا أعمال النقراشي في هذه الوزارة والذي استمر فيها لمدة أربعة شهور تقريبا، نجد أنه عقب توليه لهذا المنصب أصدر مرسوما بتعيين عبد الرحمن عزام وزيرا مفوضا من الدرجة الأولى بوزارة الخارجية (٩٦)، كما أصدر النقراشي المرسوم الخاص بتعيين عبد الفتاح عمرو مندوبا ووزيرا مفوضا من الدرجة الأولى بالسفارة الملكية في بريطانيا العظمي (٩٧)،

وخلال عمل النقراشي بتلك الوزارة وقعت أحداث سياسية غيرت الوضع في مصر والدول العربية بأجمعها على حد سواء وعلينا أن نتعرف هنا بأن بعد أن تم توقيع بروتوكول الاسكندرية بنجاح في V اكتوبر 1982 في عهد حكومة مصطفى النحاس الذي قام بمجهوداته الرسمية للتوفيق والتنسيق بين أراء القادة العرب( $^{4}$ ) غير أن وزارته أقيلت مساء  $^{1}$  اكتوبر  $^{1}$  1982 وتابع بعده أحمد ماهر ثم النقراشي الذي قام بالاتصالات بين الدول المشتركة في جامعة الدولة العربية  $^{4}$  ).

وفى ١٣ فبراير ١٩٤٥ القى النقراشى وزير الخارجية كلمة أمام وزراء الخارجية العرب قال فيها: اوالآن فى جو من الثقة الكاملة والمودة والاخاء تبتدئون عملا تاريخيا مجيدا يرمى إلى السلام والاتحاد والتعاون فى ساحة الشعوب العربية وإلى تحقيق الرغبة الصادقة للعرب فى أن تكون لهم يد قوية فى استقرار الأمن، ليس فى ساحة الشرق العربى وحده، بل فى العالم كله، ومتى حقق الله مسعاكم، وأخذت جامعة الدول العربية مكانها اللائق فسيعلم الناس كافة رسالة العرب كما هى كانت فى الماضى رسالة

بر وسلام واضاء. وسيعلم العالم أن الدول العربية في هذه الجامعة ليست أداة للاعتداء أو السيطرة على البغير بل وسيلة للتعاون مع من بريد التعاون معها على أسس العدل والجرية للجميع فنحن العرب نبسط يدنا لكل من يريد بنا خيرا ونقبضها من كل من يريد بنا سوء ولا نريد إلا الخير العام» (١٠٠٠).

وفى يوم السبت ٢٤ فبراير ١٩٤٥ اغتال محمود العيسوى المحامي فى البهر الفرعونى بمجلس النواب الدكتور أحمد ماهر بعد اعلائه الحرب على المانيا وكلف الملك النقراشي من حزب الهيئة السعدية بتأليف الوزارة فى نفس اليوم، واحتفظ التقراشي بجانب رئاسته للوزارة بوزارتي الخارجية والداخلية، ولعل من أهم الأعمال التي قام بها النقراشي في تلك الفترة السياسية من حياته تلك المباحثات التي عقدها مع وزراء الخارجية العرب بصفته وزيرا للخارجية من أجل وضع نظام عمل الجامعة العربية ودستورها ليعرض بعد ذلك على اللجنة التحضيرية لاقراره، وفي ١٧ مارس ١٩٤٥ اجتمعت اللجنة التحضيرية لتنظر في مشروع الميثاق الذي وضعه وزراء الخارجية وألقي النقراشي كلمة جاء فيها أن الجميع متفقون على أن هذا المشروع أساس صالح لبناء مستقبل سعيد للأمة العربية كلها، وأنه أداة تسمح بها يطمح إليه الجميع من تعاون وأتحاد» (١٠٠١).

وفى ٢٢ مارس ١٩٤٥ تم التوقيع على الميثاق رسميا فى قصر الزعفران بالقاهرة وحضر جميع وفود الدول العربية ما عدا مندوب اليمن، وألقى النقراشى رئيس الوزراء كلمة فى حفل توقيع الميثاق أوضح فيها أن مصدر الوحى فى محادثات الوحدة هو الرأى العام فى العالم العربى كله، ثم ألقى

العبء على رجال السياسة التى حالت فترة دون تحقيق هذا الهدف، وذكر أن انشاء الجامعة ليس من صنع الاستعمار ولكنه صدى لصوت الجماهير المصرية، واختتم كلمته بقوله أن الذي يؤلف بيننا هو الحاضر والماضى والمستقبل معا ولا يسعنا وقد بزغ فجر هذه الجامعة أن ننسى فضل من دعا لها وشجع عليها وساهم في بنائها وأعان على تحقيقها من رجال السياسة والعلم والآداب، (١٠٢).

وانصافا للنقراشي يجب أن ننوه إلى بذله الكثير من الجهود من أجل توقيع ميثاق جماعة الدول العربية، وبالرغم من إستمرار وبالرغم من الخصومة السياسية بينه وبين النحاس، إلا أنه برز في الكلمة السالفة الذكر التي القاها أمام وزراء الخارجية العرب دور النحاس القيادي بأنه كان القوة الأساسية المحركة لمشروع الجامعة والدعوة إليها،

وهكذا يمكننا أن نضع في ختام هذا القسم الأول الوظائف التي تولاها النقراشي في الفترة من سنة ١٩٣٠ حتى فبراير ١٩٤٥، فقد تولى النقراشي منصب الوزير ثماني مرات متفرقة في خمس وزارات مختلفة وقد شهدت تلك النفترة أحداثا سياسية هامة في البلاد شارك النقراشي فيها بحكم منصبه الوزاري، وساعدته في التمرن في الاتجاه السياسي باكتساب الخبرة وبلورت فكرة السياسي فيما بعد، وفي الواقع انه كان مشهودا له بالحزم والشدة في عدم قبول الوساطات، وكان أقل الوزراء زوارا وكان مكتبه يكاد يكون خاليًا، وقد علل النقراشي بان القصد من هذا الحرم هو خدمة الوطن والمصلحة العامة» (١٠٢).

# ثانيا: النقراشي رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والخارجية:

فى ٢٤ فبراير ١٩٤٥ أعلن الدكتور أحمد ماهر أمام البرلان وخلال جلسة سرية اعلان الحرب على المور (اليابان وألمانيا) وبينما كان ينتقل من قاعة مجلس النواب إلى قاعة مجلس الشيوخ لقى مصرعه(١٠٤).

فكلف الملك فاروق النقراشى بتشكيل الوزارة وسط ظروف سياسية هامة كانت تمر بها البلاد، وإذا تتبعنا تلك الظروف التى أدت إلى تشكيلها، وجدنا أنه فى بادئ الأمر كان القصر لم يقبل شخصية مثل النقراشى، وقد علل الملك لتلك المخاوف فى حديث له مع الدكتور محمد حسين هيكل حيث أكد: «بعدم سهولة التعاون مع شخصية مثل النقراشى اشتهر بالتصلب فى رأيه وأنه لا يملك من المرونة ما كان يملكه الدكتور أحمد ماهر، وقد أزال الدكتور هيكل فى لقائه بالملك هذه المخاوف وأكد للملك أن أعباء الرئاسة ستغير الكثير من طباع النقراشى عما قريب(١٠٥).

ولا شك أن اختيار النقراشي لرئاسة تلك الوزارة جاء لاعتبارات عديدة أهمها أن الملك رأى بأن دم الدكتور الحمد ماهر لا يزال يهز مشاعر الناس جميعا ، والنقراشي هو نائب الدكتور أحمد ماهر في الهيئة السعدية ، فالطبيعي أن يكون رئيسها مكانه ، والطبيعي كذلك أن يحل محله في رئاسة الوزارة على أن تبقى الوزارة كما هي حتى لا يتوهم الناس أن مقتل رئيسها وهو يؤدي واجبه قد غير من الأوضاع شيئا، وحتى يثبت في انهائهم أن ثقة الملك بالوزارة في هذا الموقف الدقيق تامة ، وبذلك تنكمش عناصر الاضطراب والفوضي (١٠١) بالإضافة إلى ذلك فقد كان النقراشي على علاقات طيبة ومتعددة بمختلف رجال الأحزاب في ذلك الوقت (الحرّب الوطني – الكتلة الوفدية – الأحرار الدستوريين)، وفي نفس الوقت أن الموقف الداخلي بعد مصرع الدكتور أحمد ماهر يحتاج إلى يد حازمة ،

والنقراشي معروف بحرمه ونشاطه فضلاً عن أن الأوضاع والشئون السياسية العامة كان النقراشي ملما بكافة اتجاهاتها(١٠٧).

وعلى أية حال، فقد صدر الأمر ببقاء الوزارة السابقة كما هى وعين النقراشى رئيسا لها بتأييد من القصر، ولقد جاء فى خطاب التكليف الصادر إليه: عزيزى « محمود فهمى النقراشى: لقد أحزننى وبلغ من نفسى حادث الاعتداء الفظيع الذى أودى بحياة رجل من أكفأ أبناء مصر وأبرهم بها وأشدهم اخلاصا لعرشنا، المغفور له الدكتور أحمد ماهر باشا، فكانت وفاته خسارة كبيرة لبلاد، ولما عهدناه فيكم من صدق العزيمة وحسن النظر فى الأمور اقتضت ارادتنا اسناد منصب رئاشة مجلس وزرائنا إليكم، (١٠٨).

وقام النقراشي بالرد على الملك فاروق بكتاب أبدى فيه موافقته على رئاسة الوزراء واستعداده للتعاون معه، وعرض عليه أسماء واعضاء الوزارة الجديدة للحصول على موافقته (١٠٩)، وعرض النقراشي في كتابه برنامج عمل الوزارة التي ينوى تشكيلها والذي يهدف إلى تحقيق ما تصبو إليه البلاد من الرفعة والرخاء، وأنه حريض على أن يترسم خطى الدكتور أحمد ماهر وأن ينتهج على سياسته الحكيمة التي نالت تأييد الأمة ورضا الملك وأن يتم المهمة التي عاهد الدكتور أحمد ماهر نفسه على أدائها، وقد اعتزم النقراشي انتهاج سياسة العزم والمضي في تحقيق أسباب الأمن والنظام في البلاد حتى تطمئن إلى سلامة نظمها وكفالة مرافقها وسوف لا تدخر الحكومة وسعا في تمكين العدالة من وضع يدها على مرتكبي الجريمة الفظيعة التي أودت بحياة الرئيس العظيم وأن نتعقبها حتى يتمكن من الفظيعة التي أودت بحياة الرئيس العظيم وأن نتعقبها حتى يتمكن من الاقتصاص من كل من تثبت صلته بالجريمة، كما أنها معتزمة على النقراشي أن تنال هذه السياسة رضا الملك (١١٠).

وعلى أية حال فقد قبل الملك فاروق تأليف الوزارة طبقا لشروط النقراشي، وهناك عدة ملاحظات يمكن تسجيلها على وزارة النقراشي الأولى، ونستطيع تلخيصها فيما يلى:

۱- ان النقراشى لم يكن له مطلق الرأى فى اختيار وزرائه فى تلك الوزارة، وإننا فى تعليلنا تاريخيا لذلك نقول إن الملك فاروق تدخل عند تشكيل الوزارة وقرر أن تتشكل الوزارة الجديدة على نفس نسق الوزارة السابقة، وعدم اجراء أى تغيير فيها عدا تولية النقراشى لرئاستها.

٢- تشكلت الوزارة على هذا النحو (خمسة من حزب الهيئة السعدية وأربعة من حزب الكتلة الوفدية بالإضافة إلى وزير واحد من الحزب الوطنى).

٣- لقد شغل النقراشي منصبين بجانب الرئاسة وهما الداخلية والخارجية، وربما يرجع ذلك إلى نيته في السيطرة والحفاظ على الأمن الداخلي، ثم في ٧ مارس ١٩٤٥ تم تغيير وزاري في هذه الوزارة بتعيين عبد الحميد بدوى وزيرا للخارجية بدلا من النقراشي بعد مضى أقل من شهر من تشكيلها(١١١)، ولعل ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى اسناد وزارة الخارجية إلى عبد الحميد بدوى ليكون بين أعضاء الوفد في مؤتمر سان فرانسيسكو وليترأس الوفد المصرى(١١٢).

3- استقالة حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنى ووزير العدل من هذه الوزارة فى ٩ ديسمبر ١٩٤٥، وأن سبب استقالته ترجع إلى احتجاجه على اتجاه وزارة النقراشي إلى المفاوضات قبل الجلاء، وقد تم تعيين إبراهيم عبد الهادى وزير الصحة العمومية أعمال وزارة العدل(١١٣).

٥- استقاله مكرم عبيد وطه السباعى من وزارة النقراشى الأولى فى
 ١٩٤٦/٢/١٤ (١١٤).

7- في ٢٨ نوف مبر ١٩٤٥ توفي راغب حنا باشا وزير الدولة، وفي ٥ يناير ١٩٤٦ استقال محمود غالب باشا وزير الأشغال (١١٥) لمرضه وقد تولى عبد المجيد بدر وزير الشئون الاجتماعية أعمال وزارة الأشغال العمومية.

### سياسة النقراشي الداخلية:

سوف نقسم تلك السياسة الداخلية إلى قسمين: الأول هو ما أصدره النقراشى من مراسيم أو قوانين أو قرارات(١١٦). أثرت على الوضع الداخلى طوال فترة رئاسته للوزارة الأولى، والثانية هو برامج وزارته بصفته وزيرا للداخلية، ويجب أن نضع في اعتبارنا بأننا لا نستطيع أن نتناول سياسة النقراشي الداخلية دون أن نضع في اعتبارنا الظروف الخارجية بمعنى أن الظروف الخارجية كانت تؤثر في مجرى الأحداث الداخلية بصورة فعالة.

وعلى أية حال، عقب تشكيل وزارته بادر النقراشى بتحقيق أحد الشروط التى وضعها لتأليف وزارته وهو انتهاج سياسة الحزم والمضى فى تحقيق اسباب الأمن والنظام فى البلاد، فأصدر الملك مرسوما فى ٢٥ فبراير ١٩٤٥ بتعيينه حاكما عسكريا وتخول له السلطة فى اتخاذ التدابير المشار إليها فى المادة ٣ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٣٣ وهو الخاص بنظام الأحكام العرفية، ويرخص له علاوة على ذلك باتضاذ أى اجراء لازم للمحافظة على النظام والأمن العام فى جميع نواحى المملكة المصرية أو فى

جهات معينة فيها، والغاء المرسوم الصادر في ٩ اكتوبر ١٦،١٩٤٤ بناير ١٩٤٥ والخاص بتعيين المغفور له الدكتور أحمد ماهر حاكما عسكريا(١١٧).

وفى ٢٦ فبراير ١٩٤٥ أصدر النقراشى المرسوم الخاص باعتبار المملكة المصرية فى حالة حرب دفاعية مع الرايخ الألمانى وامبراطورية اليابان(١١٨)، واستهدف النقراشى من وراء اصدار هذا المرسوم اشتراك مصر بعضويتها فى مؤتمر سان فرانسيسكو.

واستكمالا لمنهج النقراشى فى الوزارة الأولى كوزير للداخلية، فيجدر بنا أن نشير إلى ذلك الخطاب الذى أرسله النقراشى عقب تشكيله للوزارة إلى المحافظين والمديرين، أوضح لهم فيه المنهج الذى يسيرون عليه فى علاقاتهم مع أهالى القطر، ونستطيع تلخيصه فيما يأتى(١١٩):

١- يرى النقراشى أنه شديد الحرص على نشر الطمأنينة فى جميع أنحاء البلاد وبسط سلطان القانون فى ربوعها، واستتاب الأمن بحالة يشعر معها كل فرد أنه أمن على نفسه وماله.

٧- وضم النقراشي أن الحرية مكفولة في حدود القانون.

٣- بين النقراشى للمحافظين أن هدف وزارته هو توفير التموين بجميع أنواعه من غذاء وكساء وغيرها، وتوخى العدالة وضمان أقوم السبل وأسرعها في توزيعها.

3- طلب منهم حفظ الأمن والمعاونة الصادقة والمساعدة القيمة العملية في أعمال التموين وانه يعتمد عليهم في أداء هذه المهمة، ويأمل أن يكون عملهم صادرا لا عن الواجب الرسمي فحسب بل عن وحي من الشعور

بالواجب والوطنية الخالصة.

٥- يدعو النقراشي المحافظين التعاون مع الموظفين على اختلاف رتبهم ووظائفهم، وأن يكون عملهم يقظة تامة وعناية ساهرة والعمل بروح مملوءة بالشعور، وأخذ الأمور بالحزم والعدل وتوجيه كل الجهود إلى العمل الدائم المنتج لاصلاح حالة التموين واستقرار الأمن والنظام.

٦- نبههم بأنه سيراقب بنفسه كل عمل تقوم به الجهات من مجهود،
 ورجا بأن ينال الجميع منه الشكر وللمقصر جزاء ما كسب.

وفى الواقع أن تلك المبادئ التي جعلها النقراشي برنامجا لوزارة الداخلية كانت مبادئ سامية، والآن نبحث هل حقق النقراشي هذه المبادئ التي رسمها؟ أم لا؟

وبدأ النقراشى تنفيذ برنامجه، فتناول أثناء عمله وزيرا للداخلية أمورا تتعلق بالإدارة الداخلية للبلد لاستتاب الأمن، فأصدر النقراشى بوصفه وزيرا للداخلية قرارا وزاريا بكيفية اعطاء الرخص لاحراز السلاح وحمله في الميعاد بحيث لا يتجاوز شهر يناير من كل سنة، فإذا تأخر تقديم العمل على الوجه المذكور اعتبرت الرخصة ملغاة، ويتم التجديد مقابل رسم قدره خمسون قرشا على السلاح الأول، وخمسة وعشرون قرشا عن كل سلاح بعد الأول(١٢٠).

كذلك أصدر قرارا رقم ٧٤ه بشأن الأسلحة النارية والنخائر وأن الأشخاص الذين يحرزون أسلحة نارية أو نخائر دون أن يكونوا قد حصلوا على ترخيص بذلك يعاقبون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ١٠٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين(١٢١)، وأرجح أن

القصد من هذا القرار هو جمع الأسلحة النارية والذخائر من كل شخص يحوزها دون ترخيص، وكان من نتيجة هذه الاجراءات أن عاد الأمن والسكينة في جميع نواحى القطر، وتم حماية المبتمع من الأشرار والمخربين.

وقد رأى النقراشي بضرورة الاستعانة والاكتار بالكلاب البوليسية نظرا لما لمسه من أثرها في كشف الجرائم وتوجيه التحقيق، فطلب إلى وزارة المالية الموافقة على شراء ٣٠ كلبا جديدا من تلك الأنواع لتدريبها والانتفاع بها في مكافحة المجرمين واعتماد مبلغ ٢٧١٥ جنيها في ميزانية وزارة الداخلية لهذا الغرض، وانشاء وظيفة ثانية لطبيب بيطري للعناية بهذه الكلاب بدلا من الطبيب المنتدب من وزارة الداخلية، كما تقدمت وزارة الداخلية بطلب اعتماد مبلغ ٢١٦١ جنيها لتعزيز سلاح السواري بكلية البوليس وشراء ٥٠ حصانا لتمرين جميع طلبة قسم الضباط على ركوب الخيل(١٢٢٠).

وحرصا من النقراشي على استتاب الأمن، تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء حول اصدار القانون الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، وقد صدر مرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ خاص بالمتشردين والمستبه فيهم (١٢٣)، ويتضح لنا من ذلك الاجراء أن النقراشي قد أدار البلاد بطريقة حازمة من خلال توليه لمنصب وزير الداخلية فضلا عن شغله منصب رئيس الوزراء، وخير دليل على ذلك يتضح لنا من خلال التقرير الخاص بمديرية الفيوم فلال شهر مارس ١٩٤٥ حيث اتضح منه انه ضبط المجرمين المطلوب القبض عليهم وقد تمثلت في ١٠ حالات بينما في مارس ١٩٤٤ فقد تمثل في ٨٠ حالة(١٢٤) كما دلت الاحصاءات في شهر يونية ١٩٤٥ على أن

حوادث القتل والسرقة قد هبطت بمقدار ٩١ جناية، كما أن مجموع الجنايات كافة قد نقص بمقدار ١٠٥ حوادث عن مجموع الجنايات التى وقعت فى شهر يونية عام ١٩٤٤ وهى نتيجة تبشر بالخير الكثير(١٢٥).

وبعد أن استعرضنا أعمال النقراشي كوزير للداخلية يمكننا أن نقرر بوضوح أن البرنامج الذي وضعه في بداية ممارسته لتلك الوظيفة، تحقق منه الكثير وكان هدفه خدمة الشعب، وبقى لنا أن نتناول سياسة النقراشي الداخلية الاصلاحية كما وعد بذلك في كتاب تشكيل وزارته الذي أرسله إلى الملك فاروق في ١٩٤٥/٢/٢٤.

وفى الواقع ان النقراشى نجح فى تصقيق برنامجه الاصلاحى فى مفهومنا لعدة اعتبارات نذكر منها: الاتصال بالشعب عن طريق زياراته الميدانية لمواقع العمل، ودراسة المشاكل على الطبيعة، فضلا عن تعاونه مع وزرائه الذى اختارهم لوزارته، بالإضافة إلى التزامه وحسن معاملته للأحزاب السياسية والمستقلين لضمان تأييده وكسب الثقة فيه.

ومن بين الاصلاحات الادارية التى قام بها النقراشى فى وزارته الأولى، المحافظة على توطيد دعائم الاستقلال السياسى الداخلى فاهتم بتعميم مياه الشرب الصالحة بسائر القرى فى الأقاليم، وحرصا من النقراشى على تنفيذ هذا المشروع قدم مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن تخصيص أرباح اللجنة المشتركة لشراء القطن المصرى لتنفيذ هذا المشروع، وقد وافق مجلس الوزراء على هذا المشروع وقد خصص لهذا المشروع مبلغ خمسة ملايين من الجنيهات(١٢٦).

كما عنيت وزارة النقراشي بتوفير المواد التموينية الأساسية للمواطنين وعدم ارتفاع اسعارها مثل اللحوم وغيرها، فأصدر النقراشي قرارا رقم

77° يقضى بحظر الاسراف فى شراء وحيازة بعض الأصناف، ويجب اخطار مراقبة التموين بالمحافظة التى يتبع فى دائرة كل تاجر فى خلال ١٥ يومنا عند اضافة أى صنف جديد، ويعاقب بالبحس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ١٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يهمل اعطاء البيانات المبيئة فى هذا الأمر فى الميعاد المقرر أو يتعمد اعطاء بيانات غير صحيحة (١٢٧)، ولا ريب أن هذا القرار كان خطوة طيبة لحماية المواطنين من جشع التجار وأصحاب المصانع وقد رحب المواطنون بهذه السياسة الرامية إلى محارية الغلاء.

وأصدر النقراشي قرارا رقم ٦٨ ه بشأن تحديد استهلاك اللحوم، وتشديد العقوبات المقررة لجرائم التسعير الجبرى بتحديد أقصى الأسعار للأصناف الغذائية ومواد الحاجيات الأولية، وكل شخص يبيع أزيد من التسعيرة الجبرية عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات إلى خمس سنوات والغرامة من ٢٠٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ جنية كما يغلق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ١٥ يوما(١٢٨)، كما أصدر قرارا بتنظيم السلع التي تنتج محليا أو تستورد من الخارج(١٢٩).

وفى نفس الوقت اهتم النقراشي بتوفير المواد الغذائية والمحصولات الزراعية وتكون تحت رقابة وزارته، فاتخذ النقراشي عدة قرارات هامة، فالقرار الأول الذي أصدره برقم ٧٠ وهو خاص بالشعير الناتج من موسم ١٩٤٥ بأن يسلم كل من يمتلك محصولا منه الحكومة جزءا من هذا المحصول بالثمن المحدد ويجب أن يكون هذا الجزء ناتجا من موسم ١٩٤٥ دون أن يكون مخلوطا بأية نسبة من محصول ١٩٤٤ أو المحاصيل السابقة (١٣٠)، أما القرار الثاني فهو خاص بشأن الإكثار من انتاج

الحاصلات الزراعية للازمة لغذاء الانسان في عام ١٩٤٥ (١٣١)، اما القرار الثالث رقم ٧٧٥ فهو خاص بمن يمتلك محصولا من الكتان الهندى أو البلدى الناتج من موسم ١٩٤٥ أن يسلم الحكومة أردبين من البذرة عن كل فدان مزروعا كتانا هنديا وأردبا واحدا من البذرة عن كل فدان مزروعا كتانا بلديا وذلك بثمن قدره ٤٠ جنيها للطن من بذرة الكتان الهندى و٣٥ جنيها للطن من بذرة الكتان البلدى (١٣٢)، والقرار الرابع الخاص بمحصول الذرة الرفييعة الناتج من موسم ١٩٤٥ ونص على كل من يمتلك من هذا المحصول أن يسلم الحكومة جزءا من هذا المحصول الأرز الناتج من موسم رقم ٢١١ خاص بالاستيلاء على جزء من محصول الأرز الناتج من موسم رقم ٢١١ خاص بالاستيلاء على جزء من محصول الأرز الناتج من موسم

واهتم النقراشي أيضا بمحصول القمح فأصدر قرارا رقم ٥٨٣ ينص على كل من يمتلك محصولا من القمح الناتج من موسم ١٩٤٥ أن يسلم الحكومة جزءا من هذا المحصو بالثمن المحدد ويجب أن يكون هذا الجزء ناتجا من محصول ١٩٤٥ دون أن يكون مخلوطا بأية نسبة من محصول عام ١٩٤٤ أو المحاصيل السابقة عليه(١٣٥) وشمل النقراشي بعنايته أيضا محصول القطن فأصدر قانونا رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٥ بتحديد المساحة التي تزرع قطنا لعام ١٩٤٥ - ١٩٤٦، والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٥ بتعيين المساحة التي تزرع قطنا أو شعيرا لنفس السنة(١٣٦) ويمكن القول أن هذه المساحة التي تزع قطنا أو شعيرا لنفس السنة(١٣٦) ويمكن القول أن هذه القرارات كانت خطوة طيبة لحماية الفلاح الصغير من جشع التجار والبنوك نظرا الاضطراب الحالة الدولية والتضوف من انخفاض اسعارها وسوء تصريفها فقد عهدت الحكومة بأن تباشر سيطرتها عليها لتوفيرها

عند الحاجة للمواطنين، ونعتقد أن المزارعين رحبوا بهذه السياسة الرامية إلى حمايتهم.

كما عنيت وزارة النقراشي أيضا بتوفير العلف الأخضر والاكثار من تقاوى البرسيم، فاستصدرت قرارا وزاريا رقم ٥٨٥ في مايو ١٩٤٥ يقضى بمد ميعاد رى البرسيم الذي كان محددا له العاشر من شهر مايو كل سنة إلى يوم ٣١ مايو ١٩٤٥ في المنطقة الواقعة في مناطق الري المستديم(١٣٧).

وحفاظا على الحاصلات الزراعية والعمل على توفيرها أصدر النقراشي قرارا للمحافظين ومأموري المراكز ومفتشى الزراعة بالأقاليم، باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجراد عن طريق الاستيلاء على ما يسلتزم من السيارات وسائر وسائل النقل المملوكة لدى الأفراد والشركات أو الهيئات(١٣٨).

وسعى النقراشى إلى الاهتمام باتخاذ التدابير حفاظا للصحة العامة وصونا لها، فأصدر قرارا وزاريا يقضى بالقاء المواد البرازية فى الأماكن التى تخصصها وزارة الصحة العمومية لهذا الغرض، وكل مخالف لهذا الغرض يعاقب مرتكبوها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها مصريا ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين(١٣٩).

ولا ريب أن لصدور هذا القرار أشرا طيبا في نفوس أفراد الشعب المصرى، كما عملت وزارة النقراشي على المحافظة على حماية أفراد الشعب المصرى من الأمراض، فاستصدرت قرارا وزاريا يقضى بأن تمر الحيوانات المستوردة من الخارج على المحاجر البيطرية قبل ادخالها إلى

البلاد للتحقيق من خلوها من الأمراض الوبائية (١٤٠)، وفي مجال أخر أصدر قرارا باتخاذ التدابير لمقاومة مرض طاعون الخيل (١٤١).

ورغبة من النقراشي في توفير المسكن للشعب المصرى، أصدر قرارا وزاريا رقم ١٠٨ بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين(١٤٢)، كما وجه النقراشي عنايته بتنظم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية، فأصدر قرارا بتنظيمها والتبرع لها واشترط القانون في جميع الأحوال ألا يقصد إلى ربح مادي للأعضاء وألا تكون أغراض هذه الجمعيات مخالفة للنظام العام أو الأمن العام أو الآداب العامة(١٤٢)، ويعد اصدار هذا القرار خطوة هامة لدراسة المسألة الاجتماعية والنهوض بأحوال المحتاجين من العمال والفلاحين.

وتحقيقا للسياسة الحرة التي رسمتها وزارة النقراشي الأولى منذ تولت الحكم، فقد رأت الوزارة تمهيدا لرفع الأحكام العرفية نهائيا أن تتخذ قرارا باطلاق الحريات العامة، بحيث تكون الأحكام العرفية محصورة في أضيق حدودها فلا تتعدى الأمور العسكرية وشئون التموين وما له اتصال بأموال رعايا الدول المعادية والبلاد التي كانت محتلة، وبناء على هذا سعى النفراشي لدى مجلس الوزراء وأصدر قرارا بتاريخ ٩ يونية ١٩٤٥ الخاص بانتهاء الرقابة على الصحف والنشرات الدورية وغيرها من المطبوعات التي تصدر في الملكة المصرية إلا في ما يتعلق بما ينشر عن المسائل العسكرية (١٤٤٤).

ولقد كان بقاء الأحكام العرفية مثارا للكثير من الانتقادات لوزارة النقراشي الأولى، وبخاصة أن النقراشي قد جعل من الغائها عندما تسمح الظروف الدولية لها بلوغ هذه الغاية، وإننا نتساءل: لماذا لم يستطع النقراشي أن يرفع الأحكام العرفية في جميع أنحاء الملكة المصرية منذ

توليه رئاسة الوزارة في ٢٤ فبراير ١٩٤٥ حتى أكتوبر من نفس السنة؟ وإجابة على ذلك نقول: أن النقراشي قد برر ذلك الموقف الذي سلكه حيال عدم رفع الاحكام العرفية في حديث له في مجلس النواب، إذ أكد بأن مصر كدولة في حالة حرب مع اليابان وكدولة حليفة لبريطانيا لا بد أن تجيب حليفتها إلى طلباتها التي تقتضيها المعاهدة ويستدعيها بنوع خاص مركزها الجغرافي ولا يمكن مواجهة تلك الحالة والاستجابة إلى هذه الطلبات وتحقيقها على وجه السرعة إلا باستمرار نظام الحكم العرفي، مضافا إلى ذلك أن الشئون الدولية من سياسية واقتصادية المترتبة على وضع الحرب أو زارها في أوروبا لم تستقر بعد، وأن بعض التدابير التي اتخذت في ظل الأحكام العرفية لم يزل بقاؤها لازما لمواجهة تلك الحالة، فضلا على أن المصلحة العامة تقتضي التريث في تحقيق تلك الغاية، وعدم التسرع إلى رفع الأحكام العرفية والتدقيق فيما يمكن الغاؤه من التدابير الاستثنائية المستندة إلى قيام تلك الأحكام وأوضح النقراشي أن هذه السياسة التي ينتهجها تتفق مع السياسة التي نهجتها حليفتنا الكبري في بقاء بعض قيود الأحكام العرفية نافذة، حسبما هو مبين في مذكرة مؤرَّخة في ٨ مايو ١٩٤٥، وردت للحكومة المصرية من السفارة البريطانية في هذا الشأن(١٤٥).

وعلى أثر انتهاء الحرب العالمية الثانية في ٧ مايو ١٩٤٥ باستسلام ألمانيا بلا قيد ولا شرط، بادر النقراشي إلى الغاء الأحكام العرفية وفك القيود التى تضمنتها ضرورة الحرب، فتقدم النقراشي بمذكرة إلى مجلس الوزراء بشان رفع الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة المصرية، وبمقتضى ذلك صدر مرسوم بتاريخ ٧ أكتوبر ١٩٤٥ برفع الأحكام العرفية في جميع أنحاء الملكة المشرية وعلى ذلك يلغى المرسومان الأول بتاريخ

اول سبتمبر ۱۹۲۹ باعلان الأحكام العرفية، والثانى بتاريخ ۲۰ فبراير ۱۹۶۵ بتعيين حاكم عسكرى عام (۱۶۱) ويمكن القول أن هذا القرار من الخطوات الطيبة التي تذكر لوزارة النقراشي الأولى، وقد رحب الشعب المصرى وقتذاك بإلغاء الأحكام العرفية التي ظلت لمدة قرابة ست سنوات، وتحقق هدف النقراشي عندما استقال من وزارة حسن صبرى في وتحقق هدف النقراشي عندما استقال من وزارة حسن صبرى في من أنصار دخول الحرب العالمية الثانية الذي كان من أنصار دخول الحرب إلى جانب بريطانيا، وأنه في هذا الموقف كان معتقدا بانتصار انجلترا وجلفائها على دول المحود.

وفي الواقع لقد امتد نشاط النقراشي ليشمل نواحي العمل فيها جميعا، فبادر بربط ميزانية الدولة للسنة المالية ١٩٤٥ – ١٩٤٦ بعد موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب على القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٤٥ بربط الميزانية وتقرر فيها مصروفات الدول بمبلغ ٨٩,٩٦٨،٠٠٠ تسعة وثمانين مليونا وتسعمائة وثمانية وستين الفا من الجنيهات، في حين قدرت ايرادات الدولة بنفس المبلغ بحيث لا يجوز مطلقا «تعيين موظفين احتسابا على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية، أو قيد موظف على درجة أدنى من درجته، كما لا يجوز بغير اذن من البرلمان تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها» (١٤٧).

بعد أن استعرضنا سياسة النقراشي الداخلية والذي حقق في برنامجه الكثير لخدمة الشعب، بقي لنا أن نقرر بأن وزارة النقراشي الأولى انحرفت عن الصواب في الموضوعات الآتية --

#### ١- مصادرة حرية الاجتماع:

على الرغم من صدور الدستور المسرى في 19 أبريل 1977، والذي نصت المادة ٢٠ منه للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعا ولا

حاجة بهم إلى اشعاره، لكن هذا الحكم لا يجرى على الاجتماعات العامة فانها خاضعة لأحكام القانون، كما أنه لا يقيد أو يمنع أى تدبير لوقاية النظام الاجتماعي(١٤٨)، إلا أن النقراشي تحت ستار أمن الدولة استخدم القمع في مواجهة خصومته السياسية، وقد بدأت خطواته بالاعتداء على الدستور، وظهر ذلك عندما أصدر أمرا برقم ٩٧ه في ٤ يولية ١٩٤٥ بصفته وزيرا للداخلية بمنع الاجتماعات المحددة يوم الأحد ٨ يولية بمدينة بورسغيد أو أي يوم آخر ولهذا الغرض وكذلك التنقلات إلى هذه المنطقة بقصد تنظيم هذه الاجتماعات أو عقدها أو الاشتراك فيها، كما يحظر على الصحف نشر اي خبر أو مقال يتعلق بالدعوة إلى عقد أو تنظيم الاجتماعات المشار إليها، ويعاقب الداعون والمنظمون والمشتركون في هذه الاجتماعات بالمخالفة لأحكام هذا الأمر، وكذلك على كل مخالفة أخرى لأحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (١٤٩) وقد استهدف النقراشي من هذا الأمر نظرا لما يترتب على مثل هذه الاجتماعات من احتكاك يخل بالأمن والنظام في مثل هذه المنطقة حيث كان النحاس باشا سيخطب فيها، فضلا على ان السلطة المخولة له بمقتضى المرسوم الصادر في ٢٥ فبراير ١٩٤٥ بتعيينه حاكما عسكريا عاما وبعد موافقة مجلس الوزراء ترجح موقفه من اصدار هذا القرار،

ولم يقتصر النقراشي بقراره السابق فحسب، بل امتد نشاطه ليشمل منع الاحتفال بعيد الجهاد ١٣ نوفمبر ١٩٤٥ ولا يسمح باقامة سرادقات (١٥٠) وأعتقد أن سلطة النقراشي في هذا القرار كانت ضعيفة للغاية لعدة اعتبارات نلخصها فيما يلي:

١- ان النقراشي يحكم مصر تتمتع بالنظام الديمقراطي بكل ما ينطوي
 عليه هذا النظام من اطلاق الحريات العامة والخاصة.

٢- ان سلطته كجاكم عسكرى عام قد زالت بزوال الأحكام العرفية وانتقاء الظروف التي خلفتها الحرب.

٣- لقد استند النقراشي في اصدار قراره السابق بحجة أن حوادث ٢ نوفمبر ١٩٤٥ هي الباعث على منع الاحتفال بذكري عيد الجهاد، بل أن هذا الادعاء نفسه دليل على ضعف الحكومة على عدم قدرتها على ضبط زضام الأمن العام، ذلك أن تلك الحوادث المؤسفة كانت نتيجة لبعض جماهير المتظاهرين، ولو أن حكومة النقراشي اتخذت للأمر حيطته قبل يوم ٢ نوفمبر فعزلت أولئك المتظاهرين عن مشاطرة الجماهير شعورها في ذكر وعد بلفور المشئوم لما وقعت تلك الحوادث الثي اتخذتها الحكومة في هذا اليوم ذريعة لحرمان الأمة أن الاحتفال.

3- ان الاعياد الوطنية فرصة طيبة لاذكاء الروح الوطنية وافساح الجال للوقنوف على آراء الرؤساء والاستنارة باتجاهاتهم في مختلف ميادين الاصلاح.

كما أصدر النقراشي أمرا بمنع اجتماع لحرب مصر الفتاة في ناديه(١٥١) ومنع اقامة حفل شاي لتجار الاخوان المسلمين، ومنع البوليس دخول المرضي إلى مستوصف الإخوان المسلمين الخيري(١٥٢).

### ٢- قيد حرية الصحافة:

الى جانب مصادرة الاجتماعات العامة، نلاحظ أن وزارة النقراشى الأولى لم تنس أن تقيد من حرية الصحافة، فالنقراشي لم يكن يسمح للصحافة بنقد أعماله، وكانت بعض الصحف، تهاجم سياسته، الأمر الذي دفعه إلى مصادرة جريدة المصرى يوم ١٥ فبراير ١٩٤٦ – لنشرها مقالا

كذبا تريد به انتشار الفتنة واثارة الشغب بين البوليس والشبان المسلمين في حادث كوبرى عباس (١٥٢)، ويمكن القول ان النقراشي قاوم هذا الاجراء طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة عشرة من الدستور «الصحافة حرة في حدود القانون والرقابة على الصحف محظورة وانذار الصحف أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الاداري محظور كذلك، إلا اذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي (١٥٤)، وهكذا يتضح مما تقدم أن تلك الوزارة اتخذت موقفا عدائيا من الصحافة.

# علاقة وزارة النقراشي الأولى بالقوى السياسية

أولا : علاقة النقراشي بالقصر في الوزارة الأولى :

ترتب على اغتيال الدكتور أحمد ماهر في ٢٤ فبراير ١٩٤٥ البحث عن خليفة له يعهد إليه تأليف الوزارة، فقد كان للملك فاروق موقف واضح منذ البداية كما ذكرنا، لم يكن راضيا على النقراشي في رئاسة الوزارة الجديدة إلى الحد الذي جعله يقول لحمد حسين هيكل: «إني لاخشي أن يكون النقراشي ممن لا يسهل التعاون معهم، فلا أظن فيه المرورنة التي كانت في ماهر» وبعد مشاورات مكثفة بين محمد حسين هيكل والملك استقر الرأي على اختيار النقراشي رئيسا للوزارة(١٥٥).

واستطاع القصر أن يضم النقراشي إلى جانبه، فاستمرت العلاقات بينهما طيبة إلى حد كبير في البداية بديل أن النقراشي كان يحرص دائما على استغلال أية مناسبة من المناسبات في مصر مثل عيد الجلوس الملكي أو عيد ميلاد الملك فاروق أو مناسبات أخرى لتسجيل اسمه في سجل التشريفات الملكية (١٥٦) وفي نفس الوقت نشرت صحيفة الدستور صور الملك وتحتها المقالات المليئة بالثناء والمديح في الذات الملكية بأن يمد الله في عمره ويهبه السداد والتوفيق (١٥٧).

وتوالت الأحداث بعد ذلك سراعا، حيث توالت أحداث الصدام بينهما وظهر ذلك جليا عندما قدم النقراشي احتجاجه عليه لقيادته سيارته بسرعة كبيرة، وسهر الملك في الكباريهات ودور السينما والأماكن المشبوهة والمعروفة بسوء السمعة، وقد أزاد الملك فاروق أن يعترض على هذين الاحتجاجين بأنهما مسألتان شخصيتان، ولكن النقراشي رد عليه قائلا: (إني رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وأنا المسئول عن سلامتك بصفتك الملك الشرعي للبلاد، كما أنني مسئول أمام الشعب عن تصرفاتك وسلوكك وسمعتك لتلك البلاد» (١٥٨).

وهكذا كان من الطبيعي أن يتدخل النقراشي ويفرض على الملك فاروق شروطا ترضيه وتحافظ على الملك لأنه هو الذي اختار النقراشي ذاته للرئاسة.

وعلى أية حال فقد قويت الروابط والعلاقات مرة أخرى بين النقراشى والملك من خلال انعقاد الهيئة الساسية برئاسة النقراشي واعلانها حقوق مصر الوطنية لأول مرة ومحاولة مسايرة الاتجاه الشعبي، وظهر أثر ذلك عندما اجتمعت الهيئة السياسية على مائدة الملك وخطب فيهم قائلا «لقد تتبعت اهتمام أعمال الهيئة السياسية وأنا مرتاح إلى قراراتكم التي اتخذتموها في اجتماعكم الأخير وأجد فيها دلالة على ما يرجى من خير في كل عمل تجتمعون له ويرتفع الرأى فيه عن جميع الاعتبارات الحربية، ويجب أن نتوجه جميعا إلى المصلحة العامة بصرف النظر عن مصلحة الحزب أو مصلحة أعضائه» (١٥٩).

ولقد بلغ من تأييد الملك فاروق للنقراشي في تلك الفترة فترة وزارته الأولى عندما اغتيل أمين عثمان في ٥ يناير ١٩٤٦ (١٦٠)، وأثار الصادث

السفير البريطاني فأعرب للملك عن عدم ارتياصه لاستمرار وزارة النقراشي في الحكم وانه لا يستطيع أن يتعاون معها، ولكن الملك حرص على استبقاء النقراشي في الحكم إلى بعد احتفالات ١١ فبراير ١٩٤٦ عيد ميلاد الملك ليغدق على الوزراء وكبار موظفي الدولة بالرتب والنياشين تكريما منه للنقراشي (١٦١).

تلك هي أهم مواقف وعلاقة النقراشي السياسية بالقصر، ذلك أن النقراشي اعتبر نفسه مؤيدا من القصر يتجه إليه دون غيره من القوى في المقام الأول بمطالبه وخطواته.

# ثانيا: علاقة وزارة النقراشي الأولى بالأحزاب السياسية ١- علاقة الوزارة بحزب الوفد:

عندما ألف النقراشى وزارته الأولى فى ٢٤ فبراير ١٩٤٥، لم يشترك حزب الوفد فى الحكم، وظلت العلاقات سيئة جدا، واستطاع حزب الوفد أن يكون له وجود سياسى داخل مؤسسات الدولة من خلال مجلس الشيوخ ليمارس معارضته لوزارة النقراشى الأولى، وكان دائما يختار لزعامة المعارضة واحدا من أكثر قادته كفاءة وذكاء ودراية (١٦٢).

ولم يكتف حزب الوفد بمعارضة النقراشي في مجلس الشيوخ فحسب، بل حاول نشر التصاريخ والمقالات ضده، وظهر أثر ذلك واضحا عندما أرسلت الهيئة الوفدية برقية إلى جلالة الملك في ٢٢ مايو عام ١٩٤٥ تطالب فيها بالغاء الأحكام العرفية، والرجوع للأمة لاختيار ممثليها على يد وزارة محايدة في ظروف تكفل فيها أسباب الحرية للجميع(١٦٣).

ويتضح لنا من هذه البرقية أن النحاس باشا رئيس حزب الوفد لم يكن راضيا على تولى النقراشي هذه الوزارة منذ البداية.

وعلى أية حال، لم تكن هذه البرقية السالفة الذكر تمر دون تأثير، فقد كونت هذه البرقية فى ذهن النقراشى فكرة محتواها أن رئيس حزب الوفد وقتذاك يسلك مسلكا معاديا ضد وزارته، ويؤكد هذه الحقيقة عندما أرسل رئيس حزب الوفد فى ٢٣ يولية ١٩٤٥ مذكرة باسم الوفد المصرى إلى الحكومة البريطانية بشأن مطالب مصر القومية، وأشار إلى أن هذا الوقت هو أنسب الأوقات فى استكمال حقوق مصر واستغلالها، وترى مصر أن تسبوية العلاقات بينهما وبين انجلترا يجب أن تسبق مؤتمر الصلح لسببين:

أولا: ما هو معروف أن أسس الصلح نفسها يمهد لها ويناقش فيها وترسم خطوطها منذ الآن.

ثانيا: حرص مصر على أن لا تواجه مؤتمر الصلح إلا وهى على اتفاق تام مع حليفتها(١٦٤) وإننا نستشف من خلال المذكرة السالفة الذكر أن حرب الوفد عندما يكون في المعارضة ينتقد الحكومة ويناضل ضد السيطرة الانجليزية.

وأخذت الأحداث بعد ذلك تسرع الخطى، فعندما أذاع مراسل المنانشستر جارديان بأن النقراشي يرغب في تعديل المعاهدة المصرية، ردت صحيفة الوفد المصرى بالحقائق التالية:

اولا: إن الوزارة الحاضرة لا تمثل المصريين وأن تلكؤها في طلب تعديل المعاهدة لا يفيد القضية الوطنية.

ثانيا: عبر الوفد المصرى بأنه هو الوكيل الأول عن الأمة والمثل لأغلبيتها الساحقة عن الرأى العام المصرى في المذكرة (١٦٥) التي قدمها رئيس الوفد المصرى باسم الشعب المصرى، ويجب على الحكومة البريطانية أن تسارع في تغيير المعاهدة والاعتراف بحقوق مصر فورا.

ثالثا: لا تزال وزارة النقراشى تستعين بالأحكام العرفية على كبت الراى العام المصرى وفى تشبثها ببقاء الأحكام العرفية بعد الحرب دليل قاطع على أنها لا تستطيع البقاء فى الحكم لأنها لا تمثل الشعب المصرى(١٦٦).

واضع تماما أن الهيئة الوفدية تحرض الرأى العام ضد وزارة النقراشى الأولى بالهجوم عليها واتهامها بأنها لا تمثل المصريين، وأن حزب الوفد هو الممثل الأول للمصريين.

وانصافا لحزب الوفد المصرى يجب أن ننوه بالخطوة الطيبة التى حدت به نحو النقراشى، وظهرت هذه الخطوة واضحة عندما أدلى النقراشى بحديث سياسى وضح فيه المطالب الوطنية بأنه أعد مذكرة إلى سفيرنا فى لندن ليسلمها إلى وزارة الخارجية البريطانية بطلب المبادرة بفتح باب المفاوضات لتعديل المعاهدة المصرية الانجليزية، إذ حيته جريدة الوفد المصرى بمقال أوضحت فيه أن النقراشى جاهر للمرة الأولى فى التاريخ بالحقوق الوطنية فى وثيفة رسمية (١٦٧).

وما لبث أن عاد الخلاف بين الطرفين مرة أخرى، عندما وصل رد الحكومة البريطانية في ٢٦ يناير ١٩٤٦ على منكرة كانت حكومة النقراشي قد قدمتها إلى وزارة الخارجية البريطانية في ٢٠ ديسمبر ١٩٤٥ تطلب فيها الدخول في مفاوضات بين الدولتين لإعادة النظر في معاهدة

۱۹۳۱، على الفور أرسلت لجنة الوفد العامة بتاريخ ۱۹٤٦/۲/۸ برقية إلى الملك فاروق وضحت فيها أن وزارة النقراشي الحالية كانت ضعيفة في طلبها التي ذكرته في مذكرتها ويجب اقالتها واقامة وزارة قومية تمثل الشعب حق تمثيل(۱۹۸۸).

وفى العاشر من فبراير عام ١٩٤٦ ذاع خبر مذبحة كوبرى عباس فى البلاد، وشهدت مصر بأسرها الاجتماعات الجماهيرية ومظاهرات الاحتجاج، وهبت الهيئة الوفدية واجتمعت برئاسة مصطفى النحاس باشا فى النادى السعدى بتاريخ ١٢ فبراير ١٩٤٦ وقد اتخذت الهيئة بالاجماع القرارات الآتية:

أولا: تقرر الهيئة تأييدها العام لبيان الوفد المصرى واستنكار موقف الحكومة المصرية والبريطانية بشأن المفاوضات ودعوة الأمة للجهاد فى سبيل حقوقها المشروعة وهى جلاء القوات البريطانية والاستقلال التام وتحقيق وحدة وادى النيل.

ثانيا: تستنكر الهيئة الوسائل والأساليب التى لجأت إليها الحكومة فى معاملة الجامعيين وطلبة المدارس وغيرهم من طبقات الأمة الذين قاموا باعلان أرائهم فى مصير بلادهم فى الوقت الذى بينت فيه هذا المصير تلك المعاملة القاسية.

ثالثا: تحمل الهيئة الوفدية الحكومة الحاضرة مسئولية الدماء التي أريقت والأجسام التي مزقت(١٦٩).

تلك كانت أهم العلاقات بين وزارة النقراشي الأولى وحرب الوفد المصرى، والتي تبدو واضحة بأنها كانت علاقات معادية وغير طيبة.

## ٢- علاقة الوزارة بالحزب الوطني:

بدأت العلاقات طيبة بين وزارة النقراشى الأولى والحزب الوطنى وقد اشترك حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى وقتذاك فى الوزارة كوزير للعدل، وكان الممثل لوحيد لحزبه فى هذه الوزارة، وهناك فرق بين فلسفة الطرفين واسلوبهما فى العمل الوطنى، فكان موقف الحزب الوطنى من معاهدة ١٩٣٦ واضحا ومتسقا مع مبادئه حيث هاجمها ورفضها وأعلن شعار حزبه لا مفاوضة إلا بعد الجلاء، بينما وزارة النقراشى الأولى أمنت بالمفاوضة واتخذتها وسيلة لحل القضية الوطنية.

وفى الواقع أن اشتراك حافظ رمضان فى وزارة النقراشى الأولى يمثل تناقضا مع مبادئ الحزب الوطنى(١٧٠).

وعندما سئل حافظ رمضان عن نصيحته فيما لو فشلت مفاوضات حكومة النقراشى الأولى، أجاب بضرورة سلك سبيلين وهما العمل السياسى أولا ويتمثل فى صدور قرار من البرلمان بالغاء معاهدة ١٩٣٦ وعرض القضية على الأمم المتحدة، والثانى وهو العمل المادى المتمثل فى تقوية الجيش وجلب السلاح من الدول الأوروبية لتحقيق الجلاء(١٧١).

ومن ناحية أخرى وضع الدكتور نور الدين طراف ممثلا عن الحرب الوطنى موقف حزبه من حكومة النقراشى حيث قرر رفض معاهدة ١٩٣٦ التى عقدت مع الانجليز وطالب حكومة النقراشى بالاسراع فورا فى اعلان وجهة نظرنا لحليفتنا حتي اذا اتفقنا وتلاقينا وذهبنا إلى سان فرانسيسكو وإلى غيره من المؤاتمرات يدا واحدة وقلبا واحدا(١٧٢).

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الادارية للحزب الوطنى اجتمعت في ١٤ سبتمبر ١٩٤٥ وأعدت مذكرة تفصيلية باسم الحزب الوطنى للمطالبة بتحقيق الاهداف الوطنية جميعها ونستطيع أن تلخص مما جاء في المذكرة(١٧٣):

أولا: عدم ارتياح الأمة لموقف حكومة النقراشي من حكومة انجلترا ومطالبتها بوجوب العمل على تحقيق الاستقلال التام لوادي النيل.

ثانيا: مطالبة حكومة النقراشي بوجوب السعى لإلغاء اتفاقية السودان الباطلة والا تقف موقف الخائن من وسائل الارهاب التي يمليها الماضي.

ثالثا: المبادرة الى مطالبة الدول الغاصبة بسحب جيوشها من أراضى وادى النيل جميعها في الحال.

رابعا: ايقاف تدخل الانجليز في شئوننا الاقتصادية وعدم تقييدها لحرية القطر في الابحار والتعامل مع أية دولة من الدول.

خامسا: استرداد مصر للأقاليم التي اقتطعت منها بطريق الغصب وقد استولت عليها ايطاليا ضمن مستعمراتها الافريقية.

وتلى هذا أن أذاعت اللجنة التنفيذية للحرب الوطنى (١٧٤) بيانها عن الأمانى الوطنية ومما جاء فيه: «يغتبط الحرب الوطنى إذ يرى الأحزاب والهيئات المصرية تجتمع فى مذكرتها وبيانها على تقرير مبدأ الجلاء ووحدة وادى النيل، وصارت مبادئ الحرب هى مطالب الأمة ويرى أن الوقت قد حان ليجتمع المصريون على ميثاق يتمسكون به، وهذه المبادئ سبق للحرب أن أعلنها وتمسك بها على تعاقب السنين وهي:

أولا: الاستقلال التام لوادى النيل مصر والسودان دون أى تدخل أجنبى أو أى قيد أو مساس بهذا الاستقلال.

ثانيا: جلاء الجنود البريطانية عن جميع أراضي وادي النيل.

ثالثا: اعلان بطلان اتفاقية سنة ١٨٩٩ الخاصة بالسودان واعلان بطلان معاهدة ١٩٣٦ (١٧٥).

ويحق لنا ان نسجل ملحوظة جديرة بالذكر وهي ان حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنى بدأ يتحول بافكاره شيئا ما عن ذي قبل، فهو ان كان قد اتخذ لنفسه منذ توليه وزيرا للعدل في وزارة النقراشي الأولى حتى تقديم استقالته في ١٩٤٥/١١/٢٧ خطا مسالما للغاية فكان ذلك بحكم علاج القضية الوطنية في طورها الجديد بعد الحرب ومع كل الأمال العريضة التي أخذت تداعب المصريين بالتخلص من الوجود العسكري البريطاني وانهاء معاهدة ١٩٣٦، ولكنه حينما رأى أن وزارة النقراشي اتجهت إلى المفاوضات قبل الجلاء مما يناقض مبدأ الحزب الوطني، بدأ يتخذ خطا معاكسا نابعا من وطنيته المصرية وذلك نلمسه بوضوح في يتخذ خطا معاكسا نابعا من وطنيته المصرية وذلك نلمسه بوضوح في اتقديم استقالته من الوزارة في ٩ ديسمبر ١٩٤٥ (١٢٦٠)، وإنا نتعرف عن أسباب تقديم استقالته، فقد بناها على أساس أنه يريد أن يكون خارج الحكم أقدر على خدمة بلاده مما لو بقي فيه.

ومنذ تقديم حافظ رمضان استقالته وخروجه من وزارة النقراشي الأولى بدأت العلاقات تتطور بينهما وإننا نلم بهذه الحقيقة على أثر وصول رد الحكومة البريطانية في ٢٦ يناير ١٩٤٦ على مـذكرة النقـراشي الذي أرسلها في ٢٠ ديسـمبر ١٩٤٥ على الفور اجتمعت اللجنة العليا للحزب الوطني بالإسكندرية وأصدرت البيان التالي(١٧٧):

أولا: مطالبة الأمة بوجوب التمسك بمبدأ الحزب الوطنى القديم وهو الا مفاوضة إلا بعد الجلاء إذ تبين من الرد البريطانى تمسك بريطانيا بمركزها فى مصر، هذا المركز الذى تؤيده معاهدة ١٩٣٦ باطلة.

ثانيا: مطالبة حكومة النقراشى بالامتناع عن الدخول فى أية مفاوضات بعد أن اتضحت النية الاستعمارية للحكومة البريطانية فى ردها وبخاصة تفويضها للسفير البريطاني فى الدخول فى محادثات تمهيدية.

ثالثا: مناشدة أعضاء البرلمان الاحتكام إلى ضمائرهم في هذه الآراء الخطيرة التي تجتازها البلاد والتمسك بإرادة الأمة واجتماعها في الجلاء التام ووحدة وادى النيل متناسين نزعاتهم الحزبية واصدار قرار بعرض النزاع على مجلس الأمن.

وما يمكن قوله فى النهاية، إنه منذ تقديم حافظ رمضان استقالته من الوزارة النقراشية الأولى فى حد ذاته كاف لكى يدرك الطرفان خطر استمرار الخلاف الناشب وآثاره السيئة عليهما، وتقف الأحداث حجر عثرة فى سبيل أية خطوة للالتقاء بين الطرفين.

### ٣- علاقة الوزارة بحزب الأحرار الدستوريين:

فى الواقع منذ بداية تأليف وزارة النقراشى الأولى وهو على علاقة طيبة ومتفاهمة تماما مع حزب الأحرار الدستوريين، فأشرك معه فى الحكم أربعة وزراء من حزب الأحرار الدستوريين (١٧٨)، ولسنا مبالغين اذا قلنا ان المنطلق الفكرى لمعالجة القضية الوطنية للنقراشي ولحزب الأحرار كان واحدا، ويتفق معنا في هذا الرأى أحد الباحثين حيث قال: إن موقف الحزب ورئيسه إزاء أسلوب الوزارة في معالجة القضية الوطنية كان متسقا منذ البداية (١٧٩).

فقد كان النقراشي على اتصال دائم بالأحرار الدستوريين، ومما يؤكد لدينا هذا الفهم أنه حين آلف الوفد المصرى الذي سيمثل مصر في مؤتمر سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الامريكية والمزمع عقده في ٢٥ أبريل ١٩٤٥، تم اختيار الدكتور محمد حسين هيكل رئيس حزب الأحرار الدستوريين وقتذاك عضوا في الوفد (١٨٠).

ولم يكتف حرب الأحرار بهذا الاشتراك في المؤتمر، بل امتد نشاطه لتأييد سياسة النقراشي في مواضع أخرى نذكر منها حينما ألقى النقراشي بيانا في مجلس النواب بتاريخ ٦ أغسطس ١٩٤٥ عن الأهداف القومية ووضح فيه أن مصر قبلت معاهدة ١٩٣٦ لا على انها تحقيق كامل للاهداف القومية بل على أنها تعين على استيفاء ما بقى منها غير محقق، إذ أيده حرب الأحرار الدستوريين في تصريحه السالف الذكر، وأعلن الحزب أن موقف النقراشي موقف حكيم وهذا هو القول الصحيح في مطالبنا القومية(١٨١).

وهكذا بات التعاون والتآلف بينهما، ومما يؤكد هذا الفهم أيضا يبدو جليا في الاحتفال بالذكرى الثالثة والعشرين لحزب الأحرار الدستوريين عندما القى الدكتور هيكل خطابا حدد فيه الأهداف القومية موضحا أن اشتراك مصر في هيئة الأمم المتحدة هدف من أهدافنا القومية، وانى لعظيم الثقة في تحقيق هذه الأهداف مع حكومة النقراشي عما قريب(١٨٢).

ويحلول عام ١٩٤٦ لم تتوقف العلاقات الطيبة بين الطرفين وظهر ذلك عقب صدور الرد البريطاني إذ صرح الدكتور حسين هيكل وبين رأيه في المطالب الوطنية فقال: إن حكومة النقراشي قد قامت بواجبها الدبلوماسي في هذا الوقت الذي تكاثرت فيه سياسة الدول الأخرى على سياستها فكان من الطبيعي أن يقابلوا مجاملة مصر بمجاملة مثلها وأن واجب المصريين أن يعالجوا هذا الأمر بحرم وحكمة وتجرد عن الشخصيات.

وقد أعلن حزب الأحرار الدستوريين أنه سيؤلف لجنة برئاسة الدكتور هيكل لدراسة الرد البريطاني على ضوء المذكرتين ونصوص معاهدة ١٩٣٦ وميثاق الأمم المتحدة، ولكن الحزب لم يوفق إلى الوفاء بذلك، واكتفى

بالاشادة إلى قرار جمعيته العمومية التى انعقدت فى ١٢ مارس ١٩٤١، والذى تضمن تعقيبا على مبادئ الحزب المتعلقة بمسألة المفاوضات، ينص على أن معاهدة ١٩٣٦ قد استنفذت كثيرا من موضوعها مع استيفاء باقى فقرات المادة والتى تنص على الاستمرار فى العمل لاستكمال الاستقلال(١٨٣).

وعلى العموم فإن علاقة النقراشي بالأحرار الدستوريين كما وضحنا سالفا كانت طيبة جدا، وقد انتهت العلاقات في نهاية وزارة النقراشي الأولى بالتأييد، ولكي نعرف حقيقة موقف حزب الأحرار الدستوريين من حكومة النقراشي الأولى يجب أن نذكر من الوثائق ما يدل على ذلك، عندما تقدم صبرى أبو علم وبعض زملائه (١٨٤) باقتراحين إلى مجلس الشيوخ ينصان على أن المذكرتين المصرية والبريطانية لا تصلحان اساسا للمفاوضة، فألقى الدكتور محمد حسين هيكل رئيس مجلس الشيوخ وقتذاك بيانا تفصيليا وضع فيه أن حق المفاوضة وعقد المعاهدة هو من حقوق السلطة التنفيذية دون غيرها، وليس لمجلس النواب أن يضع حدودا لهذه المفاوضة أو قيودا لها أو يرسم اتجاه سيرها، وعلل ذلك أن الدساتير في جميع البلدان تضع حدا فاصلا في هذا المقام بين حق السلطة التنفيذية وحق السلطة التشريعية، فتجعل للسلطة التنفيذية أن تسير في المفاوضات في أي موضوع تراه، وأن تستمر فيها إذا ما رأت الاستمرار محققا لمصلحة البلاد، ولكن على شرط أن ترجع الحكومة الى البرلمان قتطرح عليه المعاهدة ليوافق عليها قبل أن تأخذ شكلها النهائي ليكون لنواب البلاد القول الفصل في العاهدة فوزارة النقراشي وحدها هي المستولة عن سير أية مفاوضة تأخذ بها، وهي مستولة دون غيرها من

السلطات وإنما يشترك مجلس لشيوخ بعد اتمام المفاوضة فى حمل المسئولية عن اقرار المعاهدة أو رفضها، وأعلن الرئيس عدم طرح الاقتراحين على المجلس طبقا للمبادئ التي أبداها (١٨٠).

بيد أن علاقة العمل المشترك والتعاون بين وزارة النقراشي الأولى وحزب الأحرار الدستوريين وبتوجيه من القصر للعمل على الصمود ضد المعارضة لم تنته إلا باستقالة الوزارة النقراشية الأولى في ١٩٤٦/٢/١٥.

٤- علاقة الوزارة بحزب مصر الفتاة:

بدأت العلاقات بين وزارة النقراشى الأولى وحزب مصر الفتاة بعلاقات غير طيبة، وخير دليل على ذلك ظهر جليا عندما قام النقراشى بسجن أحمد حسين رئيس الحزب لمدة ثلاثة شهور، وأن السبب فى ذلك راجع إلى الاشتباه و الاشتراك فى قتل الدكتور أحمد ماهر، ولم يفرج عنه إلا بعد أن قرر الأطباء بأن حالته سيئة، لذلك قرر النقراشى الافراج عنه دون قيد أو شرط(١٨٦).

ويمكننا أن نقرر هنا أن النقراشي وقع في خطأ جسيم باتباع ذلك الأسلوب المتشدد تجاه العناصر المناهضة لوزارته، وبخاصة أن هذه العناصر كانت ترتكز على قاعدة شعبية لم يكن قد مضى الكثير من الوقت على اظهارها من خلال ثورة عاتية رفضها للقيم والتعسف، فاذا كان ما جرى عليه من أسلوب قد يحقق بعض النجاح إلا أن النجاح لن يكون سوى نجاح مؤقت، اذ تبقى جذور السخط كامنة في النفوس نحو وزارته، وهذا ما اثبته ذلك التعاون الذي سيتم بين الاخوان وحزب مصر الفتاة ضد النقراشي لاسقاط وزارته(١٨٧).

وعندما أعلن النقراشى عزمه لاجراء المفاوضات مع الحكومة البريطانية نشر أحمد حسين مقالا-دعا فيه النقراشى أن يقود البلاد إلى الحرية والمجد، وإما أن يفسح الطريق لمن هو أقدر منه وأجدر وانهاء المفاوضات لتحقيق مطالبنا الوطنية، والمضى في طريق الجهاد والتضحيات والشجاعة والجرأة(١٨٨).

ومن خلال الحديث السابق يتضح لنا فكرة مؤداها أن أحمد حسين وحزبه يسلك طريقا معاديا ضد وزارة النقراشي، ومما يؤكد لنا هذا الفهم أيضا يبدو واضحا من خلال الرسالة التي أرسلها أحمد حسين إلى الملك فاروق في ١٩ أغسطس ١٩٤٥ بشأن مطالب مصدر القومية أعلن فيها(١٨٩):

١- ان برلمان الوزارة الحاضرة لا يعبر عن ارادة البلاد ويجب اجراء انتخابات جديدة.

٢- يجب على حكومة النقراشى المبادرة بالغاء الأحكام العرفية وخاصة
 بعد انتهاء الحرب في أوروبا.

٣- معاملة السودان كجزء من مصر دون ان تهتم بما قد يعترض به الانجليز، وعلى البرلمان المصرى ان يقرر أن ملك مصر هو ملك مصر والسودان.

وهكذا ظل حزب مصر الفتاة على عداء شديد لحكومة النقراشى الأولى، وقد زاد هذا العداء، عندما القى النقراشى بيانا فى مجلس النواب شرح فيه المطالب الوطنية وما وصلت إليه المفاوضات، نشرت صحيفة مصر الفتاة مقالا تهاجم بيانه وتوضح بأن الوقت المناسب هو أنسب الأوقات وأنت خادم الأمة ولست سيدها وأنت خاضع لمشيئة الأمة وليست خاضعة لمشيئتك (١٩٠).

كما هاجمت الجمعية العمومية لحزب مصر الفتاة بيان النقراشى وأصدرت عدة قرارات بشأن تحقيق الأهداف الوطنية، ونستطبيع تلخيصها فيما يأتى (١٩١):

١- ان الحكومة الحاضرة غير أمينة على مطالب البلاد وغير وفية بعهوها فلابد من استقالتها.

٢- يجب اجراء انتخابات جديدة حرة تجريها حكومة محايدة غير
 الحكومة الحاضرة.

7- طلبت بمقاومة المحاولات الصهيونية لاغتصاب فلسطين من أيدى العرب الأحرار، ودعت البلاد إلى الإضراب العام في الثاني من نوفمبر احتجاجا على وعد بلفور.

وعندما وصل الرد البريطاني في ٢٦ يناير ١٩٤٦ على مذكرة الحكومة المصرية بعدم الاستجابة لمطالب الحكومة المصرية، وأن معاهدة ١٩٣٦ سليمة في جوهرها، ذهبت صحيفة مصر الفتاة تهاجم وزارة النقراشي، وأعلن الحزب بأنه يهيب بالأمة المصرية أن تعلن ارادتها القومية وأن تستنكر مفاوضة تجرى بين مصر وانجلترا غلى أساس الرد البريطاني الذي أنكر على مصر حقها المطلق في الجلاء ووحدة وادى النيل، واقترح أحمد حسين الخروج بالقضية المصرية إلى مكانها الطبيعي بين قضايا العالم الدولية ولا مفاوضة مع انجلترا وطرح قضيتنا على مجلس الأمن كما فعلت ايران، ونوه بتوحيد صفوف المصريين واستئناف جهادهم في سبيل الحرية مقاطعين السياسة الانجليزية(١٩٢١).

ومن خلال الرد السابق يمكننا القول أن العلاقات بين النقراشي وحزب مصر الفتاة في وزارته الأولى كانت علاقات سيئة للغاية.

## ٥- علاقة الوزارة بحزب الفلاح الاشتراكي:

اما علاقة وزارة النقراشي الأولى بحزب الفلاح الاشتراكي، فقد بدأت حين قدم حزب الفلاح مذكرة في ٩ سبتمبر ١٩٤٥ إلى السفر البريطاني، أشار فيها بما بذلته مصر من تضحيات وما قدمته من مساعدات للحلفاء من أجل تحقيق النصر في الحرب مطالبا بضرورة صدور تصريح رسمي من بريطانيا تحدد فيه موعد الجلاء والاستقلال التام لمصر والسودان وتحديد موعد بدء المفاوضات لارساء العلاقات بين الدولتين على أسس جديدة، وفي نفس الوقت قدم الحزب مذكرة مماثلة بهذا المعنى للسفارة البريطانية في ذكرى عيد الجهاد ١٣ نوفمبر ١٩٤٥ (١٩٣).

ولم يكتف حرّب الفلاح بما سبق، بل توجه إلى قصر عابدين وفد منه برئاسة أحمد كامل قطب رئيس الحرّب في ١٩٤٥/١٠/٥٤٥ حيث رفع عريضة تضمنت حقوق البلاد وهي الجلاء ووحدة وادى النيل واستكمال حرية مصر واستقلاله السياسي والاقتصادي على أساس القواعد الدولية(١٩٤).

وشهدت فترة بداية عام ١٩٤٦ وخاصة بعد وصول الرد البريطانى نشاطا جديدا لحزب الفلاح الاشتراكى، اذ حدد رأيه فى المذكرة المصرية ووصفها بأنها ضعيفة، وأن المفاوضة غير مجدية بسبب اختلاف وجهة نظر الحكومتين بشأن معاهدة ١٩٣٦، وختم الحزب موقفه بضرورة عرض القضية المصرية على مجلس الأمن، وأهاب بمجلس الجامعة العربية بأن يعلن تضامنه مع مصر فى مطالبها القومية(١٩٥٠).

تلك كانت أهم العلاقات التى سادت بين وزارة النقراشى الأولى وبين حزب الفلاح الاشتراكى، وتبدو كما وضحت أن اختلف الطرفان فى المنطق الفكرى فى معالجة القضية الوطنية.

#### ٦- علاقة الوزارة بحزب الكتلة الوفدية:

اشترك رئيس حزب الكتلة الوفدية وزملاؤه في السلطة عندما تولى الدكتور أحمد ماهر رئاسة وزارته في ٨ أكتوبر ١٩٤٤، فلم يكد يمضى عليها أربعة شهور في الحكم حتى اغتيل الدكتور أحمد ماهر في ٢٤ فبراير ٥٩٤٥، فكلف النقراشي نائب رئيس الهيئة السعدية بتأليف الوزارة في نفس اليوم، فأعلن اعتماده لتشكيل الوزارة السابقة، وبقى رئيس حزب الكتلة وزملاؤه في نفس وزارتهم السابقة (١٩٦).

ومنذ ذلك الحين وعلاقة حرب الكتلة بوزارة النقراشي الأولى كانت تسير بشكل يتسم بالتعاون والاتحاد(١٩٧)، ولعل خير ما يؤكد هذه الحقيقة تبدو واضحة عندما أدلى مكرم عبيد بحديث لجريدة الكتلة الوفدية في ١٩٤٥/٥/٥٥٥ وضح فيه انه يؤيد حكومة النقراشي في تحقيق الأهداف الوطنية وأمالها، وأعلن أن الحكومة دائبة على بحث الأماني القومية والعودة بمصر إلى حالتها الطبيعية وحريتها الكاملة(١٩٨).

وقد ازدادت هذه العلاقة توثقا بالتأیید عندما ادلی النقراشی بیانا أمام البرلمان فی ۷ اغسطس ۱۹۶۵ اکد فیه أن الحکومة لن تتوانی لحظة عن مباشرة أیة مفاوضة تحقق لمصر أهدافها ومطالبها فی الجلاء ووحدة وادی النیل، ذهب مکرم عبید یؤید موقف النقراشی فی حدیث سیاسی له وضح فیه أن الحکومة قد اجترات علی ما لم یجرؤ علیه معارضوها، فأعلنت فی

البرلمان وعلى مرأى من العالم أنها تطالب الجلاء عن مصر جلاء كاملا غير جزئى، وبوحدة وادى النيل بمصر والسودان، وأن الحكومة لن تتواطئ لحظة واحدة عن اقتحام أى ميدان من ميادين الجهاد رسميا كان أو شعبيا، ولن تفرط في أى حق أو مطلب(١٩٩).

وحينما عقدت الهيئة السياسية اجتماعها في ١٩٤٥/٩/٢٠ برئاسة النقراشي وأعلنت حقوق مصر الوطنية بضرورة جلاء القوات البريطانية وتحقيق مشيئة أهل وادى النيل في وحدة مصر والسودان، نشرت صحيفة الكتلة الوفدية مقالا تؤيد فيه سياسة النقراشي قائلة إن هذه الحقوق الوطنية التي انعقد عليها اجماع الأمة وهي الجلاء وتحقيق الوحدة لوادى النيل مصر والسودان إنما هي مطالب عادلة مشروعة طبيعية لا تحتاج إلى دليل(٢٠٠).

وكان مكرم عبيد يحاول أن يرضى رئيس الحكومة النقراشى ما نزع إليه من نعت حكمة بالحكم الديمقراطى الصالح، ويؤكد هذا الفهم لدينا حديث مكرم عبيد لصحيفة الكتلة الوفدية حيث ذكر أن حكومة النقراشى تطالب بهذه الحقوق المصرية بغرض وطنى، بينما القلة تطالب بها لغرض ذاتى، وأهاب بحكومة النقراشى بأنها تعتمد على التطهير ولم تستند إلى أشخاص ينزلون بالحكم المصرى إلى مستوى من التدهور والفساد (٢٠١).

ورغم هذا التفاهم بين الطرفين، فإن حدة الخلاف بدأت في الظهور، عندما ألقى النقراشي خطاب العرش لافتتاح الدورة الثانية للهيئة البرلمانية التاسعة حيث صرح بأن حكومته تعمل على رفع كل قيد عن استغلال البلاد وبجلاء الجنود الأجنبية عنها وتأكيد وحدة وادى النيل وأنها على اتصال مع الحكومة البريطانية في هذا الشأن، حينئذ اجتمعت الهيئة

البرلمانية والادارية لحزب الكتلة الوفدية في مساء الجمعة ٣٠ نوفمبر ١٩٤٥ برئاسة مكرم عبيد وبعد أن تداولت الهيئة في الموقف من جميع نواحية أصدرت باجماع الآراء القرارات الآتية (٢٠٢):

أولا: ترى الهيئة أن ما تم حتى الآن من اتصالات ومباحثات تمهيدية مع الجانب البريطانى لا يدع مجالا إلى مطاولة أخرى، وأن أى اطالة بعد الآن لهذه المرحلة التمهيدية لن يؤدى إلا إلى تفويت للوقت الذى أجمعت عليه الحكومة والأمة على أنه أنسب الأوقات لتحقيق المطالب الوطنية فضلا عما ذلك من اضعاف لموقف المفاوض المصرى، ولا يسم الهيئة إزاء هذه الاعتبارات الوطنية أن تقر مثل هذا الوضع أو تشترك فيه أو تتحمل مسئوليته.

ثانيا: يتعين على حكومة النقراشى أن تطالب بريطانيا بتحديد موعد قريب للمفاوضة الرسمية فى تحقيق مطالب البلاد القومية، على أن ينهض بهذه المفاوضات وفد رسمى يمثل الحكومة والبرلمان تمثيلا واضحا باشتراك ممثلى الأحزاب الأربعة التى تتألف منها الحكومة الحاضرة ومن بعض كبار أنصارها المثلين فى الهيئة السياسة والبرلمان.

ثالثا: يجب ابلاغ القرارين فورا للنقراشى رئيس الحكومة الحاضرة، وأن يتخذ مكرم عبيد طه السباعى وراغب حنا والسيد سليم ممثلى حزب الكتلة الوفدية فى الوزارة الحاضرة موقفا حاسما للعمل على تنفيذه تحديدا لمواقفهم وموقف الحزب من الحكومة الحاضرة.

وإمعانا في الخصومة، حاول حزب الكتلة الوفدية تصوير حديث وزير الخارجية وقتذاك عبد الحميد بدوى الذي أدلى به إلى وكالة الأنباء العربية حيث قال – كما ذكرت صحيفتهم – بأن مشاكل مصر والبلاد العربية ليست مما تمخضت عنه الحرب، وكان هذا الحادث في حد ذاته كافيا لكي

يدرك الطرفان خطر استمرار الخلاف الناشب بينهما وآثاره السيئة عليهما، وكان من نتيجة هذا الحادث أن قدم وزراء الكتلة الوفدية استقالتهم من وزارة النقراشي الأولى في ٢٦/١/٢٦ (٢٠٣)، ولعل السبب في تقديم استقالتهم راجع إلى أن هذا التصريح يؤدي إلى تضييق لحقوق البلاد وقضية مصر، فطالب حزب الكتلة بأن يصحح مجلس الوزراء هذا الوضع تصحيحا يسجل ما لمصر من حق ثابت في عرض قضاياها على مجلس الأمن. ونحن لا نتفق مع هذه الجريدة في القول السابق، ونرى أن العكس هو الصحيح، لأنه قد نقل نص الحديث محرفا.

وليس صحيحا، وخير دليل على ذلك أن مجلس الوزراء بحث الموقف من جانب بيان وزير الخارجية وأيده وشكره في توضيح حقوق البلاد في وثيقة رسمية (٢٠٤).

وعلى أية حال فقد عرض النقراشي استقالة أعضاء الكتلة الوفدية على الملك فاروق، فرفض قبول الاستقالة، وسبب هذا الرفض راجع إلى التطورات الأخيرة في الحالة السياسية وانتظار وصول الرد البريطاني على المذكرة المصرية الخاصة بالمفاوضة في المطالب القومية، فضلا عن وجوب تضافر الامة وتضامن الوزراء جميعا لمواجهة هذه الحالة صفا واحدا (٢٠٥).

ولكن الأمر أصبح مختلفا، وبدأت العلاقات بين الطرفين في مرحلة جديدة ففي ١٤ فبراير ١٩٤٦ قدم مكرم عبيد وزملاؤه في الوزارة النقراشية الأولى استقالتهم من الوزارة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو لماذا استقال وزراء الكتلة الوفدية من الوزارة مرة ثانية؟ والجواب على ذلك نجده في اعتقاد حزب الكتلة حسب ما جاء في نص استقالتهم «ان الخطة التي اعترضوا عليها في البداية ما لبثت مستمرة وقد تجلى ذلك في

عدم دعوة مجلس الوزراء والهيئة السياسية لبحث الرد البريطانى وبالرغم من مطالبتهم بذلك بعد انقضاء ثلاثة أسابيع منذ وصوله (٢٠٦)، بالإضافة إلى ذلك أنهم ألقوا بالمسئولية كاملة على التنكيل الدموى بالطلاب يوم و فبراير ١٩٤٦ على النقراشي (٢٠٧)، وقبل النقراشي استقالتهم في ١٩٤٦/٢/١٥.

ونستطيع القول أن خروج الوزراء من أعضاء حزب الكتلة الوفدية من وزارة النقراشى الأولى أدى إلى نشوب أزمة وزارية، فاضطرت حكومة النقراشي إلى تقديم استقالتها في نفس اليوم.

#### ٧- علاقة الوزارة باليسار المصري:

تكونت جماعة «صادق سعد» ويوسف درويش وريمون دويك ومنهم بدأت تتكون نواة منظمة الفجر الجديد، ومع مطلع الأربعينات استطاعت اجتذاب أحمد رشدى صالح إلى صفوفها، وعلى أثر ذلك أصدرت مجلة الفجر الجديد، وكان يرأس تحريرها أحمد رشدى صالح، وكانت تعمل بنشاط في داخل المثقفين(٢٠٨).

وقد بدأت العلاقة بين وزارة النقراشى الأولى واليسار المصرى، بالعداء الشديد على طول الخط، فمن المعروف أن وزارة النقراشى أرسلت مذكرة مصرية فى ٢٠ ديسمبر ١٩٤٥ لتحديد المفاوضات، إلا أن صادق سعد كان له رأى فى الجلاء حين طالب بألا يقتصر على الجلاء السياسى فحسب، بللا بد أن يكون جلاء اقتصاديا وسياسيا وأن تؤيد الطبقات الشعبية العمال والفلاحين والبورجوازية الصغار فى نضالها الديمقراطى لأنها هى التى حققت انتصاراتنا الوطنية والديمقراطية المختلفة وهى التى تخلص لكفاحنا

التحرير ضد الاستعمار (٢٠٩)،

وفى تلك الآونة علقت صحيفة الجماهير(٢١٠) ووضحت رأيها فى المذكرة المصرية ووصفتها بأنها هزيلة وطالبت تعديل معاهدة ١٩٣٦ الاستعمارية والغاء كافة الاتفاقات السابقة مع بريطانيا وجلاء القوات البريطانية عن بلادنا ومساواتنا فى السيادة مع كافة الأمم المتحدة(٢١١).

وقد اشتد حصار حكومة النقراشي للشيوعين والعمال النشطاء خلال شهر فبراير ١٩٤٦، ففي الثاني من فبراير القي بوليس الأزبكية في منطقة باب الحديد على اثنين من العمال من مصنع شبرا الخيمة القبض بتهمة التحريض على الاضراب والقي القبض على خمسة مواطنين أخرين في شبرا إحدى المناطق العمالية الأخرى بضواحي القاهرة بالتهمة نفسها(٢١٢).

## ثالثا: علاقة وزارة النقراشي الأولى بالاحتلال:

أما عن علاقة وزارة النقراشي الأولى بالاحتلال فقد بدأت بالعلاقات الودية، وظهر أثر جليا عندما تولى النقراشي رئاسة الوزارة الاولى في ٢٤ فبراير ١٩٤٥ استقبلته الصحف الانجليزية بالترحيب ووصفته بأنه رجل قوى ورجل الساعة وقد أحاط خلال الأشهر الخمسة التي قضاها وزيرا للخارجية علما بجميع نواحي سياسة مصر الخارجية في هذه الآونة التي توشك فيها أن يقوم بنصيب كبير في الشئون الدولية وشئون الشرق الأوسط(٢١٣).

ويؤكد هذا الفهم أيضا أن السفير البريطاني «اللورد كيلرن» أرسل

للنقراشى كتابا يحيه بمناسبة توليه رئاسة الوزراء ورجاله التوفيق فى المهمة الشاقة العصيبة التي اضطلع بها، وقد رد عليه النقراشي بكتاب مماثل أوضح فيه شكره للعواصف الرقيقة التي أبداها في كتابه نحوه(٢١٤).

وأيضا وصفت النقراشى صحيفة بريطانية أخرى بأنه رجل حزم وإدارة، وإذا كان احيانا قد خاطر بحياته السياسية لمصارحة رؤساءه بأنه مخالف لهم فى تعليماتهم كل المخالفة، ومن أبرز صفاته الاستمساك برأيه فى أدق الأمور وقد وضع نظاما محكما لساعات عمله وأوقات فراغه فلا يحيد عنه بتاتا(٢١٥).

ذلك كان موقف الاحتلال عندما تولى النقراشي رئاسة الوزارة الأولى، فحماذا كان موقف النقراشي منه؟ والواضح أن دور النقراشي في تلك الوزارة كان لا يعد أن يكون دور المنفذ لأوامر السياسة البريطانية، فكان أول عمل له أن أعلن أن مصر دولة محارية بجانب حليفتها بريطانيا ضد اليابان وألمانيا في ٢٦ فبراير ١٩٤٥ وأن هذا القرار يعطيه فرصة الاستمتاع بعضوية مؤتمر سان فرنسيسكوا الذي يزمع عقده في ٢٥ أبريل معود المنان فرنسيسكوا الذي يزمع عقده في ٢٥ أبريل

ثم ما لبث أن أشاد النقراشي بحرص مصر على الاحتفاظ بصداقة بريطانيا ومحالفتها في ظل النظام الدولي الجديد، ورضح ما بين البلدين من علاقات الود والتفاهم وما يربطهما من مصالح وما اشتركا فيه من محن الحرب وما وثقته هذه الحرب نفسها من أواصر التعاون بينهما كل ذلك لا يترك محلا لأي شك في أن صداقة البلدين ستطرد في ازدياد وأن

تبادل المنافع بينهما لن يدركه ضعف أو تراخ(٢١٧).

ولتوضيح ذلك نقول أن النقراشي نفذ بكل دقة كل ما جاء بشأن المحالفة مع بريطانيا كما نصت عليه معاهدة عام ١٩٣٦ والتي صارت أساسا لتثبيت السياسة الانجليزية في مصر، وظهر ذلك جليا عندما طالبته الأحزاب المصرية في مجلس النواب بسرعة المبادرة برفع الأحكام العرفية، وقد برر النقراشي ذلك الموقف الذي سلكه حيال عدم رفع الاحكام العرفية وقتذاك، إذ أكد أن خطته تتفق مع السياسة التي نهجتها حليفتنا الكبرى في بقاء بعض قيود الأحكام العرفية نافذة، حسبما هو مبين في مذكرة مؤرخة في ٨ مايو ١٩٤٥ وردت للحكومة المصرية من السفارة البريطانية في هذا الشأن، وأن أهم ما تشير إليه هذه المذكرة هي أن التدابير الاستثنائية التي الحكومة البريطانية والتي سبق ابلاغها إلى الحكومة المصرية والي الحكومات المتحالفة لا تزال نافذة، وناشدت الحكومة البريطانية جميع البلاد الحليفة والصديقة في أن تنتهج نهجها في هذا الصدد، وفي ختام بيانه أوضح بأن الحكومة المصرية أولت هذه المذكرة ما هي جديرة به من العناية ولا تزال المسائل الواردة فيها محل بحث ودراسة (٢١٨).

ومع مطلع شهر أغسطس عام ١٩٤٥ أذعنت اليابان بلا شروط للولايات المتحدة وحلفائها ووقع مندوبها وثيقة الاستسلام في الأول من شهر سبتمبر من نفس العام، ونتيجة لهذا الاستسلام فقد هلل النقراشي لانتصار بريطانيا والديمقراطية، ولعل ذلك يرجع إلى ارضاء الاحتلال فقد قرر تعطيل وزارات الحكومة وسائر المصالح الأميرية بجميع نواحي الملكة المصرية في يوم الخميس ١٦ أغسطس ١٩٤٥ وفي هذه المناسبة ادلى

بحديث لجريدة الأهرام، ونستطيع تلخيصه فيما يأتى «اننا نستقبل نبأ انتهاء الحرب بابتهاج أكيد ولكنه ابتهاج يمازجه شعور رهيب بالآلام التى تحملتها الانسانية، والدمار الذى حل باقتصاديات الأمم، والهلاك الذى نزل بالملايين من الرجال والنساء والأطفال الذين اشتروا بحياتهم حق من يحبونهم في الحرية والكرامة وهو شعور يفرض على الشعوب أن تسترشد بواجب التضامن والصداقة فيما بينها» (٢١٩).

ومع نهاية الحرب سعى النقراشى لدى السلطة العسكرية البريطانية لكى ترفع الرقابة على الصحف ثم انهاء الأحكام العرفية، فأجابته إلى طلبه، وأعلن النقراشى هذا النبأ وقرر رفع الرقابة على الصحف كما وضحنا سالفا وأن هذا الالغاء كان الغرض منه التحقيق من حدة تيار السخط الشعبى الذى واجهته وزارة النقراشى.

وهكذا ظل النقراشي على صلة وتعاون مع الاحتلال، وقد أكد أن هذه العلاقات ما زالت أكثر توثقا في خطاب العرش الذي القاه في ١٢ نوفمبر سنة ١٩٤٥ حيث نوه بما بين حكومته وحكومة بريطانيا العظمي من حسن العلاقات المبنية على التقدير المتبادل وبما لديهما من صادق الرغبة في التعاون في انماء علاقاتهما على أساس المساواة الصحيحة (٢٢٠).

وترتبط وزارة النقراشى الأولى بالاحتلال بموقف آخر وخاصة عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرتها فى ٢٠ ديسمبر ١٩٤٥ ولم يأت الرد البريطانى إلا فى ٢٦ يناير ١٩٤٦، ويمكننا القول بأن هذا الرد كان بمثابة صدمة للنقراشى وللرأى العام، الذى تجلى رد الفعل عنده فى شكل مظاهرات اندلعت فى انحاء البلاد تهتف بالجلاء وانهاء الوجود

البريطاني(٢٢١).

وهناك دليل على كراهية الجانب البريطاني لوزارة النقراشي الأولى، وخاصة عندما طلب الملك من السفير البريطاني مذكرة مكتوبة تتضمن طلب بالخلص من وزارة النقراشي، فما كان من كيلرن إلا أن ارتكب الخطأ الذي كلفه منصبه عندما تقدم يالمذكرة المطلوبة في ٣١ يناير ١٩٤٦(٢٢٢).

وعلى أية حال فإننا نستطيع فى النهاية القول أن وزارة النقراشى الأولى كانت متمشية مع سياسة الاحتلال منذ البداية، ثم بدأت المرحلة الثانية منذ ٢٠ ديسمبر ١٩٤٥ عندما أرسل مذكرته إليها يطلب الدخول فى المفاوضات بشرط أن تكون حرة من كل قيد لتحقيق مطالب البلاد العربية، وعندما رأى النقراشي أن نية الحكومة البريطانية تدل على تثبيت احتلالها لمصر ولا تنوى الجلاء عن البلاد، فإنه آثر أن ينهى تلك العلاقات بتقديم استقالته من الوزارة.

وبعد أن استعرضنا أهم العلاقات السياسية بين وزارة النقراشي الأولى بالقوى السياسية وقبل أن نختم هذا القسم من الدراسة نرى لزاما علينا أن نستعرض لأهم الأحداث التي أدت الى استقالتها وموقف النقراشي منها، وتفصيلا لذلك نقول: بعد التفكير في المفاوضات التي استمرت قرابة أكثر من شهر بين مصر وبريطانيا فوجيء بالرد البريطاني في ٢٦ يناير ١٩٤٦، وفي الحقيقة لقد قرر أحد الباحثين أن الرد البريطاني مهين، فقد قابلته الجماهير بكل صنوف الاهانات والغضب وحيث كان احساس الشباب المصرى بضرورة إيجاد حل سريع للمطالب الوطنية الأمر الذي أدى إلى جعل المشاعر بين طلبة الجامعة تصل رغم ما توقعه المصريون من

أن نهاية الحرب ستحدث تعديلا هاما في طبيعة العلاقات المصرية الانجليزية، لذلك أصبح الشعور مهينا للعمل ضد الانجليز ووزارة النقراشي الأولى(٢٢٣).

فعقب انتهاء عطلة نصف السنة لطلبة الجامعة عقد اجتماع عام لطلاب المدارس الثانونية ومعاهد التعليم العالى فى القاهرة فى صباح يوم السبت التاسع من فبراير ١٩٤٦ وحضره ما يقرب من ١٥٠٠ طالب(٢٢٤)، وقد صدر عن هذا الاجتماع قرارات حول الوضع السياسى وطرحت ثلاث مطالب سياسية هى(٢٢٥):

١- قطع المفاوضات المصرية البريطانية.

٢- الغاء معاهدة ١٩٣٦ الانجلو مصرية واتفاقية ١٨٩٩ الخاصتين
 بالسودان.

٣- ضرورة جلاء القوات البريطانية فورا عن البلاد.

وبعد الاجتماع توجهت مظاهرة طلابية إلى قصر عابدين لتسليم مطالبها للملك ورئيس الوزراء، وطرح الطلاب شعار لا مفاوضات بتاتا حتى جلاء القوات البريطانية(٢٢٦)، وقد خرجت المظاهرات وتمثلت فيها الوحدة الوطنية، وعبرت شارع الجامعة ثم ميدان الجيزة إلى كوبرى عباس، وكان الكوبرى مفتوحا في موعده العادى، ولكن الطلبة أجبروا المهندس على اغلاق الكوبرى وعبروه، وكان المرور معطلا، ثم وصلت الأنباء إلى البوليس، فأصدر النقراشي أوامره بالاستعداد من جانب القاهرة، واستعد بوليس الجيزة من الجيزة، ومنع المظاهرات، عندئذ تقدم اليهم وكيل الحكمدار فيتزباترك باشا وسليم زكى منفردين لمنع المظاهرات ولكن الطلبة استمروا في المظاهرات (٢٢٧).

وما لبثت أن تجددت المظاهرات فى اليوم التالى فصدها رجال البوليس بالقوة، كما حدثت مظاهرات أخرى فى الاسكندرية، وبعض المدن الأخرى كالزقازيق وأسيوط وتصدى لها رجال البوليس، وكانت هذه المظاهرات احتجاجا على مسلك البوليس مع الطلبة فى حادث كوبرى عباس(٢٢٨).

وقد بالغ بعض المؤرخين (٢٢٩)، في تصوير حادثة كوبري عباس إذ جعل منها دعاية سياسية ضد وزارة النقراشي وزعم أن بعض الطلبة قتل فيها، والبعض غرق في النيل من أعلى الكوبري.

غير أن الحقيقة كما وضحها النقراشي في بيانه الذي ألقاه بمجلس النواب بشأن هذه الحادثة والذي ذكر التحققنا انه لم يقتل أحد ولم يغرق أحد في هذه الحادثة بالذات، ولو غرق أو قتل أحد لذكر اسمه ولو بعد حين (٢٣٠)، ثم ما لبث أن رجع الرافعي مصححا لقوله السابق ذاكرا انما توفي في اليوم التالي شاب من أبناء الجنود اسمه محمد على الطالب بكلية التجارة، وكانت وفاته بفناء الجامعة إثر سقوطه من سيارة كانت تمر امام الجامعة ،وأراد الطلبة ركوبها، ولم يشترك البوليس في مقتله (٢٣١).

وبعد أن تتبعنا موقف وزارة النقراشى مع الطلبة بشأن مذبحة كوبرى عباس، يجب أن نستعرض أهم الأحداث التى أدت إلى تقديم استقالته، ففى العاشر من شهر فبراير ١٩٤٦ وصل الملك فاروق الذى اعتزم الذهاب إلى الجامعة من أجل الافتتاح الملكى للسكن الطلابى الجديد، ووصل ليجد تجمعا طلابيا غاضبا يرفض تحيته، وكان من الطبيعى أن يغتبط الطلبة بهذه المدينة وبهذا البيت الذى يأوى منهم كثيرون يتعذر عليهم أن يجدوا مأوى صالحا على مقربة من الجامعة، ولكن أشيع أن الطلبة سيقاطعون الحفلة التى يحضرها الملك لوضع حجر الأساس، كما ضبط البوليس فى

احدى العمارات أشخاصا بأنهم كانوا يعتزمون القاء متفجرات على الموكب الملكى، ولم يحضر الحفل من الطلبة إلا من وثق رجال الأمن بهم، وتم الحفل سراعا في اضيق حدود ثم أنصرف الملك(٢٣٢).

وهكذا أصبحت وزارة النقراشى الأولى عاجزة عن حفظ الأمن وأيضا عجزت عن حفظ بقائها المستمد من وجودها فى أجهزة الدولة والمعتمد على أجهزة الأمن(٢٣٣) وأهم سبب يرجع إلى تحرج موقف الوزارة بعد الحوادث التى وقعت فى مظاهرات ٩ ، ١٠ فبراير ١٩٤٦، واستقالة وزراء حزب الكتلة الوفدية من الوزارة، فجاءت الاستقالة نتيجة للسخط الذى عم الشعب المصرى من تصرف البوليس ضد المتظاهرين(٢٣٤).

وإذا القينا نظرة على تلك الاستقالة فإننا نستطيع أن نضرج بملاحظتين(٢٣٥):

أولا: انها استقالة طبيعية، واعترافا بالاسلوب الديمقراطي، ما دام الشعب غير راض عنه.

ثانيا: لم يكن للنقراشى أى مقصد إلى البقاء فى رئاسة الوزراء دون أن يكون له غرض يستطيع تحقيقه وخاصة انه استقال فى مرحلة دخول البلاد فى المفاوضات لتحقيق المطالب الوطنية، لذلك رأى النقراشى التخلى عن الحكم ليضع الأمور بين يدى الملك يوجهها إلى ما يرى فيه الخير للبلاد.

وكان من الطبيعى أن يقبل الملك فاروق هذه الاستقالة بعد أن وجه للنقراشى ولجميع الوزراء الشكر على ما أدوه للبلاد من جليل الأعمال والتى كان مثالها الوطنية والنزاهة والاخلاص.

# ثالثا: النقراشي رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والخارجية (٩٤٨ ديسمبر ١٩٤٨)

قدم اسماعيل صدقى (٢٣٦) استقالته من الوزارة فى ٩ ديسمبر ١٩٤٦ وبناها على أسباب صحية (٢٣٧) والواقع أنها ترجع إلى فشله فى المفاوضات وصدامه مع الانجليز بشأن السودان، وتعارض تصريحاته مع تصريحات رئيس وزراء بريطانيا فى هذا الشأن، وقد فهم السفير أن لا أمل فى اتفاق مع مصر، اذا لم يكن أساسه الجلاء التام برا وبحرا وجوا فى غير احتفاظ مصر باية قوة بريطانية مدنية كانت أم عسكرية (٢٣٨).

فلما قبل الملك استقالة صدقى، كلف النقراشى بتأليف وزارته الجديدة التي تشكلت على النحو الآتى (٢٣٩):

محمود فهمى النقراشى باشا رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية والداخلية.

أحمد محمد خشبة وزيرا للعدل.

محمد على علوبة باشا وزيرا للأوقاف.

ابراهيم عبد الهادي باشا وزيرا للمالية.

أحمد عبد الغفار باشا وزيرا للزراعة.

عبد المجيد ابراهيم صالح بأشا وزيرا للأشغال العمومية.

ابراهيم دسوقى أباظة باشا وزيرا للمواصلات.

عبد الرازق أحمد السنهوري باشا وزيرا للمعارف العمومية.

عبد المجيد بدر باشا وزيرا للتجارة والصناعة.

لواء أحمد عطية باشا وزيرا للدفاع الوطني.

محمود حسن باشا وزيرا للشئون الاجتماعية.

دكتور نجيب اسكندر وزيرا للصحة العمومية.

وهناك عدة ملاحظات تتصل بوزارة النقراشى الثانية ويمكن تلخيها فيمايأتى:

أولا: يلاحظ هنا أن النقراشي خرج على عادته وهو أنه في الوزارة الأولى كان يتولى وزارة الخارجية (٢٤٠) والداخلية والرئاسة، أما هنا في الوزارة الثانية فقد ترك وزارة الخارجية في ١٩ نوفمبر ١٩٤٧ وأسندها إلى أحمد محمد خشبة وتولى هو وزارة المالية مع بقائه وزيرا للداخلية، وربما أراد النقراشي بذلك السيطرة والحفاظ على الأمن، أما في توليه وزارة المالية ربما يرجع ذلك إلى اشرافه على سائر مرافق الدولة من الناحية المالية وضمان حسن سير العمل، أما تركه وزارة الخارجية، ربما أراد النقراشي بذلك ألا يكون مسئولا أمام التاريخ عن العلاقات المصرية لتلك الفترة المتور وخاصة بعد فشل القضية المصرية أمام مجلس الأمن.

ثانيا: غلب على وزارته طابع التوازن بين الصربين الكبيرين اللذين شكلاهما فقد تكونت من ستة وزراء من السعديين وستة من حزب الأحرار الدستوريين(٢٤١).

ثالثا: كانت هذه الوزارة أطول وزارات ما بعد الحرب العالمية الثانية عمرا، فقد امتدت إلى عامين و٢١ يوما ولم ينه هذه الوزارة إلا اغتيال رئيسها في ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨ على عكس الوزارة الأولى التي انتهت باستقالته وليس في الوزارتين اقالة واحدة، كما حدث للكثير من الوزارات التي تولت الحكم في تلك الفترة(٢٤٢).

رابعا: لم يمض وقت طويل على تشكيل الوزارة حتى قدم «محمد على علوبة» وزير الأوقاف استقالته في ٣ مارس ١٩٤٧، وتم تعيين على عبد الرازق وزيرا للأوقاف بدلا منه (٢٤٣)، والأسباب الحقيقية لاستقالة محمد على علوبة ترجع إلى رفضه لمشروع صدقى بيفن، وما دام وزارة النقراشي الثانية قد عزمت على انتهاج نفس الخطة لوزارة اسماعيل صدقى لتحقيق الأهداف الوطنية لذلك آثر محمد على علوبة عدم الاشتراك فيها (٢٤٤).

خامسا: تدخل القصر في شئون الوزارة وتم تعيين ابراهيم عبد الهادى وزير المالية رئيسا للديوان الملكي، وإزاء ذلك فقد تم تعيين عبد الميد بدر وزير التجارة والصناعة وزيرا للمالية وتعيين محمود رياض وزيرا للتجارة (٢٤٥).

سادسا: ضمت الوزارة الجديدة عددا من الوزراء من المعروفين بالكفاءة والخبرة والشعور الكامل بالواجب الوطنى ومشاركتهم للنقراشى فى سبيل تحقيق الأهداف الوطنية.

سابعا: تأييد القصر في البداية وموافقته على تولى النقراشي رئاسة الوزارة الثانية. وبذلك خرج على عادته وهو أنه في الوزارة الأولى كان خائفا في البداية من تولى النقراشي بعدم سهولة التعاون معه.

ثامنا: تم قبول استقالة عبد المجيد ابراهيم صالح وزير الأشغال العمومية في ٤ يولية ١٩٤٨ وتم تعيين رياض عبد العزيز بدلا منه في ٢٠ ديسمبر ١٩٤٨ (٢٤٦).

تاسعا: تم اطلاق اسم وزارة الحربية والبحرية على وزارة الدفاع الوطنى في ٢٠ سبتمبر ١٩٤٨ (٢٤٧).

عاشرا: في ١٩ نوفمبر ١٩٤٧ قبلت استقالة اللواء أحمد عطية وزير الدفاع الوطنى وتعيين الفريق محمد حيدر بدلا منه، وتعيين عبد المجيد بدر وزير المالية مديرا عاما لمصلحة السكك الحديد والتلغرافات والتليفونات وتم تعيين النقراشي وزيرا للمالية بدلا منه، وتعيين جلال فهيم وزيرا للشئون الاجتماعية، وتعيين أحمد مرسى وزيرا للعدل، وأحمد محمد خشبة وزيرا للخارجية (٢٤٨).

الحادى عشر: تم تعيين الشيخ محمد مأمون الشناوى وكيل الجامع الأزهر شيخا للجامع الأزهر في ١٨ يناير ١٩٤٨(٢٤٩).

وعلى أية حال فقد تم تشكيل وزارة النقراشي الثانية طبقا لتأييد القصر، ولقد جاء في الأمر الصادر إليه ما يلي:

«عزيزي محمود فهمي النقراشي باشا ..

لما كان من أعز أمانينا أن ينعم شعبنا المحبوب برضاء وطمأنينة وأن يستقر الأمر في بلادنا العزيزة يتحقيق الأهداف الوطنية، ولما نعرفه فيكم من أصالة الرأى وحسن التدبير، فوق صادق وطنيتكم وخالص ولائكم قد عهدنا إليكم برئاسة مجلس وزرائنا لتأليف وزارة تضطلع بهذه المهمة السامية وأنا إذ نحمكلم هذه الأمانة، لنرجو الله العلى القدير أن يجعل التوفيق رائدكم، والنجاح حليفكم »(٢٥٠).

وقد رفع النقراشي إلى الملك كتابا ضمنه الأسباب التي حدث به إلى قبول رئاسة الوزارة في ذلك الظرف الدقيق والمبادئ العامة التي جعلها برنامجا لوزارته ، ويمكن تلخيصه فيما يأتي:

۱- يرى النقراشي أن مقصده من تأليف وزارته هو السعى إلى العمل على جلاء الجنود الأجنبية عن أرض الوطن العزيز وتحقيق مشيئة أهل

وادى النيل فى وحدة مصر والسودان، وهى لن تدع سبيلا يصل بالوطن إلى غايته العادلة إلا سلكته ولها فى ايمان الأمة بحقها وثباتها ويقظتها وصبرها ومثابرتها وتقديرها الكاملة لمسئوليتها خير عون ومدد لادراك هذه الأهداف السامية.

Y- التوجه بالسودان إلى الرقى فى شتى نواحى الحياة ليدرك مرتبة الحكم الذاتى فى ظل الوحدة مع مصر دائما تحت تاج الملك، لأن هذه الوحدة الطبيعية التى ربطت بين شعبى الوادى من صلات اللغة والقربى والمصلحة من قديم التاريخ وحديثة، لا يمكن أن ينال منها ولا أن تفصم عراها، ولا نجد فى مصر إلا محافظا عليها.

٣- حرصت وزارته على خدمة السلام العالم، والالترام الدولى فى
 الحدود التى رسمها ميثاق جامعة الأمم المتحدة بنصه الروحى.

3- وفي مجال السياسة الداخلية أعلن أنه سيستمر في تنفيذ السياسة الحكيمة التي أعلنها في خطاب العرش في عام ١٩٤٥، وكذلك التي تضمنها خطاب العرش في عام ١٩٤٦ ويتعهد بنفاذها للشعب بتحقيق الرخاء والطمأنينة(٢٥١).

وفى الواقع لقد كان برنامج وزارة النقراشى الثانية كما جاء فى كتاب رئيسه إلى الملك نقطة جديرة فى اتجاهات النقراشى الوطنية، إذ كانت هناك اتجاهات وطنية لديه قد وضحها فى بداية برنامجه الذى قدمه إلى الملك، عكس التقليد الذى كان موجودا فى الوزارات التى سبقته بتقديم الأحوال الداخلية فى القدمة.

## سياسة النقراشي الداخلية:

وضحنا سالفا في برنامج النقراشي بأنه تعهد بتحقيق الرخاء والطمأنينة للشعب والذي اشار اليه في كتابه الذي أرسله الملك، فكان من الطبيعي أن يلتزم بتحقيق ما تضمنه برنامجه نحو سياسته الداخلية بصفته رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية على طول الخط ووزيرا للخارجية من بداية وزارته حتى ١٩ نوفمبر ١٩٤٧، وأخير وزيرا للمالية من نفس التاريخ حتى اغتياله.

وبدأ النقراشي أول خطواته الاصلاحية في ١١ ديسمبر ١٩٤٦ حيث أمر بتأليف لجنة برئاسته وعضوية وزراء الأشغال العمومية والشئون الاجتماعية والصحة العمومية منضما إليهم عبد المجيد بدر وعبد القوى أحمد والدكتور سليمان عزمي، ووجه عنايته الخاصة في انشاء مساكن العمال في القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس ينقل إليها ساكني العشش من العمال وغيرهم توطئة لازالة هذه العشش من المدن المذكورة بعد ذلك(٢٥٢)، وهذه الاجراءات التي اتخذها النقراشي ترجع إلى العمل على بث الأمن والنظام وتدعيم الثقة بينه وبين العمال، وقد كان لصدور هذا القرار أثر طيب في نفوس أفراد الشعب المصرى.

واهتم النقراشي بتوفير اللحوم للشعب المصرى، فأصدر قرارا وزاريا رقم ١١١ لسنة ١٩٤٧ بإباحة ذبح الحيوانات وبيع لحومها في جميع أيام الأسبوع(٢٥٣).

وقد تناول النقراشى – أثناء عمله وزيرا للداخلية بالإضافة الى رئاسة الوزراء أمورا تتعلق بالإدارة الداخلية للبلاد، فأصدر مرسوما بتعيين عبد الرحمن السيد عمار والذى كان يعمل مديرا لجرجا، مديرا للأمن العام

بوزارة الداخلية اعتبارا من ١٢ ديسمبر ١٩٤١، كما عين على حلمى مدير قنا مديرا لجرجا وأصمد مرتضى المراغى مدير القليبوبية مديرا للقناة (٢٥٤)، ومن القرارات الجديدة التى أصدرها النقراشي اصداره قرارا ينص «في حالة انتخاب عضوين لأعضاء مجالس المديريات عن دائرة واحدة يكون اثبات رأى الناخب في ورقة الانتخابات بواسطة تسويد الدائرتين البيضاوين في المربعين الموضوعين أمام اسم المرشحين اللذين يراد انتخابهما (٢٥٠) كما أصدر قرارا وزاريا بتعيين أحمد رأفت مدير المنوفية مديرا عاما للبوليس (٢٥٠)، وحرصا من النقراشي على اتخاذ قرارات هامة لقوات البوليس، تقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون بفتح اعتماد اضافي في ميزانية السنة المالية ١٩٤٦ – ١٩٤٧ وقدره ٢١,٣٦٨ جنيها للتعزيز في ماهيات وأجور مرتبات قوات البوليس (٢٥٧).

واستهدف النقراشي من وراء هذا القانون رفع مستوى قوات البوليس لاستتباب الأمن وإزالة أسباب الشكاوي العديدة التي تصدر منها.

ومن المواقف المشرفة التى وقفها النقراشى أثناء رئاسته للوزارة الثانية وبصفته وزيرا للداخلية موقفه من الصحف الأجنبية، وفى الواقع أنه كان يسعى إلى استبقاء العلاقات الودية بين مصر والدول الأجنبية، ولكن عندما أساءت الصحف الى تعريض غير كريم مما يعتر خروجا عن التقاليد الصحفية المحترمة، وبناء على المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم ٢٠ سنة ١٩٣٦ الخاص بالمطبوعات ومحافظة على النظام العام قرر النقراشي منع جريدة loi paris الفرنسية التى تصدر فى باريس وعلى عددها رقم ٨٩ المؤرخ من ١٨ الى ٢٤ مارس ١٩٤٧ لنشرها نبذة اشتملت على تعريض غير كريم مما يعتبر خروجا عن التقاليد الصحفية، وقرر عدم

دخولها إلى المملكة المصرية وتداولها فيها(٢٥٨)، كما الغى كتاب Histoire بخد France تأليف Giraud الذى يدرس بالمدارس الفرنسية بمنطقة أسيوط بعد الاطلاع على كتاب وزارة المعارف المرفوع إلى مجلس الوزراء وتبين أن هذا الكتاب يشتمل على عبارات منكرة تمس المسلمين ودينهم وأمر فى أول يولية ١٩٤٧ مصادرة جميع نسخ هذا الكتاب المتداول فى المملكة المصرية، ومنع دخوله إليها مستقبلا(٢٥٩).

كما منع النقراشي أيضا المطبوعات الأربعة الآتية:

- ۱- مجلة Jewish Clarion الشهرية الانجليزية التي تصدرها في لندن اللجنة اليهودية للحزب الشيوعي البريطاني.
- ٢- المجلة الشهرية Communist Review الانجليزية التي يصدرها الحزب المشار اليه.
- 7- نشرة 19th National Congress التي أصدرها الحزب المذكور عن أعمال المؤتمر الشيوعي الذي عقد في لندن في أواخر شهر فبراير ١٩٤٧.
- 3- كتاب Egypt and Labour لمويجه للمبادئ والنظريات الشيوعية، وكما أن بعضها انطوى يرجع إلى ترويجه للمبادئ والنظريات الشيوعية، وكما أن بعضها انطوى على تعريض غير كريم مما يعتبر خروجا أيضا عن التقاليد الصحفية المحترمة، لذلك قرر منعها من الدخول إلى المملكة المصرية وتداولها فيها (٢٦٠)، كما الغي كتاب L'Année Préparatoire de Historie Saint والمطبوع في باريس والمتداول في مصر لنشره مقالا فيه تعريض للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وطعن في الدين الاسلامي (٢٦١).

أيضًا ألغى النقراشي في ١٥ اغسطس ١٩٤٧ حريدة Refle De La Semaine الفرنسية التي تصدر في باريس وعلى عددها رقم ٥ من السنة الأولى الصادر في ٨ يونية ١٩٤٧، لنشرها مقالا اشتمل على تعريض غير كريم، كما اشتمل على وقائع كاذبة ومفتريات فيها مساس بسمعة مصر والأمة المصرية مما لا يتفق على التقاليد الصحفية المحترمة(٢٦٢) كما ألغي مجلة Sunday Pictoriol الانجليزية التي تصدر في لندن وعلى عددها الصادر في ١٣ يولية ١٩٤٧ الذي نشرت فيه نبذة اشتملت على تعريض غیر کریم(۲۱۳)، کما قرر منع دخول جریدتی La France au Combat الفرنسدية وجريدة Milono Sera الايطالية لنشرهما مقالا احتوى على تعريض غير كريم(٢٦٤)، كما قرر منع تداول العدد رقم ٤٢ من مجلة (روايات رمسيس) الأسبوعة التي تصدر بالقاهرة والغي الاطلاع على العدد الصادر في ١٩٤٨/٢/١٨ لنشرها رواية عنوانها (اعترافات غانية) وردت فيها وقائع وأوصاف خارجة عن حدود اللباقة والأدب ولذلك قرر منع تداول العدد المذكور(٢٦٥) كما منع جريدة Vocko Journalen التي تصدر في استوكهام من الدخول إلى الملكة المصرية والتداول معها بسبب نشرها مقال بذئ احتوى على تعريض غير كريم مما لا يتفق مع التقاليد الصحفية (٢٦٦)، أيضا الغي الكتاب المسمى «الفرقان لابن الخطيب» تاليف محمد محمد عبد اللطيف بمصر لأنه تبين لمشيخة الازهر من أن به طعنا في المصحف الكريم وفي القراءات ولذلك قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في أول أغسطس ١٩٤٨ مصادرته ومنع تداوله في الملكة المصرية(٢٦٧)، كما قرر مجلس الوزراء برئاسة النقراشي في جلسته المنعقدة في ٢٦ ديسمبر ١٩٤٨ منع مصادرة مجلة امينبيوس omnibus الايطالية الشيوعية التى تصدر فى مدينة ميلانو، وعلى ما نشرته هذه المجلة من تعريض غير كريم مما لا يتفق مع التقاليد الصحفية المحترمة(٢٦٨).

وواصل النقراشي اهتمامه بالبوليس فأصدر قرارا بصفته وزيرا للداخلية في ٢٧ أبريل ١٩٤٧، بلائحة النظام الداخلي لقسم الضباط بكلية البوليس (٢٦٩)، كما أصدر قرارا وزاريا رقم ٢ بشأن نظام قسم معاوني الإدارة بكلية البوليس (٢٧٠)، كما وجه النقراشي عنايته أيضا لاصلاح كلية البوليس التي تضرج الكونستبلات فأصدر قرارا وزاريا رقم ٣ نظام الكونستبلات بكليسة البوليس الملكية (٢٧١) أيضا أصدر قرارا وزاريا رقم ٤ بتنظيم قسم الحدود بنفس الكلية (٢٧٢).

ولقد كان من أثر تلك الجهود المتواصلة التى بذلها النقراشى فى سبيل النهوض بالأمن أن قلت موجة الاجرام التى كانت وأخذت فى الهبوط بصفة عامة فى فبراير ١٩٤٧ عما كان عليه فى العام الماضى ومما هو جدير بالتسجيل أن جنايات السرقات والشروع فيها قد هبطت فى الشهور الأخيرة إلى حد كبير (٢٧٣).

ولم ينشغل النقراشي بمسائل الدقاع فحسب خلال رئاسته للوزارة بل قام بسياسة اصلاحية في الداخل كما وعد بذلك في برنامج تشكيل وزارته وفي خطاب العرش الذي ألقاه في البرلمان يوم ١٩٤٦/١٢/١، وأول ما يصادفنا من الاصلاحات الانشائية بصفة عامة، أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشروع كهربة خزان أسوان الذي كان مهملا إلى أن أقره البرلمان واعتمد ميزانيته في ٩ يوليو ١٩٤٧ وقدر له عشرة ملايين وخمسمائة ألف جنيه ووقع وزير الأشغال الدستوري عقد تنفيذه، وأرسى الملك حجره الأساسي في مارس ١٩٤٨، بالإضافة إلى الخطوات التي قام بها نفس الوزير عبد المجيد صالح لانشاء بلدية القاهرة (٢٧٤).

وكذلك أممت حكومة النقراشي مشروع تأميم شركة الكهرباء، حيث ينتهي الامتياز المنوح لشركة ليبون لتوريد الغاز والكهرباء بمدينة القاهرة في ديسمر ١٩٤٨، فأصدر القانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٤٨ وألت بذلك الملكية إلى الحكومة المصرية طبقا لأحكام العقد، وانشأت ادارة خاصة تتبع وزارة الأشغال العمومية وتختص بتنظيم استغلال جميع مرافق الكهرباء والغاز بمدينة القاهرة (٢٧٥)، ثم تسلمت وزارة الأشغال شركة النور بعد أن انتهى عقد امتيازها (٢٧٦).

ومن أعمال وزارة النقراشي الاقتصادية اصدار قانون الشركات رقم ١٣٨ لسنة ١٩٤٧، الذي اشترط لأول مرة في تاريخ مصر المالي والاقتصادي أن يكون للمصريين ٤٠٪ على الاقل من أعضاء مجلس إدارة أي شركة مساهمة كذلك ألا يقل عدد المصريين المستخدمين في الشركات المساهمة عن ٧٠٪ من مجموع المستخدمين ولا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن ٦٠٪ من مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها الشركة، وكذلك لا يجوز أن يقل عدد العمال المصريين عن ٩٠٪ من مجموع العمال، ولا أن يقل مجموع ما يتقاضونه من أجر عن ٨٠٪ من مجموع أجور العمال التي تدفعها الشركة، كما تم انشاء البنك مجموع أجور العمال التي تدفعها الشركة، كما تم انشاء البنك الصناعي(٢٧٧).

وفى الواقع لقد لوحظ انتعاش تدريجى فى أسعار القطن خلال عام ١٩٤٧، فلقد زاد الطلب على القطن المصرى رغم ارتفاع اسعاره ويرجع سبب ذلك إلى نقص حصة كل دولة من الدولارات عن الوفاء بمطالبها من الولايات المتحدة وبالتالى نقص الطلب على القطن الأمريكى(٢٧٨) وتخفيفا على كاهل المواطنين فى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، بذلت حكومة

النقراشي جهودا حقيقية لايقاف ارتفاع الأسعار فقط، بل إلى تخفيضها، ومما يدل على جهود الحكومة في مكافحة الغلاء يتضح لنا من خلال البيان الذي القاه النقراشي إلى أعضاء مجلس الشيوخ في ٢٦ يناير ١٩٤٨ حيث أكد بأنه عندما نقص محصول الذرة هذا العام وأدى إلى ارتفاع أسعاره، ولما كان الذرة هو الغذاء الرئيسي لأهل الريف، لذلك أوقف الخلط بالذرة، وخلط بالأرز المتوفر عنده، وخصص ٢٠٣٠،٠٠ من الدولارات لشراء الذرة من يوغوسلافيا(٢٧٩).

وفى وزارة الزراعة اهتمت وزارة النقراشى الثانية بانشاء قناطر أدفينا، وبدأ العمل فيها فى مايو ١٩٤٨ والغرض من انشائها يرجع إلى انتفاع المناطق الشاسعة منها الواقعة فى شمال مديرتى البحيرة (٢٨٠) وأيضا قررت وزارة الزراعة التوسع فى انشاء الآبار لرى ما يزيد على ٢٥٠ الف فدان تروى بطريقة رى الحياض بقنا وأسوان (٢٨١).

وفى وزارة المواصلات تم انشاء مدرسة للبحرية فى عهد وزيرها ابراهيم دسوقى أباظة، كما اتصلت مصر بالسودان بالتليفون اللاسلكى، بالإضافة إلى دراسة مشروع ربط شطرى الوادى بالسكك الحديدية التى اعتمدت ميزانيتها بالفعل، كما تم استرداد سكك حديد العريش – رفح من الانجليز، فضلا عن استمرار خطة تمصير إدارات ومرافق الوزارة(٢٨٢).

كما اهتمت وزارة النقراشي الثانية بالاصلاحات التشريعية فأصدرت القانون المدنى الجديد رقم ١٣١ في ١٦ يولية ١٩٤٨ بعد الغاء القانون المدنى المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في ٢٨ أكتوبر ١٨٨٣ والقانون المدنى المعصول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في ٢٨ يونية ١٨٧٥ ويستعاض عنهمًا بالقانون المدنى الجديد الذي احتوى على ١٤٩ مادة (٢٨٣)

وسعى النقراشى إلى الاهتمام بالجيش المصرى لتنمية قدرات مصر دون أن يكون لبريطانيا عليها سيطرة نظرا لأن بريطانيا لن تسمح بوصول الجيش المصرى إلى مراتب القوة التى تهدد وجودها، فتقدم النقراشى بمذكرة إلى مجلس الوزراء ومقتضى ذلك صدر مرسوم بقانون رقم ١٤٠ في ٢٥ أغسطس ١٩٤٧ بانشاء قانون الخدمة العسكرية (٤٨٤)، وفي مجال أخر صدر القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد (٢٨٥)، كما أصدر قانونا بانشاء الغرف الصناعية وقانونا للعمد والمشايخ (٢٨٦). وتخفيفا لأعباء الضرائب عن صغار المولين وتحقيقا لجانب من العدالة الاجتماعية، لذا أصدرت حكومة النقراشي قانون الضريبة التصاعدية وقانون ضريبة الايراد العام، وجعلتها ذات فئة تصاعدية (٢٨٧)، ويمكن القول أن هذا القرار كان خطوة طيبة لتوزيع الضرائب بالعدل في القطر المصري.

كما عنيت وزارة النقراشي الثانية أيضا بالمحاكم الحسبية، فأصدرت القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ الذي تم اصدراه في ١٣ يولية ١٩٤٧ (٢٨٨)، ولم يقتصر نشاط وزارة النقراشي الثانية في اصلاحات من الناحية التشريعية فحسب، بل امتد ليشمل الاهتمام بالمحافظة على الطرق العامة فأصدرت القانون رقم ٧٧ في ١٥ مايو ١٩٤٨ بشأن عدم اجراء أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف في الطرق والميادين العامة أو تعليق لافتات أو وضع بضائع أو مهمات أو فترينات أو مقاعد أو صناديق أو آكشاك... الخ(٢٨٩).

واهتم النقراشى بشئون مصر الداخلية وظهر هذا الاهتمام جليا عندما فوجئت مصر بظهور مرض الكوليرا في شهر سبتمبر ١٩٤٧ في بلدة

القرين بمحافظة الشرقية، ثم انتقل منها إلى القليوبية ثم الوجه القبلى، وأبدى النقراشي اهتماما بالغا للقضاء على هذا الوباء وبالوقوف على أسبابه تفصيليا، وأصدر توجيهاته وأوامره إلى الجهات المختصة لبذل كل ما تستطيع من جهد في سبيل مكافحته، وتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون ووافق المجلس وأصدر القانون رقم ١٤٢ بتخصيص مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه لمكافحة وباء الكوليرا(٢٩٠) وبناء على اقتراح من النقراشي وافق مجلس النواب على اصدار مرسوم خاص رقم ٤٨ بتاريخ ٣٠ أكتوبر ١٩٤٧، بزيادة المبلغ إلى مليون جنيه لمكافحة هذا الوباء(٢٩١)، وفي نفس الوقت قرر أن يستمر مدير المصالح وموظفوها الذين يباشرون الأعمال بمكافحة هذا الوباء في أعمالهم أثناء عطلة عيد الأضحي(٢٩٢)، وفي أوائل بعضائدة هذا الوباء، وسرعة وسرعة النقراشي في القضاء على هذا الوباء يرجع إلى لما تمتع به من همة ونشاط وحزم وهذا يدل على مظاهر التقدم في أداء حكم النقراشي للوزارة الثانية، ويتفق معنا في هذا الرأي بعض المؤرخين(٢٩٢).

وامتد اهتمام النقراشي إلى الفن، وفي هذا الصدد بدأت مجلة الحقيقة تنشر أول مقال فني يكتبه النقراشي معلنا الصيحة لتجنيد الفن في خدمة الوطن، ومؤكدا أن دوره في ترجمة الحياة والتعبير عنها فلولاه «لكانت الحياة خرساء لا طعم لها ولا لون ولا معني»، وأكد النقراشي أيضا أن أصحاب الفنون في كل الدول وفي كل العصور هم بشائر النهضات فيها والمقياس الذي لا يخطئ لدرجة الحضارة والمدنية، ودلل النقراشي على ذلك بأن الفنون لن تكون مجرد لهو، إلا إذا كانت الحياة في ذاتها مجرد لهو، وأن وظيفة الفن وأهله ليست التسلية في وقت الفراغ، وإنما هي تجميل

الحياة والتعبير عنها، ويسط أفاق النفس للأيمان بها والعمل لها، وقال بأن الاستمتاع بالفنون في الوقت الحاضر، أصبح حقا من الحقوق التي يطلبها الانسان كحقه في الرزق وفي العلم وفي الوقاية من المرض، ثم وجه النقراشي في دعوته نصائح مباشرة لأهل الفن في مصير بالذات من أهمها، أن يؤمنوا أن رسالتهم في الحياة وفي الوطن اسمى وأثمن من أن تكون لهو ساعة أن تسلية فراغ، وأنهم أمناء على تربية الذوق العام وتقوية الفضائل الخلقية في النفوس بتنمية الاحساس بالجمال، وأنهم بوصفهم أداة التعبير عن الحياة المصرية في صنميمها مطالبون بأن يحلسوا احساس مصر وأن يحسنوا التعبير وأن يشحذوه دائما إلى الخير والصالح العام، ثم أشار بأن الفنون في عام ١٩١٩ كانت لسان حال الثورة، وختم كلمته راجيا بأن تصبح في أيامنا الحاضرة والمقبلة، باذن الله لسان النهضة (٢٩٤).

كما عنيت وزارة النقراشي الثانية بتسوية العلاقات المصرية البريطانية عندما نشأت مشكلة الأرصدة الاسترلينية (٢٩٥)، التي بلغ مجموعها نحو ٤٠٠ مليون جنيه كانت مصر تستخدم قدرا من هذه الأرصدة في الحصول على ما يتيسر لها من سلع وخدمات من الدول البريطانية وكان يوم ١٥ يولية ١٩٤٧ الأجل المحدد لانتهاء اتفاقية العملة الصعبة المعقودة مع انجلترا(٢٩٦) فدرات مفاوضات بين الحكومتين المصرية والبريطانية أسفرت عن عقد اتفاق في ٣٠ يونية ١٩٤٧ لمواجهة حاجات مصر في المدة من منتصف يوليو إلى أخر ديسمبر ١٩٤٧، وكان مجموع الأرصدة الملوكة للمصارف في مصر في منتصف يولية ١٩٤٧، قدرت بمبلغ ٢٥٦ مليونا من الجنيهات الانجليزية، وتضمن الاتفاق الأول للأرصدة المعقودة مليونا من الجنيهات الانجليزية، وتضمن الاتفاق الأول للأرصدة المعقودة

فى شهر يونية ١٩٤٧، أن يفرج على عشرين مليونا من الجنيهات منها ١٢ مليونا كاحتياطى للتشغيل، وكانت هذه المبالغ قابلة للتحويل إلى أية عملة (٢٩٧).

ولكن ما لبثت الدولتان أن استأنفتا المباحثات وانتهت باتفاق وقعه الطرفان وصدر بلاغ مشترك في ٥ يناير ١٩٤٨، ويقضى هذا الاتفاق بمد العمل بأحكام الاتفاق المالي المعقود بين الحكومتين في ٣٠ يونية ١٩٤٧ إلى ٣٠ ديسمبر ١٩٤٨ وينص الاتفاق الجديد على الافراج عن مبلغ ٣٢ مليون جنيه استرليني منها ١١ مليون جنيه احتياطي للتشغيل تسحب عليه مصر من وقت لآخر لمواجهة أي نقص وقتي في وسائل الدفاع للخارج، ولذلك علاوة على احتياطي التشغيل المفرجة عنه، بمقتضى الاتفاق الأول وقدره ١٢ مليونا من الجنيهات الاسترلينية(٢٩٨) وتوضح الوثائق البريطانية أنه في المدة من ١٤ يولية ١٩٤٧ حتى آخر فبراير ١٩٤٨ أفرجت بريطانيا عن ٨٠ مليونا من الأرصدة المتجمدة(٢٩٩).

ومن أهم الأعمال التى تذكر لوزارة النقراشى الثانية أيضا اهتمامها بالجيش فقد أنشأت كلية للبحرية بالاسكندرية لتخريج ضباط البحرية (٢٠٠)، ثم حرر الجيش المصرى من البعثة العسكرية البريطانية فى ديسمبر ١٩٤٧، وكانت هذه البعثة تتولى مهمة تدريب الجيش والسيطرة عليه بحجة تنظيمه، واستكمالا لدور النقراشي في إلغاء البعثة العسكرية البريطانية، علينا أن نشير إلى الاتفاق المبرم بين مصطفى النحاس باشا والمسترايدن في ٢٦ أغسطس ١٩٣٦ بشأن البعثة العسكرية البريطانية، ونستطيع ان نستخلص من هذا الاتفاق عدة حقائق منها:

١- ان الغرض من هذه البعثة العسكرية ايفاد المصريين إلى معاهد انجلترا لاستكمال تدريب الجيش المصرى.

٢ أن الأمر كان اختياريا للحكومة المصرية عندما ترى أن الحاجة ماسة إلى مدربين.

٣- ان الغرض من التدريب أو التعليم كان وحدة النظام بين الجيشين
 المتحالفين حتى يسهل التفاهم بينهما في الحرب في حالة قيامها.

٤- ان البعثة مؤقتة وللمدة التي تراها الحكومة المصرية وحدها، وان نفقات البعثة العسكرية على حساب الحكومة المصرية (٣٠١).

وفى عام ١٩٣٧ وصل إلى مصر الجنرال جيمس مارشال كورنوول أول رئيس للبعثة العسكرية ودارت مباحثات بينه وبين الفريق أحمد حمد سيف النصر وزير الدفاع وقتئذ فى وزارة مصطفى النحاس الرابعة، فتم الاتفاق على ما يأتى:

١ – ألا تمارس البعثة أي عمل إداري وألا تكون لها أية سلطة على أي قائد
 أو هيئة أركان حرب أو مصلحة من المصالح بالجيش المصرى.

٢- أن يكون الحكم على درجة كفاية البعثة ونشاطها في القيام بمهمتها
 على أساس سرعة استغناء الجيش المصرى عن خدماتها.

٣- ان يكون مفهوما أن وجهة نظر السياسة المصرية هي أنه لا لزوم
 لعدد كبير من الضباط الأجانب لتدريب الجيش المصري (٣٠٢).

وفى أغسطس ١٩٤٠ تقدم القائد العام للقوات البريطانية فى مصر إلى وزير الدفاع الوطنى باقتراح يومى إلى الحاق عدد من الضباط البريطانيين بالبعثة العسكرية على أن يتكفل الجيش البريطاني، لا الحكومة المصرية بدفع مرتباتهم(٣٠٣)، وعلى أن يلحقوا بالبعثة دون أن يضموا إلى هيئتها فعلا، فوافق الوزير على الاقتراح وبلغ عدد هؤلاء الملحقين ١٩ ضابطا و٣٣

ضابط صف، ثم أخذ عدد البعثة يزداد بعد ذلك حتى بلغ ذروته فى سنتى الماء ١٩٤٢ – ١٩٤٣ فوصل إلى ٦٩ ضابطا، ٨٦ ضابط صف وزع منهم على سلاح الطيران وحدة ٧ ضباط و٣٠ صف ضابط، كما طالبت مد البعثة نظرا لظروف الصرب الأخيرة إلى قرابة احدى عشرة سنة بعد أن كان محددا لها أربع سنوات(٣٠٤).

وفى عهد وزارة النقراشى الأولى بدأ عهد جديد للعلاقات بين الوجود البريطانى فى الجيش المصرى، وتسجل الوثائق البريطانية فى تقرير ١٤ مارس عام ١٩٤٥ أن الحجم المقترح للبعثة العسكرية إنما هو لفترة انتقالية وليس دائما(٣٠٥) ثم ما لبث أن أرسل كيلرن فى ٢٩ مايو ١٩٤٥ إلى «الراين هو نورابل انتونى» مكاتبة يبلغه فيها أن رد الفعل المصرى للبعثة البريطانية مخيب للآمال(٣٠٦).

وكان من الطبيعى أن يحدث عداء بين الحكومة البريطانية والنقراشى فيما يختص بالبعثة العسكرية فى الجيش المصرى ويظهر ذلك جليا فى التقرير الذى أرسله كيلرن لوزارة الخارجية البريطانية وأشار فيه إلى أن عداء متضخما فى مواجهة البعثة البريطانية يبديه وزير الدفاع المصرى السيد سليم فى وزارة النقراشى الأولى ٢٤ فبراير ١٩٤٥ - ٢ يناير الامريث).

ولكى نعرف حقيقة موقف النقراشى من البعثة العسكرية البريطانية فإننا نذكر من الوثائق ما يدل على ذلك، ففى الحديث الذى أجراه النقراشى مع اللورد كبيلرن فى ١٥ يناير ١٩٤٦ وضح النقراشى له المصاعب التى ظهرت ما بين الجنرال والتركلاتريك بك رئيس البعثة العسكرية البريطانية وأكد النقراشي للسفير أن البعثة العسكرية مضى عليها الآن ثماني

سنوات، ومن المؤكد انها انعكاس فادح على كفاءة البعثة فى القيام بواجباتها فى تدريب جيش مصرى كفء، ورد السفير على النقراشى باقتراحه بأن الشيء الملائم هو أن سعادة الجنرال كلاتربك يناقش الموضوع بأكمله معه، ويمكن أن يشرح قضيته ويقرر ما هو العمل الموفق، فقال النقراشى أنه يسره أن يبعث فى طلب الجنرال كلاتربك ويتحدث معه، لكنه يخشى انه لا يكون قادرا على نقل ذلك حتى إلى ما بعد زيارة الملك بن سعود (٣٠٨).

وفى ٦ فبراير ١٩٤٦ قابل رئيس البعثة البريطانية بالقاهرة النقراشى، وإننا نوضح ماذا تم فى هذه المقابلة؟ إذ طلب النقر اشى من رئيس البعثة العسكرية افادته بتقرير شامل يبين فيه تاريخ الجيش المصرى فى مواجهة البعثة العسكرية لمدة التسع سنوات السابقة من المعاهدة وفى هذه المقابلة أيضا أبلغ النقراشى رئيس البعثة، أن البعثة قد فشلت فى تنظيم الجيش على أسس مرضية، وإنه بهذه الوسائل فانه قد يحصل على دروس قيمة بالنسبة لسياسة المستقبل (٢٠٩).

ويتضح لنا من هذه المقابلة استعداد النقراشى للتخلى عن أعمال البعثة العسكرية بسبب فشلها ولكنه رأى هذا التخلى للافادة به لسياسة المستقبل، وإن كان النقراشى لن يتحمل مسئولية هذا العمل كاملة لأنه كان يأتمر بأمر الملك فاروق.

وعلى أية حال فقد أرسل رونالد كامبل السفير البريطاني بالقاهرة إلى السفارة البريطانية ليبلغها الصعوبات التي تواجهها البعثة العسكرية البريطانية ومبينا الحديث الذي أجراه الجنرال كلاتربك مع النقراشي باشا وأرفق نسخة من مراسلة الجنرال كلاتربك بشأن مقابلة النقراشي (٢١٠).

وبقدوم وبزارة النقراشي الثانية 9 ديسمبر ١٩٤٦ - ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨ تصل العلاقات البريطانية المصرية إلى قمة حدتها ولتنتهي الأمور إلى مواقف حاسمة (٣١١)، وتفصيلا لذلك فإننا نقول أنه بدأ في ٢ مارس ١٩٤٧ حينما تلقى السفير البريطاني كتابا من النقراشي يبلغه فيه أن الحكومة المصرية قررت أن تنهي خدمات البعثة العسكرية البريطانية على مرحلتين أولهما في ٣٠ يونية والثانية في ٣١ ديسمبر ١٩٤٧ حيث يكون الوجود البريطاني في الجيش المصري قد انتهى تماما (٣١٢).

وفى برقية إلى وزارة الخارجية البريطانية يوم ١٤ مار ١٩٤٧ حدد السفير البريطانى فى تقريره كيفية مقابلة تحرك النقراشى هذا، وان القرار بالتخلص من البعثة العسكرية مخالف لروح معاهدة ١٩٣٦ ويعتبر انه ناسف للأغراض الأساسية للمعاهدة، وخاصة التعاون فى تنفيذ التزامات مصر الدولية فى حفظ السلام فى العالم، وانتهى السفير إلى أن الخطوة الأولى التى يجب أن تتخذها بريطانيا فى مواجهة النقراشى هى أن هذا القرار قد يضطر حكومة صاحب الجلالة البريطانية أن تعيد النظر فى الجلاء الذى اقترحته فى المفاوضات التى تعثرت باعتبار أن هذا الجلاء كان مؤسسا على استمرار التعاون الحربى المصرى البريطاني(٢١٣).

واستمرت المشاورات بين الوزارة النقراشية الثانية وبين الحكومة البريطانية حتى يوم ٢٥ ديسمبر ١٩٤٧ حيث بدأت صفحة جديدة من تاريخ تاريخ الجيش المصرى – الذي تسلمته مصر بعد عشر سنوات من تاريخ توقيع المعاهدة(٣١٤)، وهكذا استطاع النقراشي انهاء الوجود العسكري البريطاني في الجيش المصرى وذلك من الأعمال البارزة له.

تلك كانت أهم أعمال وزارة النقراشي الثانية في شتى المجالات الاصلاحية، ونستطيع أن نقرر بأن وزارته حققت أعمالا كثيرة هامة كما وعد في برنامج وزارته، وكان الهدف من تلك الأعمال خدمة الشعب المصرى، وأرجح أن السبب في سرعة تحقيق هذا البرنامج الشامل الحافل المملوء بالأعمال يرجع إلى فهم النقراشي لمجريات الأمور السياسية في مصر، فضلا على انه كان يتمتع بالهمة والنشاط والحزم.

ولا يفوتنا هنا أن نقرر بأن وزارة النقراشي الثانية أخطأت في الموضوعات الآتية :

لم تمض فترة قصيرة على تشكيل تلك الوزارة الثانية، حتى صادرت حكومته صحيفتى صوت الامة والكتلة الوفدية في ٢٠ يناير ١٩٤٧ بدعوى انهما نشرتا أخبارا تتعلق باطلاق البوليس الرصاص على طلبة مدرسة حلوان(٣١٥)، كما صادرت الحكومة جريدة رابطة الشباب في مايو ٧٤٧ (٣١٦).

أيضا تعرضت وزارة النقراشي الثانية لإضراب رجال البوليس في عهدها، وفي رأينا يعتبر هذا الاضراب من أخطاء وزارة النقراشي بصفته وزيرا للداخلية ومسئولا عن البوليس، وتفصيلا لذلك نقول: إنه في ١٤ أكتوبر ١٩٤٧ أعلن ضباط البوليس وموظفو وزارة الداخلية في العاصمة وغيرها من المدن الكبرى الأخرى الاضراب بعد أن طالبت حكومة النقراشي برفع الأجور، ومساواتهم بزملائهم من ضباط الجيش ووزارة العدل، ووعد رئيس الوزراء بتلبية هذا المطلب، إلا أنها لم تتخذ أية اجراءات فعلية لتنفيذ هذا الوعد (٣١٧).

ونتيجة لعدم تنفيذ التدابير العاجلة تمت في ١٨ مارس ١٩٤٨ الدعوة لعقد اجتماع عام لضباط بوليس العاصمة، وقرروا أنه في حالة عدم الاستجابة لطلبهم حتى يوم ٢٥ مارس ١٩٤٨، يكون يوم ٥ أبريل ١٩٤٨ اضرابا شاملا، ولم تعط الحكومة هذا القرر التفاتا كبيرا، عندئذ أعلن ضباط البوليس يوم ٥ أبريل ١٩٤٨ اضرابهم في القاهرة والاسكندرية وعواصم المديريات، واحتشدت في نادى ضباط البوليس بالقاهرة ما يقرب من ألف ضابط أعلنوا اعتصامهم في أماكنهم بالنادى لحين الاستجابة لطلبهم، وانضم إليهم ضباط البوليس في المدن الأخرى وتوجهوا في مجموعات صغيرة إلى العاصمة، وتبع الضباط جنود البوليس العاديين، واستدعت حكومة النقراشي قوات الجيش لسحق الاضراب، وبدأت المعارك بين البوليس وقوات الجيش، وطلب مجلس الوزراء من رجال البوليس العودة للقيام بمهام أعمالهم في السادس من أبريل ١٩٤٨ وفي حالة العصيان توقع عليهم عقودة الطرد وتقديمهم للمحاكمة العسكرية (٢١٨)

وفى الحقيقة لقد ترك اضراب البوليس صدمة شديدة وانطباعا مخيفا فى نفوس أعضاء الوزارة لأن ركيزة من الركائز التى تعتمد عليها فى سيطرتها على الدولة قد هوت وتمردت وخاصة فى حفظ الأمن والنظام، فرغم عودتهم إلى العمل إلا ان قلوبهم قد ملأت بالكراهية ضد وزارته.

وعلى أية حال فبعد أن انتهى اضراب البوليس، حتى أعقبه تحرك منظم تنظيما جيدا للممرضين بمستشفى القصر العينى، وكانت مطالبهم تنحصر في تحسين أوضاعهم المادية، وقد اعتصموا بالمستشفى وأشعلوا النار في بعض أقسامه، مما اضطر الحكومة إلى الاستعانة بالجيش والبوليس على اجلائهم عنها، وتم اعتقال الكثير من قادة هذا الاضراب وقدموا للمحاكمة (٣١٩).

وبعد أن استعرضنا سياسة النقراشي الداخلية في وزارته الثانية وأهم الأخطاء التي حدتها وقبل أن نضتم هذا القسم من الدراسة علينا أن نستكمل صورة العلاقات بين وزارة النقراشي الثانية بالقوى السياسية والتي تتمثل في القصر والأحزاب السياسية المعاصرة لتلك الوزارة، وأخيرا علاقتها بالاحتلال.

أما عن علاقة وزارة النقراشي الثانية بالقصر، فقد بدأت بموافقة الملك فاروق على تعيين النقراشي رئيسا للوزارة، وعلى ذلك، فمنذ البداية يمكن اعتبار القصر في صف الوزارة (٣٢)، ورغم هذا التفاهم والتعاون بين الطرفين، إلا أن النقراشي تعرض على يد القصر لبعض التضييق، فحد من نشاطه، وتحمل الكثير من تصرفات القصر، ويذكر التاريخ منها على سبيل المثال: أدرج القصر اسم محمد على علوبة باشا وزيرا للأوقاف ضمن أعضاء الوزارة النقراشية الثانية دون أخذ رأيه، وأن الملك هو الذي شطب اسم المرشح لوزارة الأوقاف ووضع اسمه بدلا منه، وفي هذا الصدد يوجه محمد على علوبة سؤالا للنقراشي وهو: كيف تصدر المرسوم ليلا ولا تنظرون إلى الغد لأخذ رأيي؟ فأجاب النقراشي: بأن المرسوم صدر في الساعة الواحدة بعد نصف الليل وأنهم لم يريدوا اقلاقي من نومي معتمدين على أني سأقبل أن أحلف اليمين، واستطرد علوبة قائلا : ذهب الوزراء في عصر ذلك اليوم وحلفوا اليمين ونظرا لرغبة الملك قدمت استقالتي بعد تأليف الوزارة في ٣ مارس ١٩٤٧ محتجا بأن صحتي لا تساعدني على الدخول في الوزارة حتى لا تكون هناك صدمة ضد شخص الملك (٣٢١).

وهناك تصرف آخر للقصر وهو تعيين ابراهيم عبد الهادى نائب الهيئة السعدية ووزير المالية رئيسا للديوان الملكى دون استشارة النقراشى(٣٢٢)،

وتعيين كريم ثابت مستشار للإذاعة رغم معارضة النقراشى(٣٢٣)، ولجوء الأمير عبد الكريم الخطابى أثناء عبور الباخرة الفرنسية التى كانت تقله قناة السويس فى أول يونية ١٩٤٧، مما أغضب الحكومة الفرنسية، وكان لجوء الأمير إلى مصر قد تم تدبيره دون استشارة النقراشى رئيس الوزراء أو موافقته (٣٢٤).

ولم يكتف القصر بالحد من سلطة النقراشي، بل استمر التدخل في شئون وزارته وأهم ما يوضح هذا القول هو استقالة وزيرين من وزراء الوزارة النقراشية الثانية وهما اللواء أحمد عطية وزير الدفاع وعبد المجيد بدر وزير المالية (٣٢٥)، وأن سبب الاستقالة يرجع إلى أن الملك عندما دخل عليهما في الملهي (حلمية بالاس) لم يغادرا الملهي ولكنهما بقيا، مما دفع الملك إلى أن يطلب من النقراشي إخراجهما من الوزارة (٣٢٦). ولا شك أن النقراشي قد استهجن هذا الطلب ورأي وضع استقالته تحت تصرف الملك لولا أن سعى القصر بكل جهده للابقاء على النقراشي وذلك بمحاولة ترضية الوزيرين بمناصب أخرى، إلا انهما أخرجا من الوزارة على أية حال (٣٢٧)، ونرجح أن الملك فاروق تمسك بالدستور كما ورد في المادة ٤٩ والتي تنص: الملك يعين وزارءه ويقيلهم ويعين المثلين السياسيين (٣٢٨).

ولكن حدة الخلاف هذه ما لبثت أن خفت وتلاشت وظهر ذلك جليا عندما بلغ من اهتمام القصر رغبته فى تأييد وزارة النقراشى الثانية عندما أعلن النقراشى فى ٢٧ يناير ١٩٤٧ عرض قضية البلاد على مجلس الأمن فى جلسة مجلس النواب، وحضر الملك جانبا من هذه الجلسة التى عرض فيها النقراشي هذا القرار، وتابع مناقشتها، وحصلت الوزارة على ثقة المجلس بأغلبية ١٧٥ صوتا ضد ١٥ صوتا(٣٢٩).

وشهدت فترة ما بعد عرض القضية المصرية على مجلس الأمن فترة غلب عليها طابع الود والمحبة وتفصيلا لذلك نقول: أنه عقب عودة النقراشي إلى مصر بعد الانتهاء من عرض قضية مصر علي مجلس الأمن تعطف الملك ووجه إليه الأمر لملكي التالي: «لقد أديت واجبك كل ما في وسعك خير أداء، وقد سجل التاريخ سعيك واسمك في خدمة مصر، وإذا قام كل مصري بواجبه كما قمت، أدركت البلاد غاياتها وحققت مطالبها» (٣٣٠).

والحق يقال أن المسلك الذي سلكه الملك فاروق نحو النقراشي كان مسلكا نبيلا، وكانت نتيجة ذلك المسلك الطيب ظهرت جليا في المناسبات في مصر مثل عيد الجلوس الملكي أو عيد ميلاد الملك، ومناسبات أخرى إلا وتملأ فيها صحيفة الدستور والأساس بالمقالات المليئة بالثناء والمديح في الذات الملكية، وفي نفس الوقت كانت تزين تلك الصحف بصورة الملك وتحشد القوات لتخليد تلك المناسبات والاستقبال للملك(٢٣١)، فضلا عن أن النقراشي ذاته كان يحرص دائما على استغلال أية مناسبة لتسجيل اسمه في سجل التشريفات الملكية(٢٣٢)، ولم يكن ما سبق هي مظاهر الولاء الوحيدة، بل أن القصر الملكي كان ملاذا يرفع إليه النقراشي مطالب حكومته وترفع إليه قراراته واجتماعاته بوزرائه(٢٣٢).

وبقيام حرب فلسطين تدخل العلاقات بين وزارة النقراشي الثانية والقصر مرحلة جديدة من العلاقات، وظهر أثر ذلك عندما أمر الملك فاروق وزير الدفاع الفريق محمد حيدر رجل الملك وياوره، وأصدر إليه أمرا مباشرا، فأمر فرق الجيش المصري باجتياز الحدود إلى أرض مصر دون أن يعلم رئيس الوزراء، ومن غير أن ينتظر قرار البرلمان أو قرار مجلس الوزراء (٣٣٤)، ولا شك أن النقراشي يتحمل وزر هذا الاعتداء على الدستور

وفي تصورنا كان من الأفضل أن تستقيل وزارة النقراشى من الحكم وأن تعلن إلى الشعب من فوق البرلمان أنها قدمت استقالتها، ولكن النقراشى تجاهل ما حدث.

وعندما اغتيل النقراشي في ١٩٤٨/١٢/٢٨ زاره الملك فاروق في داره بمصر الجديدة، وأعرب عن تقديره الشخصي للفقيد وضرب المثل لأول مرة في التاريخ الحديث حيث ذهب إلى جامع الكفيا قبل وصول جثمانه واشترك في الصلاة عليه وكانت علامات التأثر الشديد بادية عليه (٣٣٥).

أما علاقة وزارة النقراشي الثانية بالأحزاب السياسية، ونبدأ بحزب الوفد، حيث بدأت تلك العلاقات عقب تشكيل وزارة النقراشي الثانية، فقد صرح رئيس الوفد المصرى، مصطفى النحاس المحديث سياسي في ١٢ ديسمبر ١٩٤٦، والذي صرح فيه بالقول: إن النقراشي كان ولا يزال أكبر عائق دون الوصول بالبلاد إلى غايتها لأن تخاذله وضعفه امام الانجليز وتصرفاته كلها تؤدي إلى الوقوف حجر عثرة في سبيل مطالب البلاد، وانه لا يصلح لاستخلاص حقوق مصر بالمفاوضة، ويجب عرض القضية المصرية على مجلس الأمن، وأن النقراشي لا يصلح للدفاع عن تلك القضية، وكيف يواجه مجلس الأمن وهو لا يعتمد على ثقة الشعب المصري أو تأييده (٢٣٣).

ويتضح لنا من حديث النحاس باشا السابق أن مصطفى النحاس يسلك مسلكا معاديا ضد وزارة النقراشى الثانية أيضا كما حدث فى الوزارة الأولى، ويؤكد هذه الحقيقة حينما قرر مجلس الوزراء برئاسة النقراشى فى ٢٧ يناير ١٩٤٧ عرض القضية المصرية عل مجلس الأمن وهى الفكرة الذى نادى بها رئيس حزب الوفد فى بيانه السالف الذكر، أصدر الوفد

المصرى بيانا فى ٣٠ فبراير ١٩٤٧ لخص فيها السياسة التى ينادى بها الوفد وهى قطع تلك المفاوضات، والالتجاء إلى هيئة الامم المتحدة، والمعارضة فى مبدأ التحالف بعد أن وضع ميثاق سان فرانسيسكو، والوفد لا يقبل ان يتولى النقراشي عرض القضية على هيئة الامم المتحدة، وذلك لا تمسكا بضرورة تقديم الأوضاع الدستورية والتسليم للأمة بحقوقها المشروعة فحسب، بل حرصا على القضية الوطنية ذاتها من أن يصبها الفشل، وأن الوفد المصرى لا يقبل أن يمد يده إلى النقراشي ويتعاون معه (٣٣٧).

وأمام استمرار الوفد في مسلكه العدائي لوزارة النقراشي الثانية صرح رئيس الوفد قائلا: إن النقراشي لا يمثل الأمة ولا يصلح لأن يناضل نضالا حقيقيا عن مطالبها، وانه ولا مجلس نوابه ولا هذا العهد بأكمله يمثل البلاد(٣٣٨).

ونستطيع الآن أن نقف هنا لنصاول أن نبين موقف الوفد المصرى واتجاهه إذاء تلك المسألة من خلال هذه الحقائق نستطيع أن نلمح تناقضا في موقف حزب الوفد، فقد مر بنا نداؤه سالف الذكر الذي أعلنه الوفد في بيانه وقد نادى فيه بقطع المفاوضات والالتجاء إلى مجلس الأمن ثم عدل إلى هيئة الأمم المتحدة.

إذن ما هى بواعث التشكيك عند الوفد فى عدم جدوى عرض النقراشى للقضية المصرية أمام مجلس الأمن؟ هذا رغم ندائه وايمانه بوجوب اللجوء إلى هذا الطريق؟ لا تبرير عندنا سوى انه موقف أخر من مواقف حزب الوفد والتى كان يعتبر نفسه المثل الوحيد والوكيل الأصيل عن الأمة فأخذ الوفد ينادى انه لا يثق بحكومة النقراشي وأخذ يطالب بتشكيل وفد قومى يتولى عرض القضية أي أن حرب الوفد كان يريد أن يوحى للجماهير انه يتولى عرض القضية أي أن حرب الوفد كان يريد أن يوحى للجماهير انه

هو الذى يجب أن يفاوض ويعرض القضية دوليا ومعنى ذلك أن يستند إليه الحكم، ويتفق معنا فى هذا الرأى أحد الباحثين حيث قرر أن حزب الوفد طالب بالرجوع إلى الأمة لاجراء انتخابات حرة، وهذا يعنى بالتالى مجئ الوفد إلى الحكم (٣٣٩).

لكن الانصاف يقتضى أن نذكر أنه لم يكن حزب الوفد وحده هو الذى يهاجم حكومة النقراشى، بل شاركته بعض الأحزاب الأخرى كالكتلة الوفدية والحزب الوطنى ومصر الفتاة كما سنوضح فى الأجزاء القادمة.

وعلى أية حال قرر الوفد المصرى السفر إلى أمريكا للدعاية للقضية المصرية، ففى ١٣ يولية ٩٤٧ أرسل فؤاد سراج الدين باشا عضو الوفد المصرى وقتذاك، ومصطفى النحاس باشا خطابا للنقراشى، وأخر لوزير المالية ليخبرهما بموافقة حزب الوفد المصرى على سفره مع زميليه (أحمد بك راغب وكيل وزارة الأشغال سابقا والأستاذ كامل يوسف صالح نقيب المحامين السابق) والتصريح لهم بتحويل مبلغ عشرين ألف جنيه مصرى لدولارات للصرف منها على تلك الدعاية بمختلف وسائلها للقيام بهذا الواجب الوطنى، وقد وافق النقراشي على سفرهم الا ان وزارة المالية لم تسمح لم بتحويل أكثر من مائة جنيه في الشهر لكل من الأعضاء إلى دولارات (٣٤٠).

وفى الواقع أن هذه الجنيهات المائة لا تكفى للانفاق على واحد من الأعضاء فى مصر فكيف بها تكفى عليه فى أمريكا؟ وكيف يمكن للمندوب بالنهوض بمهمته التى ندبه الوفد وهى الدعاية للقضية المصرية وكان من الأفضل أن يخطر حزب الوفد حكومة النقراشي بوقت كاف غير هذا التاريخ حتى تستطيع وزارة المالية تدبير المبالغ اللازمة لهم، كما فعل أحمد

حسين رئيس حزب مصر الفتاة وسمح له النقراشي بالسفر بعد تغيير كل المبالغ اللازمة له، ونرجح انه في هذا التاريخ رحلت كل المبالغ المخصصة لهذا الغرض إلى أمريكا تحت تصرف الوقد الرسمي برئاسة النقراشي.

وعلى أية حال، تبدل رأى حرّب الوفد بعدم السفر واستمر في مهاجمة سياسة حكومة النقراشي، فقبل عرض القضية المصرية على مجلس الأمن، أرسل حرّب الوفد برقية إلى مجلس الأمن وإلى سكرتير هيئة الامم المتحدة في ليك سكس بتاريخ ١٧ يوليو ١٩٤٧ يذكر فيها الحقائق التالية:

أولا:إأن النقراشي رئيس الوزراء المصري لا يمثل على أي وجه شعب وادي النيل، وذلك الشعب الذي تؤيده أغلبيته الساحقة حزب الوفد المصري كما أيدته دائما – بل إن تلك الوزارة الحاضرة لا تمثل حتى أقلية متجانسة، وهي على أكثر تقدير تمثل الأشخاص الذين هي تتألف من بينهم وهي تدعى لنفسها حق التصرف في سياسة مصر الدولية رغم انفها، ووفقا لما تمليه مصالح سياسة رجعية واقطاعية سياسية رفضها ولا يزال يرفضها بكل قوته شعب وادي النيل.

ثانيا: إن شكوى حكومة النقراشى التى تحكم مصر فعلا لا يمكن ان تكون لها قيمة الوثيقة القومية المعبرة عن مطالب شعب وادى النيل.

ثالثا: ضرورة جلاء الجنود البريطانية عن وادى النيل كله مصر والسودان والاعتراف بوحدة وادى النيل مصر والسودان (٣٤١).

وعموما بعد فشل القضية المصرية عاد النقراشي إلى مصر، وقد استقبلته صحيفة صوت الأمة المعبرة عن لسان حزب الوفد المصري ببيان

اذاعة حزب الوفد فى ١٩٤٧/٩/٢٠، حيث أرسل حزب الوفد بثلاث وثائق تاريخية الأولى وثيقة موجهة إلى النقراشي باشا، والثانية موجهة إلى السفير البريطاني بالقاهرة، والثالثة نداء موجه إلى أبناء وادى النيل ويجدر بنا أن نلقى بعض الضوء على تلك الوثيقة التي وجهها حزب الوفد إلى النقراشي موضوع دراستنا، ونستطيع تلخيصه فيما يأتي:

۱- يرى حزب الوفد أن النقراشي كان العقبة في سبيل تحقيق مطالب الشعب إذ سكت على اعلان هذه المطالب زمنا طويلا، وسلم للانجليز من أول الأمر ببقاء المعاهدة وبقاء التحالف بيننا، ثم ثارت المفاوضات متعثرة حتى هذه الأسس التي أسفرت عن ميشروع صدقي - بيفن الذي وافق النقراشي عليه، ثم قرر النقراشي قطع هذه المفاوضات والالتجاء إلى الهيئات الدولية، وذهب إلى مجلس الأمن دون أن يمس معاهدة ١٩٣٦ وإتفاق ١٩٨٩.

۲- طالب الوفد في نهاية وثيقته بفسح الطريق للشعب ليتصدر الدستور مكانه وتستعيد الأمة سلطتها، وادراتها، فإن لم يفعل النقراشي ونسى الحكم والسلطان ومصلحة البلاد فليتحمل وعهده غضب المواطنين(٣٤٢).

واشتملت الوثيقة الثانية الذي أرسلها حزب الوفد المصرى إلى السعير البريطاني على ضرورة جلاء القوات العسكرية والادارية والمدنية في نواح هذا الوادي، أما الوثيقة الثالثة الذي أرسلها حزب الوفد المصرى إلى أبناء وادى النيل فقد أوضحت بأن الوفد المصرى يسجل على النقراشي وحكومته ووفده وعهده بأنهم خذلوا مطالب الوادي وتهاونوا شر التهاون في حقوقهم وانزلوا الضرر البالغ بالقضية بعد أن انتهى عرضها على مجلس

الأمن إلى ما انتهى اليه، ولم يبق إلا أن يفسحوا الطريق للأمة وأن يدعوا لها فرصة الدفاع عن شئونها وتوطيد سلطتها وأن يكون الحكم للدستور وطالبت الوثيقة من أبناء الوادى بأن يقاوموا عدوهم ويجمعوا شملهم وينظموا صفوفهم للدفاع عن حقوقهم (٣٤٣).

ويحلول عام ١٩٤٨ لم تتوقف الحرب الكلامية التي يوجهها حزب الوفد لحكومة النقراشي، واستمر الخلاف بينهما، حتى هبت على البلاد حرب فلسطين، وتوالت الأحداث بعد ذلك سراعا لتنتهى بقرار النقراشي بحل جماعة الاخوان المسلمن في ٨ ديسمبر ١٩٤٨، ولا يفوتنا أن نذكر رأى حزب الوفد في قرار حل الاخوان المسلمين، والذي يبدو واضحا من هذا الحديث الذي ألقاه مصطفى النحاس عندما وصل إليه نبأ الأمر العسكري، والتي صرح فيه بالقول: وإنني شاكر للنقراشي هذا الموقف المجيد مشيدا بحرمه وعزمه وانه يستحق من أجل هذا جميل الود، وخالص التأييد والثناء وان هذا الأمر العسكري صحيحا وسليما ولا غبار عليه من جميع نواحية؛ (عند)، ومن ناحية أخرى تصدر هذا القرار والمذكرة المرفقة به صدر صحف الوفد بلا استثناء (٣٤٥).

ومهما كانت الخلافات السياسية بين النقراشي وحزب الوفد، إلا أن العلاقات الانسانية ظهرت تجاه حزب الوفد وخاصة عندما أغتيل في العلاقات الانسانية ظهرت تجاه حزب الوفد نبأ الاغتيال بالخظ الأسود، ونشرت مقالا أوضحت فيه «مهما كانت الخلافات السياسية بيننا وبين النقراشي فإننا نأسف أسفا شديدا لاغتياله ونستنكر الاغتيال السياسي في شتى صوره وأن الوفد ينفر من الجريمة ويلعن المجرمين، ودعت للنقراشي بالرحمة الواسعة والصبر والسلوان لأهله وذويه(٢٤٦).

وعن علاقة وزارة النقراشى الثانية بالحرب الوطنى: فإننا نقول لقد شهدت نهاية عام ١٩٤٦ انتصارا هاما للحركة الوطنية التى اسهم فيها الحرب الوطنى فقد كان فشل مفاوضات صدقى – بيفن اعلانا بان طريق المفاوضة لتحقيق الأهداف الوطنية طريق مغلق(٣٤٧).

وفى الواقع لقد وجد نوع من التعاون والتقارب بين وزارة النقراشى الثانية والحزب الوطنى وظهر ذلك جليا عندما القى النقراشى بيانا فى مجلس النواب عقب تشكيله لوزارته الثانية، إذ أيده ممثل الحزب الوطنى: «فكرى أباظة»: قائلا: «إن هذه الجلسة جلسة وطنية قوية» ومما يؤكد لدينا هذا الفهم أن أحزاب المجلس جميعها قد اشتركت فى الاجراء الشكلى الخاص بفتح باب المناقشة واستجاب المجلس له بالسرعة الواجبة والحكومة لم تتعارض (٣٤٨).

وبحلول عام ١٩٤٧ ازدادت اسهم الحزب الوطنى فى العمل الوطنى، ففى الثامن من يناير اجتمعت اللجنة الادارية للحرب برئاسة حافظ رمضان وقررت:

أولا: اعتبار يوم ١٩ يناير وهو اليوم الذي وقعت فيه اتفاقية السودان عام ١٨٩٩ يوم حداد عام، ودعت إلى مقاطعة الانجلياز في جميع النواحي الاقتصادية والسياسية.

ثانيا: إنه وقد اتضحت نوايا الانجليز فإن لجنة الحزب تطالب حكومة النقراشى بأن تقر العدول عن المفاوضات بعد أن تبين فشلها، كما تطالب باعلان بطلان معاهدة ١٩٣٦ ومعاهدة ١٩٣٦ وتبليغ ذلك إلى انجلترا(٣٤٩).

وظهر تأييد الحرب الوطنى لوزارة النقراشى الثانية فى موطن آخر وظهر ذلك عندما قرر عرض القضية المصرية على مجلس الأمن، إذ صرح أحد أقطاب الحزب عبد الرحمن الرافعى «بأن القرار يقابل فى ذاته بالغبطة لأن اعلان الحكومة بأن المفاوضات أصبحت غير مجدية يعد كسبا للقضية المصرية ويجب أن يكون موقفنا أمام الهيئة الدولية موقف المطالبة لا موقف احتكام» (٣٥٠).

وما لبث أن ازداد الحزب الوطنى وخاصة لجنة الشباب من دعوته للكفاح المسلح لتحقيق الجلاء، وتوضح الخطبة التي القاها فتحى رضوان في يوليو ١٩٤٧ في ذكرى ضرب الاسكندرية هذا الاتجاه حيث أجاب على سؤال عن عدم انصاف مجلس الأمن لقضيتهم فأجاب بأن الحزب سوف يقوم بتدعيم الصناعة وتوجيه الشباب، وإنشاء المعسكرات بعيدة عن سيطرة الحكومة تتلقى فيها العون المادي (٢٥١).

وعقب انتهاء وزارة النقراشى الثانية من عرض القضية المصرية على مجلس الأمن، وقف الحرب الوظنى فى ذات الوقت مؤيدا لمسلك الحكومة وصرح أحد أقطابه عبد الرحمن الرافعى بأن موقفه موقف مشرف فقد خاصم الانجليز على ملأ العالم فى أكبر المحافل الرسمية وتمسك بمطالبه الوطنية (٢٥٢).

وتوالت الأحداث بعد ذلك سراعا وخاصة عندما قام النقراشي بصفته حاكما عسكريا عاما باصدار قراره بحل جماعة الاخوان المسلمين في ٨ ديسمبر ١٩٤٨ احتج الحزب الوطني على ذلك الحل(٣٥٣)، ومما يؤكد لدينا هذا الفهم أن الأستاذ عبد الرحمن الرافعي عقب هذا القرار أدلى بحديث قال فيه وإن النقراشي لم يكن موفقا في اصدار هذا الأمر فانه ليس من

العدل أن تؤخذ الجمعيات والأحزاب بتصرفات أو جرائم وقعت من بعض أعضائها، بل يجب أن يقتبصر الجزاء والقصاص على من ارتكبوا هذه الجرائم» (٣٥٤).

ونستطيع القول فى النهاية بأنه بالرغم من اختلاف سياسة النقراشى مع سياسة الحزب الوطنى فى القضية بشأن المفاوضات، إلا أنه وجد نوعا من التقارب والتعاون فى بعض الأحيان والتأييد المطلق فى بعض المناسبات.

أما علاقة وزارة النقراشي الثانية بحزب الأحرار الدستوريين: فقد بدأت بالتعاون والتأييد فهو الحزب الوحد الذي أيد سياسة النقراشي في الحكم فأشرك معه ستة وزراء في الحكم(٢٥٥)، واستمرت العلاقات بينهما طبيعية، فعندما ذكر النقراشي في كتابه الذي رفعه إلى الملك ليوضح سياسة حكومته عند تشكيل الوزارة وقد وضح فقرتين الأولى خاصة بالسودان ونصها آهذه الوحدة الطبيعية التي ربطت شقى الوادي من صلات اللغة والقربي والمصلحة من قديم التاريخ وحديثه لا يمكن أن ينال منها ولا أن تفصم عراها، ولا نجد في مصر إلا محافظا عليها، وعهدنا في هذا الأمر يا مولاي بالتوجه بالسودان إلى الرقى في شتى نواحي الحياة ليدرك مرتبة الحكم الذاتي في ظل الوحدة مع مصر دائما تحت تاجكم الفدي (٢٥٠١)، وقد حرص الأحرار الدستوريون على أن يوضع في برنامج الوزارة الجديدة ما يؤيد هذه التحفظات فوضع النصين اللذين أوردناهما من قبل، وبذلك أصبح الحزبان اللذان تتألف منهما الوزارة متفقين على التمسك بهذه التحفظات» (٢٥٠١).

وبدأت بعد ذلك العلاقة المباشرة بين الطرفين، فعندما أعلن النقراشي أمام مجلس النواب في كتابه الذي رفعه إلى الملك أن الحكومة لن تدع سبيلا يصل بالوطن إلى غايته إلا سلكته، إزاء ذلك سخرت صحف الوفد بسبب هذا التصريح وتعجبت كيف يصلح النقراشي للدفاع عن قضية مصر أمام محلس الأمن، وردا على هذه السخرية أدلى ابراهيم دسوقي اباظة سكرتير حزب الأحرار الدستوريين وقتذاك برأيه قائلا «أن النقراشي لا يصلح في نظر النحاس لعرض القضية على هيئة الأمم المتحدة مع انه هو رئيس الحزب الذي عمل على ضم مصر إلى هذه الهيئة، فاذا كان صاحب فكرة الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة المؤمن بها لا يصلح لعرض قضية مصر عليها فهل الذي يصلح لها هو النحاس الذي كان أول الأمر يستنكر هذه الفكرة ويصغر من شأن هذه الأمم المتحدة، أما خدمة القضية في ذاتها، فإذا كان النقراشي لا يصلح لها وهو أول رئيس وزارة مصرية حدد أهداف وطنه وصرح بها رسميا، وأعلن انها الجلاء ووجدة وادى النيل تحت التاج المصرى، وإذا كان النقراشي لا يصلح للدفاع عن قضية الوطن فهل الذي يصلح لها هو أول رئيس وزارة مصرية استولت على الحكم بواسطة الدبابات المصرية (٣٥٨).

وما لبث أن أيد حزب الأحرار الدستوريين سياسة حكومة النقراشي عندما صرح في البرلمان بأن قضية وادى النيل قضية واحدة لا تتجزأ فأجاب ابراهيم دسوقي أباظة ردا على سؤال في هذا الصدد مؤيدا تصريح النقراشي قائلا: «إنني بوصفي سكرتيرا لحزب الأحرار الدستوريين أوافق بأن تعرض قضية مصر والسودان كاملة غير مجزأة، وأجاب عبد المجيد ابراهيم صالح وزير الأشغال العمومية نفس الإجابة على سوال

مماثل (٣٥٩)، وفي حديث للدكتور محمد حسين هيكل عن الهيئة الدولية التي ستعرض عليها القضية المصرية هل هي مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية وذكر أن هذه مسألة اختصاص يبحثه الفنيون المختصون في شئون الأمم المتحدة وميثاقها على ضوء نصوص الميثاق وضوء ما جرى عليه العمل في هذه الهيئات المتصلة بالأمم المتحدة (٣٦٠).

وعندما أذاعت صحف المعارضة ان هناك خلافا بين النقراشي وحزب الاحرار الدستوريين حول الهيئة التي ستتجه الحكومة إليها وأن الدستوريين مصممون على أن يكون الاتجاه إلى هيئة الأمم المتحدة دون مجلس الامن، على الفور نفى الاحرار الدستوريين هذا الخلاف واعلنوا في صرحة تامة أن الأحرار الدستوريين ليس لديهم مانع مطلق من أن يتجه النقراشي فورا إلى مجلس الأمن، ثم أن حزب الاحرار الدستوريين لم ينتدب أحدا من وزرائهم للتفاهم مع النقراشي على شأن من شئون الخلاف المزعوم في هذا الموضوع (٣٦١).

وحينما ذكرت جريدة المانشستر جارديان في مكان بارز برقية لمراسلها في القاهرة، يقول فيها، إن الاحرار الدستوريين ترحب باستئناف المفاوضات بدلا من عرض الموضوع على هيئة الامم المتحدة فبادرت جريدة السياسة اليومية بالرد على هذا القول موضحة أن هذا التصريح غير صحيح وذكرت الجريدة تبريرا لذلك بأن للأحرار الدستوريين في وفد مصر أمام مجلس الأمن عضوا كما للسعديين، وازاء هذا التمسك بمعاهدة مصر أمام نؤكد للمانشستر جارديان ومراسلها وللإنجليز عامة أنه ليس في مصر أحد من الأحرار الدستوريين أو من السعديين أو المعارضين يجد من نفسه الاستعداد لمفاوضة الانجليز وهم على هذا الرأى الذي لا يجدون مصريا واحدا يؤيدة أو يعطف عليه (٢٦٢).

ولم يقف الالتقاء بين الجانبين عند اشادة كل منهما بالآخر، بل تعدى ذلك إلى تعاون فعلى بينهما، فقد شارك حزب الأحرار الدستوريين (٣٦٣) مع حكومة النقراشي عند تأليف الوفد الرسمي لمجلس الأمن بناء على طلب رئيس حزب الأحرار الذي اعتذر عن عدم الاشتراك بنفسه، وقد اطلعه النقراشي على صيغة عريضة مصر إلى مجلس الأمن فرأى فيها مناقشة قانونية دقيقة للمسألة المصرية (٣٦٤).

وشهدت فترة عرض القضية الوطنية أثناء عرضها على مجلس الأمن وبعده تأييدا من حزب الأحرار الدستوريين للنقراشي ومما يؤكد هذه الحقيقة، أن النقراشي طلب من الدكتور هيكل بأن يرسل برقية إلى رئيس مجلس الأمن تأييدا له، وقد استجاب لوساطة ابراهيم دوسقى أباظة ورئيس الديوان الملكي ولأن رئيس الحزب الوطني فعل ذلك، فكتبها الدكتور محمد حسين هيكل وهو مقتنع أنها لن تقدم ولن تؤخر (٣٦٥)، أيضا فقد عهد النقراشي إلى الدكتور محمد حسين هيكل بأن يكون رئيسا لوفد مصر لحضور الدورة الثانية العادية لهيئة الأمم المتحدة، وقبل سفره وضح قائلا: إنه سيكون لى يوم أقف فيه من مجتمع الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة لأقول كلمة عن قرار مجلس الأمن، أقولها صريحة لا مراوغة فيها ولا مجاملة وإنا واثق تمام الثقة بأن هذه الهيئة العالمية ستستمع إلىَّ استماع يدير العدل والحق (٣٦٦)، وقد ألقى الدكتور هيكل في ٤ اكتوبر ١٩٤٧ كلمة وفد مصر وأشاد إلى عجر مجلس الأمن عن حل المسألة المصرية، وقال فإذا عجز مجلس الامن على الابقاء على حالة الركود هذه، سواء وجد حق النقض أو لم يوجه فسيأتي يوم لا ترى فيه دولة من الدول نفسها راغبة في طرح مشكلتها عليه، ما لم تفعل ذلك مجرد مناورة سياسية أكثر منه عملا تعتقد أنه يساعدها على حل مشكلتها (٣٦٧).

ورغم هذا التفاهم إلا أن الخلاف حدث بين حزبى الوزارة، وقد صرح سكرتير حزب الأحرار بأن هناك خلافات بين حزبى الوزارة ولكنها خلافات تبدو عادة في مجلس الوزراء، رائدها المصلحة العامة وسببها حرية الرأى، وفي ٤ يوليو ١٩٤٨ قدم الوزير الدستورى عبد المجيد صالح استقالته لأسباب صحية، وقد رشح الدكتور هيكل كلا من أحمد عطية ورشوان محفوظ ليختار أحدهما وزيرا للأشغال، ورفض النقراشي كلا منهما (٣٦٨).

وما لبثت ان اجتمعت الهيئة البرلمانية لحزب الأحرار الدستوريين في ١٤ ديسمبر ١٩٤٨ وأصدرت قرارا ينص على أن يعمل رئيس الحزب ووزرائه على متابعة حكومة النقراشي لحل المسألة الوطنية وتسوية الموقف في السودان تسوية تكفل وحدة وادى النيل تحت التاج المصرى، وتقرير مصير أهل فلسطين وحصولهم على حقوقهم المقدسة (٢٦٩)، وتوالت الأحداث بعد ذلك سراعا عندما أصدر النقراشي قراره بحل جماعة الاخوان المسلمين فما كان من صحيفة الأحرار الدستوريين إلا أن تنشر قرار الحل والنص الكامل لمذكرة عبد الرحمن عمار بدون تعليق (٢٧٠) وعندما اغتيل النقراشي اوردت نفس الصحيفة نبأ الاغتيال باللون الأسود، وفي نفس الوقت أرسل الدكتور محمد حسين هيكل رئيس الحزب برقيتي تعزية من باريس الأولى إلى أسرة النقراشي والثانية إلى القصر الملكي، ومن ناحية اخبري توافد على دار حزب الأحرار الدستوريين رجال الحزب وشبابه الخبري توافد على دار حزب الأحرار الدستوريين رجال الحزب وشبابه للدراسة يتضح لنا التشابه والتعاون والتناسق بينهما في الخطط والبرامج السياسية المصرية.

وفيما يتعلق بعلاقة وزارة النقراشى الثانية بحرب مصر الفتاة: نقول بأنه لم يتغير موقف حزب مصر الفتاة بعدم التفاهم فى بداية عهد وزارة النقراشى الثانية التى الفها في ٩ ديسمبر ١٩٤٦ ونستطيع أن نوضح ذلك جليا عندما القى النقراشى بيانا فى مجلس النواب شرح فيه المطالب الوطنية، إذ هاجم حزب مصر الفتاة هذا البيان، وهذا الهجوم يرجع كما ذكرت صحيفتهم – إلى أن البيان لا يؤدى إلى نتيجة ولا ينفع ودعوا الحكومة إلى أن تعلن رأيها فى طريق تحقيق الجلاء ووحدة وادى النيل (٢٧٢).

واذا كان هناك اتجاهات وخلافات جعلت عدم التعاون بين الطرفين مسألة صعبة، إلا أن الأحداث تطورت وسرعان ما بدأ التأييد بين الطرفين، ولعل أهم ما دلت عليه المواقف الجديدة هو عندما قرر النقراشي عرض القضية المصرية على مجلس الأمن، وهو الرأي الذي دعا إليه حزب مصر الفتاة، وفي نفس الوقت سافر أحمد حسين رئيس الحزب في ١٣ يناير ١٩٤٧ إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدعاية للقضية المصرية والدفاع عن حق وادي النيل في الحرية والوحدة (٣٧٣)، وعاد دون أن ينتظر عرضها وان كان قد أتى بقرارات اهمها ان حل قضية مصر لن يكون إلا داخل القاهرة، وفي هذا الصدد تحدث أحمد حسين قائلا «عدت من أمريكا دون انتظار عرض قضية مصر على مجلس الأمن لأنني قد اكتشفت بعد خمسة أشهر قضيتها في نيويورك وفي هيئة الأمم المتحدة، أن قضية مصر ستحل في القاهرة لا في أمريكا وأن الدماء المصرية التي سترفع لواء المجد، لا تقولوا إننا لم نستفد شيئا من عرض قضيتنا على مجلس الأمن لأول مرة في التاريخ الحديث تحدينا انجلترا في مجتمع دولي ان مصر للانجليز أن يجلوا عن وادي النيل ولن ترضى باي قيد يربطها ولا مبرر للانجليز أن يجلوا عن وادي النيل

بدون قيد أو شرط (٣٧٤).

وفى الواقع أن هناك عدة تناقضات بين أراء أحمد حسين ومنهجه الغير محدد فبالرغم من دعوته لعرض القضية المصرية على مجلس الأمن فى بداية الأمر، إلا أنه عاد وقال انه يطالب بعرض القضية على الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بدلا من مجلس الأمن، وقد تعلل أحمد حسين بذلك لأن مجلس الأمن له عدد محدود من الاعضاء ويؤلف الدول الخمس الكبرى الدائمة، وأغلبها متضامنة مع انجلترا إلى جانب عدد من الدول الصغرى التى يسهل الضغط على كثير منها، اما الجمعية العامة فيمكن أن ينضم دولها الخمس والخمسين إلى جانب مصر، وأن يكون طلب مصر الى الهيئة واحدا وهو الجلاء عن وادى النيل مصر وسودانه على أن يسبق ذلك الغاء معاهدة ١٩٣٦ واتفاقية ١٩٧٩ (٢٧٥).

ومن المواقف الرائعة التى وقفها حزب مصر الفتاة نصو تأييد وزارة النقراشي الثانية أثناء عرض القضية المصرية فقد أذاع الحزب في ٢٤ أغسطس ١٩٤٧ بيانا شاملاً دعا فيه المصريين جميعا إلى الكفاح ضد المستعمر، كما ناشد جميع المصريين نسيان خلافاتهم لكى يقفوا صفا واحدا في وجه الانجليز ومقاطعتهم (٣٧٦)، وعموما بعد فشل القضية المصرية وعودة النقراشي إلى مصر، وقف حزب مصر الفتاة يؤازر ويهنيء النقراشي في برقيته التي أرسلها إليها عقب وصوله إلى مصر ويقدر له الجهد العظيم الذي بذله في مجلس الأمن والذي لا يقلل من شأنها النتيجة التي انتهى إليها ذلك المجلس، ودعا له بالتوفيق لتحقيق وحدة مصر والسوادن (٣٧٧).

ورغم هذا التفاهم، إلا أن حزب مصر الفتاة تغير موقفه ضد وزارة النقراشي وصاريها جمها وأعلن الحزب أن من الواجب أن يتخذ النقراشي

بعد مجلس الأمن موقفا حاسما فما دامت مطالب البلاد لم تتحقق وما دد الانجليز لا يزالون على عدوانهم فلا مناص مخاصمتهم ومحاربتهم فالاعجز النقراشي أن يفعل شيئا ضد الانجليز وهو في الحكم فليتركه وهذا أول واجب وطني(٣٧٨).

وبقيام حرب فلسطين في مايو ١٩٤٨ استمرت العلاقات الطيبة بين الطرفين، وخاصة عندما أعلن النقراشي في ١٣ مايو ١٩٤٨ دخول الجيوش المصرية حرب فلسطين، على الفور أرسل أحمد حسين رئيس الحزب برقية إلى النقراشي يهنئه فيها من صميم قلبه باسم مصر الفتاة على خطوته الحاسمة لانقاذ فلسطين، وأعلن في برقيته أن لا حزبية اليوم ولا خلافات بل صفا واحدا خلف جيشنا المظفر (٣٧٩).

وقد وجه أحمد حسين نداءً من حزب مصر الفتاة إلى وزارة النقراشى بمناسبة التطورات الأخيرة التى تجرى لفصل السودان نهائيا عن مصر بعد أن أعلن الانجليز قانون الجنسية السودانية الذى لم يسبق اعلانه قبل اليوم وهم يفعلون ذلك، ففى نفس الوقت الذى يمضون فيه قدما نحو تحقيق ما يسمونه مشروعات السودنة التى أعرب الشعب السودانى عن مقاطعته لها، وطالب فى بيانه بأن قضية وادى النيل فى خطر وعلينا ان نتكاتف جميعا لدفع هذا الخطر، وأن الشعب المصرى لن يستقر له حال بغير الجلاء والوحدة (٣٨٠).

وعندما اصدرت حكومة النقراشى قرارها بحل جماعة الاخوان المسلمين، وقف حزب مصر الفتاة مؤيدا لهذا القرار، ونشرت صحيفة حزب مصر الفتاة تؤكد هذا التأييد مقالا «إنه لا يداخلنا اليوم أى حزن أو اسى لحل الاخوان فمن العكس كنا نتوقع ذلك المصير فإذا كان الاخوان المسلمون قد .

وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم فليس ذلك سوى النتيجة الطبيعية لكل هذه المقدسات الفاسدة غير المشروعة، فاذا كانت الجماعة قد تحولت إلى جماعة تستعمل العنف في كفاحها لتقضى على كل من يرفع رأسه ضدها فقد أصبح من المنطق أن تحلها الحكومة المسئولة عن انشائها وتأسيسها وتمويلها ثم ان الصحيفة تنبأت قبل ذلك في ٥ أبريل ١٩٤٨ بانه لم يمض عامان حتى كان هذا الشيخ قد فقد كل انصاره (٣٨١)، وعندما أغتيل النقراشي في مبني وزارة الداخلية، نشرت صحيفة مصر الفتاة خبر اغتياله وأيدت استنكارها لهذا الاغتيال الذي ذهب ضحيته رجل بذل أقصى ما يستطيع من أجل بلاده (٣٨٢)، وهكذا انتهت العلاقة بين الطرفين ويمكننا أن نحصرها في مرحلتين تمثلت الأولي في الخصومة الشديدة، بينما المرحلة الثانية فقد اشتملت على التأييد والتقارب.

وعن علاقة وزارة النقراشي الثانية بحرب الفلاح الاشتراكي: فقد بدأت بين الطرفين عند تشكيل بداية وزارة النقراشي الثانية، وبالتحديد في أوائل عام ١٩٤٧ عندما استأنف النقراشي المفاوضات مع الانجليز، وأصبح واضحا ان تلك المفاوضات تسير في طريق مسدود، تبع ذلك عندما قرر النقراشي عسرض القضية على مجلس الأمن، إذ أيده حرب الفلاح في هذه السياسة (٣٨٣) ولم يتخلف حزب الفلاح الاشتراكي عن الجهاد في سبيل القضية المصرية، وأهم ما يؤكد هذا الفهم فقد سافر الأستاذ أحمد كامل قطب إلى امريكا في ١١ أغسطس ١٩٤٧ أثناء نظر القضية على مجلس الأمن، وقام هناك بكل ما يمكنه من الدعاية لرفع صوت مصر ضد الاستعمار (٣٨٤).

وما كان مندوب بريطانيا ينتهى من القاء خطابه حتى نهض الأستاذ أحمد كامل قطب رئيس حزب الفلاح الاشتراكى فى قاعة المجلس صائحا بقوله «إن مصر السلام الدولى فى مجلس الأمن أما إلى الحرية أو إلى الموت، وسرعان ما أخرج الأستاذ أحمد كامل قطب إلى خارج أبواب بناء هيئة الأمم المتحدة» (٣٨٥).

وإزاء كل التصرفات التي جرت على يد أحمد كامل قطب من مقاطعة المناقشات اثناء انعقاد الجلسات بالخطابة، وهو أسلوب أثار سخط الأعضاء وأدى إلى احراج الوفد المصرى الذى كان يرأسه رئيس الوزراء النقراشي، وكانت نتيجة هذا الاسلوب الغير مرضى من كل الأطراف أن النقراشي تشاجر مع أحمد كامل قطب في ردهات المجلس على مسمع من عبد الرزاق. السنهوري، وتذكر الوثائق أن أخمد حسين أرسل عريضة للملك في ١٩٤٧/٨/٢٥ يشكو فيها التقراشي من سوء معاملته له (٣٨٦).

على أن النتيجة التى انتهت اليها تجربة عرض القضية على مجلس الأمن جعلت حزب الفلاح الاشتراكى يعيد النظر فى الأسلوب الذى تبعته مصر فى المطالبة بجلاء القوات البريطانية عن أرضها فرأى أن سبب ما منيت به البلاد من فشل الى اعتمادها على الدول الاستعمارية وحدها فلماذا إذن جربت الاستعانة بالدول الاشتراكية؟ ومن هذا المنطلق قدم مذكرة الى السفارة السوڤيتية بالقاهرة فى ٢٥ فبراير ١٩٤٨ طالبا السماح له بالسفر إلى الاتحاد السوڤييتي لدراسة أساليب الحياة الاجتماعية هناك لمدة ثلاثة شهور، وكان قد سبق ذلك باعلان اعتزامه السفر الى الاتحاد السوڤيتي للسعى فى توثيق العلاقات بين مصر وروسيا سياسيا وتجاريا لضمان التخلص من الارتباط بعجلة الاستعمار، وأن مصر لو إتجهت إلى الدول الاشتراكية فلابد من أن تتبعها بقية الشعوب العربية، وبذلك يتعرض أمن

الاستعمار للخطر لذلك فإن حكومة النقراشي، سارعت باصدار أمر يقضى بمنعه من مغادرة البلاد إلى أي جهة من الجهات (٣٨٧).

وما لبث أن ظهر دور جديد من العلاقات لحزب الفلاح الاشتراكى حينما قامت حكومة السودان بانشاء جمعية تشريعية بالسودان، وتصدت للمظاهرات التى قامت للاحتجاج على هذا العمل واعتقلت أيضا أعضاء مؤتمر الخريجين العام بالسودان، فشكل الحزب وفدا من أربعة أعضاء مم مجلس ادارته وتوجهوا إلى دار السفارة البريطانية بالقاهرة وقدموا احتجاجا على ما تقوم به السلطات البريطانية في السودان ثم صمموا على احتلال دار السفارة حتى تجاب مطالبهم، ولما لم تجد محاولات رجال السفارة لاقناعهم بمغادرتهم استدعت السفارة البوليس المصرى عن طريق وزارة الداخلية، والتي كان النقراشي وزيرا لها فقام باجلائهم عن السفارة وأجريت النيابة التحقيق معهم ثم اطلقت سراحهم (٢٨٨).

هكذا تنتهى علاقة وزارة النقراشى الثانية بحزب الفلاح الاشتراكى، وفى الواقع قد كان هناك تقاربا فى الأفكار المطروحة من كليهما، وان اختلفت أساليبها لوضع تلك الأفكار موضع التنفيذ.

أما عن علاقة وزارة النقراشى الثانية بحزب الكتلة الوفدية: فقد بدأت فى بداية تولية النقراشى رئاسة تلك الوزارة فى ٩ ديسمبر ١٩٤٦ فاجتمعت الهيئة الادارية لحزب الكتلة الوفدية برئاسة مكرم عبيد فى ١٩٤٦/١٢/١٨ لتحديد موقفها من تلك الوزارة، وفى نهاية الاجتماع اصدرت القرارات الاتية(٣٨٩):

۱- ان وزارة النقراشى لا تمثل الشعب المصرى السودانى فى موقفه من قضية بلاده، وهى غير جديرة بأن تحمل عن الأمة على السعى إلى تحقيق أمانيها.

٢- يجب الرجوع إلى الشعب المصرى فى انتخابات نيابية جديدة، تحاط بجميع الضمانات وتشرف عليها وزارة بعيدة عن التحزب لهذا الحزب أو ذاك لأن الوزارة الحاضرة لا تمثل الشعب تمثيلا نيابيا وطنيا.

٣- تحتج الهيئة على تصريح الحاكم العام للسودان الذى يرمى الى اهدار الوحدة بين شطرى الوادى ولا يسعها إلا أن تطلب من الحكومة الحاضرة بأن تتخذ موقفا رسميا حاسما إزاء هذا التصريح.

٤ - ترى الهيئة أن الوزارة الحاضرة ليست هى التى تطمئن إليها البلاد
 لعرض قضيتها أمام هيئة الامم المتحدة.

٥- ترى الهيئة أن وحدة مصر والسودان لم تشرع لمصلحة أى شطر واحد من شطرى الوادى بل لمصلحتهما معا ومن ثم فلا يجوز أن يتضمن أى مشروع للمعاهدة نصا يترتب على الحكم الذاتي للسودان حق تقرير المصير.

7 - تشيد الهيئة بموقف المفاوضين السبعة (7) الذين رفضوا مشروع معاهدة صدقى - بيفن.

ولم يكتف حزب الكتلة الوفدية بما سبق بل استمر في مسلكه العدائي ضد وزارة النقراشي، ويؤكد هذه الحقيقة أن نشرت صحيفة الحزب مقالا بقلم أحمد قاسم جودة تؤكد فيه أن النقراشي أخر رجل يصلح لتمثيل وجهة النظر المصرية الوطنية أمام هيئة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن(٣٩١).

ولكن حدة الخلاف هذه، ما لبثت أن خفت رويدا عندما وضح النقراشي في بيانه الوطني الذي ألقاه في مجلس النواب وبين موقف حكومته من مطالب مصر الوطنية وانه دائب على صيانة حقوق البلاد، وبعد انتهائه من القاء خطابه، تقدم مكرم عبيد باشا وصافح النقراشي مهنئا على هذا البيان الوطنى، وقال له مكرم «إننى مددت يدى إلى أخى وزميلى دولة النقراشى، وليس يكفى فى هذا الموقف أن أمد له يدى بل إننى لأسال الله تعالى أن يعينه ويأخذ بيده» (٣٩٢).

أيضا نشرت صحيفة حزب الكتلة مقالا بقلم المحامى أحمد شرف الدين ينصح النقراشى بأن يبدأ قطع المفاوضات، واعلان بطلان معاهدة ١٩٣٦ واتفاقية ١٨٩٩، وأن يسرع إلى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية(٣٩٣)، وفي نفس الوقت صور مكرم عبيد المبادئ الرئيسية لحزب الكتلة الوفدية في معناها العام على أنها تدعو إلى تحقيق الاستقلال التام ووحدة مصر والسودان وضرورة الجلاء فورا، وضرورة استفتاء الشعب المصرى فورا، وأن تتولى اجراء الانتخابات وزارة غير حزبية(٣٩٤).

ثم بدأ جو العلاقات بين الحزبين بالعداء وعدم التعاون، مما يؤكد أن تقاربهما كان مجرد تقارب تقتضيه تنسيق المواقف في مواجهة خصم واحد وهو الانجليز وخير دليل على السطور الجديدة من العلاقات العدائية هجوم مكرم عبيد على النقراشي رئيس الوزراء ووصفه بأنه أخر مصري يصلح لعرض قضية مصر على هيئة دولية لأنه كان أحد المفاوضين الحمسة (٢٩٥) الذين قبلوا بنود مشروعات معاهدة صدقي – بيفن (٢٩٦)، وعندما سئل عطا عفيفي عضو الكتلة الوفدية عن رأيه في الوسائل التي يتحقق بها نجاح القضية الوطنية، أجاب بأن الوسائل تتلخص في تشكيل وزارة قومية تكون موضع ثقة مصر كلها واحترام أهلها، والاقلاع عن سياسة مجاملة الانجليز والتفاني في ارضائهم وعدم اغضابهم (٣٩٧).

ويتضح لنا من خلال البيانات السياسية التى أدلى بها رئيس حزب الكتلة الوفدية وبعض الأعضاء أن هناك عدة تناقضات فى آرائهم، فقد مر بنا نداء رئيس الحزب السالف الذكر بقطع المفاوضات والالتجاء إلى هيئة الأمم المحدة أو مجلس الامن، وعندما اتجه النقراشي إلى هذا الطريق الذي نادوا

به من قبل، ظهر من التشكيك في عدم جدوى النقراشي عرض القضية المصرية امام مجلس الأمن وضرورة استيفاء الشعب فورا وأن تتولى اجراءات الانتخابات وزارة غير حزبية - بالرغم من ندائه وايمانه بوجوب اللجوء الى هذا الطريق ومد يده للتعاون مع النقراشي والموافقة على خطته السياسية، ونحن نستطيع أن نستشف من أراء مكرم عبيد وحزبه بانه يوحى إلى الجماهير أنه هو الذي يجب أن يفاوض ويعرض القضية دوليا ومعنى ذلك أن يسند الحكم إليه، وليس هذا اجتهادا من جانبنا فهو واضح من البيان السالف الذكر فقد طالب فيه بالرجوع إلى الشعب للاستفتاء، وهذا يعنى بالتالى مجيء حزب الكتلة الوفدية إلى الحكم.

ومما يؤكد قولنا السابق أن مكرم عبيد أدلى بحديث إلى مندوب جريدة البلاغ وضح رأيه في وزارة النقراشي الثانية، ونستطيع ان نلخص رأيه في النقاط التالية(٣٩٨):

أولا: يرى مكرم عبيد أن النقراشي وحزبه لا يمثلان إلا أقلية ضيئلة في الأمة من الناحية الدستورية ومن ناحية المفاوضات نفسها.

ثانيا: إن النقراشي كمفاوض لا يمثل إلا أقلية من المتفاوضين.

ثالثا: يجب عرض قضية مصر على هيئة الأمم المتحدة لاعتبارات عديدة منها انها تجمع بين الأمم الصغيرة والكبيرة بالاضافة إلى أنه يشترط لتتوافر الأغلبية في مجلس الأمن أن توافق الدول الخمس على أي قرار يتخذ حتى إذا ما شذت واحدة منها انهار القرار وانهارت الأغلبية.

وعموما قبل عرض القضية المصرية على مجلس الأمن بأكثر من شهرين تقريبا، أرسل مكرم عبيد مذكرة تفصيلية في ٤ مايو ١٩٤٧ إلى النقراشي باسم حزب الكتلة الوفدية، ونستطيع أن نلخص ما ذكر فيها في الحقائق التالية(٣٩٩):

۱ – يرى حزب الكتلة الوفدية أن الجمعية العمومية أحق للنقر اشى بالاحتكام فى مجلس الأمن حيث يتحتم لاصدار القرارات الحصول على سبعة أصوات من عشرة بعد استثناء انجلترا.

٢- وضحت المذكرة أن يتواجد حق الفيتو في مجلس الامن، حيث تتضامن من أكثر الدول الكبرى مع بريطانيا في سياستها وفي اتجاهاته وهذا يعرض قضيتنا للفشل.

٣- بينت المذكرة أن الاحتكام لا يمنع المفاوضة بل يفسح الطريق طبقا
 للمادة ٣٣ من ميثاق هيئة الأمم المتحدة.

٤ - اختتمت المذكرة بأن مفاوضات صدقى - بيفن سيكون لها الاعتبار
 الاول فى تكوين رأى المجلس والأثر الحاسم فى الحل الذى يصل إليه.

ولم يكتف حزب الكتلة بما سبق، بل صرح رئيسه فى ٢٠ يونية ١٩٤٧ فيما اتخذته الكتلة الوفدية من قرارات بشأن القضية المصرية من بينها المطالبة بالرجوع إلى الشعب في أية نتيجة تصل اليها الحكومة فى احتكامها على أن يكون ذلك على يد وزارة محايدة تقوم باجراء انتخابات حرة ينتخب فيها الشعب ممثلين حقيقيين الذى عهد إليهم متساندين متعاضدين (٤٠٠).

وعلى أية حال فبعد فشل القضية المصرية أمام مجلس الأمن، أصدرت الكتلة الوفدية مذكرة تفصيلية لتوضح رأيها عن الموقف الحاضر وبينت أنها لا يسعها إلا أن تحتج باسم شعب وادى النيل على بيان الحاكم العام وموقف الانجلير من السودان الذي يتعارض مع اتفاقية عام ١٨٩٩ الباطلة (٤٠١).

وباندلاع حرب فلسطين في مايو ١٩٤٨ اعدت الهيئة الادارية لحزب الكتلة الوفدية مذكرة تفصيلية بشأن أحداث فلسطين وأرسلتها لوزارة النقراشي واحتوت على المطالب الاتية(٤٠٢).

۱ – تطالب الهيئة بالعدول عن سياسة التردد والتلكؤ في انقاذ فلسطين والعروبة.

٢- يجب حل محلس النواب والرجوع الى الشعب وهو صاحب الحق
 الأوحد في تقرير مصيره في ذلك.

٣- يجب أن تتخلى حكومة النقراشي عن الحكم.

وعندما أصدر النقراشي قراره بحل جماعة الاخوان المسلمين، نشرت جريدة حزب الكتلة الوفدية مختصرا لقرار الحل بدون تعليق(٤٠٣)، ولم يمض على قرار الحل ثلاثة أسابيع حتى وقع حادث اغتيال النقراشي والذي أشارت إليه جريدة الكتلة الوفدية باللون الأسود، وفي نفس الوقت عندما غلم مكرم عبيد بنبأ اغتياله بادر إلى دار النقراشي مواسيا ومعزيا أهله(٤٠٤).

وعن علاقة وزارة النقراشى الثانية باليسار المصرى: فالواقع أن اليسار المصرى اختلف مع النقراشى حينما استأنف المفاوضات مع الانجليز بغية تحقيق الاستقلال التام، ولعل الاختلاف يرجع إلى أن اليسار يرفض بشدة مبدأ المفاوضات، موضحا قيمة وحجم الحركة الشعبية وكيف أنها بقادر على التصدى للاستعمار البريطاني (٤٠٥).

ولكن هذا الخلاف ما لبث أن بدأ يتوارى رويدا رويدا، عندما وجد النقراشى اصرارا من الجانب البريطانى على موقفه فقطع المفاوضات، وقرر عرض القضية على مجلس الأمن في ٢٥ يناير ١٩٤٧، وهذا الرأى نادى به اليسار المصرى(٢٠٤)، وفي نفس الوقت أشادت صحيفة الجماهير بضرورة اليجاد تحالف بين الطبقات العمالية والوقد على أساس أنها ضرورة تقتضيها الظروف الحاضرة، وبشرط أن يستند هذا التصالف إلى برنامج وطنى

مشترك يقوم على أساس حكومة ديمقراطية تعمل على تحقيق الجلاء التام فورا عن وادى النيل دون أى تحالف مع الاستعمار والتوسع فى الحريات الديمقراطية كجزء لا يتجزأ من الاستقلال، وبالإضافة إلى تأهيل الصناعات الكبرى وتوزيع الملكيات الزراعية الكبيرة المتعاونة مع الاستعمار، ومثل هذا البرنامج ضرورى لتوحيد أهداف الجماهير الشعبية من هذه الأحزاب قاعدة لهجومها على الشعب فالكفاح ضد الفاشستيه جزء لا يتجزأ من نظال شعبنا في سبيل الديمقراطية والاستقلال(٧٠٤).

وعندما أبطأ النقراشي في عرض القضية المصرية نشرت صحيفة الجماهير مقالا توضح فيه ضرورة زوال وزارته واستفتاء الشعب، وليعلن العمال وليعلن الشعب ذلك، وأكدت بأنه لن تتحقق لمصر حرية أو استقلال قبل ان تتخلص من هذه الحكومة (٢٠٨)، وفي حديث لأحد أقطاب اليسار شهدي عطية الشافعي حيث وضح أن مدلول الاستقلال لا يقتصر على التخلص من النفوذ العسكري فقط للانجليز إنما يتخطاه إلى المطالبة ايضا بضرورة التخلص من أشكال الاستعمار كافة سواء السياسي منها أو الاقتصادي بالإضافة إلى الشكل العسكري، وأن المناداة بالتحرر من الاستعمار عسكريا وسياسيا واقتصاديا إنما هو نداء استراتيجي أي أنه نداء استمر أعواما طالما كان هناك احتلالا عسكريا جزئيا كان أو كليا لوادي النيل، وطالما بقيت السيطرة الاقتصادية والسياسية للاستعمار سواء في شكل قيود أو مخالفات تجارية أو عسكرية (٢٠٩).

وقد حاول اليسار المصرى ارسال مندوب لهم وهو محمد عبد المعبود الجبيلى للدعاية للقضية الوطنية للتعبير عن أرائهم فى مجلس الأمن، إلا انه لم يستطع تحقيق ذلك نظرا لوجود اسلمه فى قائمة المنوعين من السفر(٤١٠).

والواقع لم يكن للجماعات الشيوعية حتى منتصف ١٩٤٧ أى تجمع حزبى مركزى لكن المجموعتين الكبيرتين حمتو وأسكرا استطاعتا تجاوز خلافا تهما مؤقتا واندمجا فى يوليو ١٩٤٧ تحت اسم الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى (حدتو) وأقامت هذه الحركة لجنة مركزية، وانطلقت تجند الأعضاء فى المدن (٤١١)، وظهر لها نشاط أثناء عرض القضية المصرية على مجلس الأمن فأذاعت بيانا على الشعب حددت فيه مطالب اليسار المصرى أثناء الاتحاد الذى تكون قائلة «فلتسمعوا العالم صوتكم مدويا أن مطلبكم هو الجلاء التام فورا عن وادى النيل دون قيد أو شرط دون أى تحالف مع الاستعمار ولتعلنوا رفضكم التام لمشروع صدقى – بيفن ولتعلنوا اصراركم على الغاء معاهدة ١٩٣٦ واتفاقية ١٩٨٩ ولتشنوا كفاحا لا يلين على المستعمار ليسقط الاستعمار وأذنابهم حتى تطهروا وادى النيل من كل أثر من آثار الاستعمار ليسقط الاستعمار وأذنابه وليسقط مشروع صدقى – بيفن عاش كفاح مصر والسودان في سبيل الحرية والديمقراطية» (٢١٤).

وعقب فشل القضية المصرية أمام مجلس الأمن أعلن اليسار المصرى بأن النضال الشعبى المسلح هو الطريق الواعى والواقى فلا مفر من اللجوء إليه، ولم يبق أمامنا سوى أن تخاطب الاستعمار باللغة التى يفهمها وهى لغة القسوة والعنف هى لغة الكفاح الشعبى الذى لا هوادة فيه حتى تطرد الاستعمار وتحقق الاستقلال الكامل، وهى أن يهب الشعب الآن صفا واحدا في جبهة وطنية تضم جميع العناصر الوطنية، أيا كان لونها السياسى أو الحزبى، ما دامت هى على استعداد لان تخوض معركة رهيبة قاسية دامية لطرد الاستعمار، وفي الواقع أن اليساريين، اعتقدوا تماما أن التخلص من الفاشية ومقاومتها انما هو نفس المسار الذي لابد أن يتبع أثناء مقاومة الاستعمار لذلك لا بد أن يؤخذ الفاشيون ويعمالوا بلا هوادة حتى

ينسف مقاومة الاستعمار، وأن وجود الفاشية إنما هو تثبيت وتشجيع التقاء الاستعمار وأن كفاحنا ضد الفاشية جزء لا يتجزأ من كفاحنا ضد الاستعمار واعوانه وكل ضربة توجهها الى الفاشية هى ضربة توجه الى الاستعمار ولقد أن للاحزاب والهيئات الديمقراطية المعادية للاستعمار والفاشية أن يدركوا أن دستورنا فى خطر وحديثنا فى خطر وحياتنا فى خطر وأنه ليس أمامنا اليوم سوى طريق واحد هو أن تتكتل جميع العناصر الوطنية المعادية للاستعمار فى جبهة واحدة قوية لتطهير الوطن من الرجعيين والفاشيين(١٣٥٤).

وباعلان حرب فلسطين في مايو ١٩٤٨ كان من بين التدابير المرتبطة باعلان حالة الحرب شق حملة اعتقالات من الشخصيات الخطرة على الأمن واتخذت الحكومة قرارا خاصا ببناء معتقلين أحدهما في العباسية والاخر في حلوان، وسارعت أجهزة البوليس في القاهرة وبعض المدن الكبرى الأخرى في صباح ١٤ مايو ١٩٤٨ فور اعلان حالة الحرب باعتقال اليهود والارهابيين والعناصر الخطرة والشيوعيين، وزج في السجون بالكثير من القيادات النقابية العمالية والطلاب والصحفيين ولا سيما الوفديين اليساريين، واعتقل في الخامس عشر من أبريل هنرى كوريل أحد مؤسسي الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني وبائع الكتب الثرى، وقد اعتقل ما يقرب من مائة مواطن شيوعي فور اعلان حالة الحرب في البلاد، وبلغ اجمالي عدد المعتقلين الشيوعيين بعد بداية الحرب في فلسطين ما يقرب من ٥٠٠ شيوعي من قادة النقابات التقدمية والطلاب والعمال النشطاء، وفي الواقع كانت الموجة الجديدة من المطاردة والتعقب للشيوعيين من الأسباب التي

شديدا، وانقطعت أواصر الصلة من جديد بينها وبين الاتحاد العالمى للنقابات، فوقف تقريبا نشاط المجموعات الشيوعية والنقابات التقدمية على سطح الحياة السياسية العلنية من مايو ١٩٤٨ وحتى عام ١٩٥٠ (٤١٤).

تلك هي أهم العلاقات بين وزارة النقراشي الثانية، والأحزاب السياسية المصرية القائمة في تلك الفترة من البحث، ونستطيع أن نخرج في النهاية من تلك العلاقات بالحقائق التالية:

أولا: ظل حرب الوفد معارضا لوزارة النقراشي الثانية على طول الطريق.

ثانيا: ظهر تأييد كل الأحزاب كالحزب الوطنى ومصر الفتاة والكتلة الوفدية وحزب الفلاح الاشتراكي واليسار المصرى وأخيرا حزب الأحرار لوزارة النقراشي الثانية وخاصة عندما قرر قطع المفاوضات مع الانجليز وعرض قضية البلاد على مجلس الأمن.

ثالثا: إن الحزب الوحيد الذي سانده وشاركه في خطته السياسية في وزارته الثانية على طول الطريق حتى اغتياله هو حزب الأحرار، واستطاع النقراشي بتعاونه مع هذا الحزب الوقوف في مواجهة الاغلبية الشعبية ونعني به حزب الوفد.

ونستطيع أن نوضح في ختام هذا الفصل علاقة وزارة النقراشي الثانية بالاحتلال البريطاني، فما من شك في انه منذ توليه رئاسة الوزارة الثانية وهو يواجه الموقف الدقيق الحرج الذي آلت إليه المفاوضات في ظروف سياسية صعبة، وكانت لا تزال ثمة مشكلة الجلاء والوحدة اللتين شغلتا جماهير الشعب عامة وطوائف الشباب خاصة، فكان عليه أن يستانف للفاوضات لبحث هاتين المشكلتين دون ارتباط بالدفاع المشترك، وفي الواقع لقد كان التجاء النقراشي الي بريطانيا للمفاوضات أمرا تقضيه الظروف بغية تحقيق الجلاء والوحدة، فبدأت العلاقات المباشرة بين النقراشي ومستر

بوكر السفير البريطانى بالنيابة أثناء غياب السير رونالد كامبل فى لندن وفى هذه المقابلة طلب النقراشى من السفير البريطانى بأنه يحسن الامتناع عن الافضاء بتصريحات فى انجلترا والسودان قد تفسر بأنها تشجع السودانيين على الانفصال(٤١٥).

ولم يكتف النقراشي بتلك المقابلة، بل استمر في المفاوضة مع السفير البريطاني رونالد كامبل عند عودته من لندن يوم ٢١ ديسمبر ٢٩٤١ والتي بدأت المقابلة بينهما يوم ٢٣ من نفس الشهر وقد حاول النقراشي في هذه المفاوضات أن يحاول دون تمادي بريطانيا والحاكم العام في السودان في سياسة فصل مصر عن السودان وأنه يحسن أن يلقي مستر بيفن أو مستر اتلي تصريحا يقول فيه للسودانيين حق الاستمرار في اتحاد مع مصر وأن بريطانيا لا تعارض في هذا الحل وتكون سعيدة به(٢١١)، وقد حاول السفير البريطاني أن يطيل أمر هذه المفاوضات لكسب الوقت فعرض على النقراشي في أول يناير ١٩٤٧ نصا جديدا لبروتوكول السودان يختلف في الفاظة مع بروتوكول صدقي – بيفن وأن اتفق معه في المعنى ولكن النقراشي لم يقبل هذا النص الجديد(٢١٧).

وما لبث ان غير النقراشي طريق المفاوضات بعد أن تأكد مراوغة الجانب البريطاني وعدم التقدم نحو القضية الوطنية، وأخيرا قرر عرض القضية الوطنية برمتها على مجلس الأمن، وبناء على هذا القرار فقد أعلن في ٢٥ يناير ١٩٤٧ في لندن والقاهرة بأن المفاوضات الدائرة بين البلدين من اجل اعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦ قد قطعت (٢١٤)، ولكي نعرف حقيقة مؤقف النقراشي من الانتهاء من المفاوضات مع السفير البريطاني يجب أن نذكر من الوثائق ما يدل على ذلك، والذي يبدو واضحا من تلك المقابلة بين النقراشي وبين السفير البريطاني في يوم ٢٣ أبريل ١٩٤٧، والتي وضح النقراشي فيها بالقول: سأمتنع عن تنفيذ معاهدة ١٩٣٦ واننا نطالب

بإلغائها، واننا متمسكون بأنه لا يجوز لانجلترا البقاء في مصر ضد رغبة اهلها(٤١٩) وإن دل موقف النقراشي هذا على شيء فإنما يدل على مدى حرصه على جلاء القوات البريطانية عن مصر جلاء تاما وناجزا وتحقيق الواحدة مع وادى النيل.

ومن الجدير بالذكر أن السفير البريطاني السير رونالد كامبل عندما توترت العلاقات بينه وبين النقراشي توجه إلى قصر القبة في ١٩ مايو ١٩٤٧ لمقابلة الملك حيث بسط له حالة العلاقات بين مصر وبريطانيا وما صارت إليه من توتر وشكا إليه النقراشي وعرفه أن الحكومة البريطانية لا تخفي إستياءها من تعنت النقراشي، وقد قيل أن الملك أجاب على السفير البريطاني بأنه ملك دستوري وسيحيل الشكوي على رئيس الوزراء لبحثها (٤٢٠)، ومن المواقف المشرفة للنقراشي تبدو واضحة عندما قابله السفير البريطاني مرة أخرى في ١٩ فبراير ١٩٤٨ اي بعد فشل القضية المصرية أمام مجلس الأمن (٢٢١)، ولعل اهم ما دار في تلك المقابلة قول النقراشي له: اعجلوا برحيلكم عن بلادنا، وفي أثناء الحديث أعاد السفير الكلام في المعاهدة واعادة النظر فيها، فقال له النقراشي «هل سنعود إلى الكلام في معاهدة ١٩٤٦ هيا بنا ندفنها دفنا نهائيا» (٢٢٤).

ذلك هو حديث النقراشي باشا إلى السفير البريطاني عندما كان رئيسا للوزارة الثانية، ولا شك أن معظم مواقف تجاه الاحتلال البريطاني مواقف مشرفة وحازمة، فقد خاصمه على الملأ في مجلس الأمن ولم يخضع لنفوذه وعاب سياسة بريطانيا وأبدى سخطه عليها حينما سارت في الاتجاه المعادي لمصر فاعتبرها قد خانت القضية المصرية، وكل ما ذكرناه دليل قاطع على أنه كان مواطنا مخلصا يعمل لخدمة القضية الوطنية المصرية والسودانية على السواء، وأما قول البعض بأنه كان عميلا للانجليز فهذا قول لا نوافق عليه لأنه بعيد عن الحقيقة.

## هوامش الفصل الخامس

- (۱) د.يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية، مرجع سبق ذكره، ص ٣٤١ وإنظر Deeb Marius: Party politics in Egypt,
- The wafdand Its rivals 1919-1939, London 1979, Plyg.
- F.o.406/221, Sir lampson to Mr Edem, April I6, I937, Tel No (Y) 498. Page.
- وأنظر أيضا دار الوثائق القومية بالقلعة محافظ مجلس الوزراء ، محفظة رقم ٥/هـ وزارة المواصلات، والوقائع المصرية عدد ٢ في ١٠/١/٩٣٠ ، ص١.
- (٣) أنشأت وزارة جديدة باسم وزارة المواصلات في ٣ يونية ١٩١٩ بشرط أن يتولى إدارتها وزير ويعاونه وكيل وزارة وتكون هذه الوزارة شاملة للصالح الآتية للسكك الحديدية والتلغرافات و مصلحة البوستة والملاحة البحرية والنقل الميكانيكي والطرق الرئيسية والكباري إلخ ... ...لزيد من التفاصيل، انظر المحروسة عدد ٣١٠٨ في ٣ يونية ١٩١٩.
  - (٤) الدستور : عدد ٨٥ في ٢٩/٥/١٩٣٨.
  - (٥) المصور : عدد ١٢٧٠ في ١١ فيراير ١٩٤٩، ص ٢٢.
    - (٦) الحقيقة : عدد ٣٥ فبراير في ١٩٤٩، ص٧، ٨.
  - (٧) البلاغ اليومى: عدد ٢١٠٢ في ٩ مارس ١٩٣٠، ص ٣.
  - (٨) المصدر السابق : عدد ٢١١٦ في ٢٥ مارس ١٩٣٠ ، ص ٦.
- (٩) المصدر نفسه : عدد ٢٠٧٦ في ٤ فبراير ١٩٣٠، ص ٤ والوقائع المصرية عدد : ١٩٣٠ في ١٧ فبراير ١٩٣٠.
  - (١٠) البلاغ اليومى: عدد ٢٠٨٤ في ١٣ يناير. ١٩٣٠، ص ٤.
    - (١١) المصدر السابق : عدد ٢٢٠٨٣ في ١٣ فيراير ، ص ٤.
    - (١٢) الوقائع المصرية : عدد ٢٦ في ١٧ مارس ١٩٣٠، ص٤.

- (١٣) كان يعمل بوظيفة مدير مصلحة المواني وقتذاك.
  - (١٤) الأهرام: عدد ١٦٢٥٨ في ٢/١٠/ ١٩٣٠.
- (١٥) البلاغ اليومى : عدد ٢٠٦٢ في ١٩ يناير ١٩٣٠ ، ص٤.
- F,o.407/221 I, Sir Lampsen to Mr Eden, April I6, I937. Tel (17) No 498, Page. 9I.
  - وانظر الوقائع المصرية، عدد ٥٩ في ١٠ مايو ١٩٣٦.
    - (١٧) الوقائع المصرية : عدد ٦٥ في ٢٥/٥/١٩٣٦.
  - (١٨) المصدر السابق: عدد ٧٠ في ٨ يونية ١٩٣٦.
  - (١٩) المصدر نفسه: عدد ٧٩ في ٢٩ يونية ١٩٣٦، ص٤.
  - (۲۰) المصدر نفسه : عدد ۱۰۱ في ۱۹۳۲/۹/۱۶ ، ص ۲.
    - (٢١) المصدر السابق : نفس بالعدد ، ص ٧٠.
      - (٢٢) المصدر نفسه : نفس المكان.
        - (٢٣) المصدر نفسه.
  - (۲٤) نفس المصدر : عدد ۱۱۰ في ۱۹۳۱/۱۰/۱۰ ص ٤.
  - (٢٥) المصدر السابق : عدد ١١٢ في ٢٢/١٠/١٩٣٦ ، ص ٤.
    - (٢٦) نفس المصدر: عدد ١١٥ في ١١//١٩٣٦، ص٢.
      - (۲۷) نفسه : عدد ۱۲۲ فی ۱۹۳۱/۱۱/۲۳ ، ص ۲.
        - (۲۸) نفسه : عدد ٦ في ١٩٣٧/١/٢١ ، ص٤.
          - (٢٩) نفسه : نفس المكان.
        - (۳۰) نفسه : عدد ۱۹ فی ۱۹۳۷/۳/۶ ، ص۳.
        - (٣١) نفسه : عدد ٣٦ في ٢٩/٤/٢٩، ص١.
        - (٣٢) نفسه : عدد ٤٦ في ٣ يونية ١٩٣٧ ، ص ٤.
- (٣٣) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية الرابعة ، دور الانعقاد العادي الثاني ،

- مجلد ٣ جلسة (٤١) في ١٤ يونية ١٩٣٧، ص ١٣٠٦.
- (٣٤) الوقائع المصرية : عدد ٧٨ في ٢٤ يونية ١٩٣٨ ، ص ١.
- (٣٥) د.محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية ، جـ ٢ ، ص ١٦٣ .
- (٣٦) الدستور: عدد ١٥١ في ٣ أغسطس ١٩٣٨، ص ١. مقال بعنوان برنامج النقراشي باشا في وزارة الداخلية.
- (۳۷) المصدر السابق: عدد ۱۱۸ في ۱۲۹۳۸/۷/۱ ، ص ٦، وانظر مضابط مجلس النواب: الهيئة السابعة، بدور الانعقاد الثاني، مجلد ١، جلسة (٤) في ١٩٣٨/١٢/١٣ ، ص ٩١.
  - (٣٨) الدستور: عدد ١١٨ في ١٩٣٨/٧/١، ص٩
- - (٤٠) المصدر السابق : عدد ۱۲۲ في ١٩٣٨/٧/٥ ، ص ٦.
- (٤١) وزارة الداخلية : إدارة عموم الأمن العام، تقرير عن حالة الأمن العام في القطر المستور : عدد ١٨٥ في المستور : عدد ١٨٥ في المستور : عدد ١٨٥ في ١٩٣٨/٩/٧ . ص ٧.
  - (٤٢) الوقائع المصرية : عدد ١٠٣ في ١٩٣٨/٩/٥ ، ص ٢.
  - (٤٣) المصدر السابق : عدد ١٠٩ في ٢٦/٩/٢٦، ص ٣.
- (٤٤) الدسيتيور : عيدد ٢٣٦ في ٢٨/ ١٠/١٩٣٨، ص ٦، عيدد ٢٣٩ في (٤٤) الدسيتيور : عيدد ٢٣٩ في الدسيتيور : عيدد ٢٣٩ في
  - (٤٥) المصدر السابق : عدد ۲۱۷ في ۱۹۳۸/۱۰/۹ ، ص ٦.
- (٤٦) مضابط مجلس الشيوخ : دور الانعقاد العادى الرابع عشر، جلسة (٣٣) في الارك) مضابط مجلس الشيوخ : دور الانعقاد العادى الرابع عشر، جلسة (٣٣)
  - (٤٧) الدستور : عدد ۲۰۷ في ۱۹۳۸/۹/۲۹ ، ص ٦.
  - (٤٨) الوقائع المصرية : عدد ١٣٩ في ١٩ ديسمبر ١٩٣٨.

- (٤٩) المصدر السابق : عدد ٢ في ٥ يناير ٣٩ ص ١. وكان نظام التخرج في مدرسة البوليس كالآتي :
- أ: الطلبة الذي يلحقون بهذا القسم من الحائزين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان بكالوريا يتخرجون بوظائف أونباشية كونستبلات بماهية ٤ جنيهات و ٧٥٠ مليما ويندرجون في درجات الصف ضباط العليا ويجوز إدخال المتازين من هؤلاء بعد مضى ستة شهور على الأقل بترقيتهم والكونستابل درجة ثالثة بماهية ٥٠ جنيها و ٧٥٠ مليما شهريا.
  - (٥٠) الوقائع المصرية : عدد ١٤٠ في ١٩٣٨/١٢/٢٢ ، ص ١.
    - (٥١) الدستور : عدد ٣٢٣ في ٢٩/١/٢٩ ، ص ٦.
    - (٥٢) المصدر السابق : عَدد ٣٥٣ في ١٩٣٩/٣/٥ ، ص ١.
      - (٥٣) نفس المصدر : نفس المكان.
      - (٥٤) نفس المصدر : عدد ٤١٣ في ٩/٥/٩٣٩ ، ص٧.
        - (٥٥) نفسه : عدد ٣٣٥ في ١٣ فبراير ١٩٣٩ ، ص ٧.
- (٢٥) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السابعة، دور الانعقاد العادى الثانى، مجلد ٢، جلسة (٥٥) في ٨/٥/١٩٣٩، ص ١٩٤٣.
- (۷۰) مجلس النواب: الهيئة النيابية السابعة، دور الانعقاد العادى الثانى، مجلد، مجلد، جلسة (۲۰) في ۱۹۳۹/۲/۱۳ ، ص ۹۲۶.
  - (٥٨) لمريد من التفاصيل: انظر الفصل الرابع: النقراشي والحياة النيابية.
    - (٥٩) الدستور : عدد ٧٨٠ في ٣ يوليو ١٩٤٠ ، ص١.
    - (٦٠) الوقائع المصرية : عدد ١٠٦ في ٨ أغسطس ١٩٤٠، ص ٤.
- (۱۱) للصدر السابق: عدد ۱۰۸ في ۱۲ أغسطس ۱۹۶۰ ، ص ٤، الدستور عدد ۸۱۷ في ۸ أغسطس ۱۹۶۰ ، ص ۳.
- (٦٢) لمزيد من التفاصيل حول تطور اسم وزارة المعارف العمومية، راجع هوامش الفصل الأول، ٦٢١

- (٦٣) المصور : عدد ٨٣٠ في ٦ سبتمبر ١٩٤٠ ، ص ٩.
- (٦٤) لمزيد من التفاصيل حول موقف وزارة على ماهر من دخول مصر الحرب العالمية الثانية : انظر درشوان محمود جاب الله، المرجع السابق، ص ٢٢٦ ٣٤٣.
- (٦٠) الدستور : عدد ٥٠٨ في ٢٥ أغسطس ١٩٣٩، ص ٦ مقال بعنوان تصريح لوزير المعارف حول برنامجه في الوزارة، وانظر النستور عدد: ٥١٦ في ٢ سبتمبر ، ١٩٣٩، صـ٨.
- (٦٦) المصدر السابق : عدد ٥٣٦ في ١٩٣٩/٩/٢٢، ص ٤. مقال بعنوان : المجانية في وزارة المعارف.
  - (٦٧) نفس المصدر: عدد ٢٥٥ في ٨ أكتوبر ١٩٣٩ ص٥.
- (٦٨) ويدرس فى فرع اللغات السامية الاتية فى المواد الآتية : الأكادى الكنعانى الارامى السامى الجنوبى علم اللغات النحو المقارن، ويدرس فى فرع لغات الأمم الاسلامية اللغات الآتية (الايرانية والتركية الأردية (الهند ستانية) ويدرس فى فرع اللهجات العربية اللهجات القديمة والحديثة فى مختلف الأقطار والاقاليم ليد من التفاصيل انظر : زكى صالح: صالح وآخر : لمحات من تاريخ وزارة التربية والتعليم ممثلا فى اعمال وزارئها، متحف التعليم، الكتاب الثانى، ١٩٥٩ ص ١٩١٠.
- (٦٩) مكتبة الوثاثق بمتحف وزارة التربية والتعليم ، والوقائع المصرية عند ١١٢ في ٥/ ١٩٠٠ . ص١٠.
- ( ۷۰) الدستور : عدد ۵۰۵ فی ۱۹۳۹/۱۰/۱۰ ، ص ٥ مقال بعنوان جائزة طلعت حرب باشا للتفوق فی التعلیم التجاری والصناعی.
- (٧١) مكتبة الوثائق بمتحف وزارة التربية والتعليم، مصدر سبق ذكره، والوقائع المصرية عدد ١٣٦ في ١٩٣٩/١١/١٦ ، ص ٢.
- (٧٢) مكتبة الوثائق: المصدر السابق، زكى صالح وآخر لمحات من وزارة التربية والتعليم، المرجع السابق، ص ١١٢.
- (٧٣) الدستور : عدد ٢١٥ في ١٩٣٩/١٠/١٩ صده . مقال بعنوان اللغة الانجليزية

- في المدارس الابتدائية.
- (٧٤) المصدر السابق : عدد ٥٧٣ في ٢٠/١٠/٥٣٥ صـ٤ مقال بعنوان التدريب العسكرى في المدارس الثانونية والفنية والخاص بقرار تنظيمه.
- (۷۰) اشتمل قرار الدبلومات العملية في مدرسة الطب وفي مدرسة الصيدلة وفي مدرسة المرضات والمولدات والمدلكات لمزيد من التفاصيل انظرا: الوقائع المصرية: عدد ١٣٦ في ١٩٣١/١١/١٦ صد ٧، مضابط مجلس النواب، الهيئة النيابية السابعة، دور الانعقاد الثالث، مجلدا، جلسة (٢٩) في ٢/٣/١٩٤٠ صد٨٨٨.
- (۷۱) المصدر السابق : عدد ۱۶۰ فی ۱۲۰/۱۱/۳۰ ، ص ۱ ، عدد ۳۹ فی ۱۱ أبريل (۷۱) المصدر السابق : عدد ۷۷ فی ۱۲۰/۰/۳۰ ، ص ۲ ، عدد ۷۷ فی ۲۱/۰/۱۹۶۰ ، ص ۲ ، عدد ۷۲ فی ۲۱/۰/۱۹۶۰ ، ص ۲ ، عدد ۷۲ فی ۲۱/۰/۱۹۶۰ ، ص ۲ ، عدد ۷۸ فی ۲۱/۰/۱۹۶۰ ، ص ۲ ، عدد ۷۹ فی ۲۱/۰/۱۹۶۰ ، ص ۲ ، عدد ۷۸ فی ۲۰/۰/۱۹۶۰ ، ص ۲ ، عدد ۷۸ فی ۲۰/۰/۱۹۶۰ ، ص ۲ ، عدد ۷۸ فی ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص ۲ ، ص
- (۷۷) الوقائع المصرية : عدد ۲۶ في ۲/۳/۳۶، ص ۱. والدستور : عدد ۲۷۹ في مارس ۱۹٤۰ ، ص ٤.
- (۷۸) مجلس النواب: الهيئة النيابية السابعة، دور الانعقاد العادى الثالث مجلد، حلسة (۲۸) في ۹ أبريل ۱۹٤٠، ص ۱۹۲۱. وانظر أيضا: الدستور: عدد ۲۰۳ في ٤ فبراير ۱۹٤٠، ص ٥.
- (٧٩) زكى صالح وآخر : لمحاث من وزارة التربية والتعليم، مرجع سابق ، ص ١١٤.
- (٨٠) الوقائع المصرية : عدد ٢٤ في 77/7/0 ص ٤، الدستور : عدد 70/7 في مارس 198/7، ص ٤. وكان يؤلف المجلس الأعلى للتعليم على الوجه الآتى :

وزير المعارف العمومية رئيسا ، كيل وزارة المعارف ومدير جامعة فؤاد الأول ووكيل وزارة التجارة والصناعة ووكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية والوكيل المساعد لوزارة المعارف – والسكرتير العام لوزارة المعارف العمومية ، وأربعة من عمداء كليات جامعة فؤاد الأول ينتخبهم مجلس المجامعة لثلاث سنوات – وخمسة من كبار موظفى الوزارة يختارهم وزير المعارف لمدة ثلاث سنوات من بين المراقبين ورؤساء المعاهد العليا وكبار المفتشين بالوزارة وثمانية أعضاء من المتهمين بشئون التعليم لمدة ثلاثة سنوات.

(٨١) الوقائع المصرية : عدد ٣٢ في ٢٥ مارس ١٩٤٠.

- ( AY) الدستور : عدد ٦٩٥ في ٢٤ مارس ١٩٤٠ ، ص ٥ . مقال بعنوان وزير المعارف يدعو النظار الى تعويد تلاميذهم المواظبة والمثابرة.
- (٨٣) زكى صالح وآخر: لمحات من وزارة التربية والتعليم، مرجع سبق ذكره، ص
- (٨٤) الدستور : عدد ٧١٤ في ١٥ أبريل ١٩٤٠، ص ٤ مقال بعنوان : تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الابتدائية.
- (٨٥) للصدر السابق : عدد ٧١٥ في ١٦ أبريل ١٩٤٠، ص ٤ مقال بعنوان : وزير المعارف العمومية يقرر اعتبار القرآن الكريم مادة أساسية في المدارس.
- (٨٦) وقد أسندت هذه المهمة إلى لجنة من البارون دى بلوث، ومدام ساكوبولو ( من الجمعية المصرية للموسيقى) والدكتور طه حسين مراقب الثقاقة العامة بالوزارة، ومحمد فهيم مراقب النشاط المدرسى، ومسيو جورج ريمون مراقب الفنون الجميلة بالوزارة والدكتور محمود أحمد الحفنى مفتش الموسيقى بالوزارة واللجنة مختصة باختيار أعضاء تتألف منهم الفرقة المصرية للموسيقى وتضع نظاما لإدارة هذه الفرقة (أنظر زكى صالح: المرجع السابق، ص ١١٤).
- (۸۷) مكتبة الوثائق بمتحف وزارة التربية والتعليم : مصدر سبق ذكره، زكى صالح : نفس المرجع السابق، نفس المكان.
- (۸۸) الدستور: الاعداد ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۱ في ۲۲ مايو ۱۹٤۰، ص ٤، ۲۷ مايو ۱۹٤۰، ص ١، ۲۷ مايو
- (٨٩) المصدر السابق : عدد ٧٥٧ في ٣ يونية ١٩٤٠ ، ص ٢ مقال بعنوان : تشجيع العاملين خطة حكيمة يستنها النقراشي باشا.
  - (٩٠) المصور : عدد ٨٣١ في ١٣ سبتمبر ١٩٤٠ ، ص ٦.
    - (۹۱) الدستور : عدد ۸٤۲ في ۹/۳/۱۹٤۰ ، ص ۲.
      - (٩٢) الدستور: عدد ٨٤٧ في ٩/٩/ ١٩٤٠، ص ٢.
  - (٩٣) المصدر السابق : عدد ٥١ في ١٩٤٠/٩/١٤ ، ص ٢-
- (٩٤) الوقائع المصرية : عدد ١١٨ في ٩/ ١٠/ ١٩٤٤، ص٢ بشأن تعيين النقراشي

- فى وزارة أحمد ماهر الأولى، انظر الوقائع المصرية عدد: ١٩٤٥/١/١٥ بشأن تعيينه فى وزارة الدكتور أحمد ماهر الثانية.
- (٩٥) د يونان لبيب رزق: وزارة الضارجية المصرية بين الالغاء ١٩١٤، المجلة التاريخية المصرية، المجلد ٢٣، ١٩٧٦، ص ٢٦٩.
  - (٩٦) الوقائع المصرية: عدد ١٣٤ في ١/١١/١١٤١.
  - (٩٧) المصدر السابق : عدد ١٤٢ في ١٩٤٤/١١/٢٠ ، ص١٠.
- (٩٨) وكانت الدول العربية المشتركة في الجامعة العربية هي : العراق وسوريا والأردن ولبنان واليمن السعودية.
- (٩٩) د.نبيه بيومى عبد الله: تطور فكرة القومية العربية في مصر، ص ١٨٨ لله: Lettl Tom: Egypt; London 1958; P.I76.
  - (١٠٠) الدستور : عدد ٢٢٢٤ في ٢/١٥ ١٩٤٥ ، ص ٢.
- (۱۰۱) الوفد المصدى : عدد ۲۰۹۲ في ۲۰۹۰/۱۹۶۰، ص ۳، جلال يحيى وأخر: الوفد المصرى ۱۹۱۹ ۱۹۰۲ ، ص ٤٧٤.
- (۱۰۲) الوفد المصرى : عدد ۲۰۹۰ في 7/7/70، ص۱، الأهرام : عدد ۱۹۹۸ في 77/7/70 ص۲، د.نبيه بيومى : المرجع السابق، ص ۱۸۹، وحيد الدالى : اسرار الجامعة العربية، ص 90/7/70 .
  - (١٠٣) الصور: عدد ٨٣٠ في ١٩٤٠/٩/١ ص٩.
- Evans; Trefar, E: The Killearn Diaries, 1946, London, P.Io. (1.1)
- (١٠٥) د.محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسية المصرية، الجنزء الثاني، دار المعارف، ١٩٧٧ ص ٢٦١.
  - (١٠٦) المصدر السابق : ص ٢٦١.
  - (۱۰۷) الدستور : عدد  $\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon$  في ( 1980 / 1980 ) من ( 1980 / 1980 )
- (١٠٨) الوقائع المصرية: عدد ٣٣ في ٢٥ فبراير ١٩٤٥ أمر ملكي رقم ١٦ لسنة ١٩٤٥.

- (۱۰۹) تألفت وزارة النقراشي الأولى على النحو الآتي : محمود فهمي النقراشي باشا رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية والخارجية مكرم عبيدباشا وزيرا للمالية محمود غالب باشا وزيرا للأشغال العمومية حافظ رمضان باشا وزيرا للعدل الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا وزيرا للأوقاف الأستاذ ابراهيم عبد الهادي وزيرا للصحة العمومية أحمد عبد الغفار باشا وزيرا للزراعة الأستاذ ابراهيم الدسوقي أباظة وزيرا للمواصلات طه محمد عبد الوهاب السباعي وزيرا للتموين راغب حنا بك وزير دولة الأستاذ السيد سليم وزيرا للدفاع الوطني عبد الرزاق أحمد السنهوري بك وزيرا للمعارف العمومية حنفي محمود بك وزيرا للتجارة والصناعة عبد الجيد بدر بك وزير ا للشئون الاجتماعية الوقائع المصرية: مصدر سابق.
- (١١٠) الوقائع المصرية: نفس المصدر السابق، محمود خليل صبحى: تاريخ الحياة النيابية في مصر من عهد ساكن الجنان محمد على باشا الملحق الأول جده، أحد ص ٤١٧ ٤١٨.
- (۱۱۱) الوقائع المصرية : عدد ٤١ في ٨ مارس ١٩٤٥ ، ص ١ ، مرسوم بتعيين وزيرا للخارجية .
  - (١١٢) د.محمد حسين هيكل، المصدر السابق، ص ٢٦٣.
- (١١٣) الوقائع المصرية : عدد ١٦٩ في ١٣ ديسمبر ١٩٤٥ ص ١، مرسوم بقبول استقالة وزير العدل.
  - (١١٤) محمد خليل صبحى: المصدر السابق، ص ٧٥٥.
- (١١٥) نفس المصدر والمكان وانظر أيضا: الكتلة الوفدية عدد ٣٨٦ في ١٩٥٦) نفس المديدة عدد ١٩٤٦) من ١٩٤٦/١/٢٨
- (١١٦) هناك فرق بين القرار الوزارى والمرسوم، فالأول يصدر من الوزير نفسه ويوقع عليه فقط، أما الثانى فيصدر من الملك بناء على ما عرضه عليه الوزير وموافقة رأى مجلس الوزراء ويوقع من الوزير المختص والملك بأمر رئيس الوزراء.
  - (١١٧) الوقائع المصرية: عدد ٣٥ في ٢٦/٢/ ١٩٤٥، مضابط مجلس النواب، الهيئة

- النيابية التاسعة، دور الانعقاد الأول، مجلد ١، جلسة (٨) في 77/7/010، ص 100 ، من 100 ، والأهرام عدد 100 في 100 ، 100 ، من 100 ، والدستور عدد 100 في 100 ، من 100 ، من
- (١١٨) الوقائع المصرية: عدد ٢٦ في ٢٦/٢/٥٩٥، الأهرام: المصدر السابق، ص٣، مجلس الشيوخ: دور الانعقاد الحادي والعشرين، جلسة (٦) في ٢/٢/٥٤ ص ٨٥، الدستور: عدد ٢٢٣٤ في ٢٢/٢/٥٤٥.
  - (١١٩) الدستور : عدد ٢٢٣٦ في ١/٣/١٩٤٥، ص ٢.
  - (١٢٠) الوقائع المصرية : عدد ٥٣ في ٢ أبريل ١٩٤٥، ص ٢.
- (١٢١) الوقائع المصرية : عدد ٦٣ في ١٦ أبريل ١٩٤٥، والدستور عدد ٢٢٧٥ في ١٦١ أبريل ١٩٤٥، ص ١-٣.
- (١٢٢) الدستور: عدد ٢٢٦٣ في ٢/٤/٥٤، ص ٢، مقال بعنوان أثر عناية النقراشي بشئون الأمن.
- (۱۲۳) وقد نص المرسوم على : فى التشرد : مادة ١ : يعد متشردا طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا يعد كذلك من كان صاحب حرفة أو صناعة حين لا يجد عملا، ولا يعد من الوسائل المشروعة للتعيش تعاطى أعمال والعاب القمار والعرافة. وما يمثلها. مادة ٢ : يعاقب على التشرد بالوضع تحت مراقبة البوليس لمدة لا تقل عن سنة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وفى حالة العودة تكون العقوية بالحبس وبالوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، أما فى الاشتباه : مادة ٣ يعد مشتبها فيه كل شخص يزيد سنه على خمسة عشر سنة حكم عليه اكثر من مرة فى احدى الجرائم الآتية أو اشتهر عنه: لأسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب بعض هذه الجرائم:
- (۱) كل هارب من معتقل الطور أو سجون البوليس أو غيرها من المعتقلات وكذلك كل من يكون هاربا أو مسجونا لأى سبب ويكون صدر أمر عسكرى باعتقاله في إحدى المعتقلات السابقة وتبدأ مدة المراقبة في حقه من يوم القبض عليه أو تسليم نفسه للبوليس أو الاقراج عنه حسب الأحوال(٢) الاعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك (٣) الوساطة في إعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء

المسروقة(٤) تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة.(٥) الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير.(١) تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو تقليدها مادة ٤ - يعاقب المشتبه فيه بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على خمس سنوات، وفي حالة العودة تكون العقوبة بالحبس أو الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

لمزيد من التفاصيل انطر الوقائع المصرية : عدد ١٤٥ في ٦ أكتوبر ، ص ١٤-١٥.

- (١٢٤) الدستور : عدد ٢٢٥٦ في ٢٥ مارس ١٩٤٥، ص ٢ مقال بعنوان مدى الجهود في توطيد دعائم شئون الأمن العام.
- (١٢٥) لمزيد من التفاصيل عن حالة الأمن في البلاد وعن سياسة وزارة النقراشي في شئون الأمن انظر: مضابط مجلس النواب: الهيئة التاسعة، انعقاد أول، مجلدا، جلسة (٢٨) في ١١ يونية ١٩٤٥ ص ١١٧٦–١١٧٧.
  - (١٢٦) الدستور : عدد ٢٢٧١ في ١١/٤/١٩٤٥ ، ص٣٠
  - (١٢٧) الوقائع المصرية : عدد ٥٠ في ٣٨ مارس ١٩٤٥ ، ص١٠
    - (١٢٨)المصدر السابق : عدد ٥٤ في ٢ أبريل ١٩٤٥.
    - (١٢٩) نفس للصدر: عد ١١٩ في ١/٨/١٥ مند١.
    - (١٣٠) نفس المصدر : عدد ٦٠ في ١٢ أبريل ١٩٤٥ صد١.
      - (١٣١) نفس المكان صـ٢.
        - (۱۳۲) نفس المكان.
  - (١٣٣) نفس المصدر :، ص٢. عدد ١٢٥ في ٦ اغسطس ١٩٤٥.
    - (١٣٤) نقص المصدر : عدد ١٤٢ في ٢٦/٩/١٩٤٥ ، صدا . ٠
      - (١٣٥) نفس المصدر: عدد ٧١ في ٣٠/٤/١٩٤٥، صـ٤.
        - (١٣٦) نفسه : عدد ١٣٣ في ٢٧ أغسطس ١٩٤٣٠.
    - (١٣٧) الوقائع المصرية: عدد ٧٧ في ٨ مايو ١٩٤٥ ، ص ١٠

- (١٣٨) المصدر السابق: عدد ٨٠ في ١٠ مايو ١٩٤٥ ص ٢.
- (١٣٩) نفس المصدر السابق عدد ٩٤ في ٧ يونية ١٩٤٥ ص ١.
- (١٤٠) نفس المصدر: عدد ١٢١ في ٤ اغسطس ١٩٤٥ ص ١.
  - (١٤١) نفسه: عدد ١٢١ في ٤ أغسطس ١٩٤٥ ، ص ١.
    - (١٤٢) نفسه : عدد ١٠٦ في ٥ يولية ١٩٤٥ ، ص ١٠
    - (١٤٣) نفسه : عدد ١١٠ في ١٦ يولية ١٩٤٥ ، ص ٢.
- (١٤٤) نص قرار مجلس الوزراء على : بعد الاطلاع على المادة ٣ ( فقرة أخيرة) من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ الضاص بنظام الأحكام العبرفية، فقرر مـُجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٩ يونية ١٩٤٥ : أولا : ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار تعتبر منتهية الرقابة على الصحف والنشرات الدورية وغيرها من المطبوعات التي تصدر في الملكة الصرية الا فيما يتعلق عن المسائل العسكرية وتكون إدارة النشر في كل وقت تحت تصرف رؤساء التحرير ليرجعوا اليها عند الاقتضاء وبوجه خاص في أخوال الشك أو الشبهات. ثانيا: لا يخل الحكم المبين في الفقرة الأولى من هذا القرار بتطبيق أحكام القانون العام الموضوعة لمنع الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من وسائل النشر. ثالثا: الاجتماعات العامة لا تخضع لأي قيد غير أحكام القانون العام. رابعا: ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار لا يجوز للسلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية اصدار أي أمر بالاعتقال في جميع صوره لمزيد من التفاصيل، انظر الوقائع المصرية : عدد ٩٦ في ١١ يونية ١٩٤٥، ص ١ ، مضابط مجلس النواب : الهيئة النيابية التاسعة دور الانعقاد الأول، مجلد ٢، جلسة (٢٤) في ١١ يونية ١٩٤٥، ص٥٥٨ وانظر عبد الرحمن الرافعي: أربعة عشر عاما في البرلمان في مجلس الشيوخ ١٩٣٩ – ١٩٥١، ط ١ مطبعة السعادة بمصر، ١٩٥٥ صـ ٤٢٨.
- (١٤٥) ومن الجدير بالذكر أن هذه المذكرة أشارة إلى أن التدابير الإستثنائية التى اتخذتها الحكومة البريطانية والتى سبق ابلاغها للحكومة المصرية لا تزال نافذة انظر مضابط مجلس الشيوخ ، دور الانعقاد العادى العشرين، جلسة (١٩) فى ٢٨ مايو ١٩٤٥، ص ٢٥٤٠.

- (١٤٦) من الجدير بالذكر أن المانيا استسلمت في ٧ مايو ١٩٤٥ بلا قيد أو شرط والولايات المتحدة، وروسيا في ١٤ أغسطس ١٩٤٥ واستسلمت اليابان ايضا، وباستسلامها انتهت الحرب العالمية الثانية لمزيد من التفاصيل انظر: الوقائع المصرية: عدد ١٤٥ في ٦ أكتوبر ٢٥، ص١ مجلس الشيوخ دور الانعقاد الحادى والعشرين، الجلسة الأولى المنعقدة في ٨/١/١٥٩٥، ص٥.
  - (١٤٧) الوقائع المصرية : عدد ١٢٩ في ١٨ أغسطس ١٩٤٥.
- (١٤٨) لمزيد من التفاصيل حول دستور الدولة المصرية انظر المقطم : عدد ١٠٣٨ في ١٩٢٣/٤/٢١، ص١٠.
- (١٤٩) الوقاشع المصرية: عدد ١٠٥ في ٤ يولية، ص ١، الأهرام: عد ٢١٦٨٧ في ٥/٧/٥ الوقاشع المصرية.
- (١٥٠) جريدة المصرى: عدد ٣٠٦٤ في ١٠ نوفمبر ١٩٤٥ ، ص ٢ ، مقال بعنوان بلاغان رسميان منعا المظاهرات والاحتفال بعيد الجهاد الوطني.
  - (١٥١) جريدة المصرى: المصدر السابق، نفس العدد والصفحة.
- (١٥٢) دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين، محافظ الأحزاب السياسية، محفظة رقم ٥٦١ الاخوان المسلمين.
- (١٥٣) مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الثالث مجلدا، جلسة (١٤) في ١٢ فبراير ١٩٤٦، ص ٩٨٠.
- (١٥٤) المقطم: عدد ٤١٠٣٨ في ٢١ أبريل ١٩٢٣، صدا، رياض شمس: حرية الرأى وجرائم الصحافة والنشر، جد ١، دار الكتب المصرية ١٩٤٧، ص ١٠٠٧ وخليل صابات وأخرون: حرية الصحافة في مصدر ١٧٩٨ ١٩٢٤ مكتبة الوعي العربي، ١٩٧٧، ص ٣٨٠ ٣٨٤.
- (۱۰۰) د.محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية جـ ٢، ص ٢٦ ٢٦، مذكرات ابراهيم عبد الهادي روز اليوسف الاسبوعية، حلقة ٢٤ عدد ٥٣٠، مـ ٢٨٠ في ٢٨/١٠/١٠، ص ٣٨٠.
- (١٥٦) دار الوثائق القومية بالقلعة : مصافظ عابدين ، أوراق ديون جالالة الملك تشريفات محفظة رقم ٦٦٣ . وتذكر الوثيقة أن النقراشي سجل اسمه في سجل

- التشريفات بمناسبة عيدة الجهاد الوطني،
- (١٥٧) الدستور: عدد ٢٢٩٢ في ٦ أمايو ١٩٤٥، ص ١. مقال بعنوان عيد الشعب وصورة الملك فاروق منشورة تحتها.
- (۱۰۸) محمد شوكت التونى : أحراب وزعماء من ۱۹۱۹ ۱۹۰۲، ط ۱ مكتبة مديولى بالقاهرة ص. ۱۰.
  - (١٥٩) الكتلة الوفدية : عددة ٣٠٨ في ٢٩/١١/٥٩٤ ، ص ٤٠
- (١٦٠) كان أحد قادة الوفد ويد النحاس باشا اليمنى وكان متزوجا من انجليزية، وكان يعرف عنه في أوساط رجال السياسة المصريين أنه خير صديق لانجلترا.
- (١٦١) حسن يوسف: القصر و دوره في السياسة المصرية ١٩٢٢ ١٩٥٢ ، ص٩٤٩.
- (١٦٢) طارق البشرى: تاريخ المعارضة المصرية البرلمانية في مصر: دراسة منشورة بالأهرام عدد : ٣٢٥٥٨ في ٣٢٠١/١/٣١، ص٧. ولمزيد من التفاصيل حول معارضة حزب الوفد المصرى لوزارة النقراشي الأولى في مجلس الشيوخ انظر الفصل الرابع.
  - (١٦٣) جريد الوقد المصرى: عدد ٢١٥٨ في ١٩٤٥/٦/١٤٥ ، ص ١٠
- المصدر السابق : عدد ۲۲۰۳ في ۱۹٤٥/۸/۱۰ ص ۳. مذكرة الوقد المصرى (۱۹٤) المصدر السابق : عدد ۲۱۷۱۳ في الكومة البريطانية بشأن مطالب مصر القومية، الأهرام عدد ۲۱۷۱۳ في Marlow John : Anglo Egyption Re- هن ۱۹٤٥/۸/۱۰ من ۲ وانظر أيضا : -۱۹۵۰ وانظر أيضا : -۱۹۵۵ وانظر أيضا : -۱۹۵۵ وانظر أيضا : -۱۹۶۵ وانظر أيضا
- (١٦٥) كان حزب الوقد المصرى في عام ١٩٤٠ خارج الحكم وفي أول أبريل ١٩٤٠ قدم باسم الشعب المصرى إلى السفير البريطاني مذكرته الوطنية مطالبا فيها الحكومة البريطانية بأن يقطع على نفسها عهدا بانسحاب القوات البريطانية جميعا وفورا من الأراضى المصرية عندما تضع الحرب العالمية أوزارها وأن تكون لمصرحق الاشتراك الفعلي في مفاوضات الصلح للدفاع عن مصالحها والاعتراف بحقوق مصر كاملة في السودان لمصلحة أبناء وادى النيل جميعا. (لمزيد من التفاصيل انظر: الوفد المصرى: عدد ٢٢٠٤ في ٢٨٥/٨١، ١٩٤٥).

- (١٦٦) الوفسَد المصدى : عدد ٢٢٣١ في ١٩٤٥/٩/١ ، ص ٢. مسقبال بعنوان في الموقف السياسي.
  - (١٦٧) المصدر السابق: عدد ٢٣١٧ في ١٩٤٥/١٢/١٥ ، ص١٠.
- (١٦٨) دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين، حزب الوفد، محفظة رقم ٢١٦ ، وانظر أيضا: محافظ عابدين، المسألة المصرية، محفظة رقم ٣٧٥.
- (١٦٩) الوقد المصرى: عدد ٢٣٦٦ في ١٩٤٦/٢/١٣، ص ٣، نص القرار التي اتخذتها الهيئة الوفدية بشأن الحقوق الوطنية.
- (۱۷۰) من الجدير بالذكر أن حافظ رمضان اشترك في وزارة محمد محمود الثانية 
  ۱۹۳۸/۲/۳۰ ۱۹۳۷/۲/۳۷ وزيرا للدولة، مما كان مصدر خلاف كبير داخل 
  الحزب الوطني، ولم يشترك في الوزارة التي خلفتها، ثم اشترك في وزارة حسن 
  صبري الأولى التي تشكلت في ٢٧ يونية ٤٠ حتى ١٩٤٤ نوفمبر ١٩٤٠ وزيرا 
  للشئون الاجتماعية، ولم يشترك في وزارة حسين سرى، ولا في وزارة النحاس 
  السادسة التي تشكلت في ٢٦ مايو ١٩٤٢ ٨ أكتوبر ١٩٤٤ ، واشترك في 
  وزارة الدكتور أحمد ماهر الأولى والثانية ٨ أكتوبر ١٩٤٤ ٢٢ فبراير ١٩٤٥ وزيرا للعدل.
- (۱۷۱) د.زكريا سليمان بيومى : الحزب الوطنى ودوره فى السياسة المصرية من عام عام ١٩٠٧ ١٩٥٣ ، ص ٩٤.
- (۱۷۲) اللواء الجديد : عدد ۱۸ في ۱۹/۵/۳/۱۰ ، ص٤ مقال بعنوان مطالبنا القومية ومؤتمر السلام، وانظر عدد : ۱۹ في ۱۹۲/۳/۲۱ ، ص ٣.
  - (١٧٣) المصدر السابق : عدد ٤٤ في ٣/١٠/ ١٩٤٥ ، ص ١٥.
- (١٧٤) كانت تتألف من عبد الرحمن الرافعي، والنواب محمد محمود جلال، وفكرى أباظة، والأستاذ عبد المقصود متولى، وأحمد خيرى بك.
- (۱۷۰) الأهرام: عدد ۲۱۷۰۷ في ۱۹٤۰/۹/۲۰ ص ٣ مقال بعنوان بيان الحزب الوطني عن الموقف الحاضر، اللواء الجديد عدد ٤٤ في ٣ أكتوبر ١٩٤٥، ص ١٧، الوقد المصرى عدد ٢٢٤٦ في ٢٧٤/٩/٥٤٠.
  - (١٧٦) الوقائع المصرية : عدد ١٦٩ في ١٣ ديسمبر ٥٤٤، ص ١ مرسوم بقبول

- استقالة وزير العدل، الكتلة: عدد ٣٣٢ في ٢٧/١١/١٩٤٥، ص٢.
- (۱۷۷) الوفد المصرى : عدد ٣٣٥٩ في ٢/٢/٦١٠. مقال بعنوان بيان من اللجنة الادارية للحزب الوطني.
- (۱۷۸) هم الأستاذ ابراهيم دسوقى أباظة وزيرا للمواصلات أحمد عبد الغفار باشا وزيرا للزراعة الشيخ مصطفئ عبد الرازق باشا وزيرا للأوقاف وحنفى محمود بك وزيرا للتجارة والصناعة.
- (۱۷۹) د. أحمد زكريا الشلق: حزب الأحرار الدستوريين ۱۹۲۲–۱۹۵۳، ط۱، دار المعارف ۱۹۸۲، ص ۲۱۲.
- السياسة اليومية : عدد ٩٠ في ١٩٤٥/٣/١٥ ، ص Y، د.محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية ، جـ Y ، ص Y7.
- (۱۸۱) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الأول، مجلد ۲، جلسة (۳٤) في ۲ أغسطس ١٩٤٥، ص ١٦٢٥. والسياسة اليومية: عدد ۲۱۲ في ۲۸/۷ ، ص۱.
  - (۱۸۲) السياسة اليومية : عدد ٣٨٤ في ٣١/ ١٩٤٥ ، ص٩٠
- (١٨٣) د أحمد زكريا الشلق : حزب الأحرار الدستوريين ، المرجع السابق، ص٢١٦٠.
- (١٨٤) هم محمد صبرى أبو علم، حسين الجندى، على محمد مروان، شفيق سيدهم، أحمد أبو الفضل، حسن الوكيل، عبد اللطيف زعزوع، على عيسى نوار، محمد الحنفى الطرزى، حسين فودة، محمد نجيب جمعة، بهجت أبو على.
- (۱۸۰) مجلس الشيوخ: مجموعة مضابط دور الانعقاد العادى الحادى والعشرين، جلسة (۱۸) في ۱۲ فبراير ۱۹۶۱، ص ۳۳۰ ۳۳۱ ومن الجدير بالذكر أنه تم تعيين د.محمد حسين هيكل رئيسا لمجلس الشيوخ في ۲۳ يناير ۱۹۶۵، انظر المصدر السابق، جلسة أولى في ۲۳ يناير ۱۹۶۵، ص۱۹۰.
- (۱۸۲) مصر الفتاة : عدد ٤٠ في ١٩٤٥/١١/ من ٢-١٠، مقال بعنوان: التقرير السنوى لحزب مصر الفتاة.
- (۱۸۷) لمزيد من التفاصيل حول التعاون بين مصر الفتاة والاخوان: انظر: د.حمادة محمود أحمد: جماعة الاخوان المسلمين ودورها في تاريخ مصر ١٩٢٨-١٩٤٩

- رسالة ماجستير، ص ٣٢١ ٣٢٢.
- (١٨٨) مصر الفتاة : عدد ٣٢ في ٥ أغسطس ١٩٤٥ مقال بعنوان : أيها الرجل إما أن تعود البلاد إلى الحرية والمجد وإما أن تفسح الطريق لمن هو أقدر منك بقلم أحمد حسين.
- (۱۸۹) المصدر السابق عدد : 77 في 71/9/9/11، ص 9-10، الأهرام : عدد (۱۸۹) المصدر السابق عدد : 77/9/9/11، من 71/1/9/9/11 في 71/1/9/9/11، من 71/1/9/9/11، المطالب القومية ومذكرة حزب مصر الفتاة.
- (۱۹۰) مصر الفتاة : عدد ٣٤ في ١٩٤/٩/١٩ ، ص ٣ مقال بعنوان : سكت دهرا وعدد ٣٥ في ١٩٤٥/٩/١٩ ، ص٣ . مقال بعنوان : ما دامت الحكومة لم تتحرك فليتحرك الشعب، وانظر نفس العدد ص ٧ مقال بعنوان : أخيرا تكلم النقراشي باشا.
- (۱۹۱) مصر الفتاة : عدد ٤٠ في ١/١١/١٥٥١، ص ٨ الوقد المصرى: عدد ٢٢٧٤ في ٢٨/٢١/١٩٤٥، ص ٣.
- (۱۹۲) مصر الفتاة : عد ٥٣ في ١٩٤٦/٢/٦ ، ص٢، مقال بعنوان رأى حزب مصر الفتاة في الرد البريطاني، وانظر أيضا : الأهرام عدد ٢١٨٦٩ في ٢١٨٦٩، ص٣.
  - (۱۹۳) الأهرام: عدد ۲۱۷۰۳ في ۲/۹/۰/۱۹۶۰ ص ۲، د.رؤوف عباس حامد: حزب الفلاح الاشتراكي ۳۸ ۱۹۵۷ مرجع سبق ذكره، ص ۲۰۶.
- (١٩٤) الأهرام: عدد ٢١٧٨٢ في ٢٤/١٠/٥٤٥ ص ٣ مقال بعنوان حزب القلاح والمطالب الوطنية.
- (١٩٥) الأهرام: عدد ٢١٨٧٢ في ١٩٤٦/٢/٧، ص ٣، موقف حرب الفلاح الاشتراكي من القضية الوطنية.
- (١٩٦) وهم: مكرم عبيد باشا وزيرا للمالية طه محمد عبد الوهاب السباعى السيد سليم وزيرا للدفاع الوطنى راغب حنا بك انظر الوقائع المصرية: عدد ٣٣ في ٢٠/٢/٥٤٥.
- Vatikiotis. J:The Modern, History of Egypt, London, (1919) 1969.P4.

- (١٩٨) الكتلة الوفدية : عدد ١٦٥ في ١٥/٥/٥٩٤، ص٤٠
- (۱۹۹) المصدر السابق: عدد ۲۷۱ في ۱۹۶۰/۹/۱۰ ص ۲، ولمريد من التفاصيل عن بيان النقراشي في مجلس النواب انظر: مجلس النواب الهيئة النيابية الناسعة، دور الانعقاد الأول، مجلد ۲، جلسة (۳۵) في ۷ أغسطس ۱۹۶۰، ص ۱۲۲۰ ۱۲۲۲.
- والدستور: عدد ٢٤٠٤ في ٢٤/٩/١٦، ص ٣ مقال بعنوان حديث سياسي لمعالى مكرم عبيد باشا وموقف الحكومة من الأهداف الوطنية.
- (۲۰۰) الكتلة الوفدية : عدد ۲۷۸ في ۲۲/۹/۱۹۶۵، ص ۲ ، العدد ۸۶ في ۲۰۰/۱۰/۱ من ۲ ، العدد ۸۶ في ۲۰۰/۱۰/۱ من ۲ ، العدد ۸۶ في
  - (٢٠١) المصدر السابق : عدد ٢٨٩ في ٦/١١/١٩٤٥، ص٢٠.
- (٢٠٢) نفس المصدر: عدد ٣٣٧ في ١٩٤٥/١٢/٥ ص ٢ نص القرارين للكتلة الوقدية ، والأهرام عدد ٢١٨١٤ في ١٩٤٥/١٢/٢ ، ص٣٠.
  - (۲۰۳) نفس المصدر : عدد ۲۸۰ في ۱۹٤٦/۱/۲۷ ، ص ۲.
    - (۲۰٤) نفسه ، ص ۲.
    - (۲۰۵) نفسه : عدد ۲۸۸ فی ۲۸/۱/۲۱ ، ص ۲.
- (۲۰٦) الوفد المصرى: عدد ۲۳۱۸ فى ۲۳۱۸/۲/۱۱ ، ص ۱ نص استقالة وزراء الكتلة ، وانظر أيضا: الكتلة الوفدية عدد ٤٠٣ فى ١٩٤٦/٣/١٦ ، ص ٢ وانظر ايضا: ..Marlow john: op.cit.p336
  - (٢٠٧) سيرانيان : مصر ونضالها من أجل الاستقلال ١٩٤٥ ١٩٥٢ء ص ١٣٠٠
    - (۲۰۸) د. آمال محمد کامل بیومی السبکی : مرجع سابق، ص ۹۹ ۱۰۰،
      - (٢٠٩) نفس المرجع السابق ، ص ٢٠٨ ٢٠٩.
- (۲۱۰) هى صحيفة العمال والقالاحين والطلبة والموظفين ورئيس التحرير المسئول عنها هو محمود النبوى المحامى، وقد صدر العدد الأول منها في ٧ أبريل ١٩٤٧.
  - (٢١١) الجماهير : عدد ٤ في ٢٨ أبريل ١٩٤٧.

- (٢١٢) سيرانيان : المرجع السابق ، ص ٢٠١٠
- (٢١٣) الأهرام عدد ٢١٥٧٧ في ٢٩٤٥/٢/٢٧ ، ص ٢. النقراشي باشا كما وصفته صحيفة انجليزية نقلا عن جريدة الديلي ميل.
  - (۲۱٤) الدستور : عدد ۲۳۰ في ۲۸/۲/۱۹٤٥ ، ص۲۰
  - (٢١٥) الأهرام: عدد ٢١٥٩٢ في ٢١/٣/١٦ ، ص ٢، النقراشي باشا كما وصفته صحيفة - انجليزية.
  - shah abdul Qayyum: Egypt I945-I952, P.32. (۲۱٦)
  - (٢١٧) مضابط مجلس النواب : الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد ، مجلد ٢، جلسة (٣٤) في ٧ أغسطس ١٩٤٥، ص ١٦٢٦.
  - (٢١٨) مضابط مجلس الشيوخ: دور الانعقاد العادى العشرين، جلسة (١٩) في ٢٨٨ مايو ١٩٤٥، ص ٢٥٤.
    - (٢١٩) الأشرام: عدد ٢١٧٢٣ في ١٩٤٥/٨/١٩٤٥. ص ٢.
  - ( $^{77}$ ) مجلس النواب : الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الثانى، مجلد  $^{1}$  الجلسة الافتتاحية في  $^{1}$  نوفمبر  $^{198}$  ، ص  $^{1}$ .
    - (٢٢١) سنتناول ذلك بالتفصيل في الفصل الخاص بالنقراشي والقضية الوطنية.
      - (٢٢٢) د.سامى أبو النور عبد المنعم: رسالة دكتوراة سبق ذكرها ، ص ١٤٦.
  - (۲۲۲) د.سامية حسن سيد ابراهيم: الجامعة المصرية ودورها في الحياة السياسية ١٩٠٨ ١٩٤٦، رسالة دكتوراة غير منشورة بكلية البنات جامعة عين شمس، ١٩٨٣، صـ ٢٤١.
  - (۲۲۶) درافت الشيخ : مصر والسودان في العلاقات الدولية، المرجع السابق، ص (۲۲۶) ، رؤوف عباس حامد : الحركة العمالية في مصر ۱۸۹۹ ۱۹۰۲ ، ص (۱۲۳ موانظر ايضا : ۱۲۳ ، وانظر ايضا :
  - (٢٢٥) عبد المنعم الغزالى ٢١ فبراير يوم المنضال ضد الاستعمار، ص ١٦، أحمد حمروش، قصة ثورة ٢٢يوليو، جـ١، ص١٠٠٠.
  - (٢٢٦) سيرانيان : المرجع السابق، ص ١٢٣، عبد الرحمن الرافعي : في أعقاب

- الثورة المسرية ، حـ ٢ ص ١٠٢.
- (۲۲۷) لمزيد من التفاصيل حول البيان الذي ألقاه النقراشي في متجلس النواب بجلسة (۱۶) في ۲/۱۲ ۱۹۶۱ انظر الفصل الرابع، د.عبد المنعم ابراهيم الجميعي: الجامعات المصرية والمجتمع، ص ۹۱.
- (۲۲۸) عبد الرحمن الرافعى: المرجع السابق، ص ۱۸۱، شهدى عطية الشافعى: تطور الحركة الوطنية ۱۸۸۲ ۱۹۵۹، ص ۹۷.
  - (٢٢٩) عبد الرحمن الرافعي : نفس المرجع السابق، ص ١٨٠ ١٨١.
    - (٢٣٠) مضابط مجلس النواب : المصدر السابق.
    - (٢٣١) عبد الرحمَن الرافعي : نفسه ، ص ١٨١.
- (۲۳۲) د.محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسية المصرية، جـ ٢، ص ٢٦٧، عبد المنعم الغزالي : مرجع سابق ، ص ١٧.
  - (٢٣٣) د. أحمد زكريا الشلق: المرجع السابق، ص 322.
- (٢٣٤) د. رافت الشيخ : المرجع السابق، ص ٣٢٢، عبد الرحمن الرافعى : المرجع Marlow John : op,cit.p.336.
- (٢٣٥) الوقائع المصرية: عدد ١٨ في ١٧ فبراير ١٩٤٦ عدد غير اعتيادي، ص ١، كتاب استقالة وزارة النقراشي الأول المرفوع إلى الملك.
- (٢٣٦) ولد في عام ١٨٧٥ ووالده أحمد شكرى باشا من كبار رجال الحكومة في عهد اسماعيل وتوفيق، وتعلم بمدرسة الفرير الفرنسية حتى تضرج منها، وقد تولى رئاسة الوزارة ثلاث مسرات تمثلت المرة الأولى في ١٩ يونية ٤ يناير ١٩٣٣، والمرة الثانية من ٤ يناير ٢٧ سبتمبر ١٩٣٣ أما المرة الأخيرة فكانت من ١٦ فبراير ٩ ديسمبر ١٩٤٩.
  - (٢٣٧) الوقائع المصرية : عدد ١٢٠ في ١٠ ديسمبر ١٩٤٦، ص١٠.
    - (۲۳۸) اسماعیل صدقی : مُذکراتی ، ص ٦٦.
- (۲۳۹) الوقائع المصرية : عدد ۱۲۱ في ۱۰ ديسمبر ۱۹٤٦، ص ۱ . أمر ملكي رقم ۲۳۹) السنة ۱۹٤٦، والدستور : عدد ۲٦٨٩ في ۱۹۲۰/۱۲/۱۰ ، ص٣.

- (٢٤٠) ثم أصدر مرسوما بتعيين عبد المجيد بدوى باشا وزيرا للخارجية بدلا منه في ١٧ مارس ١٩٤٥.
- (۲٤۱) الدستوريون هم: أحمد محمد خشبة، محمد على علوية أحمد عبد الغفار، عبد المجيد صالح، ابراهيم دسوقى أباظة، اللواء أحمد عطية، أما السعديون فهم: النقراشى ابراهيم عبد الهادى عبد الرزاق أحمد السنهورى عبد المجيد بدر محمود حسن نجيب اسكندر.
  - (۲٤۲) كان آخر تلك الاقالات هي إقالة الملك فاروق لوزارة النحاس السادسة التي تشكلت في المدة من ٢٦ مسايو ١٩٤٢ حستى ٨ أكستسوير ١٩٤٤ لمزيد من التفاصيل، انظر الوقائم المصرية، عدد ١٩٧٧ لسنة ١٩٤٤.
    - (٢٤٣) الوقائع المصرية : عدد ٢٠ في ٦ مارس ١٩٤٧، ص ٢.
  - (٤٤٤) الدستور: عدد ٢٦٩٠ في ٢٦٩١/١٢/١١، صــ مـقال بعنوان الأسباب الحقيقة لاستقالة محمد على عنوية من وزارة النقراشي الثانية.
    - (٢٤٥) الوقائع المصرية: عدد ١٦ في ٢٠ فبراير ١٩٤٧، صـ٢.
    - (٢٤٦) المصدر السابق : عدد ١٩٢ في ١٩٢/١٢/١٦، ص١٠.
      - (۲٤۷) نفسه: عدد ۱۶۲ فی ۱۹٤۸/۹/۲۶۰ ص۲۰
  - (٢٤٨) نفس المصدر: عدد ١٠٦ في ٢٠ نوق مبر ١٩٤٧، ص ١ مرسوم بتعديل تأليف الوزارة، الوقائع عدد ٣ في ٥ يناير ١٩٤٨، ص ٤ المرسوم الخاص بتعيين الفريق محمد حيدر وزيرا للدفاع الوطني رئيسا للقوات المرابطة بدلا من اللواء أحمد عطبة.
    - (٢٤٩) الوقائع المصرية : عدد ٩ في ٢٤ يناير ١٩٤٨، ص ٢.
  - (۲۰۰) نفسه : عدد ۱۲۱ في ۱۰ دیسمبر ۱۹٤٦، ص ۱، أمر ملکی رقم ۱۷ لسنة ۱۹۶۳ صادر إلی النقراشی باشا.
  - (۲۰۱) الوقائع المصرية : عدد ۱۲۱ في ۱۰ ديسمبر ، ص ۱۲، جواب النقراشي باشا إلى الملك فاروق.
    - (٢٥٢) المصدر السابق : عدد ١٢٣ في ١٦ ديسمبر ١٩٤٦، ص١٠.

- (٢٥٣) نفس المصدر : عدد ١٨ في أول مارس ١٩٤٧.
  - (۲۰٤)نفسه : عدد ۳ فی ۱۹٤٧/۱/۹.
- (٢٥٥) نفسه: عدد ٤١ في ٨ مايو ١٩٤٧، ص ٩-١٠٠
  - (٢٥٦) نفسه : عدد ٣١ في ٢٠/٤/١٠ ص ١.
  - (۲۵۷) نفسه : عدد ۳۱ في ۲۶ أبريل ٤٧، ص ١.
  - (۲۰۸) نفسه : عدد ۳۱ في ۲۶ ابريل ۱۹٤۷ ، ص۱.
    - (۲۰۹) نفسه : عدد ٥٠ في ٥ يونية ١٩٤٧ ، ص١.
    - (۲٦٠) نفسه : عدد ٥٨ في ٣ يولية ١٩٤٧ ، ص٣.
  - . (٢٦١) نفسه : عدد ١٧ في ١٧ يولية ١٩٤٧ ، ص ١ .
    - (٢٦٢) نفسه : عدد ٧٤ في ١١ أغسطس ١٩٤٧.
    - (۲٦٣) نفسه : عدد ٨٦ في ١٥ سبتمبر ٤٧، ص١.
- (۲۱٤) نفسه : عددی ۱۸ فی ۲۹/۲/۲۹ ، ص۲، عدد ۲۱ فی ۱۹٤۸/۲/۲۱ ، ص۲.
  - (٢٦٥) نفسه: عدد ٢٦ في ١١ مارس ١٩٤٨ ، ص ١.
  - (٢٦٦)نفسه : عدد ۱۰۸ في ۲۹ يولية ۱۹٤٨، ص ١.
  - (۲۱۷) نفسه : عدد ۱۰۹ فی ۱۹٤۸/۸/۱۲ ، ص ۲.
  - (۲٦٨) نفسه : عدد ۱۹۸ في ۱۹۲۸/۱۲/۲۷ ، ص ۱.
- (٢٦٩) نفسه: عد ٤١ في ٨ مايو ١٩٤٧، ص ٥ وقد نص القرار على : ١ تبدأ الدراسة في السبت الأول من شهر اكتوبر وتنتهى في الأسبوع الأخير من شهر مايو، ٢ تنقسم السنة الدراسة إلى فصلين دراسيين. ٣ يلتحق جميع الطلبة بالكلية داخليا. ٤ الرسوم المدرسية السنوية تدفع على قسطين متساويين الأول قبل الدراسة والثاني قبل أو فبراير، أما الرسوم الإضافية فتدفع جميعا مع القسم الأول قبل الدراسة الثانية قبل أو فبراير، أما الرسوم الإضافية فتدفع جميعا مع القسم الأول على الطلبة ودفع ثمن ملبوساتهم وأدواتهم الشخصية طبقا لما تقرره إدارة الكلية، ٥ يقضى الطلبة الأجازات الدراسية خارج الكلية. ٢

- يعقد امتحان سنوى فى مقر الدراسة لكل فرّقة ويكون هذا الامتحان على دورين الأول فى النصف الأول من شهرى يونية، والثانى فى النصف الأول من شهر سيتمبر.
- (۲۷۰) المصدر السابق: نفس المكان. وقد اشترط القرار لقبول الطلبة كالآتى: ١ان يكون حاصلاً على درجة الليسانس فى الحقوق من الجامعات المصرية أو على
  شهادة المعادلة فى القوانين الدولية ٢- أن يكون حسن السيرة ولم يسبق الحكم
  عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف. ٣- أن يكون الطالب مصريا. ٤- ألا يقل
  سنة عند بدء الدراســـة عن ١٩ سنة ولا تزيد على ٢٦ سنة ٥- أن يقــرر
  القومسيون الطبى العام استكماله لشروط اللياقة الطبية المقررة للخدمة. ٦مدة الدراسة سنة واحدة ويمنح وزير الداخلية الطلبة الناجحين فى هذا القسم
  شهادة باسم «دبلوم معاونى الإدارة».
- (۲۷۱) نفس المصدر: نفس المكان، ص ۷، ويشترط لقبول الطالب لهذا القسم ١ان يكون مصريا Y- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية (القسم
  العام) أو على شهادة الصنائع نظام خمس سنوات Y- أن يكون حسن السيرة لم
  يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف 3- أن يقرر القومسيون
  الطبى العام استكماله لشروط اللياقة الطبية المقررة للخدمة 0- ألا يقل سنة عند
  بدء الدراسة عن ١٨ سنة ولا تزيد على Y سنة Y الا يقل طول قامته عن ١٦٨
  سنتيمتر ولا متوسط عرض صدرة عن Y سنتيمتر Y أن ينجح في كشف
  الهيئة Y الا يكون متزوجا Y مدة الدراسة سنتان والدراسة تكون داخلية.
- (۲۷۲) نفس المصدر السابق: نفس المكان، ص ٩. واشترط القرار بأن يلحق بكلية البوليس الملكية قسم خاص لتعليم جنود البوليس، ومدة الدراسة ثلاثة أشهر، ويقبل به كل سنة أربع دفع عدد كل منها مائتا جندى ويعقد لهم امتحان فى نهاية كل مدة وتدفع مرتباتهم الأصلية وتعتبر مدة دراستهم بالكلية مدة ندب بدون بدل سفر ويتناولون الغذاء بالكلية مجانا.
- (۲۷۳) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة دور الانعقاد ٣، مجلد ٣، مجلد ٣، مضابط مجلسة (٣٢) في ٩ يونيو ١٩٤٧، ص ٢٤٥٠، بيان النقراشي عن سلامة الأمن في مصر.

- (۲۷۶)د. أحمد زكريا الشلق، حرب الأحرار الدستوريين، مرجع سبق ذكره، ص 303، د.على الرجال وأخران : السعديون في ١٥ عاما، ص ٢٧، وانظر أيضا مضابط مجلس النواب، الهيئة النيابية التاسعة دور الانعقاد ٣، جلسة (٣٣) في ١٤ يونية ١٩٤٧، ص ٢٦٥٤.
  - (٢٧٥) الوقائع المصرية : عدد ١٦٨ في ٦ نوفمبر ١٩٤٨.
  - (٢٧٦) صوت الأمة : عدد ٧٥٣ في ٢٧٦/١٢/٨ ، ص٥.
- (۲۷۷) الوقائع المصرية : عدد ۷۲ في ٤ أغسطس ١٩٤٧، قانون رقم ١٣٨ كسنة ١٩٤٧ بشأن يعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة.
- (۲۷۸) د.جمال الدين محمد سعيد : اقتصاديات مصر، الطبعة الأولى ، مطبعة لجنة البيان العربي ١٩٥٠ ، ص ١٠٦٠.
- (۲۷۹) مضابط مجلس الشيوخ: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الثالث والعشرين، جلسة (۱۱) في ۱۹٤۸/۱/۲۱، ص ۳۳۸.
  - (٢٨٠) عبد الرحمن الرافعي : في أعقاب الثورة المصرية، جـ ٣ ، ص ٢٧٥.
    - (٢٨١) د.على الرجال وأخران: المرجع السابق ، ص ٦٠.
- (۲۸۲) د. أحمد ذكريا الشلق: حزب الأحرار الدستوريين ١٩٢٢ ١٩٥٣، ط ١، دار المعارف ١٩٨٢ ، ص ٥٥٥.
  - (٢٨٣) الوقائع المصرية : عدد ١٠٨ في ٢٩ يولية ١٩٤٨، ص ١- ١٠٥.
    - (٢٨٤) المصدر السابق: عدد ٨٤ في ٨ سبتمبر ١٩٤٧، ص١.
    - (٢٨٥) نفس المصدر السابق : عدد ٦٠ في ٩ يولية ١٩٤٧، ص١٠.
- (٢٨٦) عبد الرحمن الرافعى : فى أعقاب الثورة المصرية، جـ ٣، ص٢٧٧ ولزيد من التفاصيل حول قانون العمد انظر : مجلس النواب : الهيئة النيابية التاسعة، دور ٣ ، مجلد ٤ ، جلسة (٢٦) فى ٢ يولية ١٩٤٧ ص٣٦٦٤ ٣٣٦٦.
  - (٢٨٧) عبد الرحمن الرافعي : المرجع السابق ، ص ٢٧٥.
  - (٢٨٨) الوقائع المصرية : عدد ١٨ في ٢١ يولية ١٩٤٧ ، ص ٦ .

- (٢٨٩) المصدر السابق ، عدد ٤٨ في ١٢٢ مايو ١٩٤٨.
- ( ٢٩٠) نفس المصدر السابق: عدد ٩٠ في ٢٩ سبتمبر ٤٧ ، ص ١ .
  - (۲۹۱) نفسه : عدد ۱۰۰ في ۳۰ اکتوبر ۱۹٤۷، صــاً .
  - (۲۹۲) نفسه: عدد ۹۷ في ۲۱ أكتوبر ۱۹٤٧، ص١٠.
  - (٢٩٣) عبد الرحمن الرافعي : المرجع السابق ، ص ٢٣٥.
- (٢٩٤) الحقيقة : عدد ٤ في ١٥ يوليو ١٩٤٦، ص ٣ مقال بعنوان : النقراشي ينضح أهل الفن، وانظر أيضا : أحمد المغازي الصركة الوطنية والتخطيط الفني ١٩٢٤ ١٩٥٢ ، مجلد ٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨١، ص ٢١٥ ٢١٦.
- ( ٢٩٥) تتكون أرصدة مصر الاسترلينية عن السنوات الانجليزية المستخدمة كغطاء للبنكنوت والأموال المستثمرة في المملكة المتحدة لحساب المقيمين في مصر، بشرط استمرار هذا القانون لمدة اقصاها سنة ابتداء من تاريخ العمل به.
  - (٢٩٦) د.راشد البراوى وأخر: التطور الاقتصادى في مصر في العصر الحديث، ط ٣٠من ٢٨٢.
  - (۲۹۷) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية ٩، دور الانعقاد العادى الرابع، مجلد١، جلسة ١٤، في ٢ فبراير ١٩٤٨، ص ١٥٩، النقراشي يلقى بيانا عن الأرصدة الاسترلينية، وانظر أيضا: وزارة المالية: الوثائق الخاصة بالمفاوضات التي دارت في لندن بشأن أرصدة مصر الاسترلينية، ص ٩ وانظر:

Parliamentary Debataes: House of commons, Vol., 450, 22, April, 1984, PP\_212-213.

(۲۹۸) روزا اليوسف الأسبوعية : عدد ۱۰۲۱ في ۷ يناير ٤٨، ص ٨ ، مضابط مجلس النواب ص ٦٦٠، دراشد البراوي: المرجع السابق ، ص ٢٨٤.

Parliamentary Debates:op.cit.ip.212. (۲۹۹)

- (٣٠٠) عبد الرحمن الرافعي : المرجع السابق، ص ٢٧٤.
- (٣٠١) د.محمد فريد عبد الجيد حشيش: معاهدة ١٩٣٦ وأثرها في العلاقات المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥، رسالة دكتوراه غير

- منشورة بكلية الآداب بجامعة عين شمس ١٩٧٥، ص ١١٥-١١١، محمود سليمان غنام المحامى: المعاهدة المصرية الانجليزية ودراستها من الوجه العملية دار الكتب المصرية بالقاهرة ، ١٩٣٦، ص٢٧١ ٢٧٢.
  - (٣٠٢) المصور: عدد ١٢١١ في ٢٦/١٨/١٩٤٧،، ص ٤.
- (٣٠٣) كانت الحكومة قد تعهدت أن تدفع إلى الحكومة البريطانية في كل سنة من السنين الأربع عقب توقيع معاهدة ١٩٣٦ مبلغا من المال لتغطية المرتبات الإضافية لرجال البعثة ومطالبهم الخاصة بالمعاش أو المرض أو العاهه أو الوفاه.
  - (٣٠٤) المصور: المصدر السابق ، نفس المكان.
    - F.0371/45946.1945 (T.O)
- (٣٠٦) من كيلرن السفير البريطاني بالقاهرة إلى الراين هونورابل انتوني إيدن وزير الخارجية في ٢٩ مايو ١٩٤٥. F.O.371/45947.
  - (٣٠٧) من القاهرة إلى وزارة الخارجية في ٢/١/٢. F.o.37I.53268
- (٣٠٨) من لورد كيلرن السفير البريطاني إلى وزارة الخارجية البريطانية في ١٥ يناير ٢٠٤٦. ٢٤٠٥.37١.53268
- (٣٠٩) من الماجور جنرال والتركلاتربك رئيس البعثة العسكرية البريطانية إلى صاحب السعاد السفير البريطاني بالقاهرة في ١٠ فبراير ١٩٤٦ .

F.O.37I/53268.

- (۳۱۰) من رونالد كامبل السغير البريطاني بالقاهرة إلى الزايت هونورابل بيفن وزير الخارجية في ١٤ قبراير ١٩٤٦.
- (٣١١) د.عبد الوهاب بكر محمد : الوجود البريطاني في الجيش المصرى ١٩٣٦ -- ١٩٣١ ، ط١٠ دار المعارف ١٩٨٢ ، ص ٢٨٩٠
  - (٣١٢) د. عبد الوهاب بكر محمد : المرجع السابق، ص ٢٩٠. وانظر ايضا:

Royal Institu te of International Affairs: Great Britain and Egypt 1914 - 1951, p99.

(٣١٣) د.عبد الوهاب بكر محمد : نفس المرجع السابق، ص ٢٩٠ – ٢٩٢.

- (٣١٤) د.عبد الوهاب بكر محمد : نفسه، ص ٣٠٠ ٣٠٦.
- (٣١٥) الكتلة الوفدية : عد ١٨٩ في ١٩٤٧/١/٢١ ، ص ١.
  - (٣١٦) الجماهير: عدد ٧ في ١٩ مايو ١٩٤٧، ص ١.
- (٣١٧) سيرانيان : مصر ونضالها من اجل الاستقلال ١٩٤٥ ١٩٥٢ ، ص١٩٩٠.
  - (٣١٨) عبد الرحمن الرافعي: في أعقاب الثور المصرية، جـ ٣، ص ٢٥٢.
    - (٢١٩) عبد الرحمن الرافعي : المرجع السابق ، ص ٢٥٢.
- (۳۲۰) لمزيد من التفاصيل لمعرفة علاقة وزارة النقراشي الثانية بالقصر انظر: د.سامي أبو النور عبد المنعم: دور القصر في الحياة السياسية في مصر ١٩٣٧ ١٩٣٧ رسالة دكتوراه غير منشورة بكلية أداب القاهرة، ١٩٨٧، ص ١٠٦، ١٤٧ ١٤٧.
- (۳۲۱) محمد على علوبة: ذكريات اجتماعية و سياسية ١٨٧٥ ١٩٥٦، المركز العربي للبحث والنشر بالقاهرة، ١٩٨٢، ص ٣٩٦–٣٩٧.
- (٣٢٢) الوقائع المصرية : عدد ١٥ في ١٩٤٧/٢/١٧ ، ص ١ أمر ملكي رقم ٧ لسنة ١٩٤٧.
  - (٣٢٣) د.يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية ، ص ٤٨٦.
- (٣٢٤) مضابط مجلس الشيوخ: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الثانى والعشرين، جلسة (٤٤) في ٩ يونية ١٩٤٧، ص ١٩٧٩، انظر أيضا حسن يوسف: القصر و دوره في السياسة المصرية، مرجع سبق ذكره، ص ٣٥٤ -- ٢٥٥.
  - (٣٢٥) الوقائع المصرية : عدد ١٠٦ في ٢٠ نوفمبر ١٩٤٧، ص ١.
  - (٣٢٦) د،محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية، جـ٢، ص ٤٨٣.
  - (٣٢٧) يونان لبيب رزق : تاريخ الوزارات المصرية، مرجع سبق ذكره، ص٤٨٧.
  - (٣٢٨) لمزيد من التفاصيل حول دستور الدولة المصرية الذي صدر في ١٩ أبريل ١٩٣٨ أنظر المقطم عدد : ٤٨٠ ٤١ في ٢١/٤ /١٩٣٤ ، صدر ٢،٢.

- (٣٢٩) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى ٣، مجلد ١، جلسة (١٣) في ١٩٤٧/١/٢٧، ص ٥٥٥ وأنظر أيضا حسن يوسف: مصدر سبق ذكره، ص ٥٧٤.
- (٣٣٠) السياسة اليومية : عدد ٨٦٣ في ١٩٤٧/٩/٢٢ صدا، الأخوان المسلمون اليومية : عدد ٤٢٥ في ١٩٤٧/٩/٢١ صدا، فتحي رضوان: عصدر ورجال صداده.
  - (٣٣١) الأساس: عدد ٢٨٦ في ٦ مايو ١٩٤٨، ص١٠
- (٣٣٢) المصدر السابق: عدد ٢٨٧ في ٧ مايو ١٩٤٨ صدا. مقال بعنوان النقراشي باشا توجه إلى قصر عابدين لقيد اسمه في سجل التشريفات الملكية مهنئا الملك بالذكري الثانية عشرة لعيد جلوسه السعيد.
  - (٣٣٣) الحوادث : عدد ٤٩ في ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨.
- (۳۳۶) محمد زکی عبد القادر: محنة الدستور ۱۹۲۳ ۱۹۰۲، ط۲، مکتبة مدیولی بالقاهرة ۷۳، ص ۱۹۰۹.
- (٣٣٠) مصر: عدد ١٤٣٣٦ في ١٩٤٨/١٢/٢٩ ، ص ١ المقطم: عدد ١٨٥٨١ في ١٣/١٢/٢٩ ، ص ٤ ، مصوت الأمة: عدد ٥٣٣ في ١٩٤٨/١٢/٣١ ، ص ٤ ، السياسة اليومية ، عدد ١٢٥٧ في ١٢٥٨/١٢/٣٠ ، ص ١ . لأول مرة في التاريخ الحديث يتشرك الملك في صلاة الجنازة على النقراشي .
- (۳۳۱) المصدري : عدد ۳٤٠٠ في 1/21/17/17، ص ۲، الدستور : عدد 171/17/17 في 17/17/17
- (٣٣٧) صوت الأمة : عدد ١٦٥ في ١٦٤٧/٢/٤ ، ص ١ ، ٣. مقال بعنوان : بيان الوفد المصرى بشأن القضية، وعدد ١٦٦ في ٥/٢/٢/٤ ، ص ١.
- (٣٣٨) الأهرام : عدد ٢٢٢٧٧ في ٢٠/٦/٧٩٠ ، ص٣ . وصوت الأمة : عدد ٢٠٣ في ١٩٤٧/٧/١٤ .
- (٣٣٩) د.محمد قريد عبد المجيد حشيش : حزب الوقد ١٩٣٦ ١٩٥٧ رسالة ماجيستير غير منشورة بأداب عين شمس ، ١٩٧٠ ، ص ٢٤٨ ٢٤٩.
- صوت الأمة : عدد ۳۰۳ في  $81/4//1 ، ص ۱ الوقد المصرى يقرر السفر الى مسوت الأمة : عدد <math>π \cdot 7$

- أمريكا نص الخطاب المرسل الى حكومة النقراشى ووزير المالية وانظر أيضا: عدد ٣٠٤ في ١٩٤٧/٧/١٦ ص ١، بيان الوفد المصرى الى ابناء الوادى الأمين، ص ١.
- (٣٤١) صوت الأمة: عدد ٣٠٧ في ٢٠ يولية ٤٧، ص ١ نص برقية النحاس إلى مجلس الأمن والى سكرتير هيئة الامم المتحدة، وانظر أيضا الأهرام: عدد ٢٢٣١٨ في ٢٠ يولية ٤٧ ص ٢.
- (٣٤٢) صبوت الأمنة : عدد ٣٦١ في ٢٦/٩/٢١، ص ١-٥. الوقد المصرى يذيع أمس ثلاث وثائق خطيرة.
  - (٣٤٣) المصدر السابق.
- (٣٤٤) الحوادث: عدد ٤٩ في ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨، ص ١، مقال بعنوان: موقف النحاس من حل الاخوان المسلمين، ومسامرات الجيب: عدد ١٨١ في ١٨١ من ٢٨/ ١٩٤٨، ص ٣، مقال بعنوان رأى النحاس في حل جمعية الاخوان المسلمين.
  - (٣٤٥) صوت الأمة: عدد ٧٣٥ في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ ، ص ٤٠
    - (٣٤٦) المصدر السابق : عدد ٧٥٢ في ٢٩/١٢/٨٩١.
  - (٣٤٧) طارق البشرى : الحركة السياسية في مصر ١٩٤٥ ١٩٥٢، ص ١٣٣٠.
- (٣٤٨) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد الثالث، مجلد ١٣٦ ، جلسة (٩) في ١٣٦/١٢/٣١، ص ٣٦٠، وانظر أيضا صوت الأمة: عدد ١٣٦ في ١٩٤٧/١/١، ص ٣٠.
- (٣٤٩) صوت الأمة : عدد ١٣٧ في ١٩٤٧/١/٣، ص ٢ قرارات الحزب الوطني، د. ذكريا سليمان بيومي : المرجع السابق، ص ٩٥.
  - (٣٥٠) عبد الرحمن الرافعي : أربعة عشر عاما في البرلمان ، ص ٤٩٤–٤٩٦.
    - (٣٥١) زكريا سليمان الرافعي : نفس المرجع السابق ، ص ٩٦.
  - (٣٥٢) عبد الرحمن الرافعي : في أعقاب الثورة المصرية، جـ٣ ، ص ٢٢٦ ٢٢٧.
- (٣٥٣) اللواء الجديد : عدد ٥٠ في ٢٥ مارس ١٩٥٢، ص ١ مقال بعنوان : كفاح

- الحرب الوطني وأهدافه للأستاذ فتحي رضوان لجريدة فرنسية.
- (٣٥٤) عبد الرحمن الرافعي : في أعقاب الثورة ، المرجع السابق : ص ٢٧٠.
- (٣٥٥) هم: أحمد خشبة (العدل)، محمد علوبة (الأوقاف)، أحمد عبد الغفار (الزراعة)، عبد الجيد صالح (الأشغال) ابراهيم دسوقى أباظة (المواصلات) ثم اللواء أحمد عطية (الدفاع الوطنى).
  - (٢٥٦) الوقائع المصرية؛ عدد ١٢١ في ١/١٢/١٢/١٠.
- (٣٥٧) السياسة اليومية : عدد ٦٢٣ في ١٩٤٦/١٢/١١، ص ١ تحفظات الأحرار الدستوريين في برنامج الوزارة مقال للدكتور محمد حسين هيكل وانظر : د.محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية، جـ٣ ، ص ٦٩.
- (٣٥٨) المصدر السابق: عدد ٦٢٥ في ١٩٤٦/١٢/١٤ ص ٢، مقال بعنوان: رأى دسوقي أباظة في تصريح النحاس باشا.
- (٣٥٩) السياسة اليومية : عدد ٦٦٣ في ١٩٤٧/١/٢٧ ، ص ٢ ، مقال بعنوان : رأى الأحرار الدستوريين فيما يعرضه النقراشي على مجلس الأمن.
- (٣٦٠) المصدر السابق : عدد ٦٦٩ في ١٩٤٧/٢/٣ ، ص ٢ حديث للدكتور هيكل عن الهيئة الدولية التي تعرض عليها القضية الوطنية، وانظر أيضا : « د.أحمد زكريا الشلق : حرب الأحرار الدستوريين، مرجم سبق ذكرة، ص ٢٢٧.
- (٣٦١) السياسة اليومية : عدد ٧٣٧ في ٢٤/٤/١٤، ص ٢، وأنظر أيضا : د.أحمد زكريا : نفس المرجم السابق ، ص ٢٢٧.
- (٣٦٢) السياسة اليومية : عدد ٧٦٦ في ٢٨/ ١٩٤٧، ص ١ مقال بعنوان : كذب مراسل المانشستر جارديان لا الدستوريون ولا غيرهم مستعدون للمفاوضة مع الانجليز وانظر أيضا : د. أحمد زكريا الشلق: مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٧.
- (٣٦٣) من الجدير بالذكر أنه قد اشترك من حرب الأحرار الدستوريين كل من عبد المجيد صالح وأحمد رمزى.
- (778) د.أحمد زكريا الشلق : حزب الأحرار الدستوريين، نفس المرجع السابق، ص 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17
- (٣٦٥) د.محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية، جـ ٣، ص ٧٧-٧٤.

- (٣٦٦) السياسة اليومية : عدد ٨٥٣ في ٩/٩/٧٤٧ ، ص ١.
- (۳۲۷) الدولة المصرية : مصر في هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٤٧ تقرير عن أعمال الدورة العادية الثانية لهيئة الأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك من ١٩١٦ الى الدورة العادية الثانية لهيئة الأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك من ١٩١٠ الى ١٩٤٧/١١/٢٩ من ١٩٤٧ من المصدر السابق ، ص 0.0
  - (٣٦٨) د.أحمد زكريا الشلق: المرجع السابق ، ص ٤٥٢ ٤٥٣.
- (٣٦٩) السياسة اليومية : عدد ١٩٤٨ في ١٩٤٨/١٢/١٥ ص ٢، مصر الفتاة عدد ١٨٤٨) السياسة اليومية : عدد ١٩٤٨ في ١٨٦/١٢/١٧ ، ص ٤.
  - (٣٧٠) السياسة اليومية : عدد ١٢٣٩ في ٩/٢/١٨٨١ ، ص١٠
- (۳۷۱) المصدر السابق : عدد ۱۲۰۱ في ۱۲/۲۱/۱۹۶۸ ، ص ۱، أَصَبَار اليوم: عدد ۲۱۹ في ۲۱۹ في ۱۹۶۹/۱/۱۹ ، ص ۱.
  - (٣٧٢) مصر الفتاة : عدد ٥٢ في ١٩٤٦/١٢/١٨ ، ص ٣.
- (٣٧٣) دار الوثائق القومية بالقلعة : محافظ عابدين، محافظ الأحزب السياسية، محفظة رقم ٢٤ حرب مصر الفتاة
- (۳۷٤)د. أمال محمد كامل بيومى السبكى : التيارات السياسية فى محسر ١٩٧٥)د. أمال محمد كامل بيومى السبكى : التيارات السالة ماجستير غير منشورة بأداب القاهرة ١٩٧٦، ص ٢٠٢.
- (٣٧٥) الأهرام: عدد ٢٢٢٥٨ في ٢١/٥/١٩٤١، مقال بعنوان: مصر الفتاة والموقف الحاضر.
- (٣٧٦) صوت الأمة : عدد ٣٣٧ في ١٩٤٧/٨/٢٥ ، ص ٣. بيان سياسي لحزب مصر الفتاة عن قضية مصر في مجلس الأمن.
- (٣٧٧) الاخوان المسلمون اليومية : عدد ٤٢٥ في ١٩٤٧/٩/٢١ ، ص ١ مقال بعنوان: من حزب مصر الفتاة إلى النقراشي باشا.
- (۳۷۸) مصر الفتاة : عدد ۱٤٩ في ١٩٤٨/٣/١ صـ١ مقال بعنوان هذا هو الطريق فاسلكوه بقلم ابراهيم الزيادي.
- (٣٧٩) المصدر السابق: عدد ١٥٩ في ١٩٤٨/٥/١٩٤ ص٤ ، مقال بعنوان مصر الفتاة تؤيد وتهنىء ولمزيد من التفاصيل حول نشاط أحمد حسين في حرب فلسطين: انظر مصر الفتاة: عدد ١٤٧ في ١٩٤٨/٢/١٦ ، ص٣ مقال بعنوان:

- كيف تطوعت من أجل فلسطين لأحمد حسين.
- (٣٨٠) مصر الفتاة : عدد ١٤٩ في ١/٣/ ١٩٤، ص٥.
- (٣٨١) للصدر السَّابق : عدد ١٨٦ في ٤٨/١٢/١٧ ، ص ١٢ مـقـال بعنوان حل الاخوان نهاية طبيعية لمقدسات فاسدة.
  - (٣٨٢) نفس المصدر السابق : عدد ١٨٨ في ١٩٤٩/١/٩٤٥، ص٧.
    - (٣٨٣) الأهرام: عدد ٢٢١٥٠ في ١٩٤٧/١/ مص ٢.
- (٣٨٤) المصدر السابق : عدد ٢٢٣٣٧ في ١٩٤٧/٨/١١ ، ص ٢، د.محمود متولى : مصر والحياة الحربية قبل ثورة ١٩٥٢ ، ص ٤٤٥.
- (٣٨٥) السياسة اليومية : عدد ٨٣٨ في ١٩٤٧/٨/٢٣ ، ص ١ صوت الأمة : عدد ٣٨٥) السياسة اليومية : عدد ٣٣٥ في ٣٣٠ في مجلس ٣٣٥ في مجلس الأمن، الأهرام : عدد ٢٢٣٤٣ في ٢٢٣٤٠ ، ص٢.
- (٣٨٦) دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين، محافظ الأحزاب السياسية: محفظة رقم ٢٢٧، حزب الفلاح الاشتراكى، ويوجد بالحفظة نص العريضة المرسلة من أحمد حسين رئيس حزب الفلاح الاشتراكى، ويوجد بالمحفظة نص العريضة المرسلة من أحمد حسين رئيس الحزب إلى كبير الأمناء لابلاغها الى الملك فاروق.
- (٣٨٧) درؤوف عباس حامد : حزب الفلاح الأشتراكي ١٩٣٨ ١٩٥٢، مجلة الحمية التاريخية المصربة، محلد ١٩ السنة ١٩٧٤.
  - (٣٨٨) رؤوف عباس حامد : المرجع السابق، ص ٢٠٨.
- (٣٨٩) الكتلة الوفدية : عدد ٦٦٣ في ١٩٤٦/١٢/٢١، ص ٢، المصرى: عدد ٣٤٠٧ في ٢٨/١٢/٢١، ص ٢، المصدى: عدد ٣٤٠٧ في الموقف في ١٩٤٦/١٢/٢١، ص ٤، مسقال بعنوان قرارات الكتلة الوفدية في الموقف الحاضر، الاخوان المسلمون اليومية : عدد ١٩٤٣ في ١٩٤٦/١٢/٢١ ، ص ٢.
- (۳۹۰) هم: شریف صبری باشا، علی ماهر باشا، عبد الفتاح یحیی باشا، حسین سری باشا، احمد لطفی السید باشا، علی الشمس باشا، مکرم عبید باشا.
  - (٣٩١) الكتلة الوفدية : عدد ٦٦٩ في ١٩٤٦/١٢/٢٨، ص ٢.
- (٣٩٢) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الثالث، مجلد ١، جلسة (٩) في ١٩٤٦/١٢/٣١، ص ٣٥٨ ٣٦٠، وانظر أيضا: صوت

- الأمة : عدد ١٣٦ في ١/١/١١٤٧، ص ٣.
- (٣٩٣) الكتلة الوفدية : عدد ٦٧٦ في ١٩٤٧/١/١ ، ص ٣.
- (٣٩٤) المصدر السابق: عدد ١٩٠٠ في ٢٢/١/٧٤٧، ص ١٠.
- (٣٩٥) ومن الجدير بالذكر لقد وقع مشروع صدقى بيفن اسماعيل صدقى وابراهيم. عبد الهادي نائب رئيس الهيئة السعدية.
  - (٣٩٦) الكتلة الوفدية : عدد ٦٩٥ في ١٩٤٧/١/٧٤، ص ٢.
- (٣٩٧) المصدر السابق: عدد ٦٩٨ في ١٩٤٠/١/٣١، ص ٢ حديث عطا عفيفي عضو الكتلة الوفدية.
- (٣٩٨) نفس المصدر السابق : عدد ٧٠٢ في ١٩٤٧/٢/٥ من ٢، حديث مكرم عبيد الى مندوب جريدة البلاغ.
  - (٣٩٩)نفسه : عدد ۸۸۲ في ٥/٩/٧١٩ ، ص٢.
  - (٤٠٠) نفسه : عدد ۸۸٦ في ۱۹٤٧/٩/۱۰ ، ص ۲.
  - (٤٠١)نفسه: عدد ۸۹۳ في ۱۹٤۷/۹/۱۸ ص ۲.
  - (٤٠٢) نفسه : عدد ١٠٩٥ في ١/٥/١٤٤ ، ص ١.
  - (٤٠٣) نفسه : عدد ۱۲٦٤ في ١٢/١٠ ، ص ٣.
  - (٤٠٤) نفسه : عدد ۱۲۸۰ في ۱۲/۲/۸۶۸ ، ص ۱، ٤.
- (٤٠٥) د. أمال محمد كامل السبكي : التيارات السياسية، المرجع السابق، ص ٢٠٩، ٢١٤.
  - (٤٠٦)د. أمال محمد كامل السبكي : المرجع السابق، ص ٢٠٩.
    - (٤٠٧) الجماهير: عدد ٦ في ١٢ مايو ١٩٤٧، ص ٣.
- (٤٠٨) المصدر السابق : عدد ٤ في ٢٨ أبريل ١٩٤٧، ص ١١ ١٣ وانظر أيضا عدد ٥ في ٥ مايو ١٩٤٧ ، ص ٤٠
  - (٤٠٩)د. أمال محمد كامل السبكي : مرجع سبق ذكره، ص ٢١٥ ٢١٦.
    - (٤١٠) الجماهير: عدد ١٦ في ٢١ يوليو ١٩٤٧ ، ص ٣-
- (٤١١) د.عبد الوهاب بكر محمد : أضواء على النشاط الشيوعي في مصر ١٩٢١ -

- ١٩٥٠ ، الطبعة الأولى، دار المعارف ١٩٨٣ ، ص ٥٥...
- (٤١٢) الجماهير: عدد ١٦ في ٢١ يوليو ١٩٤٧، ص ٦. وانظر أيضا عدد ١٨٠ في اغسطس ١٩٤٧ ص٨، وعدد ٢١ في ١٩٤٧/٨/٣٠ ص٢.
- (٤١٣) المصدر السيابق : عد ٢٣ في ١٩٤٧/٩/١٤ ، ص ٩,٢ وعدد ٢٧ في ١٩٤٧/١٠/١٢ ١٩٤٧/١٠/١٢ ص ٢١٨ ص ٢١٨ ٢١٩.
- (٤١٤) سيرانيان : مصر ونضالها، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠٣، ٢٠٣ وانظر أيضاً الجماهير عدد ٣٤ في ١٩٤٧/١٢/٢ ، ص ٣،٨ وانظر أيضا:

Walter .z;Laquer: communisum and Nationalism in the Middle East London, 1955-p.45.

- (٤١٥) مذكرات النقراشي باشا السرية: أخبار اليوم: عدد ٢٦١ في نوفمبر ١٩٤٩ ص ١١و سنناقش ذلك بالتفصيل في الفصل الخاص بالنقراشي والقضية الوطنية.
  - (٤١٦) المصدر السابق: عدد ٢٦٢ في ١٢ نوفمبر ١٩٤٩.
- (٤١٧)د. أحمد فؤاد على مصطفى: العلاقات المصرية الأنجليزية وأثرها فى تطور الحركة الوطنية فى مصر ١٩١٤ ١٩٥٢ رسالة دكتوراة غير منشورة بأداب القاهرة ١٩٦٠، ص ٦٣٩.
- (٤١٨) مذكرات النقراشي باشا السرية : اخبار اليوم : عدد ٢٨٦ في ٢٩/٤/١٩٥٠، ص ٩. وانظر الفصل الخاص بالنقراشي والقضية الوطنية.
  - (٤١٩) المصدر السابق: نفس المكان، وانظر الفصل الخامس.
- (٤٢٠) أحمد فؤاد على مصطفى : العلاقات المصرية الانجليزية ، مرجع سبق ذكره، ص ٦٤٦.
  - (٤٢١) سنتناول ذلك بالتفصيل في الفصل الخاص بالنقراشي والقضية الوطنية.
- (٤٢٢) مذكرات النقراشي باشا السرية اخبار اليوم: عدد ٢٨٤ في ١٥ أبريل ١٩٥٠، ص ١٠ ص ١٠ وانظر عدد ٢٩٢ في ٢٩١٠/٦/١٠ ص ٦.

# الفصل السادس النقراشى والقضية الوطنية

## القسم الأول: النقراشي والقضية المصرية:

- النقراشي والقضية المصرية منذ نشأته حتى ٢٤ فبراير ١٩٤٥.
  - النقراشي والقضية المصرية أثناء رئاسته للوزارة الأولى.
  - النقراشي والقضية الوطنية بعد استقالته من وزارته الأولى.
    - وزارة النقراشي الثانية وتمسكها بالأهداف الوطنية.
      - ١ عرض القضية المصرية على مجلس الأمن.
      - ٢ أسباب فشل القضية المصرية في مجلس الأمن.
  - ٣ النقراشي والقض ية المصرية بعد عودته من مجلس الأمن.

## القسم الثاني ؛ النقراشي والقضايا العربية :

النقراشي وفلسطين.

النقراشي والسودان

## الفصل السادس

#### النقراشي والقضية الوطنية

#### مقدمة

اهتم النقراشي بقضية بلاده، وتجلت في ذهنه فكرة مؤداها ضرورة جلاء القوات البريطانية عن مصر ووادي النيل جلاء تاما وناجزا، وشغلت هذه القضية الحيز الأكبر في سياسته، ومن أجل ذلك رأينا أن نقسم تلك الدراسة التي سوف نسير عليها في هذا الفصل إلى قسمين، سنعالج في القسم الأول اهتمام النقراشي بالقضية المصرية، محللين تلك الفترة الزمنية قبل اندلاع ثورة ١٩١٩ وحتى اغتيال النقراشي، وسنتصدى لمواقفه الوطنية واهتماماته بالقضية المصرية في جميع أطوارها ذلك هو القسم الأول، أما القسم الثاني فسنتحدث عن موقف النقراشي من القضية العربية التي اهتم بها، وسنتحدث عن أهم القضيتين اللتين اهتم بهما أثناء اشتغاله بالسياسة وهما قضيتا السودان وفلسطين.

### أولا: النقراشي والقضية المصرية:

نالت القضية المصرية أكبر حيز في تفكير النقراشي، وقد تبلور هذا الاهتمام أكثر وضوحا أثناء سفره منذ الصغر في بعثة تعليمية إلى انجلترا للدراسة هناك، كما أوضحنا سالفا في الفصل الأول، إذ جعل هدفه الأول خدمة بلاده من هذه البعثة وليست للترفيه، والمتتبع لدور النقراشي في القضية المصرية يجد أنه لم ينبع من فراغ، فقد بدأ باشتراكه في الجهاز السرى منذ عام ١٩١٠م وهو مدرس وتأثر إلى حد كبير بالأتجاه الوطني

لصطفى كامل لذا فإنه أثر الانضمام لجمعيته السرية كما أوضحنا فى الفصل الثانى، ولعل اشتراكه فى هذا الجهان يرجع إلى ايمانه بأن خروج الانجليز من مصر لن يتم إلا بالقوة بعد أن فشل معهم مساعى السلام، يضاف إلى ذلك بروز دور النقراشي عندما نشبت الحرب الطرابلسية بين الدولة العثمانية وايطاليا عام ١٩١١ وهى الحرب التي انتهت باحتلال إيطاليا لليبيا، فوقف النقراشي ولفيف من الجمعية السرية التابعة للحزب الوطنى يجمعون التبرعات لدعم قوة الدولة العثمانية.

وبحلول عام ١٩١٤ ظهر دور جديد لمساهمة النقراشي في القضية المصرية، وظهر ذلك جليا عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى في أغسطس من نفس السنة، واعلان الأحكام العرفية في ١٩١٤/١١، وقد ترتب على ذلك أن أعلنت انجلترا حمايتها(١) على مصر في ١٩ ديسمبر عام ١٩١٤، وخلعت الخديوي عباس وعينت حسين كامل سلطانا على مصر في ٢٠ ديسمبر ١٩١٤ إلى الينقطع بذلك الرباط بين مصر والدولة العثمانية صاحبة السيادة الاسمية(٢). وفي الواقع لقد حركت هذه الحرب همة النقراشي وزملائه الوطنيين، وأثارت حميتهم وفتحت عيونهم على الأماني الوطنية ومستقبل البلاد، فظلوا يجتمعون في أماكن مختلفة للتحدث في أمر وطنهم والاستعداد لمواجهة الموقف بعد انتهاء الحرب، وكانت جماعة النقراشي وأحمد ماهر(٤) أنشط الجماعات، ولعل السبب في ذلك يرجع النقراشي وأحمد ماهر(١) أنشط الجماعات، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أنها كانت تتبع الحوادث العالمية وترقب ما يتجدد من التطورات(٥)

وعلى أثر اعلان الهدنة في يوم ١١ نوفمبر ١٩١٨ وانتصار بريطانيا وحلفائها فيها(٦) تطلع المسريون إلى نيل حقوقهم والتي أعلنها الرئيس

ويلسون wilson في ٨ يناير ١٩١٨ في مبادئه الأربعة عشر التي كان مفروضا أن تتخذ أساسا لمفاوضات الصلح وعقد معاهدة السلام، وإنكب النقراشي وزملاؤه على دراسة هذه الشروط، ثم عهدت جماعته إلى أمين الرافعي بوضع مذكرة عن المسألة المصرية ومبلغ اتصالها بشروط الرئيس ويلسون وذلك استعدادا لإثارة قضية مصر في مؤتمر الصلح بباريس(٧). أعقب ذلك أن تم اللقاء المشهود بين سعد زغلول ورفاقه (على شعراوي وعبد العزيز فهمي) وبين المندوب السامي البريطاني وينجت wingate في القاهرة في ١٣ نوفمبر ١٩١٨(٨) للتحدث معه عن مستقبل مصر بعد الحرب، وقد تم رفض الطلب الذي تقدم به سعد زغلول ورفاقه، مما كان إيذانا بتفجير ثورة ١٩١٩، ومن الملاحظ أن النقراشي لم يترك هذا الحدث إلا وتفاعل معه وانفعل به واشترك مع زملائه الموظفين في الاضراب كما أوضحنا في الفصل الثاني.

ولتلاشى هذا الاضراب، قررت بريطانيا إرسال لجنة لمنر Milner ديسمبر ١٩١٩ بغية التحقيق فى أسباب الثورة المصرية وأعمال العنف التى صاحبها، ومن الجدير بالذكر أن تلك اللجنة قوبلت بمقاطعة تامة من جميع طوائف الشعب(٩)، وتوالت الجهود لاقناع الأمة واللجنة المركزية للوفد المصرى لقبول مبدأ المفاوضة معها. وعلى أية حال فقد قبل سعد زغلول التفاوض مع تلك اللجنة – وسافر إلى لندن فى ٧ يونية ١٩٢٠(١٠)، وقد قام عدلى يكن بدور الوسيط بين الوفد ولجنة ملنر، وفى ١٧ يوليو من نفس السنة أسفرت المفاوضات بين سعد وملنر عن مشروع تسوية قدمه ملنر إلى الوفد فرفضه، ومشروع أخر قدمه الوفد المصرى إلى اللورد ملنر

فرفضته لجنته، وجرت مقابلات بين عدلى يكن باشا واللورد ملنر انتهت بأن تسلم الوفد المصرى مشروع تسوية قدمته لجنة ملنر (يقوم على تسع قواعد أساسية) ثار خلاف حولها ومنها مسألة المستشارين الانجليز في الحكومة المصرية والعلاقات السياسية بين مصر والدول الأجنبية الأخرى، فتقرر تأجيل البحث فيها بضعة أسابيع، وفي النهاية رفض سعد زغلول تلك المقترحات والتسويات(١١).

ولكن نعرف حقيقة موقف النقراشى من مقترحات سعد زغلول باشا وملنر عموما يجب أن نذكر ما يدل على ذلك، وقد يتضح لنا من خلال الحديث الذى أدلى به النقراشي لمجلة المصور في أول أغسطس عام ١٩٣٠، والذى صرح فيه بأن الموقف الذى وقفه سعد باشا في مسألة مقترحات ملنر كان موقفا حاسما لخدمة القضية المصرية، فلو كان تردد في المسلك الذي سلكه تجاه المقترحات أو لو كان تواني في الضرب على أيدى الذين شرجوا على الوفد المصري يوما واحدا لكان مجرى الحركة الوطنية قد تحول عن الطريق الذي سار فيه فيما بعد، ولكن سعد بذكائه النادر وحزمة المدهش تمكن من امتلاك ناحية الموقف بمقدرة تبعث على الاعجاب العظيم، وقد أظهر بمقاومته للمنشقين على الوفد والبطش بهم شجاعة أدبية تبدو أن تتوافر في شخص آخر غيره، فإن أولئك المنشقين كانوا بعددهم ونفوذهم الاجتماعي قوة لا يستهان بها، ولكن لم يبال بذلك كله، وأماط للأمة القناع عن حقيقة الأمر (١٢).

وعندما انكشف للنقراشى نوايا الانجليز من ناحية المفاوضات ووجد أن هذا الطريق مسدود لذا آثر أن يصل إلى غايته المنشودة وهي تحقيق أماني

البلاد الوطنية كما أجمع عليها شعب وادى النيل عن طريق الكفاح السرى، وقد تجلى نشاطه فيه منذ قدوم لجنة ملنر إلى مصر واستمر حتى مصرع السير لى ستاك le estack في ١٩ نوفمبر ١٩٢٤. ومن الملاحظ أنه خلال تلك المدة السالفة الذكر لم يظهر له أى نشاط سياسى تجاه القضية المصرية، ويرجع سبب ذلك إلى القاء القبض عليه في ٢٧ نوفمبر ١٩٢٤ بتهمة الاشتراك في اغتيال السردار، وظل في السجن حتى ٢٦ مايو١٩٢٦، بتهمة الاشتراك في اغتيال السردار، وظل في السجن حتى ٢٦ مايو١٩٢٦، فخرج بعد أن أثبتت المحكمة براءته من التهم المنسوبة إليه(١٩٣) وتفتحت عيناه للقضية المصرية بالعمل الدائب المستمر مع الوفد بين بالاجتماعات والمباحثات.

وكان من أهم الاعمال التى قام بها النقراشى فى تلك الفترة من حياته السياسية ظهرت عندما أجرى عبد الخالق ثروت مفاوضات مع وزير الخارجية البريطانية أوستن تشامبرلين Austin chomperlainوالتى دارت على امتداد الشهور بين يولية ١٩٢٧ حتى مارس ١٩٢٨(١٤)، ولكن قطع هذا الاهتمام حدث جلل هو وفاة سعد زغلول رئيس الوفد وزعيم الشعب مساء يوم الثلاثاء ٢٣ أغسطس ١٩٢٧ إذ ترتب على هذه الوفاة مجموعة من الأمور أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على محادثات ثروت تشامبرلين بل وعلى الوزارة الثروتية الثانية مما مهد لسقوطها بعد رفض مشروع المعاهدة من جانب زملائه الوزراء ومن جانب زعامة الوفد الجديدة. ونستطيع أن نذكر موقف النقراشي في مفاوضات ثروت تشامبرلين من خلال الوثائق البريطانية حيث ذكر المندوب السامي في تقريره أن الجناح المتطرف من الوفد (النقراشي وأحمد ماهر) قد تمكن من السيطرة على

جماح الطلاب الوفديين ورفضوا اقتراحا بتنظيم استقبال ودى لثروت لدى عودته من لندن، أكثر من ذلك أنهم أخذوا في شن حملة على المفاوضات التي أجراها في العاصمة البريطانية(١٥)

واستمر النقراشي بالعمل الدائب مع زملائه الوفديين لاسقاط الوزارات غير الوفدية، وظهر هذا الاهتمام عندما سافر محمد محمد باشا في عام ١٩٢٨ إلى انجلترا وأشيع أنه سوف يتفاوض مع بريطانيا، فما أن عرفت أنباء المفاوضات بين محمد محمود وهندرسون Henderson(١٦)، بدأ الوفد يشن حملة داخل البلاد ضد المفاوضات الجارية، وقد بلغت هذه الحملة ذروتها باجتماع الشيوخ والنواب من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية في ٢٢ يوليو ١٩٢٨ وارسالهم برقيات إلى الملك وإلى رئيس الوزراء البريطاني يعلنون فيها باسم الأمة المصرية سخطهم على هذه المفاوضات العقيمة(١٧)، وَلعل النقراشي بذل جهودا لدى النواب والشيوخ وأوحى إليهم بكتابة لافتتات في دوائرهم الانتخابية لتعبر عن ثقتهم بالوفد وبزعيمه مصطفى النحاس، ويبدو أنه تزعم هذه الحركة لاستعادة ثقة الجماهير بوفدها (۱۸) وعلى أثر ذيوع خبر استقالة وزارة محمد محمود في ٢ أكتوبر ١٩٢٩ -كما يوضح تقارير الأمن امتلأ النادى السعدى بالنواب والشيوخ الوفديين فكانت تبدو على ملامح النقراشي علامات الاغتباط من حركته، ويحمل التقرير خبرا آخر عنه إذ يشير إلى تحريضه للطلبة بالقيام بمظاهرات، وأنه طلب منهم الهتاف بقيام وزارة وفدية وسقوط المعاهدة والمشروع الذي قدمه ثروت للحكومة البريطانية(١٩).

وعلى أية حال عاد محمد محمود باشا إلى مصر، وغداه وصوله القى خطابا بفناء كلية سان مارك بالاسكندرية ذكر فيه محادثاته والمقترجات

التي انتهت إليها وصرح بأنه سيجرى انتخابات يعرض فيها المقترحات على الأمة، ولكن صحف الوفيد قيامت بحملة عنيفة على الوزارة وطالبت باستقالتها، ولم يستطع محمد محمود باشا إلا أن يقدمها، وألف عدلي باشا يكن وزارة جديدة، وقرر جراء الانتخابات، ودخل الوفد الانتخابات ونال الوفديّون ٢١٢ مقعدا، من ٢٢٥ مقعدا واستقال عدلي باشا والف النحاس وزارته الثانية في أول يناير ١٩٣٠، وبدأت المفاوضات الجديدة في مارس ١٩٣٠ واستمرت حتى مايو من نفس العام، وقد بذل الفريقان جهدا عظيما للوصول إلى اتفاق، وفعلا تمكنا من الاتفاق على مشروع كامل للمعاهدة، ولكن المفاوضات تحطمت على صخرة السودان، وعلى الرغم من جهود الوفديين لوضع صيغة مقبولة للمادة الخاصة بالسودان، فإن الوزارة البريطإنية رفضت أن تتزحزح عن موقفها بشأنه (٢٠). وفي تصورنا أن مفاوضات النحاس هندرسون قد أحرزت تقدما بما يرضى مطالب الوفد المصرى كإضافة عبارة دخول مصر كدولة مستقلة ذات سيادة في عضوية عصبة الأمم كما ورد في المادة الثانية في المفاوضات، وأيضا المادة الرابعة والتي نصت على أن يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات في منصر للحصول على نقل اختصاص المحاكم القنصلية الحالية إلى الماكم المختلطة، وتطبيق التشريع المصرى على الأجانب بحيث تصان مصالحهم المشروعة، وفيما يختص بالمسائل العسكرية سحب الموظفين البريطانيين من الجيش المصرى والغاء وظائف المفتش العام والموظفين التابعين له (٢١).

وانتهت المفاوضات بالفشل وقدم مصطفى النحاس استقالته إلى الملك

يوم ١٧ يونية ١٩٣٠، وقبل الملك الاستقالة وكلف اسماعيل صدقي باشا بتأليف الوزارة، ولم يشترك حزب الوفد في تلك الوزارة ولم يشأ النقراشي أن يعلن موقفه الحقيقي من الوزارة منذ البداية فأثر هذا الموقف الواضح مع زملائه الوفديين بعدم الاشتراك في وزارة اسماعيل صدقى أو تأييدها، وظل يتحين الفرصة لاعلان موقفه العدائي الصريح منها، وقد وضح النقراشي وجهة نظره في ٢١ سبتمبر ١٩٣٠ مبينا أن الوزارة خالفت أسس الدستور وأنها لم تواجه البرلمان ببرنامجها وبطرح الثقة عليه وأنه يحارب كل وزارة مخالفة لهذا الشرط على نحو ما ذكرنا في الفصل الرابع(٢٢) وقد أجرى اسماعيل صدقى مقابلة مع سيمون simon وزير الخارجية البريطاني في جنيف إذ تمت بينهما محادثات تمهيدية قدم خلالها اسماعيل صدقي مذكرة في ٢١ سبتمبر ١٩٣٢ بناء على رغبة أبداها صدقى باشا، وقد اتفق الطرفان على وضع مذكرة تسلمها السيرجون سيمون عند انصرافه، وعاد صدقي إلى بلاده في أليوم التالي لحديثه مع السيرجون سيمون، ولم يصدر البيان الرسمي الذي طلبه من الحكومة البريطانية، ونقل السيربرسي لورين من مصر، وحل مُحله السيرمايلزلامبسون مندوبا ساميا، ولم يشأ النقراشي أن يعلن رأيه فرأى ضرورة المضى في المقاومة إلى أن تبلغ هدفها باسقاط الوزارة الصدقية، وانتهى الأمر باستقالة وزارة اسماعيل صدقي في ٢٧ سبتمبر ١٩٣٣(٢٣)، وتألفت وزارة عبد الفتاح يحيى في نفس اليوم وكانت وزارة ضعيفة منفصلة عن الشعب، فلم تلبث أن استقالت في ١٤ نوفمبر ١٩٣٤، ولم تذكر المصادر التي اطلعنا عليها أي موقف أو رأى للنقراشي عن تلك الوزارة السابقة.

وتألفت وزارة اخرى برئاسة توفيق نسيم، وكان لهذا التغيير مغزاة، إذ يبدو أن الانجليز وقد أدركوا أن القصر يكتمل له السلطان وهم يكرهون أن ينفرد به دونهم ويؤثرون أن يضربوا كل سلطة بالأخرى، وقد أشعلوا المعركة بين القصر والوفد ثم انتظروا يترقبون الموقف حتى كاد للقصر أن ينفرد بالسلطة، لذلك تدخلت دار المندوب السامى ومهدت لاقصاء عبد الفتاح يحيى وإحلال توفيق نسيم مكانه في الوزارة، والواقع أن اختيار توفيق نسيم قد صادق هوى ورضى فى نفوس الوفديين الذين اعتقدوا أن وزارته وزارة انتقال وليست وزارة استقرار، وأن توليها الحكم يعتبر تمهيدا لالغاء يستور سنة ١٩٣٠، ومن ثم فقد استقبلوها دون إقامة أية عراقيل في طريقها لأنها إن لم يكن من ورائها خير عاجل فهي على الأقل حكومة صديقة يرجى تحقيق آمانيهم على يدها لو أفسح لها في الوقت، وكان نسيم عند حسن ظن الوفد به ولاسيما في الفترة الأولى لوزارته، فقد بادر إلى إلغاء دستور ١٩٣٠ وحل مجلس الشيوخ ومجلس النواب(٢٤). وصدر الأمر الملكي في ١٢ ديسمبر ١٩٣٥(٢٥) بإعادة دستور ١٩٢٣ بناء على رغبة الأمة، وأرسلت الجبهة الوطنية إلى دار المندوب السامى تطلب منها العودة إلى مشروع معاهدة النحاس هندرسون عام ١٩٣٠ للاتفاق بين الطرفين، وبمجرد ورود موافقة الحكومة البريطانية في ٢٠ يناير ١٩٣٦ على الدخول في مفاوضات لعقد المعاهدة، استدعى اللك نسيم باشا وأمره بتقديم استقالته لأنه ليس لديه برلمان يؤيده (٢٦).

وقدمت وزارة توفيق نسيم الثالثة استقالتها في ٢٢ يناير ١٩٣٦ لإخلاء الطريق أمام وزارة قومية تتولى المفاوضة، وبالفعل دعا القصر النحاس

باشا لتشكيل وزارة ائتلافية، إلا أن الوفد رفض هذا المطلب، ويرجع سبب هذا الرفض إلى أن حرب الوفد أكد بأن الوحدة الوطنية ستتم في اطار وفد المفاوضات لا في داخل الحكومة، وقد جرت محاولات سعى فيها كل من الجانبين إلى محاولة إقناع الجانب الآخر بوجهة نظره، فعلى ماهر باشا رئيس الديوان الملكى أنذاك يحاول اقناع الوفد بضرورة الحكومة الائتلافية على أساس أن أي اتفاق مع بريطانيا لابد أن ينال موافقة جميع الأحزاب، ويرفض الوفد الفكرة ويصمم على موقفه، وانتهت الأزمة بتولى على ماهر تأليف وزارة محايدة تجرى انتخابات، وتشكلت وزارته في ۳۰ يناير ١٩٣٦، وفي ١٣ فبراير ١٩٣٦ صدر مرسوم بتعيين الهيئة الرسمية لابرام معاهدة صداقة ومودة ومحالفة مع بريطانيا العظمى وقد تم اختيار النقراشي موضوع دراستنا - عضوا فيها، ثم ما لبث أن أجريت الانتخابات العامة بهدف تشكيل برلمان جديد وقد فاز فيها الوفد بأغلبية ساحقة، وكان على وزارة على ماهر التخلى عن الحكم لعودة وزارة وفدية، فألف مصطفى النحاس باشا وزارته الثالثة في ٩ مايو ١٩٣٦، وعين النقراشي فيها وزيرا للمواصلات، وفي عهد هذه الوزارة تطورت العلاقات السياسية بين بريطانيا ومصر بعقد معاهدة الصداقة والتحالف والتي عرفت بمعاهدة عام ١٩٣٦، وتمت في شهر أغسطس من تلك السنة واشترك النقراشي فيها وكان له رأى واضح فيها(٢٧). وعند التصويت في مجلس النواب وافق النقراشي عليها(٢٨). وتنفيذا للنص الوارد في المعاهدة عن نظام الامتيازات دعت حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك مصر، وحكومات الدول ذات الامتيازات(٢٩) لمؤتمر يعقد في مونترو Montro إحدى مدن

سويسرا، فلبت الحكومات الدعوة وبدأت جلسات المؤتمر في ١٢ أبريل ١٩٣٧ وكان مندوبو مصر « مصطفى النحاس باشا والدكتور أحمد ماهر وواصف بطرس غالى باشا ومكرم عبيد باشا وعبد الحميد بدوى باشا ، وكللت أعمال المؤتمر بالنجاح ووقع المندوبون الوثائق المختلفة يوم ٨ مايو ١٩٣٧ ، وعند أخذ الآراء في مجلس النواب بشأن إلغاء الامتيازات وافق النقراشي على الاتفاق (٣٠).

وفى نهاية الوزارة الرابعة لمصطفى النحاس باشا تازمت العلاقة بين النحاس وبين القصر(٢١) وقد وضح السفير البريطاني إلى حكومته فى برقية قصيرة أرسلها لها حيث ذكر «أن الملك وجه هذا الصباح إلى رئيس الوزارة خطابا يتضمن إقالته»(٢٢) وألف محمد محمود وزارته الثانية فى ٣٠ ديسمبر ١٩٣٧ ولم يشترك النقراشي فى هذه الوزارة، وما لبث أن عاد النقراشي إلى الحكم عند تأليف وزارة محمد محمود الرابعة فى ٢٤ يونية النقراشي إلى الحكم عند تأليف وزارة محمد محمود الرابعة فى ٢٤ يونية فلم يكد ينقضي السبوعان على تشكيلها حتى بدأت الحرب العالمية الثانية وانجلترا طرف من أطرافها، ومع قيام الحرب كان النقراشي من أنصار دخول الحرب إلى جانب بريطانيا، ولعله في هذا الموقف كان معتقدا بانتصار انجلترا وحلفائها على دول المحور(٢٣). ونتيجة لتزايد حدة العداء بين وزارة على ماهر وبين الجانب البريطاني وربما يرجع ذلك إلى استمرار وزارة على ماهر في سياستها العدائية للبريطانيين بسبب الحرب(٢٤) من الوزارة على ماهر في معامر محله حسن صبري، وفعلا تم ذلك وتولى حسن من الوزارة على أن يحل محله حسن صبري، وفعلا تم ذلك وتولى حسن

صبرى وزارته الأولى في ٢٧ يونية ١٩٤٠ واشترك النقراشي معه في الحكم واستمر في فكرته بدخول الحرب، وكان حسن صبيري على النقيض لم يستجب لاعلان الحرب طبقا لرغبة النقراشي وزملائه السعديين، وإزاء ذلك فقد انسحبوا من الوزارة وقدوموا استقالتهم، واستصدر رئيس الوزراء أمرا في ٢١ سبتمبر بقبول استقالة السعديين، ثم ألف حسين سرى باشا الوزارة الجديدة بعيد وفاة حسن صبري وهو يلقى خطاب العرش، فألفها حسين سرى في ١٥ نوفمبر ١٩٤٠، ويبدو أن النقراشي لم يشترك في الحكم مع هذه الوزارة، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى انتهاج هذه الوزارة سياسة الوزارة السابقة بعدم الاشتراك في الحرب العالمية الثانية(٣٥). وظل حسين سرى رئيسا للوزارة الثانية حتى ٢ فبراير ١٩٤٢ فتولت حكومة ٤ فبراير ١٩٤٢ الوفدية السلطة ويرجع سبب ذلك عندما طوقت قوة بريطانية قصر عابدين في مساء يوم الأربعاء ٤ فبراير ١٩٤٢، واقتحم السير مايلز لامبسون ١٩٤٢، واقتحم السير السفير البريطاني في القاهرة مع بعض الضباط البريطانيين القصر الملكي حيث خيروا الملك بين التنازل على العرش وبين استدعاء النحاس باشًا لتأليف الوزارة برئاسته ويشروطه، وقد استجاب الملك لطلب السفير باستدعاء مصطفى النحاس باشا زعيم الوفد لتشكيل الوزارة، ولم يشترك النقراشي في الحكم مع هذه الوزارة، واستمرت في الحكم حتى اقالها الملك فاروق في ٨ أكتوبر ١٩٤٤، وشكلت الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور أحمد ماهر.

وعلى كل حال عاد النقراشي إلى رئاسة الوزارة بعد اغتيال الدكتور أحمد ماهر في ٢٤ فبراير ١٩٤٥، فتقدم إلى البرلمان بقرار اعلان الحرب

على اليابان حتى يتسنى للحكومة المصرية أن تشترك في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي سيعقده الحلفاء تمهيدا لقيام الأمم المتحدة.

## النقراشي وإعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦:

من المعروف أن النقراشي قد أعلن الحرب على اليابان في ٢٦ فبراير ١٩٤٥، فعندما انتهت الحرب العالمية الثانية في ٧ مايو ١٩٤٥ باستسلام ألمانيا بلا قيد ولا شرط لبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا، ثم تلا ذلك اذعان اليابان بلا شرط للولايات المتحدة وحلفائها ووقع مندوبها وثيقة الاستسلام في أول شهر سبتمبر ١٩٤٥، حرص النقراشي منذ الوهلة الأولى على إنهاء القيود التي أحاطت استقلال البلاد لتحقيق مطالبها وهي جلاء الجنود الأجنبية عنها ووحدة وادى النيل، ومن أجل تحقيق هذين الهدفين وعلاج القضية الوطنية في تطورها الجديد بعد الحرب ومع كل الآمال العريضة التي أخذت تداعب المصريين بالتخلص من الوجود العسكري البريطاني وإنهاء معاهدة ١٩٣٦، قام النقراشي بعدة خطوات بقصد تحقيق أهدافه الوطنية، نذكر منها اصداره القرار الخاص بانهاءً الرقابة على الصحف والنشرات الدورية وغيرها من المطبوعات في ٩ يونية ١٩٤٥، ثم شرع في إلغاء الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة المصرية بتاريخ ٧ أكتوبر ١٩٤٥، وطالبت الجماهير الحكومة بالعمل على جلاء القوات البريطانية ، وانتشرت بين الناس عبارة سياسة الصمت التي اتبعتها حكومة النقراشي، فلما تحرك النقراشي لم يجد قولا يردده إلا أنه ينتظر الوقت المناسب فأطلقت عليه الجماهير والصحف في سخرية رجل الوقت المناسب، ثم أطلقت عليه أبو خطوة ردا على قوله بأنه أتخذ خطوة في

سبيل تحقيق الأماني الوطنية (٣٦).

وقد تحقق هدف حكومة النقراشي لحل القضية المصرية اثناء اجتماع مجلس الوزراء برئاسته في ٢٣ ستبمبر ١٩٤٥ حيث وافق الجلس على البيان الذي أصدرته الهيئة السياسية (٣٧) وهذا نصه «ترى الهيئة السياسية باجماع الأراء أن حقوق مصر الوطنية كما أجمع عليها رأى الأمة وأعلنتها الحكومة الحاضرة هو أنسب الأوقات للعمل على تحقيق أهداف البلاد القومية، واتخاذ الوسائل لمفاوضة الحليفة للاتفاق على هذه الأسس وترى الهيئة السياسية أن قيام التحالف على هذه الأسس يزيد ما بين البلدين من علاقات الصداقة والتعاون توثقا ومتانة» (٣٨).

تلك هى المبادىء الأساسية التى جعلها النقراشى برنامجا لوزارته الأولى لحل القضية المصرية وهى الدخول فى المفاوضات من أجل تحقيق الجلاء ووحدة وادى النيل، ولا يسعنا ونحن نوردها هنا إلا أن نذكر أنها مبادىء سامية، ولكن الذى يهمنا ويعينيا هو معرفة ما إذا كانت قد تحققت هذه المبادىء التى رسمها النقراشي أم لا؟

وفى الواقع أن النقراشى كرر التنويه برغبة حكومته فى بدء المفاوضات مع انجلترا لإعادة النظر فى معاهدة ١٩٣٦، والذى يبدو واضحا فى الحديث الذى أدلى به لمندوب الاهرام حيث صرح بقوله «هذا هو الوقت المناسب للمطالبة بحقوقنا الوطنية وضرورة جلاء القوات البريطانية وتحقيق مشيئة أهل وادى النيل فى وحدة مصر والسودان عن طريق المفاوضات مع ا نجلترا» (٢٩).

ونستطيع الآن أن نتعرف على أراء السمتر بيفن MrBevin كما

وضحها في بيانه امام مجلس العموم البريطاني عندما ساله زعيم الأقلية sequadrau leaderdonner عما إذا كانت حكومته لديها النية للدخول في مفاوضات لإعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦ المصرية البريطانية، فأجاب مستر بيفن قائلا: «إني أخشى ألا أستطيع إصدار حكم حول هذا الموضوع في الوقت الحاضر أكثر من اني قد قرأت ملاحظات رئيس الوزراء المصري الأخيرة والمتعلفة بهذا الموضوع في البرلمان المصري، وأن حكومته سوف تتناول هذه المسألة في الوقت الملائم بنفس المشاعر الودية، وفهم اهتماماتنا المشتركة» (٤٠).

ومما يستحق الذكر أن وزارة النقراشي الأولى كانت أول وزارة مصرية طالبت بالاستقلال التام لمصر، وتوضيحا لذلك فإننا نقول أن الوزارة ارسلت في ١٩٤٥/٩/٥٥١ إلى القائم بأعمال السفارة البريطانية نص القرار الذي أصدرته الهيئة السياسية وأقره البرلمان، كما أنها أبلغته إلى الحكومة البريطانية عن طريق سفير مصر في لندن(٤١).

وقد سأل زعيم الاقلية sequadron leader segal مستر بيفن عن التغييرات المأمولة والمحتملة حول الحالة الراهنة للحكم المصرى الانجليزى للسودان، وعما إذا كانت أية إجابة مع ذلك قد قدمت بصورة رسمية إلى القنصليات المصرية فأجاب مستر بيفين، بأن الوضع الحالى في السودان محكوم بالمعاهدة المصرية البريطانية عام ١٩٣٦، وليس لدى أي شيء أضيفه في الوقت الحاضر(٤٢).

وعندما وجد النقراشي اصرارا من الجانب البريطاني على موقفه بعدم

التحرك نحو تقدم القضية الوطنية، أدلى قائلًا عند افتتاح البركان المصرى في ١٢ نوفمبر ١٩٤٥ أن ثقته التامة في رغبة حكومته في بدء المفاوصات مع انجلترا لإعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦ (٤٣). وبدأ النقرشي في مباحثاته مع الحكومة البريطانية، وقد أرسلت حكومته في ٢٠ ديسمبر ١٩٤٥ مذكرة موجهة من الحكومة المصرية إلى سفير مصر في بلاط سأن جيمس بلندن «عبد الفتاح عمرو» ليسلمها إلى وزير خارجية الملكة المتحدة يشرح له فيها طلب الحكومة المصرية من الحكومة البريطانية فتح باب التفاوض بينهما لإعادة النظر في معاهدة الصداقة والتحالف المنعقد بين الدولتين في ٢٦ أغسطس عام ١٩٣٦ وقد بينت المذكرة أن المصلحة الحقيقية للصداقة بين مصر وبريطانيا تقتضى أن تقوم الحكومات بإعادة النظر في أحكام معاهدة ١٩٣٦، تلك الأحكام التي قبلتها مصر تحت ضغوط الضرورة الملحة والتي أملتها ظروف وأحداث وقتية، وقد عزرت مصر طلبها بأن الحرب العالمية الثانية قد استنفدت أغراضها في معاهدة ١٩٣٦، وأن الأحداث الدولية وانتظار الحلفاء وابرام المواثيق لصون السلم والأمن في العالم كان من شأنه أن جعل أحكام تلك المعاهدة نافذة لا مبرر لها، وإن صار لزاما أن يعاد النظر في معاهدة ١٩٣٦، بعد أن تغيرت الظروف التي فرضتها عليها طابعا خاصا، وذلك لكي يستبدل بها معاهدة أخرى تكون أحكامها متمشية مع الحالة الدولية الجديدة وأضافت المذكرة أن وجود قوات أجنبية زمن السلم في بلادنا حتى لو انحصرت هذه القوات في مناطق نائية يجرح الكرامة الوطنية على الدوام ولا يستطيع الرأى العام المصري إلا أن يفسره بأنه الدليل المحسوس على ريبة فنعتقد أن الحكومة

البريطانية نفسها لا تجد مبررا لها، وأن من الخير للبلدين أن تقوم العلاقات بينهما على التفاهم والثقة المتبادلتين، وفي الختام أعربت المذكرة على ثقتها في أن الحكومة البريطانية ستحدد في أقرب وقت تاريخ وصول الوفد المصرى إلى لندن لبدء المفاوضات، ونوهت المذكرة على أن المفاوضات يجب أن تتطرق لمسألة السودان(٤٤).

وبالرغم من أن المذكرة المصرية قد تعرضت للانتقادات من معظم الأحزاب المصرية وقتذاك كالوفد والحزب الوطنى وحزب مصر الفتاة والكتلة الوفدية إلى .... بأنها ضعيفة وهزيلة في طلبها(٤٠) إلا أننا نستطيع أن نقرر أنها في مجموعها جيدة، وفيها تلميحات قوية إلى موقف مصر من انجلترا كالاشارة إلى قبول المعاهدة تحت ضغط الصوادث، وتلميحات ضعيفة كالإشارة إلى السودان.

وبعد ستة وثلاثين يوما من إرسال المذكرة السابقة، أرسلت الحكومة البريطانية ردها في ٢٦ يناير ١٩٤٦ على مذكرة الحكومة المصرية أعلنت فيها «أن المبادىء الأساسية التي قامت عليها معاهدة ١٩٣٦ سليمة في جوهرها وأن سياسة الحكومة البريطانية ترى أن تدعم روح من الصداقة والود والتعاون الوثيق الذي حققته مصر ومجموعة الأمم البريطانية والامبراطورية في أثناء الحرب وأن تقيم هذا التعاون على أساس المشاركة الحرة الكاملة بين ندين للدفاع عن مصالحهما المتبادلة وأيدت استعدادها لإعادة النظر مع الحكومة المصرية في أحكام المعاهدة على ضوء تجاربها المشتركة مع مراعاة أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تهدف إلى ضمان السلم والأمن الدولي إلا أنها سترسل قريبا إلى سفيرها في مصر

تعليمات لإجراء محادثات تمهيدية مع الحكومة المصرية لهذا الغرض(٤٦).

ولاشك أن الدخول في المحادثات على أساس هذا الرد إهدار للكرامة المصرية وضياع للحقوق الوطنية، وقضاء محتوم على ما ترنو إليه البلاد من السيادة الكاملة والاستقلال التام في تصورنا للأسباب التالية :

1 - تمسك بريطانيا بالأسس التى قامت عليها معاهدة ١٩٣٦، بل وتزعم أنه أحد الدروس التى علمتها إياها الحرب الأخيرة وهو أن المبادىء الأساسية التى قامت عليها معاهدة ١٩٣٦ سليمة فى جوهرها متجاهلة الطروف الجديدة وهى أن الحرب العالمية الثانية قد استنفذت أغراضها، فضلا عن انتظار الحلفاء، وتغير الاستراتيجية الحربية، وكذلك ابرام المواثيق لصون السلام والأمن فى العالم وقد جعل من أحكام تلك المعاهدة نافذة لامبرر لها.

٢- تجاهل بريطانيا مركز مصر الدولى وما بذلته مصر من جهود حربية كبيرة فى صفوف الأمم المتحدة فتقرنها بمجموعة الأمم البريطانية والامبراطورية، مع أن مكان مصر الحقيقى، إنما هو بين دول الحلفاء عامة، لا بين مجموعة الأمم البريطانية على وجه التخصيص، الأمر الذى يدعو إلى الشك فى نوايا الانجليز، لاقامة علاقات سياسية على أساس أنهما دولتان متساويتان فى السيادة طبقا لما جاء فى ميثاق الأمم المتحدة.

٣- دعوة مصر إلى إقامة التعاون بينها وبين بريطانيا العظمى على أساس المشاركة الكاملة، وهو اشتراك مصر وبريطانيا في إدارة السودان، وهم يعودون إلى نغمة المشاركة والمصالح المتبادلة من جديد، مدعين أنها لا تتنافى مع استقلال مصر وسياستها.

٤ - أن الرد على المذكرة المصرية في شأن السودان، قد اكتفى بهذه

الاشارة الغريبة التى أتى بها عقب فراغه من تنظيم الأسس للمحادثات المقبلة مقتصرا على مجرد العلم، وفي هذا إهدار للحقوق وتجاهل لما أجمع عليه أبناء الوادى من وحدة كاملة.

٥- وفى الوقت الذى كانت تطلب فيه الحكومة المصرية إرسال وفد للمفاوضة فى لندن، إذ بالحكومة البريطانية تحيل الأمر لسفيرها فى مصر. للمفاوضة بدلا من إجراء المحادثات الثنائية بين الطزفين.

وعلى أية حال لقد قضت المذكرة البريطانية على حالة الهدوء العام الذى كان يسود البلا، وكان من الطبيعى أن يواجه المصريون المذكرة البريطانية بالسخط العام، لأن الجماهير أحست بسوء نية الانجليز، لأنه فى الوقت الذى تكافح فيه مصر من أجل علاقات سياسية مع بريطانيا على أساس الند للند وعلى أساس أنهما دولتان متساويتان فى السيادة طبقا لما جاء فى ميثاق الأمم المتحدة نرى أن الرد البريطاني قد قرن مصر بمجموعة الأمم البريطانية والامبراطورية، مع أن مكان مصر الحقيقى، إنما هو بين دول الحلفاء عامة لا بين مجموعة الأمم المتحدة على وجه التخصيص.

ومن الجدير بالذكر أن ازدياد السخط الشعبى على حكومة النقراشي الأولى التي أصبحت عاجزة عن حفظ الأمن، وتوالت المظاهرات ضدها، فقدم النقراشي استقالة وزارته للملك لاختيار من يعهد إليه بتكملة المفاوضات لتحقيق الحقوق الوطنية. واستقال النقراشي من منصبه قبل أن تبدأ المفاوضات بينه وبين بريطانيا. وفي الحقيقة أن هذه الاستقالة قد رفعت من مكانة النقراشي لأنه أثبت جرأته بوقوفه في وجه الاحتلال البريطاني، وقد كان لهذه الاستقالة الأثر الأكبر في اختياره رئيسا للوزارة الثانية —

كما سنرى فى بقية هذا الفصل. وانصافا للنقراشى يجب أن ننوه إلى بذله الكثير من الجهد من أجل إعادة النظر فى معاهدة ١٩٣٦ أملا فى تحقيق جلاء القوات الأجنبية وتحقيق الوحدة، ولعل ذلك كان واضحا فى المذكرة المصرية التى أرسلها للحكومة البريطانية وفى رأينا أن مطالب وزارة النقراشى الأولى تعتبر نقطة تحول جديدة فى اتجاهات النقراشى الوطنية، على الرغم من وجود الاتجاهات الوطنية، لتحقيق جلاء القوات الأجنبية عن مصر والسودان، ولكنه لم يستطع فى وزارته الأولى أن يحقق الكثير كما وعد فى برنامجه لتحقيق الأهداف الوطنية، وذلك أن هذه الوزارة لم تطل مدتها بالصورة التى تجعله قادرا على تحقيق أهدافه.

## النقراشي والقضية الوطنية بعد استقالته من وزارته الأولى:

كلف الملك فاروق اسماعيل صدقى بتأليف الوزارة الجديدة فى (١٦ فبراير ١٩٤٦ – ٩ ديسمبر ١٩٤٦) وأجرى صدقى اتصالاته مع النقراشى لاشتراك حزبه فى الوزارة، ولكن النقراشى رفض الاشتراك فى الوزارة الجديدة وأعنلن فى البرلمان أنه لا يمكنه أن يمنح الثقة للوزارة، بل سينتظر عملها ليحكم لها أو عليها، وأعلن امتناعه عن إبداء الرأى(٤٧). وأعلنت وزارة إسماعيل صدقى بأنها سوف تسير فى طريق المفاوضات.

فألف وفدا فى  $\Lambda$  مارس ١٩٤٦ يضم النقراشى وبدأ ما عرف تاريخيا باسم مفاوضات صدقى بيفن $\binom{(8)}{2}$ . والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو: لماذا رفض النقراشى الاشتراك فى وزارة اسماعيل صدقى الجديدة أولا؟ ثم اشترك عضوا فى هيئة المفاوضات بعد ذلك وقبل التعاون مع نفس الوزارة.

والجواب على ذلك نجده في اعتقاد النقراشي الذي فسره في تصريح له

ادلى به لمجلة المصور بقوله «زارنى اسماعيل صدقى باشا فى منزلى صباح تكليفه بتأليف الوزارة وتحدث معى طويلا، وطلب أن نتعاون معه فى الحكم، ولكننى أعتذرت وكان سبب اعتذارى عن عدم الاشتراك معه فى هذه الوزارة يرجع إلى اختلاف الخطة والأسلوب بيننا وبينه فى الأعمال العامة مالا يسمح لنا بأن نتعاون معا، ووضح النقراشى فى ختام تصريحه بأن صدقى طلب منه أن يكونوا خصوما سياسيين ذوى ولاء.

فقال له النقراشي إنني مستقيم وأتعشق الاستقامة وسأظل مستقيما وأؤيد الاستقامة (٤٩).

وإننا نلمس تغييرا في موقف النقراشي إزاء القضية الوطنية باشتراكه في وفد المفاوضات، وخير تفسير لقرار النقراشي بالاشتراك في هيئة المفاوضات، والذي يبدو واضحا من خلال الحديث الذي أدلى به لمجلة المصور حيث صرح فيه بالقول: «لقد طلب إليَّ إسماعيل صدقي اليوم أن اشترك في وفد المفاوضات فوافقت وكلكم تعلمون موقفي من اسماعيل صدقي لم أشأ أن أؤيده قبل أن تظهر سياسته نحو قضية البلاد، فلما ظهرت أيدته، وقد ذكر النقراشي سبب هذا التأييد بقوله: إن للهيئة السعدية أهداف وطنية نعمل لها، ويهمنا أن نجد الوسائل الصالحة التي تمكننا من الوصول إلى هذه الأهداف لتحقيق ما تصبو إليه البلاد من الحرية الكاملة والاستقلال التأم لمصر والسودان(٥٠).

وأخذت المفاوضات طريقها بين تصريحات وردود من ١٩ أبريل عام ١٩٤٦ حتى ٧ مايو ١٩٤٦ - دون الوصول إلى رأى يمكن الاتفاق عليه، وفي خلال تلك الفترة حدث تقارب واضح بين النقراشي وبين إسماعيل صدقي، وقد أدى ذلك إلى تعديل في الوزارة في يوم ١١ سبتمبر ١٩٤٦

واشترك معه أربعة من السعديين هم ابراهيم عبد الهادى باشا وزيرا للخارجية والسنهوري باشا وزير دولة وعبد المجيد بدر باشا للشئون الاجتماعية ومحمود حسن باشا للعدل، وقد فسر النقراشي أسباب اشتراك حزبه في وزارة صدقي في تصريح أدلى به للصحف قال فيه «إن السعديين يهدفون للمصلحة العامة في كل عمل من أعمالهم وفي كل هدف من الأهداف التي يرمون إليها لحدمة بلادهم، ولم يكن ابتعادهم عن الحكم من قبيل التهاون في حُق البلاد وإنما للمصلحة العامة التي كانت تملي عليهم ذلك ولكن عندما وجدوا الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ورأوا أن واجبهم الوطني يحتم عليهم العمل لنجاح المفاوضات وقبلوا الاشتراك في الوزارة، ووضح النقراشي في حديثه أن هدف السعديين من اشتراكهم في الحكم كان لنجاح المقاوضات والوصول بها إلى نتيجة ترتضيها الأمة هذه هي المسألة الأولى وهي المسألة التي نضعها نصب أعيينا، ولا شك أن المشروع المصرى الذي قدمته هيئة المفاوضات المصرية يحقق مطالب الأمة وهو بهذا الوضع لا مجال لمقارنته بمعاهدة ١٩٣٦ التي مضت بظروفها الآن تقوم على الجلاء التام برا وبحرا وجوا ووحدة وادى النيل تحت التاج المصري» (٥١).

ولكن لم يمض وقت طويل على اشتراك الهيئة السعدية في الوزارة حتى اختلف اعضاء هيئة المفاوضات عند بحث مسألة السودان اضطر معه اسماعيل صدقي إلى تقديم استقاله وزارته في ٢٨ سبتمبر ١٩٤٦، وأراد الملك أن تتألف وزارة مؤتلفة برئاسة شريف صبري باشا يشترك فيها الوفديون، لكن هذه الفكرة لم تنفذ الأسباب مختلفة، منها أن القصر لم يكن متحمسا لها، وفي هذا الصدد تحدث الدكتور محمد حسين هيكل في مذاكراته قائلا «دعاني الملك في هذه المناسبة لمقابلته، فلما كنت في حضرته

ذكر لى أنه كلف شريفا بتأليف وزارة يشترك فيها الوفد بأعضاء ثلاثة ليس رئيسه منهم، ويشترك فيها السعديون والدستوريون، وكل منا ينتمى إلى حزبه (الهيئة السعدية وحزب الأحرار الدستوريين). ولكن فى النهاية أخفقت المحاولة ورفض الملك استقالة صدقى وعادت وزارته تعالج شئون القضية المصرية لكن الخلاف فى هيئة المفاوضة كان قد بلغ حدا تعذر معه الاتفاق على شيء(٢٥)..

ورأى اسماعيل صدقى أخيرا وقد تعثرت المفاوضات فى مصر أن يذهب إلى لندن ليباحث مستر بيفن لعله يصل معه إلى اتفاق، فسافر إلى لندن فى ١٧ أكتوبر ١٩٤٦ بصحبه إبراهيم عبد الهادى وزير الخارجية وقتذاك، ولم تدم محادثات لندن طويلا فهى لم تستغرق أكثر من ثمانية أيام عقدت خلالها خمس جلسات يضاف إليها بضع جلسات عقدها الخبراء أو هيئة التحرير وحضرها من الجانب المصرى ابراهيم عبد الهادى وعبد الفتاح عمرو وحسن سعيد مستشار السفارة، وفى نهاية المفاوضات أسفرت إلى التوصل إلى حل مع الانجليز بتوقيع معاهدة صدقى بيفن فى لندن بالأحرف الأولى فى ٢٥ أكتوبر ١٩٤٦(٥٠).

ease of large part of the part of the state of the state

### وزارة النقراشي الثانية وتمسكها بالأهداف الوطنية:

كان واضحا لدى النقراشى أن مهمته قاسية، وقد سبق أن تولى الوزارة الأولى وتركها على أثر الاضرابات التى قامت وقتذاك، وقد تولى وزارته الثانية فى هذه الظروف الصعبة حيث لا تزال هناك مشكلة الجلاء ووحدة وادى النيل شغلت جماهير الشعب المصرى عامة، فكان عليه أن يستأنف المفاوضات مع بريطانيا لتفادى الأزمة التى واجهتها وزارته منذ بدء تشكيلها.

فكانت أولى الخطوات التى اتخذها النقراشي لحل القضية المصرية أن أعلن في برنامج وزارته في رده على كستساب الملك بتسشكيل الوزارة بأنه يتمسك بتحقيق الأهداف القومية وهي الجلاء ووحدة وادى النيل، ثم أعلن خطوط سياسته التي سينتهجها لتحقيق مطالب البلاد، فأعلن أمام مجلس النواب في ١٦ ديسمبر ١٩٤٦ بحديث صرح فيه بقوله «إن أهم ما تقضى به حكومتي هو العمل على جلاء الجنود الأجنبية عن أرض الوطن العزيز وتحقيق مشيئة أهل وادى النيل في وحدة مصر والسودان، وهي لن تدع سبيلا يصل بالوطن إلى غايته العادلة إلا سلكته إيمانا بحق الأمة ولقد جعلت هذه الوزارة أمر تحقيق المطالب الوطنية مطلع عهدها ورأس برنامجها تلك المطالب التي تفشت على قلب كل مصرى وهو الجلاء ووحدة وادى النيل، أما فيما يتعلق بالوسائل ومنها قلت بصريح العبارة، إنني سأسلك كل طريق، واننا نعالج الموقف بكل الوسائل ومنها الالتجاء إلى مجلس الأمن(٥٠).

ومما سبق يتضح لنا أن النقراشي إتخذ من المفاوضات طريقا سيسلكه من أجل تحقيق الأماني الوطنية وليس هذا الاسلوب الوحيد، فإذا انتهى

الأمر إلى غير ذلك، فإن هذه المفاوضات لن تفيد شيء ، وبالتالى سيرفضها ويذهب بالقضية المصرية إلى مجلس الأمن لتحقيق أمانينا الوطنية بوسيلة أخرى، ولنتابع ماذا عمل النقراشي وفي أي الطرق سار.

#### النقراشي وبداية المفاوضات:

استقر رأى النقراشى أن يبدأ المفاوضات مع الحكومة البريطانية، لذلك طلب من المستر بوكر Boker الوزير المفوض فى السفارة نائبا للسفير البريطانى رونالد كامبل ronald campell لتغيبه فى لندن عند مقابلته له يوم ١٢ ديسمبر ١٩٤٦ بأن يمتنع عن الإفضاء بتصريحات فى انجلترا أو فى السودان تفسر بأنها تشجع السودانيين على اللانفصال عن مصر، مادامت الحكومة البريطانية بعيدة عن تشجيع أية حركة للانفصال(٥٨).

غير أن هذا المسعى من جانب النقراشي لم يؤد إلى نتيجة, إذ أرسل حاكم السودان العام بداريح ٢١ سيب، خطاءا إليه بشأن القرار الذي اتخذه لانهاء خدمة الشيخ حسن مأمون قاضى قضاة السودان وعزمه على تعيين الشيخ أحمد الطاهر ناثب قاضى القضاه ومفتى السودان، وإزاء هذا الموقف العدواني من جانب الحاكم العام، وضح النقراشي للسفير بالنيابة أن معاهدة ١٩٣٦ أعطت مصر نصيبا كبيرا في إدارة السودان وأنتم الآن تقطعون الرباط الذي يربطنا، فأجاب السفير قائلا «إن المسألة هي توصيل السودانيين إلى تولى أمورهم من جهة، ومن جهة أخرى ترجع إلى الظروف الملابسة التي تجعل هذا العمل الآن يسيء إلى مصر، فقاطع النقراشي كلامه موضحا إننا نأمل بوصول السودانيين إلى هذه المرتبة، وإننا نتطلع كلامه موضحا إلى الفريون ونرى أنه مما يسرنا أن يكون صلة إلى أن يصلوا إليها في كل الشئون، ونرى أنه مما يسرنا أن يكون صلة السودانيين بنا ما أوصلهم بسرعة إلى هذا الهدف، ولكن من الغريب حقا أن

يكون اتصالهم بنا مؤديا إلى هذه النتيجة السعيدة فتسرع حكومة السودان إلى قطع الصلة(٥٩).

ثم اقترح النقراشي أن تدفع الحكومة المصرية مرتب قاضي القضاة المصرى وتنشء حكومة السودان وظيفة كبرى في القضاء الشرعي في السودان، وبذلك يتيسر عدد الوظائف الكبرى للسودانيين(٦٠)

ثم انتقل النقراشي في حديثه مع السفير البريطاني بالنيابة إلى موضوع المفاوضات حيث وضح نقطتين هامتين هما: أولا: إلا أن تسلم مصر بانفصال السودان عنها، ثانيا: انه يمتنع عن الإدلاء بتصريحات في انجلترا أو في السودان تفسر بأنها تشجيع من انجلترا للسودانيين على الانفصال. ثم سأل النقراشي السفير بالنيابة عن سياسة بريطانيا، هل هي تشجيع على الانفصال؟ أم ترحب باستمرار الوحدة؟ وقال النقراشي إننا حلفاء وسيحارب جنبا إلى جنب دفاعا عن مباديء الديمقراطية ومن حقنا أن نعرف ماذا ستكون سياسة بريطانيا مع حليفتها؟ هل هي ستعمل على انفصال ما هو أكثر من خط الحياة لنا؟ أو ستشجع على اتصاله بنا، هل تريد أن تحارب جنبا إلى جنب دفاعا عن الديمقراطية ضد الطغيان على أننا حلفاء شركاء في الباديء أم كمأجورين مسخرين؟ فأجاب السفير: مما لا شك فيه أنه مهما كان الحل يجب أن توحد فيه الضمانات، وأداة الضمان لصيانة خط الحياة هذا لا ريب فيه (١٦). هكذا انتهت الجولة الأولى من هذه المباحثات دون الوصول إلى التقارب المنشود في وجها النظر.

وبدأت الجولة الثانية من المفاوضات بالحديث الذى دار بين السفير البريطانى سير رونالد كامبل بعد عودته إلى مصر فى ٢٨ ديسمبر ١٩٤٦ والنقراشى، وفي بداية الحديث أعلن النقراشي للسفير أنه يرى بروتوكول

صدقى بيفن الخاص بالسودان(٦٢) مقضيا عليه بعد هذه التفسيرات ومن ثم يجب البحث الآن عن صيغة أخرى(٦٢) ومن خلال العرض السابق يتضح لنا أن هناك عدة تناقضات بين أراء النقراشي بخصوص مشروع صدقي بيفن، حيث نجد أنه وافق عليه أمام مجلس النواب، ولكن محاولة من النقراشي للقضاء على أوجه الخلاف ابتغاء الوصول إلى تسوية جديدة يراعي فيها تحقيق وجهات النظر المختلفة لتحقيق الحقوق الوطنية.

وبدأت الجولة الثالثة في المفاوضات بين النقراشي والسفير البريطاني السيرونالد كامبل باجتماع دام يومين مستاليين في ١٩٤٧/١/٤٥، ٥/١/٤٧/ وقد بدأ السفير البريطاني بأن عرض نيابة عن مستر بيفن اقتراحين للأخذ بهما، وكان مضمون الاقترام الأول يدور حول معنى «إن حكومة صاحبة الجلالة على استعداد لتوقيع معاهدة التحالف والمساعدة المشتركة وبروتوكول الجلاء الموقع عليه بالأحرف الأولى من صدقى باشا، ولكن مع استبعاد بروتوكول السودان، على أن يكون مفهوما أن تظل اتفاقية عام ١٨٩٩ (٦٤) والمادة ١١ من معاهدة ١٩٣٦ نافذة، وبعد ذلك يعقد الطرفان مؤتمرا بشأن السودان تمثل فيه المملكة المتحدة ومصر والسودان(٦٥) ولقد أعترض النقراشي على هذا الاقتراح، وبني اعتراضه ً على أساس أن هذا الاقتراح قد تغاضى عن ذكر أي شيء عن الوحدة القائمة ما بين مصر والسودان، وأن هذه مسألة لا يجوز إغفالها(٢٦). أما الاقتراح الثاني فقد نص على «إن حكومة صاحب الجلالة مستعدة لتوقيع المعاهدة مع بروتوكول السودان على أن يكون مفهوما أن حق السودانيين في اختيار مستقبلهم لا يفيد، ومهما كان اختيار السودانيين فإن الحكومة البريطانية على استعداد لأن تتعهد بحماية حقوق مصر الدائمة، كما اعترض

النقراشي على هذا الاقتراح، وربما يرجع سبب ذلك لأنه رأى أن هذا الاقتراح لا يعطى ضمانا لمصر بعدم التشجيع على الانفصال(١٧).

أعقب ذلك أن قدم النقراشي اقتراحا مؤداه أن يقتصر في بروتوكول صدقى بيفن على الجزء الأول منه عبارة «إعدادهم للحكم الذاتي» دون ذكر لمارسة حق اختيار النظام لمستقبل السودان، ولكن السفير البريطاني اعترض على هذا الاقتراح، وعلل أسباب اعتراضه لدوافع منها أن حذف الجزء الأخير من البروتوكول يشعر بأن بريطانيا سلمت بعدم حق السودانيين في اختيار نظامهم في المستقبل، واستمرت المناقشات بينهما حتى اقترح النقراشي الاقتراح الثالث ونصه: إن الطرفين الساميين المتعاقدين رغبة منهما في تحقيق رفاهية السودان وتنمية مصالحهم وإعدادهم إعدادا فعليا للحكم الذاتي، على اساس وحدة مصر والسودان تحت التياج المصيري المشترك بوافقيان على الدخول فورا في مؤتمر بخصوص مسألة السودان، تمثل فيه مصر و الملكة المتحدة والسودان، وفي الوقت نفسه تبقى في الوقت الحاضر اتفاقية عام ١٨٩٩ وكذلك المادة ١١ من معاهدة ١٩٣٦ سارية، وقد أشر النقراشي على الاقتراح بأن وضع بدلا من السودان كلمة السودانيين، واعترض على عبارة تمثيل السودانيين في المؤتمر، وعلل ذلك بأنه غيير منطقى لأننا في الوقت الذي نقول أن السبودان لا يمكنه في الوقت الصاضر أن يعرب عن رأيه وخشية إثارة الشبهات في طريق التمثيل، وإعادة الجو المشبع بالشكوك سيرته الأولى، غير أن السفير البريطاني أبدي اعتراضه على هذا الاقتراح(٦٨).

وقدم النقراشى للسفير البريطانى الاقتراح الرابع ونصه «إن الطرفين الساميين المتعاقدين على أساس وحدة مصر والسودان تحت التاج المصرى

المشترك يوافقان على الدخول فورا في مؤتمر في مسألة السودان، وفيه تمثل مصر والمملكة المتحدة وفيه يتشاور السودانيون إلى أن يصل السودانيون إلى الحكم الذاتى تظل اتفاقية عام ١٨٩٩ سارية وكذلك المادة ١١ من معاهدة ١٩٣٦ مع ملحقاتها والفقرات من ١٤ إلى ١٦ من المحضر المتفق عليه المرافق للمعاهدة المذكورة نافذة وذلك استثناء من حكم المادة الأولى من المعاهدة الحالية(٢٩). وهكذا يتضح لنا أن النقراشي أظهر نوعا من التساهل مع الحكومة البريطانية ووافق على إقامة تحالف مع الحكومة البريطانية مقابل أن تتساهل معه الحكومة البريطانية في قبول وجهة النظر المصرية بشأن مسألة السودان.

إلا أن الحكومة البريطانية أرادت أن تستأثر بكل شيء دون أن تتنازل عن عن أي شيء، وقد ظهر ذلك جليا عندما بدأت الجولة الرابعة من المفاوضات بين النقراشي والسفير البريطاني بمنزل النقراشي في ١٩٤٧/١/١٩٤٧، وفي هذه المقابلة أدلى السفير البريطاني برد مستر بيفن على الاقتراح رقم ٤ السالف الذكر، وذكر السفير بأن مستر بيفن يجد صعوبة في قبوله لاعتبارين : الاعتبار الأول : لأنه جاء خاليا من الاشارة إلى حرية الاختيار عند السودانيين، أما الاعتبار الثاني لأنه حذف العبارة التي تؤدي هذا المعني في بروتوكول صدقي بيفن يشعر بأنه قيد حرية السودانيين في الاختيار، أما النقراشي فيري أنه لا يمكن الارتباط من الآن على أنه يكون للسودانيين عوامل نذكر منها أنه غير عادل بالنسبة لمصر لأنه يصور المصريين وكأنهم عوامل نذكر منها أنه غير عادل بالنسبة لمصر لأنه يصور المصريين وكأنهم مشيئة أهل البلدين في مصر والسودان على السواء(٧٠). ونحن نرى أن

النقراشى يريد إبراز الوحدة واستمرارها. بينما البريطانيون يؤيدون ابراز الاختيار وعدم تغييروهذا يؤدى إلى تشجيع الانفصال.

وفى نهاية المقابلة أكد النقراشى للسفير أنه متمسك بمشروعه الذى قدمه فى الاقتراح رقم ٤ وأنه كفيل باجتياز العقبات، لأنه يتناول إعداد السودانيين للحكم الذاتى وأن بلوغ السودانيين مرحلة الحكم الذاتى سيعطى السودانيين حرية الاختيار ولكن يسبقها جلاء الجنود البريطانية عن السودان(٧١).

ولم ييأس النقراشي من المفاوضات بغية ايجاد حل للقضية المصرية، فقابل السفير البريطاني مرة أخرى ودارت بينهما المباحثات، وفي هذه المقابلة اقترح السفير البريطاني بأن يقابل النقراشي مستر بيفن، وقد رحب النقراشي بهذا الاقتراح ولكنه اشترط بأن تكون المقابلة بعد اتفاق وجهتي النظر المصرية والبريطانية والتفاهم قبل الاجتماع بمستر بيفن، وفي نفس الوقت أبلغ النقراشي السفير بأن يبلغ مستر بيفن بأن النقراشي يرى أنه لا مصلحة للسودان في تشجيع بعض العناصر والذين لهم أطماع والذين لا يعملون إلا لأنفسهم وكذلك لا مصلحة للسودانيين في تشجيع هؤلاء على تكوين ما يسمى جبهة انفصالية، وأن مصلحة الأمة في وحدتها، وأن مصلحة السودان في وحدته مع مصر، وانتهى الحديث بينهما على أن يرسل السفير البريطاني وجهة نظر النقراشي للمستر بيفن حتى يعرض يرسل السفير البريطاني وجهة نظر النقراشي للمستر بيفن حتى يعرض الأمر على مجلس العموم البريطاني (٧٢).

وتجدد اللقاء بين الطرفين مرة أخرى بالجولة السادسة فى ٢١ يناير ١٩٤٧، وفى هذه المقابلة وضح السفير للنقراشي أن مستر بيفن عمل كثيرا للاقاته فى وجهه نظره، واتفاقه معه، ولكن النقراشي وضح للسفير أنه قطع

شوطا كبيرا لتسهيل الاتفاق عندما طلب من الحكومة البريطانية أن تصرح بأنها لا تشجع السودانيين على الانفصال عن مصر، وإنه إذا اختار السودانيون الاستمرار في وحدة مصر، فإنكم لا تعارضون بل ترجبون بهذا الحل، وكانت خطة النقراشي أن هذا التصريح ضروري لإزالة العقبات القائمة في طريق استئناف المفاوضات، وأعلن النقراشي أن الحكومة البريطانية لم تشأ أن تعلن هذا التصريح، إلا إذا كان له مقابل، أو كان نتيجة اتفاق، وصرح النقراشي للسفير أسباب رفضه دعوة بيفن لزيارة مصر حتى لا يسبب له مضايقة جديدة من جراء مقابلته على غير أساس متفق عليه، فضلا على أنه خشى أن يساء فهم دعوته بأن النقراشي مستعد للتزحزح عن موقفه، ولذلك رفض النقراشي اقتراح السفير بدعوته لزيارة مصر، وفي نهاية اللقاء طلب النقراشي من السفير البريطاني أن يبلغ مستربيفن أن يصدر تصريحا بأنه لا يشجع السودانيين على الانفصال عن مصر، وأن اقتراحه غير متعارض مع مبادىء الأمم المتحدة في إقامة الوحدة الدائمة المستمدة من رغبة الأهالي لعوامل دائمة، وهي اللغة والدين والجنس والنيل فما دامت هذه العوامل دائمة فستكون الوحدة المنشودة مستمدة من هذه العوامل الدائمة بذلك تكون دائمة لا مؤقتة ولا متغيرة (٧٣).

### كيف قطع النقراشي المفاوضات والتجأ إلى مجلس الأمن:

كان عبد الفتاح عمرو قد تحدث مع النقراشى من لندن مساء يوم الخميس ٢٣ يناير ١٩٤٧ وأبلغه أنه عقب حديثه معه بعد ظهر اليوم نفسه، ذهب إلى أبعد مدى لملاقاة الجانب البريطاني للوصول إلى اتفاق، ويجب على الجانب البريطاني أن يقبل وجهة النظر المصرية، لأنه مضطر أن يعلن

يوم الاثنين ٢٧/١/٢٧ إما الاتفاق بين الطرفين على حل لعلاج القضية المصرية أو رفع الأمر إلى مجلس الأمن، حتى يبصر الرأى العام المصرى بالموقف(٧٤).

وفى حوالى الساعة ١٠ مساء يوم الخميس ١٩٤٧/١/٢٢ أبلغ عمرو النقراشى أنه قابل مستر بيفن، وأبلغه رسالته شفهيا، كما أبلغه إياها كتابة، فقال مستر بيفن: لقد بذلت الجهد فى الوصول إلى اتفاق، ولكن ما دام النقراشى يريد الالتجاء إلى مجلس الأمن فليقدم، فأجاب عمرو: إن النقراشى يريد الاتفاق أولا وقد بذل الجهد الكبير فى هذا السبيل، فأجابه مستر بيفن: إذن خذ هذا الاتفاق، وهو أخر ما يمكننى أن أصل إليه فى سبيل الاتفاق، وقد أملى عمرو النقراشى الصيغة الجديدة، إلا أنها لم تتضمن الفقرة ٤ وهى أخر سطرين وردا فى النص الذى سلمه إلى السفير، وفى نفس الوقت سلم السفير، البريطانى النقراشى بناء على طلب النقراشى نص التصريح الذى أبدى مستر بيفن استعداده فى حالة الموافقة للإدلاء به(٧٥).

وفى نفس الوقت وردت برقية من عمرو باشا تتضمن نص هذا التصريح المنتظر فى حالة الموافقة، وعندما قابل النقراشي السفير البريطاني فى الرئاسة الساعة ٢٥، ٤ بعد ظهر يوم الجمعة ٢٤/١/٧٤٧ وسلمة السفير الصيغة المقترحة، فلما قرأها النقراشي وجد فيها فقرة مرقمة برقم ٤ لم ترد في صيغة عمرو فسألة النقراشي عن الغرض منها، فقال السفير إنها تتضمن صياغة المصالح التي طالما أعرب النقراشي عنها فقال النقراشي: وما هي المصالح البريطانية في السودان؟ فأجاب السفير: إننا ما دمنا حلفاء فمصلحتنا واحدة(٢٦).

وبعد تفكير من النقراشي في نص هذه الصيغة الجديدة قال للسفير البريطاني وأين الاستغناء عن قاضي القضاة في هذه الصيغة؛ فقال السفير لست أفهم ما دخل مسألة قاضي القضاة في هذه الصيغة، فقال النقراشي النها تتكلم عن اجراءات واستشارة بين الحكومتين وإعداد السودانيين للحكم الذاتي، وقد يسألني أبناء وطني كيف أن بقاء قاضي القضاة مصريا يتنافي مع التعاون الجديد المنشود؟ وبين النقراشي للسفير الأثر العميق الذي يترتب على استبعاد قاضي القضاة المصري، وأن حصول هذا الاستبعاد في وقت المحادثة لتنمية التعاون بين البلدين في إعداد السودانيين للحكم الذاتي إنما يلقي الضوء على السياسة التي أراد النقراشي أن تنتهي، لأنها تشجع السودانيين على الانفصال، وأن مسألة قاضي القضاة لم تكن مسألة وظيفة، بل هي رباط بين البلدين اللذين نعتزم التصريح عنهما بأنهما في وحدة، ووضح النقراشي بالرغم من اعتراضه فإنه لم يتلق ردا من الحكومة البريطانية، ومن ناحية أخرى استمر الحاكم العام في إبعاد قاضي القضاء المصري الوحيد(٧٧).

وكان من نتيجة اعتراض النقراشي على عزل قاضي القضاة المصري، أن الحكومة المصرية وضعت الحاكم العام للسودان أمام الأمر الواقع بعدم تعيين خلفا للقاضي المصرى المعزول بعض الوقت  $(^{VA})$ ، ثم عكف النقراشي ومستشاروه على دراسة الصيغة الجديدة المقترحة التي اشتملت على  $(^{VA})$ .

إن السياسة التى يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان باتباعها فى السودان فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك ستكون أهدافها الأساسية تحقيق رفاهية السودانيين وتنمية مصالحهم وإعدادهم إعدادا فعليا للحكم الذاتى، وقد اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على الاجراءات الآتية لتنفيذ ما تقدم:

(۱) يتشاور الطرفان الساميان المتعاقدان معا مع السودانيين من وقت

لآخر في مسائل السياسة المتعلقة بالسودان وبرفاهية السودانيين وإعدادهم للحكم الذاتي.

- (ب) يقرر الطرفان الساميان المتعاقدان وفقا لهذا الاجراء، أنه عندما يبلغ السودانيين المرحلة التى يقررون فيها نظامهم المستقبل تكون لهم الحرية في ممارسة حق الاختيار تبعا لمطالبهم السياسية وطبقا لمبادىء ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بالأقليم التى لا تحكم نفسها بنفسها.
- (ج) وإلى أن يتسنى للطرفين الساميين المتعاقدين بالاتفاق التام المشترك بينهما تحقيق هذا الهدف الأخير بعد التشاور مع السودانيين، تظل اتفاقية عام ١٩٣٦ سارية وكذلك المادة ١١ من معاهدة عام ١٩٣٦ مع ملحقاتها والفقرات من ١٤ ١٦ من المحضر المتفق عليه المرفق للمعاهدة المذكورة نافذة، وكذلك استثناء من حكم المادة الأولى من المعاهدة الحالية.
- (د) وفى كل الأحوال اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان أن يتخذ الاجراءات اللازمة لضمان المسالح الخاصة بكل منهما.

وانتهت المناقشة باعتراض النقراشي على هذه الصيغة، وإننا نوضح أسباب اعتراضه كما ذكرها في مذكراته السرية، ونستطيع تلخيصها بالحقيقتين التاليتين: -(٧٨).

- (١) يرى النقراشي أن هذه الصيغة تعطى السودانيين حق الانفصال عن مصر فضلا عن أنها تتحدث عن المصالح البريطانية في السودان.
- (Y) وضح النقراشي للسفير أنه عندما يسعى إلى اتفاق إنما يسعى لتحقيق مصلحة مصر، ولا يمكن مطلقا أن يكون بعيدا عن شعور أبناء وطنه.

مما سبق يتضح لنا أن النقراشي كان حريصًا على الوصول إلى حل

القضية المصرية بشتى الطرق المختلفة التى توصله إلى تحقيق هذا الهدف عن طريق المفاوضات، ومن هذا المنطلق تقدم النقراشي بمشروع بروتوكول السودان الأخير إلى الحكومة البريطانية ونصه كالآتى «اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان بغية ضمان رفاهية السودانيين وتنمية مصالحهم بالعمل الدائب على اعدادهم للحكم الذاتي على أساس وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك على أن يبخلا فورا في مباحثات عن السودان تمثل فيها مصر والملكة المتحدة ويستشار فيها السودانيون وإلى أن يبلغ السودان الحكم الذاتي تستمر اتفاقية عام ١٨٩٩ سارية وتظل المادة المن معاهدة ١٩٣٦ مع محلقاتها والفقرات ١٤ إلى ١٦ من المحضر المتفق عليه والملحق بالمعاهدة المذكورة معمولا بها ذلك استثناء من حكم المادة الأولى من المعاهدة الحالية (٨١).

ومن خلال الصيغة المقترحة الجديدة التي قدمها مستر بيفن والصيغة الأخيرة التي قدمها النقراشي، نستطيع أن نَخرج منهما عن طريق المقارنة بالحقائق التالية:

أولا: إن الصيغة التى اقترحها النقراشى لا تعطى السودانيين حق الانفصال عن مصر، بينما صيغة المستر بيفن تعطى السودانيين حق الانفصال عن مصر.

ثانيا: إن صيغة النقراشى تحدد لأول مرة نهاية لاتفاقية عام ١٨٩٩ وهى بلوغ السودانيين مرتبة الحكم الذاتى فى حين أن صيغة بيفن تنص لأول مرة عن المسالح البريطانية فى السودان.

ثم تعثرت المباحثات «المفاوضات» بين النقراشي والحكومة البريطانية بشأن مسألة السودان والتي كانت جوهر الخلاف بين الطرفين، وإنصافا للنقراشي فإننا نستطيع أن نقرر بأنه لم يدخر وسعا من أجل مجابهة وانتقاد سياسة بريطانيا والتي تهدف من ورائها العمل على تشجيع الحركة

الانفصالية بين مصر والسودان وظهر ذلك واضحا من خلال مقابلات النقراشى للسفير وإصرار النقراشى على عدم تشجيع الحركات الانفصالية في السودان.

#### قرار مجلس الوزراء:

ذكرنا في الجزء السابق الخطوات التي سار عليها النقراشي بالقضية المصرية عن طريق المفاوضات، وهذا الطريق الذي عهد إليه بتشكيل وزارته الثانية، وتعهده أمام البرلمان المصرى بأنه سيسلك كل السبل الموصلة إلى تحقيق أماني البلاد الوطنية ومنها طريق المفاوضات والذهاب إلى مجلس الأمن، بعد أن ظهرت له نوايا الانجليز، ووجد أن هذا الطريق مسدود، وأنه لن يحقق هدفه المنشود وهو الجلاء التام وتحقيق وحدة وادى النيل، لذلك عرض النقراشي رئيس الوزراء الأمر على مجلس الوزراء في ٢٥ يناير ١٩٤٧ حيث أصدر المجلس القرار التالى «لقد ذهبت الحكومة المصرية في سبيل الاتفاق مع الحكومة البريطانية إلى أبعد حد ممكن، وبرغم ذلك لم تجد في الاقتراحات والعروض التي جاء بها الجانب البريطاني مما يرضى حقوقنا الوطنية، لذلك قرر مجلس الوزراء عرض قضية البلاد على مجلس الأمن، كما وافق مجلس النواب على الاتجاه بالقضية الوطنية إلى مجلس الأمن(٨٢). ومن خلال ما سبق يتضع أن النقراشي لم يستبد برأيه في عرض القضية على مجلس الأمن، بل عرض الأمر على مجلس الوزراء وعلى مجلس الشيوخ والنواب فنال بأغلبية كبيرة، ثم أدلى بتصريح للصحف حول سياسته الجديدة نحو تحقيق الحقوق المصرية أعلن فيه أنه ينوى بتمسكه أمام مجلس الأمن بأن معاهدة ١٩٣٦ غير قائمة (٨٣) ولم يكتف النقراشي بذلك بل أكد انتهاج سياسته الوطنية أثناء مقابلته للسفير

البريطاني في ٥ أبريل ١٩٤٧ بأنه سيتمتنع عن تنفيذ معاهدة ١٩٣٦(٨٤).

وكان من الطبيعى أن يطلع الشعب المصرى صاحب المصلحة الحقيقية على ما تم من أمر هذه المباحثات بين النقراشي والجانب البريطاني، وحتى يطمئن النقراشي على تأييد الشعب المصرى وثقته والعمل على جمع الصفوف حوله، ونبذ الخلافات الحزبية لتدعيم مركز الحكومة، أدلى النقراشي ببيان سياسي للصحف في يوم ٣ مارس ١٩٤٧، ونستطيع أن نوضح النقاط التي اشتمل عليها هذا البيان حيث قال : « بدأت المفاوضات بين مصر وبريطانيا العظمي في أبريل ١٩٤٦ واستمرت عشرة أشهر بذل فيها الجانب المصرى جهودا مضنية متوسلا بكل الوسائل للوصول إلى اتفاق، والدليل على ذلك المرحلة التي قام بها رئيس وزراء مصر للندن أملا في الاتصال بمستر بيفن اتصالا شخصيا، وقد انتهت هذه المفاوضات في الاتصال بمستر بيفن اتصالا شخصيا، وقد انتهت هذه المفاوضات المضنية بالفشل، ذلك لأن مصر لم تستطع أن ثجد ما يرضيها بشأن النقطتين الجوهريتين اللتين أجمع الشعب المصرى على المطالبة بهما،

أولا: جلاء الجنود البريطانية عن مصر بشرط أن يكون هذا الجلاء جلاء تاما غير مشروط بمعاهدة.

ثانيا: الاحتفاظ بوحدة مصر والسودان وقيام الحكم الذاتى للسودانيين واسترداد حقوق مصر في إدارة السودان لتيسير اعداد السودانيين للحكم الذاتى، ثم وضح النقسراشي في بيانه أن الوحدة مشيئة المسريين والسودانيين على السواء، بينما ترمى السياسة البريطانية إلى تحريض السودانيين على الانفصال عن مصر.

ثم تحدث النقراشي عن الحكم الذاتي فقال في شأنه «لو لم تكن مصر قد حرصت على حقوقها في إدارة السودان لإعداد السودانيين للحكم الذاتي لتأخروا كثيرا في ذلك، ثم أكد في بيانه على رغبة الحكومة المصرية في أن تصل بالسودانيين إلى مرحلة الحكم الذاتي بقوله : إن مصر في مركز أكثر ملائمة من بريطانيا العظمي، وهي أشد حرصا منها في إعداد السودانيين للحكم الذاتي، وهم شعب يتحد المصريون وإياه في الجنس واللغة والدين ويعتمد كل منهما في حياته ووجوده على نيل واحد، ومصر تريد أن يتمكن السودانيون في أقرب فرصة من التعبير عن أرائهم بحرية، وهذا أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بعد جلاء البريطانيين عن السودان، وليست النقطتان السابقتان إلا تطبيقا عاد لا لمبادىء ميثاق هيئة الأمم المتحدة. وختم النقراشي بيانه بالنتيجة التي قررت الحكومة المصرية، الوصول إليها حيث قال « ولهذا قررت الحكومة المصرية بعد مفاوضات طال أمدها وبعد أن أيقنت وهي أسفة أن المباحثات المباشرة لا تنطوي على أمل في النجاح أن ترفع الأمر إلى مجلس الوزراء، وقد أيد الشعب المصرى بأجمعه هذا القرار وأيده تأييدا حماسيا حارا، وأن مصر لتؤمن إيمانا ثابتا بهيئة الأمم المتحدة وتثق ثقة مطلقة في أن العدل سيكون في جانب أمة صغيرة آمنت وستظل تؤمن دائما بمبادىء وسلطان القانون الدولي(٥٥).

واستكمالا لمنهج النقراشى فى القضية المصرية، وجب علينا أن نشير إلى تلك المقابلة التى تمت بينه وبين السفير البريطانى فى يوم ٢٣ أبريل ١٩٤٧، والذى من خلالها أوضح النقراشى للسفير البريطانى بأننا نطالب بإلغاء معاهدة ١٩٣٦ وإننا متمسكون بأنه لا يجوز لانجلترا البقاء فى مصر ضد رغبة أهلها (٨٦).

والواقع أن البيان الوطنى السالف الذكر الذى أدلى به النقراشى للسفير كان له صداه المباشر لدى الحكومة البريطانية، والدليل على ذلك أن رد الفعل جاء سريعا، لأنه عندما أعلن النقراشي أننا نطالب بإلغاء معاهدة ١٩٣٦، حتى أقدم مستر بيفن على إلقاء بيان أمام مجلس العموم البريطاني في ١٦ مايو ١٩٤٧، وكل ما يهمنا فيه التعرف على وجهة النظر البريطانية بشأن معاهدة ١٩٣٦ والحقوق المصرية حتى نستطيع أن نقارن بين وجهة نظر الطرفين.

ونستطيع الآن أن نتعرف على آراء مستر بيفن كما وضحها في بيانه حيث أعلن أنه على استعداد للجلاء بشرط أن توافق مصر على معاهدة معينة يريدونها، وإذا لم توقع تلك المعاهدة فإن معاهدة ١٩٣٦ تبقى نافذة المفعول وهذا معناه بقاء الجنود البريطانية في مصر، ثم أضاف أنه لم يحاول في المفاوضات السابقة تهدئة مصر على حساب السودان، وكان سعيه يتجه إلى اقرار العلاقات بين مصر ويريطانيا على أساس محالفة الند للند (٨٧).

وكان من الطبيعى أن يحاول النقراشى من جانيه أن يعلن عن حقوقنا الوطنية ويدافع عنها ويكسب لها الأصدقاء، ويجدر بنا أن نشير إلى الحديث الذى أدلى به لجريدة الأهرام بتاريخ ١٨ مايو ١٩٤٧ تعليقا على بيان مستر بيفن هذا نصه (إن بقاء الجنود البريطانية في أراضينا يخل بسيادة أمتنا الحرة المستقلة، وأن الحكومة البريطانية لتعلم علم اليقين أن وجود قواتها في بلادنا هو ضد مشيئة الأمة، فإننا نطالب مجتمعين بجلاء هذه القوات عن البلاد جلاء تاما ناجزا وألا يكون هذا الجلاء معلقا على إعادة النظر في معاهدة قديمة وعلى إبرام معاهدة جديدة يقول البريطانيون أنهم على

استعداد للجلاء على شرط أن توافق مصر على معاهدة معينة يريدونها ويقولون أنه إذا لم توقع تلك المعاهدة فإن معاهدة ١٩٣٦ تبقى نافذة المفعول وهذا معناه بقاء الجنود البريطانية في مصر، لقد أبرمت معاهدة ١٩٣٦ في ظروف خاصة زالت ولم يبق لها وجود الآن فإن الحرب التي كانت على الأبواب قد انتهت من زمن بعيد، وقد استنفذت معاهدة ١٩٣٦ أغراضها في هذه الناحية، وفي نواحي أخرى لن نستطيع أن تقبل استمرار سريان معاهدة تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وإننى لواثق أنه لا توجد دولة من أعضاء هيئة الأمم المتحدة ترضى على قبول جنود أجنبية في أراضينا. ثم تعرض النقراشي في بيانه لوحدة مصر والسودان ووصفها بأنها تعبر عن مشيئة المصريين والسودانيين على السواء، بينما ترمى السياسة البريطانية إلى تحريض السودانيين على الانفصال عن مصر فقال في هذا الصدد «لقد انتهجت بزيطانيا في السودان سياسة ترمى إلى تشجيع السودانيين على الانفصال عن مصر، وهي سياسة عدائية لمصر والسودان على السواء، إن وحدة مصر والسودان هي مشيئة أهل وادي النيل، وإن حرية السودانيين لم تضر ولن تضار يوما في هذه الوحدة، إذ هي أساسية لأمن السودان وتنمية مصالح السودانيين الحيوية، فإن الوحدة ستمكن السودنيين في إدارة شئونهم على الوجه الذي يرتضوه لأنفسنهم، ثم وضح النقراشي أن وجود القوات البريطانية في السودان هو نتيجة لاحتلالهم السابق لمصر، وليس لهؤلاء الجنود حق للبقاء في السودان أكثر مما لها في مصر، وإننا ذاهبون إلى هيئة الأمم المتحدة للحصول على تسوية عادلة للنزاع القائم بيننا وبين بيريطانيا، ولا يخامرنا شك في أن مبدأ المساواة في السيادة لجميع الأمم الأعضاء وهو المبدأ الذي قامت عليه هيئة الأمم، سوف يكفل

لمسر حقوقها كاملة (٨٨).

ونستطيع أن نستخلص من بيان النقراشي ومستر بيفن عدة حقائق منها:

أولا: لقد اختلف النقراشي مع مستر بيفن في شأن معاهدة ١٩٣٦، فالنقراشي اعتبرها غير قائمة وأن حق مصر في جلاء الجيوش البريطانية عن أراضيها هو حق طبيعي لا يحول دونه حائل، ومن ثم لا يجوز أن نشتري هذا الحق بالمحالفة مع بريطانيا، كما لا يجوز أن يكون الجلاء معلقا على شروط التحالف بل يجب أن يكون الجلاء تاما عن مصر والسودان، كما أن النقراشي يرى أن معاهدة ١٩٣٦ استنفذت أغراضها بنهاية الحرب كما أن النقراشي يرى أن معاهدة ١٩٣٦ استنفذت أغراضها بنهاية الحرب عن المحالفة، إنما فرضت على مصر وفقا لأحكام المادة الرابعة من معاهدة عن المحالفة، إنما فرضت على مصر وفقا لأحكام المادة الرابعة من معاهدة والمحالفة، أما الشق الثاني فيتعلق باستمرار التحالف أو بدايته كما موعد إعادة النظر في مواد المعاهدة (٩٠) وهي المادة التي تناولت موعد إعادة النظر في مواد المعاهدة بما يلائم الظروف في المستقبل ووضعت قرارا يفيد أن إعادة النظر هذه لا يجوز أن تنص على استمرار الحالفة، ويعني ذلك أن المعاهدة خلت مما يفيد تحديد مدة المحالفة أو تاريخ معين تنفي فيه هذه المخالفة شأن معظم المحالفات والمعاهدات (١٩٠).

ثانيا: أما مستر بيفن فيذهب إلى أن معاهدة ١٩٣٦ حجة نافذة، وأن هذه المعاهدة تعطى للحكومة البريطانية الحق في احتلال مصر عشر سنوات أخرى على الأقل، وفي التحالف معها إلى الأبد، وهو في الوقت نفسه يسيء

إلى المحالفة، بأن يجعلها أمرا مفروضًا على مصر نظير الجلاء، فتخرجها عن الوضع الطبيعى لكل المحالفات التي تقوم على الرضا والاختيار والإخلاص، وأهم ما يدل على ذلك هو أن الحكومة البريطانية أصرت على إعطاء السودانيين حق الانفصال عن مصر، وتلك سياسة عدائية ضد مصر.

وقد يتساءل البعض عما اذا كان بامكان النقراشي قبول استمراره في المحالفة بالشروط البريطانية كما وضحها مستر بيفن، وهنا تكون الإجابة بالنفي لأن النقراشي كان يرى في هذه المعاهدة ما يراه الشعب فيها من أن تلك المعاهدة لا تتفق ومباديء ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أنه رفض الاستمرار في المحالفة، وأن السبب في ذلك يرجع إلى أن بريطانيا الحليفة تسلك مسلكا عدائيا ضد حليفتها مصر، فأصبح طريق المفاوضات في نظر بريطانيا ضرب من المساومة، والنقراشي لا يستطيع أن يساوم في استقلال بلاده ولا في وحدتها، ومن ثم أصبح من الطبيعي على مصر أن تعيد النظر في المحالفة نفسها كوسيلة لاستخلاص حقوقها المشروعة عن طريق اللجوء الى مجلس الأمن.

# النقراشي والقضية المصرية أمام مجلس الأمن:

فى الواقع أن النقراشى هو الذى بدأ بقطع المفاوضات المباشرة كما أوصت به المواثيق والعهود الدولية مثل ميثاق عصبة الأمم وكذلك ميثاق سان فرانسيسكو وميثاق الأمم المتحدة الذى نصت عليه المادة ٣٣ منه (٩٢)، وبناء على فشل المفاوضات التى لم تؤد إلى حل القضية المصرية لجأ النقراشي إلى عرض القضية للتحكيم العالى، ولقد اختلفت الأحزاب المصرية على الجهة التى تعرض عليها القضية المصرية، فرأى أول كان ينادى بعرض

القضية على محكمة العدل الدولية ورأى أخريرى ضرورة عرض القضية المصرية على مجلس الأمن (٩٣)، وعلى كل حال فقد آثر النقراشي الرأى الثاني.

والسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن هو: لماذا آثر النقراشي عرض القضية المصرية على مجلس الأمن بدلا من الجمعية العامة أو محكمة العدل الدولية؟ وعند الإجابة على هذا السؤال يحتم علينا أن نرجع إلى تفسير مصادر الحكومة المصرية التي استندت عليها بناء على المادة ٣٤ من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على أن لجلس الأمن أن يفض أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذاكان إستمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض السلام والأمن الدولي للخطر كما نصت الفقرة الثالثة من المادة ٢٦ من نفس الميثاق على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته أن يراعي أن المنازعات القانونية يجب أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة(٩٤).

كما كان يرى النقراشى أن انجلترا استطاعت بمعاهدة ١٩٣٦ أن تنفرد بالدفاع عن قناة السويس دون غيرها، فإن هذا الانفراد يتعارض مع أحكام ميثاق مجلس الأمن الذى يختص وحده بحفظ السلم نيابة عن أعضاء الهيئة، وبقاء القوات البريطانية حول القناة يحمل صفة الاحتلال العسكرى، وكل احتلال عسكرى يحمل معنى التهديد باستخدام هذه القوة ضد سلامة الأراضى والاستقلال السياسى للدولة التى تقوم فيها تلك القوة، فضلا على أن قرارات مجلس الأمن لها قوة الشيء المحكوم به، فهو واجب التنفيذ ونتائجه سريعة ليَحقق لمصر تسوية عادلة مع بريطانيا أسوة بمسألة إيران وسوريا ولبنان(٩٥).

كما ان الالتجاء إلى مجلس الأمن أهمية كبرى لأنه أشد تأثيرا فى الرأى العام العالم بما فى ذلك بريطانيا، ولأن لمناقشته وقراراته أثرا كبيرا فى المحيط الدولى فضلا على أن من شأن الالتجاء إليه الحصول على نتائج سريعة، بينما محكمة العدل الدولية اشتهرت بطول الاجراءات وبذلك يتعطل الجلاء عما كان مقررا له فى مشروع صدقى بيفن (٩٦).

وعلى أى حال وافق مجلس الوزراء بقطع المفاوضات وعرض القضية المصرية على مجلس الأمن، وقد تم تأليف الوفد المصرى الذى يزمع سفره إلى مجلس الأمن من محمود فهمى النقراشي باشا رئيسا وعضوية كل من عبد الرزاق السنهوى وزير المعارف والأستاذ محمود رياض وزير التجارة والصناعة عن السعديين، وعبد المجيد إبراهيم صالح وزير الأشغال، وأحمد رمنى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الأحرار الدستوريين ، على أن ينضم إليهم في أمريكا محمود حسن سفير مصر في واشنطن ومحمود فوزى الوزير المفروض لدى الأمم المتحدة، وصاحب هذا الوفد هيئة من الستشارين مكونة من الدكتور حامد سلطان وصبحى بهجت بدوى والدكتور عبد الحكيم الرفاعي والأستاذ طه السيد نصر والأستاذ سعد كامل (٩٧).

ومما سبق يتضح لنا أن وفد مصر لمجلس الأمن قد تكون من الحزبين الحاكمين (السعدى والأحرار الدستوريين) وقد أحدث هذا التشكيل صدى كبيرا على الصعيد الداخلى في مصر لدى أحزاب المعارضة، فلم تكن تثق في موقف الحكومة، ويرجع السبب في ذلك أن النقراشي لم يعلن تحلله من مشروع صدقى بيفن وإلغاء معاهدة ١٩٣٦ واتفاقية عام ١٨٨٩ ليذهب إلى مجلس الأمن نظيف الثوب، هذا بالإضافة إلى مطالبة حزب الوفد المصرى

والكتلة الوفدية بتشكيل وفد قومى يتولى عرض القضية واشترط الحزبين لذلك حل مجلس النواب الحالى وإجراء انتخابات جديدة لأن حكومة النقراشي لا تمثل الأمة المصرية حتى تتوحد الصفوف وتجمع الكلمة(٩٨).

ولم يعبأ النقراشى بالأحزاب المعارضة له، وسار فى طريقه رغبة فى تحقيق أهدافه الوطنية، وفى ١١ يوليو ١٩٤٧ قدم محمود حسن سفير مصر وقتذاك فى الولايات المتحدة إلى سكرتير هيئة الأمم المتحدة عريضة الدعوى إلى مجلس الأمن، وقد وقعها النقراشى فى ٨ يوليو ١٩٤٧، ولقد جاء بتلك العريضة ما يأتى :-

جناب السكرتير العام..

تحتل القوات البريطانية الأقاليم المصرية على الرغم من إرادة الشعب الجماعية، وأن وجود قوات أجنبية في أراضى دولة من أعضاء الأمم المتحدة في زمن السلم بغير رضاها رضاء حرا يعد امتهانا لكرامتها وحائلا يحول دون تقدمها الطبيعى، كما يعد خرقا للمبدأ الأساسى مبدأ المساواة في السيادة وهو بذلك يناقض ميثاق الأمم المتحدة في نصه وروحه وقرار الجمعية العامة الصادر بالإجماع في ١٤ ديسمبر ١٩٤٦. وبينت العريضة بأن احتلال القوات البريطانية غير المشروع لمصر في عام ١٨٨٧م واحتلالها للجزء الجنوبي من وادى النيل أي السودان تبعا لذلك، قد مكن حكومة الملكة المتحدة منذ ١٨٩٩ من أن تفرض على مصر اشتراكها معها في إدارة السودان وأن تنفرد بعدئذ بالسلطان فيه، وقد استخدمت حكومة الملكة المتحدة هذا الوضع لكي تتبع سياسة ترمي إلى فصل السودان عن مصر عاملة على تشويه سمعة مصر والمصريين وبذر بذور التفرقة بين المصريين والسودانيين وبدر التفرقة بين المصريين والسودانيين وبدر النيين وبدر التفرقة بين المصريين والسودانيين وبدر النيين وبدر الانقسام بين السودانيين أنفسهم وإثارة حركات

انفصالية مصطنعة والحض عليها، وقد سعت حكومة الملكة المتحدة بهذه السياسة ومازالت تسعى إلى فصم وحدة وادى النيل على الرغم من أن هذه الوحدة تقتضيها مصالح سكان هذا الوادى وأمانيهم المشتركة.

ولما كان احتلال القوات المريطانية المسلحة لوادى النيل والمضى فى هذه السياسة العدائية كلاهما، تهديدا غير مشروع لحرية أمة مستقلة ووحدتها، فقد آثار نزاعا بين الحكومة المصرية وحكومة الملكة المتحدة من شأنه استمرار تعريض السلم والأمن الدولى للخطر.

ووفقا للمادة ٣٣ من ميثاق الأمم المتحدة وعلى الرغم من أن وجود القوات الأجنبية لا يتلاءم بذاته مع حرية المفاوضات، سعت الحكومة المصرية فى حسن نية إلى الوصول إلى حل عادل لهذا النزاع عن طريق مفاوضات مباشرة مع حكومة الملكة المتحدة وإذا اخفقت هذه المفاوضات الطويلة المضنية حاولت حكومة المملكة المتحدة التمسك بمعاهدة ١٩٣٦ التي لا يمكن أن تلتزم بها إذ أنها استنفذت أغراضها فضلا عن انها تتعارض مع أحكام الميثاق.

ولذلك ترفع الحكومة المصرية النزاع القائم بينها وبين الملكة المتحدة إلى مجلس الأمن تطبيقا للمادتين ٣٧,٣٥ من الميثاق طالبة:

- (أ) جلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاء تاما ناجزا.
- (ب) إنهاء النظام الإدارى الحالى للسودان المبنى على اتفاقية سنة ١٨٩٩ ومعاهدة سنة ١٩٣٦ والحكومة المصرية إذ تطلب إليكم إدراج هذا النزاع فى جدول أعمال المجلس تبدى استعدادها لشرح هذا النزاع وتقديم الوثائق اللازمة حين يطلب منها ذلك وفقا للمادة ٣٢ وانتهز هذه الفرصة للاعراب عن فائق احترامي(٩٩).

وقد سافر وقد مصر برئاسة النقراشي إلى نيويورك في ٢٧ يوليو ١٩٤٧، وبناء على تقديم هذه العريضة عقد مجلس الأمن للنظر في هذا النزاع أحد عشر اجتماعا بين الخامس من أغسطس حتى العاشر من شهر سبتمبر ١٩٤٧، والآن نتساءل : ماذا كان موقف النقراشي من القضية المصرية أثناء عرضها على مجلس الأمن؟ وإجابة على ذلك فإننا نقول أنه بدأ بخطابه الأول الذي ألقاه في ٥ أغسطس ١٩٤٧، وطلب من رئيس مجلس الأمن وقتذاك(١٠٠). معونة المجلس في تسوية النزاع القائم بين مصر وبين بريطانيا، وبين النقراشي أنه يسلك هذا السبيل بدافع من الإيمان الصادق بمبادىء العدل والانصاف الذي يعتجلي في ميثاق الأمم المتحدة مستندا إلى ما للدول الصغيرة من الحق في أن تختصم إلى مجلس الأمن على أساس اللساواة التامة بدولة من الدول العظمي(١٠٠).

ثم شرح النقراشي طبيعة النزاع بين مصر وبريطانيا وذكر أن استمرار احتلال بريطانيا لمصر، ما تفرغ عنه من التدخل فيما هو من صميم شئوننا الداخلية ليس مثارا للخلاف المتجدد بين الحكومتين فحسب بل يخلق حالة من الاحتكاك الدائم بين الشعب المصري وجنود الاحتلال هي في ذاتها من مهددات السلم، وبين أن استمرار الاحتلال يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر، وتناول الخطوات التي اتخذتها مصر لحل النزاع قبل الإلتجاء إلى مجلس الأمن، فذكر أن مصر وقفت إلى جانب بريطانيا منذ اليوم الأول لإعلان الحرب حتى عقد لواء النصر للديمقراطية على الفاشية والنازية، وعندما انتهت الحرب كانت مصر تترقب في ثقة المبادرة إلى فك القيود التي تحد من حقوقها بوصفها دولة حرة ذات سيادة، وأشار إلى دورة في طريق المفاوضات بالمذكرة المصرية التي أرسلت في ٢٠ ديسمبر ١٩٤٥،

ولكن الحكومة البريطانية تمسكت ببقاء القوات العسكرية في مصر لجافاتها لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، فماذا كانت تستطيع مصر أن تفعل تجاه ذلك، وطلب من مجلس الأمن بالموافقة على جلاء القوات البريطانية جميعها عن وادى النيل عن السودان وعن أي جزء أخر من الأراضى المصرية، وأن يكون هذا الجلاء ناجرًا كاملا غير مشروط بشرط (١٠٢).

وشرح النقراشي على المجلس موجز تاريخ الاحتلال البريطاني لمصر من تعزيز منذ عام ١٨٨٧ عندما تعللت بريطانيا بما أقدمت عليه مصر من تعزيز استحكاماتها الساحلية فضرب الأسطول البريطاني مدينة الاسكندرية، وهكذا بدأ احتلال بريطانيا لمصر بالقوة والبطش، وأوضح أن الاحتلال جاء إخلالا واضحا بأحكام القانون الدولي العاهو فرقا صارخا لمعاهدة لندن سنة ١٨٤٠، وذكر أن مقاوضات سعد زغلول ملنر في سنة ١٩٢٠ ثم ذكر مفاوضات عدلي كيرزوت في ١٩٢١، ثم محادثات زغلول ماكدونالد في عام ١٩٢٠ إلى محادثات ثروت تشميرلين في عام ١٩٢٧، ثم مفاوضات محمد محمود هندرسن في ١٩٢٩، وأخيرا مفاوضات النحاس هندرسن في عام ١٩٢٧،

وانتقل النقراشي بعد ذلك إلى الحديث عن معاهدة ١٩٣٦ ذاكرا بأن المعاهدة لا تعبر عن رضائنا الحر وأنها جاءت مناقضة لأحكام اتفاقيات دولية فضلا عن كونها لاتتلاءم مع أحكام الميثاق، وانها تتعارض مع اتفاقية قناة السويس المبرمة في الاستانة في ٢٩ أكتوبر ١٨٨٨ (١٠٤).

كما أكد في خطابه بأن المعاهدة منافية لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ونحن مستعدون للدخول في أي اتفاق خاص كما نصت عليه المادتان ٢٠٦،٢٠ من الميثاق(١٠٥) ثم قال لا يسعني أن أترك هذا الموضوع دون اشارة لا أطيل عليكم فيها إلى الحكم الوارد في المادة ١٠٣ من الميثاق التي لا يخرج قرار الجمعية العامة على أن يكون تطبيقا خالصالها ونصها:

إذا تعارضت الالتزامات التى يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أى التزام دولى آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق(١٠٨). ثم انتقل في خطابه إلى مسألة السودان(١٠٨).

وبعد إنتهاء النقراشي من إلقاء خطابه، وقف كادوجان kadogan رئيس وفد بريطانيا مساء يوم ٥أغسطس ١٩٤٧ ليرد على خطاب النقراشي وبدأ في الدفاع عن معاهدة ١٩٣٦ فقال في هذا الصدد: «إنه ليس لمصر الحق في المطالبة بتعديل معاهدة ١٩٣٦ وهي المعاهدة التي نصت على مرابطة جنود بريطانيا في الأراضي المصرية المجاورة لقناة السويس، والتي أذنت بالنظام الإداري الصاضر في السودان، وذكر أنه ينبغي أن تستمر معاهدة ١٩٣٦ تسع سنوات أخرى قبل أن يكون لأى من الفريقين حق في المطالبة بتعديلها(١٠٨)، وأكد المندوب البريطاني في تأن وعناية جوهر الحجة البريطانية في رفض مطلب مصر حيث قال «فإذا كانت هذه المعاهدة شرعية كما أرجو أن أبين فإنه لن تكون لمصر قضية بحق لها أن تعرضها على المجلس ونحن نزعم أن معاهدة ١٩٣٦ مازالت شرعية ونافذة إلى سنة ١٩٥٦ اللهم إلا اذا تم هذا التعديل بمفاوضات ثنائية وبطريقة قبلها الطرفان، أما فيما يتعلق بقول مصر بأن وجود القوات البريطانية فيها كان يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، فإن نص القرار الصادر في ١٤ ديسمبر ١٩٤٦ الذي سلمت به مصر أوجود استثناء لوجود القوات المسلحة بالرضا المعبر عنه بالمعاهدات بحرية وصراحة مما جعله متفقا مع الميثاق(١٠٩).

وأضاف كادوجان بأنه لا يمكن أن تلام بريطانيا على فشل المفاوضات التى دارت لتعديل هذه المعاهدة، ثم استعرض المفاوضات التى فشلت واتهم المصريين بأنهم كانوا السبب فى فشلها لتشبثهم برفض الموافقة على منح

الشعب السودانى حق اختيار مصيره، وأكد فى خطابه بأن بريطانيا قد استجابت وهى مملوءة عطفا لرغبة مصر فى تعديل معاهدة ١٩٣٦ وطلبت من مجلس الأمن بأن يسوى المنازعات طبقا للقانون الدولى وعلى ذلك ينبغى للمجلس أن يرى أن الحكومة المصرية قد أخفقت فى عرض قضيتها(١١٠). ونحن لا نتفق مع كادوحان فى قوله السالف الذكر بأن الحكومة المصرية هى السبب فى فشل المفاوضات الانجليزية المصرية ونرى أن العكس هو الصحيح، لأن الشواهد كلها توضح أن النقراشي بذل جهدا كبيرا فى سبيل حل القضية المصرية عن طريق المفاوضات الثنائية والدلائل على ذلك دامغة وواضحة فيها نذكر منها أن النقراشي عندما بدأ تجربة المفاوضات كان صادق النية فى نجاحها والدليل على ذلك أنه بذل كل تخطو خطوة واحدة للاتفاق مع الحكومة البريطانية فى حين أن تلك الحكومة لم تخطو خطوة واحدة للاتفاق معه.

ثم تطرق كادوجان فى حديثه إلى مستقبل السودان فقال : "إن الفقرة التى تنص على حق السودانيين فى اختياز الحالة التى يكون عليها السودان فى المستقبل هى التى يتركز فيها أهم وجوه النزاع فى المفاوضات الانجليزية المصرية وقال أيضا "قد فهمت الحكومة البريطانية من هذه الفقرة أنه ينبغى أن يكون السودانيون عندما يبلغوا الحق الذى يصبحون فيه أهلا للحكم الذاتى قادرين على أن يختاروه لأنفسهم وفى حرية تامة، وأضاف مغالطا فى كلامه ومتناقضا بأن مصر ليست مستعدة لمنح السودان حرية الاستقلال التام، وفى ختام خطابه كرر بأن الأسباب التى أوردها تبين أن المطالبة بإلغاء معاهدة ١٩٣٦ لا تقوم عل أساس، وطالب الجلس برفض الدعوى التى قدمتها مصر ضد حكومته (١١١).

وفى ١١ أغسطس ١٩٤٧ عقد المجلس اجتماعا ثانيا، وتحدث النقراشى أولا ليرد على خطاب كادوجان السابق، وهاجم النقراشى السياسة البريطانية قائلا «وإنى لأعلم كذلك أن الإستعمار البريطاني بعيد عن الأغراض السامية، وأعلن أن بريطانيا تقف في سبيل تقدمنا وأكد النقراشي بأنه لو لم يحتل البريطانيون مصر لاستمر تقدمها الحديث في طريقه لا يعوقه عائق(١١٢).

وكشف النقراشي للمجلس عن المغالطات التاريخية التي وردت في بيان كادوجان وكذب ما قاله من أن مصر بعد الحرب نالت الاستقلال من بريطانيا وتحاشي ذكر أن الحكومة البريطانية رفضت في جفاء المطالب الوطنية عام ١٩١٨، فلما قامت ثورة ١٩١٩ في وجه الحكم البريطاني اضطرت إلى أن تعمل شيئا لتهدئة الخواطر، وشرح للمتجمعين سبب إصدار تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ بأن تقارير اللنبي المندوب السامي البريطاني دلت على أن مركز بريطانيا في مصر لا يمكن الاحتفاظ به مما أدى إلى اصدار التصريح ١٦٥).

ثم تحدث النقراشى عن معاهدة ١٩٣٦ فذكر أن معاهدة ١٩٣٦ لم تعقد لفترة معينة من الزمن، فهى لا تصلح للمفاوضة إلا بعد إعادة النظر فى تنقيحها، كما تنص على وجوب الدخول فى مثل هذه المفاوضات بعد عشرين عاما بناء على طلب أحد الطرفين، وكذلك تبيح الدخول فى مثل هذه المفاوضات بعد مضى عشر سنوات إرضاء لكلا الطرفين وأن المعاهدة تعد وسيلة موقوتة، فليس للبريطانيين إذن أن يدعو فضل قبول المفاوضات لتعديل المعاهدة قبل انتهاء فترة السنوات العشر، فلقد فعلوا ذلك على حد تعبير مستر بيفن لأنهم شاطروا المصريين اقتناعهم بأن مصالح كل من

البلدين تقتضى عقد معاهدة جديدة، وذكر النقراشي حقيقة واقعة وهي أن الفريقين قبلوا الدخول في مفاوضًات لتعديل المعاهدة، وحقيقة أخرى وهي أن تلك المفاوضات لم تؤت ثمارها ولقد توقعت المادة ١٦ هذه الحالة بذاتها فنصت على إذا لم يستطع الطرفان المتعاقدان الاتفاق على نصوص المعاهدة المعدلة، فإن الخلاف يحال إلى مجلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقا للاجراءات التي يتفق عليها المتعاقدان، وأضاف النقراشي بأن المعاهدة استنفذت أغراضها وأن هذه الأحكام من معاهدة ١٩٣٦ تتعارض تعارضا واضحا مع الميثاق لأنه يتعلق بالمفاوضات في شأن الأمن الجماعي، وهو عقبة في سبيل مصر تحول دون اضطلاعها بما عليها من التزامات يفرضها الميثاق بشأن التعاون في القضاء على العدوان أينما كان مصدره، ووضح النقراشي أنه أشار من قبل إلى القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٤ ديسمبر سنة ١٩٤٦ خاصاً بسحب القوات المرابطة من أراضي تابعة للدول الأعضاء بدون موافقتها على ذلك في معاهدات واتفاقات حرة تطابق الميتاق ولا تتعارض مع الاتفاقات الدولية، وأكد بأن مصر دافعت على قبول معاهدة ١٩٣٦ باعتبارها خطوة من خطوات تحريرها وهي في ذلك الوقت تتعارض مع استقلال البلاد، ثم انتقل إلى السودان(١١٤).

ثم تساءل النقراشي لماذا لجأت مصر إلى مجلس الأمن؟ وأجاب في الحقيقة الأولى أن النزاع قائم وملموس، والحقيقة الثانية أن الحكومة المصرية بذلت جهودا صادقة مخلصة لتسوية النزاع بطريق المفاوضات مع حكومة الملكة المتحدة فباءت جميعها بالفشل، والحقيقة الثالثة أن استمرار هذا النزاع قد يعرض الأمن والسلم للخطر لا في وادى النيل فحسب، بل وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، والحقيقة الأخيرة أن شروط الاستقرار

والرفاهية الضرورية للعلاقات الودية المسالة لا يمكن أن توجد في هذا الجزء من العالم إلا بجلاء القوات البريطانية جلاء تاما عن الأراضى المصرية وبإنهاء الإدارة البريطانية الانفصالية في السودان(١١٥)٠

ثم أوضح أنه سلك الطريق السوى متمسكا بالتزاماته طبقا لميثاق الهيئة، وفي هذا الصدد وضح النقراشي قائلا «إننا لم نأت الآن إلى هنا لنسمعكم صليل السيوف، ومن العجيب حقا أن يكون في مسلكنا الذي ينطوي على الغاية من الحكمة والتعقل، وفي تمسكنا بمبادىء ميثاق الهيئة ما يحمل البريطانيون على مطالبتكم برفض شكوانا دون أي اعتبار لم تنطوي عليه من الحق والعدالة ولا أستطيع أن أتصور أن مجلس الأمن سيقضى بأن الحكومة التي تلتزم حدود القانون لا يحق لها أن تعرض قضيتها لا لشيء إلا لأنها تلتـزم تلك الحدود، وأكد لرئيس المجلس بأنه ما دام الاحتـالال البريطاني قائما بأي شكل فإنه سيظل يسمم علاقاتنا مع البريطانيين، فهو لا يعرقل التقدم الاجتماعي والاقتصادي في وادى النيل فقط، بل يخلق تهديدا يضيف عقبة أخرى إلى العقبات التي تحول دون صيانة السلم والأمن في الشرق الأوسط المضطرب، ،ومرد هذا التهديد إلى المسلك الذي سلكته الحكومة البريطانية والذي تعلنه الآن، وتنوى أن تمضى فيه، إن علاج هذا الموقف في أيدي البريطانيين، وهم ليسسوا في حاجة إلى أي ترخيص منصوص عليه في معاهدتهم مع مصر بشأن سحب قواتهم من الأراضي المصرية لأن في وسعهم أن يسحبوا قواتهم غدا(١١٦).

وفى ختام خطابه طالب المجلس بجلاء القوات البريطانية من وادى النيل جلاء تاما ناجزا لاشرط فيه وانهاء الادارة الانجليزية الحاضرة فى السودان، وطالب رئيس المجلس أن تسود مثل هذه الروح مجلس الأمن، وأن يعالج

المجلس هذه القضية في عام ١٩٤٧ على ضوء الميثاق، فيحقق رسالته السامية التي يمليها عليه الميثاق ويعمل على صيانة الأمن والسلام(١١٧).

وبعد أن انتهى النقراشي من إلقاء خطابه الثاني، رد الكسندر كادوجان على خطابه فادعى أن بريطانيا كانت تهدف إلى جعل مصر دولة مستقلة يسبودها الرخاء فأوجدت الظروف المناسبة لازدهار الادارة والاقتصاد، وتعرض للتاريخ فشوهه وردد الفردية البريطانية المشهورة من أن الثورة العرابية استهدفت المسيحيين والأجانب وأن بريطانيا نزلت للاسكندرية لانقاذهم عام ١٨٨٢ وأنه عندما نزلت القوات البريطانية إلى مصر بناء على طلب الخديوى كانت النية ألا تبقى القوات البريطانية في مصر إلى أجل غير مسمى، ولكنها بقيت لإعادة الأمن إلى مصر، ثم انتقل إلى السودان، وأنكر أن هناك أي سبب تاريخي لوحدة مصر والسودان وأنكر الوحدة السياسية لوادى النيل وذكر بأنها خرافة، ونفى أن إدارة السودان قد انغمست في الدعاية ضد مصر، وذكر أن الشعب السوداني لا يميل إلى مصر، وهاجم مصر وذكر بأنها تنكر على السودانيين حقوقهم الطبيعية من الناحية العنصيرية فأنه عندما اقترح تعيين أحد السودانيين في منصب قاضي القضاة أثار هذا الاقتراح عاصفة من الاستياء في مصر وحمل رئيس الوزراء المصرى على التصريح بأن صاحب هذا المنصب سيظل مصريا على الدوام وفقا للتقاليد المتبعة حتى الآن، وعلل مسألة فصل شمال السودان بين حنويه، بأن هذه التميزات التي اختطتها حكومة السودان فيما مضي به الجنوب ويقية البلاد قد أملتها الضرورة الملحة لصالح الانسانية ولحماية شعب بدائي أعزال عن استغلاله بواسطة جيرانه الأكثر تقدما حتى يحين الوقت الذي يستطيع أن يقف على قدميه، وذكر أن شعب الجنوب لا تربطه صلة عنصرية بسكان الشمال من حيث اللُّغة والدين(١١٨).

ثم تحدث عن معاهدة ١٩٣٦ وذكر أن بريطانيا لم تطلب في معاهدة ١٩٣٦ بأن تكون الحارسة الثانية بعد مصر، وأن بريطانيا توافق كل الموافقة على مركبز القناة كطريق دولي وحبرية الملاحة لجميع الأمم وذكبر بأنها وسيلة عالمية للمواصلات كما هي ضرورية للمواصلات بين أجزاء الامبراطورية البريطانية، وأنكر أن مصر لم تكن طرفا حرا في عقد معاهدة عام ١٩٣٦، وذكر بأنها كانت تحتاج للمحالفة البريطانية لأنها كانت مطلعة على حالة التوتر الدولي، وأنكر أن تبليغ بريطانيا لمصر كان تهديدا دائما، وإنما ذكر أن هذا لم يكن أكثر من بيان بسيط لحقيقة واضحة فإن انقطاع مفاوضات رئيسية بين بلدين من شأنه أن يؤدي إلى حالة تصبح فيها سياسة كل من الدولتين إزاء الأخرى موضعا لإعادة النظر وهو يشير بذلك إلى الإنذار الذي أرسل إلى على ماهر قبل مفاوضات ١٩٣٦، ثم ذكر أن حكومة بريطانيا عند بدء المفاوضات كانت تهدف إلى تحقيق الدفاع المشترك والاحتفاظ بقواعد معينة في الأراضي المصرية أثناء زمن السلم يجول بخاطر البريطانيين قواعد اتفاق ١٩٤١ ولا تزال الحالة على ما هي عليه أن حكومة بريطانيا غير مستعدة للتخلي عن حقوقها المخولة لها بمتقضى المادة الثامنة من المعاهدة، وختم خطابه بأن بريطانيا تطالب أن تظل معاهدة ١٩٣٦ قائمة وأنها هي التي تقدم الجواب الوافي عن المطالب التي تطالب بها مصر (۱۱۹).

ويلاحظ من خلال رد الكسندر كادوجان على خطاب النقراشى الثانى أنه في الرد على بيان النقراشي والذي نص على أن معاهدة ١٩٣٦ تتعارض مع روح ميثاق هيئة الأمم المتحدة فلم يتطرق إلى التحدث عنها.

وعقد مجلس الأمن اجتماعا ثالثا في ١٣ أغسطس ١٩٤٧ وتحدث كادوجان عن موضوع العلاقات المصرية البريطانية ودور بريطانيا التاريخي

في مصر، وذكر أن البريطانيين عندما دخلوا مصر وجدوها خاضعة لنظام الاستبداد والعبودية وتجارة الرقيق، ثم أشار إلى ما ذكره النقراشي بخصوص المادة ١٥ من معاهدة سنة ١٩٣٦ لم تعد نافذة لعدم نفاذ العصبة أنئذ فقال: لو أن ميثاق العصبة كان نافذا وقدمت مصر شكواها إلى مجلس العصبة لكانت الحكومة البريطانية قد ناضلت أمام تلك الهيئة بأن المطالب المصرية يجب أن تفرض كلية وفقا لنصوص ميثاق العصبة للأسباب التي يطلبها هو أنتد لرفض هذه المطالب، وأوضح أن معاهدة ١٩٣٦ لأزالت سارية، وغالط المجتمعين في أن المعاهدة لا تتعارض في نصها وروحها مع ميثاق الأمم المتحدة، ثم تطرق بعد ذلك إلى المسألة السودانية فذكر أن قضية مصر كلها أمام مجلس الأمن قوامها أن السودان مرتبط كل الارتباط بمصر برمابط جغرافية وعصرية ولغوية واقتصادية، ومن ثم فإنه مرتبط بها ارتباطا أبديا، ولقد سعت بريطانيا إلى إقامة الدليل على عكس ذلك، وإظهار أنه إذا رغب الشعب السوداني في استكمال الاستقلال فليس ثمة أسباب قهرية تحول دون قيامهم بذلك، وأن بريطانيا لا تود أن تقايض بمستقبل السودان في حين تطالب مصر بأن يبقى السودان متحدا معها بصورة دائمة وهذا هو سبب رفض مصر مشروع صدقى بيفن (١٢٠)٠

وختم المندوب البريطانى بيانه بأن طلب من مجلس الأمن أن يرفض الصجع التى تقدمت بها مصر، وعلل أسباب ذلك إلى أن ساسة مصر قد أثاروا الشعور العام ضد المعاهدة رغبة منهم فى تحقيق أغراضهم، وإذن فهم الذى يهددون السلام، وبناء عليه أقبول أن شكوى مصر لا أساس لها، وأن حكومتى اتهمت أمامكم بدون مبرر، وأن العدالة ومبادى الميثاق تقضى رفض القضية ونحن الآن كما كنا دائما على استعداد للتفاوض مع مصر

راجين الارتباط معها بصداقة قلبية، ولكنى لا أستطيع الموافقة على إبقاء هذه القضية في جدول الأعمال، لأن في ذلك اعترافا بأن حكومتي أخطأت(١٢١).

وبعد أن انتهى المترجم الرسمى للمجلس من ترجمة خطبة السير كادوجان في ٣٥ دقيقة، دعا الرئيس فارس الخورى النقراشي باشا ليرد على بيان الكسندر كادوجان، وقد كانت خطبة النقراشي في هذه المرة أقصر من الخطبتين اللتين ألقاهما في الجلستين السابقتين، فقد استغرق إلقاؤها ٢٠ دقيقة.

ولقد استهل النقراشي في بداية رده على بيان كادوجان بتوضيح اختلاف الروايتين المصرية والبريطانية عن حوادث الاحتلال منذ خمسين عاما مضت أوستين فقال: ولست أظن أن ثمة نقطة واحدة من النقط التاريخية التي أدلى بها السيرالكسندر كادورجان يصعب على تفنيدها، وليست في جاجة إلى تفنيدها إلى أن ألجأ لغير المصادر البريطانية ذاتها كالمجلدات السنوية لمجلة الشوؤن الدولية التي يصدرها المعهد الملكي في لندن، واستشهد النقراشي بالمؤلفات التاريخية غير الانجليزية ككتاب تاريخ أوروبا السياسي لبورجوا، وعلل أن الغرض من تقديمه للشواهد التاريخية التصحيح الأخطاء الفاحشة التي وردت في بيان الكسندر كادوجان السابقة، ليضع أمام مجلس الأمن صورة صحيحة لتاريخ النزاع الحالي، فإن هذا التاريخ هو الذي يجعل المصريين يشعرون شعورا عميقا بما لحقهم من ضيم في موقفهم الحاضر(١٢٢).

وأوضح النقراشى المسائل التى تتجاهلها بريطانيا ونستطيع تلخيصها فيما يأتى نـ

- ١- أثر معاهدة سنة ١٩٣٦ في مطالب مصر.
- ٢- الخطر الحقيقي الموجود الآن الذي يهدد السلم والأمن

وعن معاهدة ١٩٣٦ ذكر النقراشي بأنها في مجموعها تحوى بين طياتها مواد كثيرة عقيمة فقدت صلاحيتها بوصفها أساسا للعلاقات الانجليزية المصرية، أما فيما يتعلق بالتحالف فإن كادوجان لم يحاول في خطابيه الإشارة إلى ما لهذا التحالف من صفة التأييد، ورأى أن يتجاهل هذا المظهر البارز الذي يضع التحالف في مركز يتناقض مع الميثاق، تناقضا تاما قد يحول بين مصر وبين الوفاء بالتزاماتها التي نص عليها الميثاق، وفيما يتعلق بالاحتلال العسكري قال النقراشي: أصبحت المدة التي تحددها المعاهدة لبقائه نافلة كذلك القيود المفروضة على القوات التي ترابط في مصر وهو ما لا يحترمه البريطانيون في الواقع يفقد هذه المرابطة نفسها أي احتمال في أن يكون لها غرض مشروع(١٢٣).

وفي ختام خطابه أوضح مطالبه من مجلس الأمن وهي نـ

١ - أن يقوموا ما في هذه الحالة من اعوجاج بدون إبطاء.

٢- أن يأمروا القوات البريطانية بالخروج من أراضينا وإنهاء الإدارة البريطانية في السودان.

٣- إنتالا نعيش عام ١٨٨٧ ولا نعيش في عام ١٨٩٩ ولا في عام ١٩١٤ ولا نعيش في عام ١٩١٤ ولا نعيش في عام ١٩٢٧، إنما نعيش في عام ١٩٤٧ فنرجوا أن تقدروا الموقف السياسي القائم الآن فلا تدعوا معاهدة أكل عليها الدهر وشرب. تقف في طريق قيامكم برسالتكم السامية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

3- ليس لأى أعتبار قانونى أن يفسد عليكم جهودكم فى تدعيم السلم والأمن.

أن مصر ترجو أن تحيا حياتها كما تريد طليقة من تلك اليد الحديدية
 التى يبطش بها غزاة عتاه، فمصر بوصفها دولة متساوية في السيادة مع
 الدول الأخرى تريد أن تتمتع بمكانتها الحقيقية بها في أسرة الأمم المتحدة.

٦- لقد كانت معاهدة ١٩٣٦ وكان ميثاق الأمم المتحدة، ونحن بين تلك
 المعاهدة وذلك الميثاق، قد اخترنا الميثاق(١٢٤).

وبعد أن انتهى الطرفان المصرى والبريطانى بعرض وجهتى نظرهما، عرضت المسألة على بساط المناقشة فى ١٣ اغسطس ١٩٤٧ بعد أن توفرت لدى أعضاء المجلس البيانات والتفاصيل مما سمعوه من خطب وما وزع عليهم من نشرات.

وقد بدأ هذه المناقشة ممثل بولندا أوسكار لانج oskar lang وذكر أن للمجلس الحق في إصدار قرار بسحب القوات البريطانية من مصر، وأعرب عن تأييده لمصر حيث قال في هذا الصدد «إن معاهدة١٩٣٦ تجاوزت عهدها وأصبحت عقبة في سبيل أماني مصر القومية للحصول على حقها في السيادة الكاملة، وأن بولندا ستؤيد مصر في طلبها الخاص بجلاء القوات البريطانية عن أراضيها جلاء تاما موجرزا، أما فيما يتعلق بمسألة السودان فقد صرح المندوب البولندي بقوله يجب أن تبحث بمفردها فمسألة السودان ليست من المسائل المتعلقة بمصر وبريطانيا فقط، بل أن رغبات الشعب السوداني يجب أن تكون محل الاعتبار، وبولندا دائما تؤيد حق الشعوب في تقرير مصيرها، ونحن نتفق أن هذا المبدأ يجب أن يطبق في هذه الحالة(١٢٥).

وعقد مجلس الأمن اجتماعا رابعا في ٢٠ أغسطس ١٩٤٧ وكان أول المتحدثين السنيور جواد كادلوسى مونيز moniz ممثل البرازيل وقدم اقتراحا لحل النزاع المصرى الانجليزى، ومما جاء في نص الاقتراح الذي قدمه ممثل البرازيل ما يلى «يوصى مجلس الأمن بعد أن نظر في النزاع القائم بين بريطانيا ومصر وهو النزاع الذي أبلغه رئيس الوزارة المصرية إلى المجلس في ٨ يوليو ١٩٤٧ وبعد أن لاحظ أن وسائل التوفيق التي نصت عليها المادة ٣٣ من ميثاق الأمم المتحدة لم تستنفذ، ولاعتقاده أن تسوية النزاع يمكن أن يتم على أكمل وجه في الظروف الحاضرة بالرجوع إلى هذه الوسائل، بأن تعمد حكومتا المملكة المتحدة البريطانية ومصر أولا: إلى استئناف المفاوضات المباشرة، وأن تسعيا في حالة مثل هذه المفاوضات للباشرة، وأن تسعيا في حالة مثل هذه المفاوضات المباشرة، وأن تبلغا المجلس الحكومتين ثانيا: بأن يبلغا المجلس سير هذه المفاوضات (١٢٦٠).

وفى نفس الجلسة اقترح مندوب الصين إدخال تعديل على نص الاقتراح البرازيلى هذا نصه «إن رغبة الحكومة المصرية فى الاحتفاظ بوحدة وادى النيل طبيعية جدا مع ملاحظة أن الحكومة البريطانية قد سحبت فعلا جانبا من قواتها من مصر، وأنها مستعدة للتعاون لإتمام الجلاء(١٢٧) وقد طلب المندوب البلجيكي إضافة جملة تنص على عرض أية مناقشات تتصل بشرعية المعاهدة على محكمة العدل الدولية (١٢٨).

ثم تحدث ممثل الاتحاد السوفيتي «جيروميكو» Geramico معقبا على الاقتراح البرازيلي بقوله: إن الاتحاد السوفيتي يكن تفهما وتعاطفا مع الأماني الوطنية لمصر وشعبها في الوجود المستقل على أساس المساواة في السيادة مع الأمم والشعوب الأخرى، وأن معاهدة ١٩٣٦ تتعارض مع ميثاق

الأمم المتحدة وإن استمرارها مهدد للسلم والأمن الدولي، وإننا نؤيد مطلب مصرر الخاص بجلاء القوات البريطانية جلاء ناجزاعن مصر والسودان(١٢٩).

وعقب كادوجان على المشروع البرازيلي ووصفه بأنه خطاب متزن ، وأن هذا المشروع قد خلف في نفسه أثرا طيبا ، وطالب بأن تظل معاهدة ١٩٣٦ سارية إلى أن يتخذ المجلس قرارا آخر ، وصرح بالتعقيب على خطاب ممثل الصين فأيد ملاحظة بصدد عبارة وردت فيه خاصة ببروتوكول الجلاء حيث ذكر أن حكومة بريطانيا قد نفذت هذا البروتوكول جزئيا ، أما مندوب الولايات المتحدة (هشيل جونسون) Gonsoon فقد أيد الاقتراح البرازيلي فقال: إن حكومته ترجو أن تتفق بريطانيا ومصر كصديقين حميمين دائما ، وأن حكومته تأمل أن يكونا كذلك وأن يكون اتفاقهما بوسائل تختار بمعرفتهما انفسهما ، وأعلن أنه لا ينوى اتخاذ أي قرار يتضمن لوم الملكة المتحدة أو الحكم عليها وأعلن تأييده للتعديل الصيني ، كذلك أيد مندوب فرنسا الكسندر بارودي Alexander Baroudi

وفى ٢٢ أغسطس ١٩٤٧ عقد مجلس الأمن اجتماعه الخامس، وقام النقراشي بالتعليق على مشروع القرار البرازيلي وأعلن أن مشروع القرار لا يجدى اطلاقا وهو تهرب من التبعة الأولى الملقاه على عاتق مجلس الأمن.

وتناول النقراشى بالتحليل أثر هذا المسروع فى ضوء ما أكده ممثل البرازيل من أنه قدم دون نظر إلى أوجه الحق فى هذه القضية، أو إلى الواجبات والتبعات التى فرضتها معاهدة سنة ١٩٣٦ على كلا الطرفين، وأكد النقراشي لأعضاء المجلس بأن الموافقة على مشروع القرار البرازيلى ستقوم دليلا على أن مجلس الأمن يرى أن استمرار هذا النزاع من شأنه أن يعرض السلم والأمن الدولى للخطر(١٣١).

وأعلن النقراشى أن طرح هذا النزاع طبقا للمادتين ٣٧,٣٥ من الميثاق، ومن شأنكم أن تدعوا الطرفين إلى تسوية ما بينهما من نزاع بالوسائل التى نصت عليها المادة ٣٣ ومن شأنكم أن توصوا باتضاد الاجراءات والوسائل الملائمة لهذه التسوية إما بمقتضى المادة ٣٦ أو المادة ٣٧. هذا كله من اختصاصكم دون غيركم، وأعلن أنه يؤمن بأن الموافقة على المشروع البرازيلي معناه أن مجلس الأمن قد أحجم عن الحكم في شرعية معاهدة ١٩٣٦ أو في تطبيقها مستقبلا، ومعناه كذلك أن المجلس قد رفض رفضا باتا المطلب البريطاني باستبعاد المطالب المصرية، وسيبقى النزاع مدرجا في جدول أعمال مجلس الأمن ولكل من الطرفين الحق في الرجوع إليه إذا وقتضى الأمر ذلك (١٣٢).

وعلق النقراشى على التعديل الذى قدمه ممثل الصين، ورحب بإشارته إلى مسألة جلاء الجنود البريطانيين عن مصر. ومن المؤكد أن هذا الجلاء يمكن أن يتم بدون أية مفاوضات وليس ثمة حاجة لمعاهدة لتقرير ذلك. وفى وسع البريطانيين أن يجلوا على الفور. وإذا هم أرادوا أن يضعوا حدا للتهديد القائم للسلم فليسوا فى حاحة إلى أى توجيه أو اذن من مجلس الأمن للقيام بذلك (١٣٣).

أما فيما يختص بالتعديل الذي قدمه ممثل بلجيكا، فعلق النقراشي عليه قائلا «لقد لاحظت أن ما قاله لم يقصد به الالتزام بإحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية، وهو يشير لهذه المحكمة باعتبارها إحدى الوسائل التي تؤدى إلى تسوية النزاع، فبعد هذا الإيضاح لا يكون لهذا التعديل جدوى، فإن المادة ٣٣ تنص فيما تنص على التسوية القضائية، فما الفائدة إذن في أن يذكر في القرار احتمال قيام نزاع حول شرعية معاهدة سنة ١٩٣٦ وعلى فرض فإن

هذه المعاهدة قد أصابتها الحوادث بالتفكك والانحلال، فلم تعد تصلح أساسا لاستمرار العلاقات الودية، وفي نهاية خطابه أوصى الأعضاء بعدم الموافقة على المشروع البرازيلي لأنه لا يزيل الخطر القائم الذي يهدد السلم، كما أن الموافقة عليه يعتبر إحجاما عن معالجة وجوه الحق في هذا النزاع وستمضى الحكومة المصرية في طريقها وفقا لمباديء الميثاق (١٣٤).

وعلى أى حال، عندما أخذ الرأى على المشروع البرازيلي فكان نصيبه الفشل، فقد عارض مندوب بولندا وامتنع عن التصويت كل من الاتحاد السوفيتي وسوريا وكولومبيا، وفي النهاية نال ستة أصوات لكل من البرازيل والولايات المتحدة واستراليا والصين وفرنسا وبلجيكا(١٣٥).

وفى الجلسة السادسة للنزاع المصرى البريطانى بمجلس الأمن والتى عقدت فى ٢٦ أغسطس ١٩٤٧، أدلى سبعة مندوبين وهم مندوبو البرازيل واستراليا، ومصر وبولندا وبلجيكا، وبريطانيا وسوريا بمختلف وجهات النظر لدولهم فى النزاع، وقد تحدث فارس الخورى ممثل سوريا وأعلن فى خطابه تأييد سوريا للقضية المصرية تأييدا مطلقا وأعلن أن مصر على حق تام فى عرض قضيتها على مجلس الأمن باعتبارها خطرا يهدد السلم، وأنذر المجلس بأنه ربما تقع اضطرابات فى منتهى الخطورة بمصر ما لم يضع المجلس حلا سديدا لمشكلة جلاء البريطانيين عن مصر (١٣٦).

ثم تحدث الكولونيل هوجسون Hogsonمثل استراليا في نفس الجلسة قائلا «إنه لا يحق لمجلس الأمن أن يبطل المعاهدة المصرية الانجليزية، وطلب إلى المجلس ألا يفعل شيئا من شأنه القضاء على قدسية الالتزامات الدولية، وأعلن موافقته على مشروع القرار البرازيلي على شرط أن يدخل عليه التعديل الاسترالي الذي ينص على أن المجلس لا يستطيع أن يوصى البلدين

باستئناف المفاوضات المباشرة، ولكنه يدعو الفريقين إلى أن يفعلا ذلك، كما نص على أن يؤذن لممثلى الفريقين السودانيين بالاشتراك في المفاوضات عند استئنافها إن هي استؤنفت على أن يهتم المتفاوضون بمستقبل السودان. وختم بيانه مطالبا بشطب النزاع من جدول أعمال المجلس(١٣٧).

ولم يكد ينتهى المندوب الاسترالى من الانتهاء من إلقاء خطابه، حتى نهض النقراشى رافضا تعديله فى تلك الجلسة فقال: «إن التعديل الاسترالى يشوه معالم المشروع البرازيلى الذى سبق أن أبديت اعتراضى عليه لأنه مقتضى هذا التعديل استشارة السودانيين أنفسهم فى المفاوضات المباشرة المقترح استئنافها والتى تتناول مستقبل السودان، وأشار النقراشى إلى أن تعديل استراليا لا يتلاءم واقتراح البرازيل، وأن هذه الاعتراضات الاعتراضات التى وجهتها إلى مشروع قرار البرازيل، وأن هذه الاعتراضات لتزداد شدة إذا ما ضمن مشروع ذلك القرار التعديل الاسترالى(١٢٨)، وفى هذه الجلسة طلب ممثل بلجيكا إضافة جملة تنص على عرض أية مناقشة تتصل بشرعية المعاهدة على محكمة العدل الدولية(١٣٩).

وقد عقب ممثل الاتحاد السوفييتى: جيروميكو «على الاقتراح البرازيلى بكلمة طويلة فند بها الاقتراح البرازيلى وعارضه، ولعل أهم ما جاء فى كلمته «إن هذا الاقتراح لا يضمن أية حماية كافية لمصالح مصر الشرعية، كما أن الأخذ بهذا الاقتراح البرازيلى لا يعنى إلا تهرب مجلس الأمن على الأقل فى الوقت الحاضر من استخدام نفوذه وتأثيره للوصول إلى حل ضرورى للنزاع القائم بين مصر والمملكة المتحدة، وهذا يضطرنى إلى القول فى النهاية بأن الاقتراح البرازيلى لا يمكننا إذا أخذ به المجلس من الوصول إلى قرار حاسم فى المسألة التى رفعتها مصر إلى مجلس الأمن، وبالنظر إلى كل هذا، فإن الاتحاد السوفيتى لا يستطيع أن يوافق عليه (١٤٠).

ورأى رئيس المجلس أخذ الرأى على التعديل الذى اقترحه مندوب بلجيكا والخاص بإحالة أى خلاف فى المستقبل حول شرعية معاهدة ١٩٣٦ إلى محكمة العدل الدولية، فكان نصيب هذا التعديل الفشل أيضا، إذ نال كأصوات، وأمتنع ستة أعضاء، ثم أخذ الرأى على اقتراح استراليا الذى يقضى بإضافة شرط اشتراك السودانيين فى المفاوضات الذى نص عليها الاقتراح البرازيلى، فخذل هذا الاقتراح أيضا إذ نال صوتين فقط، وامتنع ثمانية أعضاء عن اعطاء أصواتهم(١٤١).

ونتيجة لفشل الاقتراح السالف الذكر، قدم لوبيز lobiz مندوب كولمبيا على مجلس الأمن نص مشروعه كالآتى «يدعو مجلس الأمن حكومتى المملكة المتحدة البريطانية ومصر بعد أن بحث النزاع القائم بينهما والذى أبلغه رئيس الوزارة المصرية إلى المجلس في خطابه المؤرخ في ٨ يوليو ١٩٤٧ إلى استئناف المفاوضات المباشرة في الحال وذلك للوصول إلى نـ

أولا: أن يتحقق فى أقرب وقت ممكن جلاء جميع القوات البريطانية البرية والبحرية والمنشأت الجوية عن الأراضى المصرية وإلى تبادل المساعدة المبذولة فى سبيل صيانة حرية الملاحة فى قناة السويس، وسلامة هذه الملاحة فى وقت الحرب أو عند وقوع الحرب.

ثانيا : إنهاء الإدارة الثنائية في السودان مع مراعاة مبدأ تقرير مصير الشعوب وحقها في الحكم الذاتي.

ثالثًا: إبلاغ مجلس الأمن سير هذه المفاوضات بلا انقطاع(١٤٢)٠

واعترض النقراشى على المشروع الكولبى، وعلل سبب اعتراضه بأنه يضع مصر فى مركز يجرها إلى المفاوضة لعقد معاهدة، وأن هذا المشروع يتضمن تبادل المعونة فى زمن الحرب، أو فى حالة التهديد لضمان حرية الملاحة في قناة السويس وسلامتها، وهذا يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، فإنه بدون الجلاء التام لا يمكن أن تسير مصر قدما في هذا الأمر، وأن مصر وحدها المسئولة عن حرية الملاحة في القناة دون غيره(١٤٣).. وقد أخذ الرأي على المشروع الكولمبي فقرة فقرة، وفيما يلى نتيجة الاقتراع: (١٤٤٠).

| المتنعون | المعارضون | المؤيـــدون | القق رة المقتارح عليها                   |
|----------|-----------|-------------|------------------------------------------|
| ٥        | ******    | •           | ١ - استئناف المفاوضات المباشرة .         |
| . 0      |           | ٥           | ٧- جلاء القوات البريطانية البرية         |
|          |           | -           | والبحرية والجوية في أقرب وقت ممكن.       |
| ١٠.      | _         | _           | ٣- تبادل المساعدة في سبيل صيانة حرية     |
|          |           |             | الملاحة في قناة السويس وسلامة هذه        |
|          | ŕ         |             | الملاحة في وقت الحرب أو عند وشك وقوع     |
| ,        |           |             | حرب.                                     |
| ٦        | · —       | ٤           | ٤ - إنهاء الادارة الثنائية في السودان مع |
| · .      |           |             | مراعاة مبدأ تقرير الشعوب لمصائرها        |
|          |           |             | وحقها في الحكم الذاتي.                   |
| ٥        | -         | •           | ٥- إبلاغ مــجلس الأمن ســيــر هذه        |
|          |           |             | المفاوضات بلا انقطاع.                    |
|          |           |             |                                          |

ومن خلال العرض السابق يتضح لنا فشل المشروع الكولمبى أيضا، وبعد فشله تقدم تسيانج Tesiang ممثل الصين بمشروع لا يختلف عن سابقة من حيث إحالة القضية المصرية إلى المفاوضات، وبأن يحيطا المجلس علما بخطواتها ويقدما لمجلس الأمن أول تقرير في موعد أقصاه أول يناير ١٩٤٨ (١٤٥).

وقد عقب النقراشي على المشروع الصيني بالرفض أيضا حيث قال في الجلسة المنعقدة في ١٠ سبتمبر ١٩٤٧: «لا يشك أحد في اخلاص ممثل الصين في أنه بذل غاية جهده للوصول إلى حل لهذه المسألة، ولقد أعرب من أول الأمر عن عطف صادق على مطالب مصر، على أنني أود أن أوضح بجلاء أنه مادامت القوات البريطانية المسلحة تظل مرابطة في الأراضي المصرية، فإني لا أرى أي أمل في أية مفاوضات مثمرة مع حكومة المملكة المتحدة، فإن مرابطة القوات الأجنبية المسلحة في أراضينا تضع مصر في مركز غير مكافىء في مناقشة أية نقطة من هذا النزاع (١٤٦).

ولم يؤيد مشروع القرار الصينى سوى كولمبيا وامتنعت الدول الأخرى كلها عن التصويت(١٤٧).

وعلى أى حال، استغرق نظر القضية المصرية أمام مجلس الأمن عدة جلسات كان أخرها جلسة ١٠ سبتمبر ١٩٤٧، وعندما فشلت الاقتراحات السالفة الذكر كلها. وبناء على ذلك أعلن رئيس المجلس جروميكو ممثل الاتحاد السوفييتى وقتذاك الاحتفاظ بالنزاع في جدول أعمال المجلس، وستعقد الجلسة القادمة بناء على طلب أي عضو من أعضاء المجلس أو أي طرف من الطرفين المتنازعين(١٤٨).

وبعد أن استعرضنا موقف النقراشي من عرض القضية المصرية على مجلس الأمن، بقى لنا أن نعرف هل أدى النقراشي واجبه في مهمة الدفاع عن قضية بلاده، وما الذي اكتسبته مصر من عرض قضيتها على مجلس الأمن؟ ثم أخيرا ما هي الأسباب التي أدت إلى فشل المسألة المصرية في مجلس الأمن؟.

فى الحقيقة أن النقراشى طالب أمام مجلس الأمن بجلاء الجنود البريطانية عن مصر والسودان جلاءً تاما ناجزا، وأوضح أن معاهدة ١٩٣٦ واتفاقية عام ١٨٩٩ باطلتين على أساس مخالفتهما لأحكام ميثاق سان فرانسيسكو، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الميثاق ينص على مبدأ المساواة في السيادة بين أعضاء هيئة الأمم المتحدة، وكذلك يقضى بمنع استخدام هذه القوة ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسي لأية دولة.

ونحن نؤيد ما ذهب إليه الأستاذ عبد الرحمن الرافعى(١٤٩) وأستاذنا الدكتور رأفت غنيمى الشيخ (١٥٠) حينما ذكرا أن موقفه كان مشرفا ولاسيما عندما دافع النقراشى عن المطالب الوطنية بكل الحجج والأسانيد القانونية والشرعية والدولية، أمام مجلس الأمن، وعلى ملإ من الدنيا خاصم بريطانيا العظمى فى أكبر المحافل الدولية الرسمية، كما خاطب أعضاء بريطانيا العظمى فى أكبر المحافل الدولية الرسمية، كما خاطب أعضاء مجلس الأمن بكل قوة واعتداء طالبا منهم أن يقرروا الجلاء القوات البريطانية عن وادى النيل (مصر والسودان). وقال أيضا «إن قضيتنا عادلة وإننا لم نلجأ إلى ساحتكم سدى هذا عهدنا، وإن بمبادىء الميثاق إيماننا» (١٥١).

والإنصاف يقتضينا أن نشيد بالمجهود الكبير الذي بذله وفد مصر وهيئة مستشارية في اعدادهم للبحوث التي تم بها عرض القضية على مجلس الأمن، وما قدمه الوفد من أدلة وحجج تؤيد حق مصر في جلاء القوات البريطانية، ونقرر بأن الجهود القوية المتواصلة التي بذلها وفد مصر كانت جهودا موجهة لمصلحة مصر ووادي النيل، لا لمصلحة هيئة معنية أو لمصلحة حزب، فالانتقاص من هذه الجهود سهم مصوب لمصالح البلاد وللمطالب القومية، والواجب ألا نضع لهذا الانتقاص اعتبارا من أساسه.

وبالنسبة لما كسبته مصر في قضيتها أمام منجلس الأمن، ففي تصورنا أن مصر كسبت أمرين:

أولهما: أن القضية المصرية ستظل مدرجة في جدول أعمال المجلس إلى أن تتم تسويتها بصفة نهائية ولهذا الأمر فإن قضية مصر انتقلت لأول مرة إلى الميدان الدولى فلم تعد القضية ثنائية بين مصر وبريطانيا، بل أن مجلس الأمن سيشرف على حلها وتسويتها.

ثانيهما: العطف الذي تجلى في المجلس على طلب مصر الخاص بجلاء القوات البريطانية، وحيال هذين الانتصارين منيت بريطانيا بفشل محقق، فلقد أصرت على شطب القضية المصرية من جدول الأعمال، ولكن اصرارها هذا منى بالفشل التام فقد رفض نهائيا كما دلت على ذلك الرفض كل القرائن والحقائق الثابتة.

وعن الأسباب التى أدت إلى فشل المسألة المصرية فى مجلس الأمن فهى كالآتى نـ

أولا: عدم إعلان النقراشي إلغاء معاهدة ١٩٣٦ واتفاقية عام ١٨٩٩ الخاصة بالسودان رسميا للحكومة البريطانية قبل أن يعرض المسألة المصرية على مجلس الأمن، وعلى الرغم من أن النقراشي أبلغ السفير البريطاني أثناء مقابلته له في ٢٣ أبريل ١٩٤٧ بأنه يطالب بإلغائها، إلا أنه كان من الأفضل أن يبلغ الحكومة البريطانية رسميا بهذا الإلغاء ،وقد بالغ بعض المؤرخين في تبرير عدم اعلان النقراشي بإلغاء معاهدة ١٩٣٦ بأنه لا يؤثر في جوهر القضية المصرية إذ تضمنت الجلاء عن مصر والسودان،

وإنه مهما كانت صيغة العريضة أو طريقة عرضها فإنه كان لا يغير من المصير الذي آلت إليه القضية أمام مجلس الأمن(١٥٢)، إلا أننا نرى في هذا التبرير محاولة لللدفاع عن النقراشي، ومما يؤكد لدينا هذا الفهم أن كادوجان طلب من مجلس الأمن الاعتراف بشرعية معاهدة ١٩٣٦ حتى عام ١٩٥٦، لأنها لو سقطت هذه المعاهدة فلم يبق لانجلترا أية حجة تتذرع بها لتبرير بقاء قواتها في أرض مصر، ومن هنا كان تمسك كادوجان بالمعاهدة والحور الذي دار حول دفاعه.

ثانيا: تكاتف الكتل الثلاث في مجلس الأمن والذي تمثلت في كتلة الدولة الاستعمارية مثل انجلترا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، والكتلة الثالثة كتلة الدول السيوعية مثل الاتحاد السيوفيتي وبولندا، والكتلة الثالثة كتلة الدول الضالعة مع الولايات المتحدة مثل البرازيل وكولبيا والصين، والتي بدأت المناورة الأولى من مناورات جس النبض بمشروع مندوب البرازيل وأن هذا المشروع كان ينادى بتوجيه للدولتين المتنازعتين بالعودة إلى المفاوضات دون تحديد مكانها ولا لموضوعها، وما أن تقدمت البرازيل بمشروعها حتى تهافتت عليه الدول المستعمرة تباركه وتزكيه، وتجد فيه الحل الموفق السعيد، كما اقترح مندوب استراليا إلا أن يزيد الطين بلة فأشار بتعديل يزيد المشروع غموضا ،وهو الخاص باستشارة السودانيين فيما يمسهم من هذه المفاوضات، ولكن فشلت المناورة الأولى عند اصطدامها بالموقف القوى الذي وقفه كلا من النقراشي والرئيس فارس الخوري مؤيدين بدولتي اليسار روسيا وبولندا، وذلك بأن تخلفت إحدى دول الكتلة الأمريكية وهي

كولمبيا عن التصويت لصالحها، زاعمة أن لديها مشروعا آخر يأمل مندوبها أن يجعل منه أساسا لحل هذا النزاع(١٥٣) ثم قدم مندوب كولومبيا مشروعا أدى إلى تعقيد الأمور، وتهديدا للسلم من مشروع سلفة، فضلا عن كونه يحيل الطرفين إلى المفاوضة، وإذا به يجدد عناصر هذه المفاوضة بأمور تأبى المواثيق الدولية حيث تجعل الجلاء مشروطا بشروط المعونة المتبادلة على حماية القنال في أثناء الحرب، أو عند التهديد بخطر الحرب، وهكذا تريد كولومبيا أن نعترف بها في وثيقة دولية لتجعل منا فريسة سهلة تسلمها إلى بريطانيا، وهكذا فشلت المناورة الثانية التي دبرتها دولة الكتلة الأمريكية، وانفسح المجال أيضا لمناورة ثالثة ألقي عبء القيام بها على مندوب الصين، ولكن هذه المناورة باءت بالفشل أيضا(١٥٤).

ثالثا: إحراج حزب الوفد للنقراشي رئيس وفد مصر في مجلس الأمن، وذلك بارساله برقية إلى رئيس مجلس الأمن وإلى سكرتير هيئة الأمم المتحدة في ليك سكس بتاريخ ١٧ يوليو ١٩٤٧ قبل عرض القضية المصرية حيث ذكر فيها أن النقراشي رئيس الوزراء المصري لا يمثل على أي وجه شعب وادي النيل الذي يؤيد أغلبيته الساحقة الوفد المصري، وأن شكوى حكومة النقراشي لا يمكن أن تكون لها قيمة الوثيقة القومية المعبرة عن مطالب شعب وادي النيل(١٥٥) وكان من الأفضل على حزب الوفد أن يبتعد عن الخلافات الحزبية في هذه الآونة التي تطلعت فيها أنظار العالم إلى كفاح مصر في سبيل حريتها واستقلالها، بل يجب أن يتعاون ويوحد كلمته مع حكومة النقراشي لمصلحة مصر القومية، وفي الحقيقة أن حكومة النقراشي كانت لا تمثل الأغلبية الشعبية، ولكنها كانت حكومة مصرية تعرض قضية

مصر أمام العالم كله، أى أن المسألة لم تكن حكومة ومعارضة في هذا الوقت، بل أصبحت قضية الجميع مطروحة أمام هيئة دولية، فقد كانت برقية حزب الوفد – كما رأى بعض المؤرخين – ضربة أصابت مصر في أشد الأوقات، حرجا وأحوجها إلى الظهور أمام العالم الخارجي موحدة الكلمة متحدة الجبهة (١٥٦).

رابعا: الانقسامات والخلافات التى كانت موجودة بين طبقات الأمة المصرية وأحزابها السياسية المختلفة والقصر، فقد كانت الأحزاب تعمل من أجل تحقيق أغراضها الحزبية ومن أجل الوصول إلى الحكم والسيطرة، وفي رأينا كان من الواجب على الأحزاب السياسية الاتحاد لمواجهة الاحتلال، فهذا أمر ليس جائزا فحسب، بل هو واجب وأرى أن النكوص عن هذا الواجب لأى سبب حزبى أو غير حزبى لا يتفق مع وضعنا الوطنى كامة أخذت على عاتقها أن نناضل في سبيل حريتها كتلة متضامنة.

خامسا: إننا نخالف القول بأن الحكومة المصرية لم تحاول قبل عرض القضية على مجلس الأمن الاتصال بالدول الأعضاء وإقناعها بوجهة نظر الحكومة المصرية(١٥٧). ونرى أن العكس هو الصحيح، ولكى نعرف حقيقة موقف حكومة النقراشي من الدعاية للقضية المصرية يجب أن نذكر من الوثائق ما يدل على ذلك، فقد وضح النقراشي أمام مجلس النواب والشيوخ هذا الموقف فذكر أن حكومته لم تهمل أمر الدعاية، بل قامت بإجراء الاتصال بالدول الأعضاء قبل نظر النزاع وفي أثناء نظره، وهذا الاتصال كان يسير بنظام موضوع سواء في مصر أو في الخارج وقال النقراشي لقد اتصلت بجميع مندوبي الدول الممثلة في مجلس الأمن، وكنت على اتصال بوزرائنا

فى البلاد التى لنا بها ممثلون، ولكن هل كان على أن أعلن للناس. هذه الاتصالات، أو أكشف لهم عنها، وعندما ذهب وقد مصر إلى أمريكا لم يقصر فى الدعاية للقضية أو الاتصال بأعضاء المجلس، وأكد النقراشى أن هذا الاتصال كان له أكبر الأثر فى كثير من الدول حتى لقد كسبنا الأغلبية المطلوبة (١٥٨).

سادسا: أخطأ النقراشي عندما علل ما حدث بسبب عرض القضية الفلسطينية على الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة خلال شهر أبريل الفلسطينية على الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة خلال شهر أبريل ١٩٤٧، وفي حالة الأخذ به سيكون عرض القضية المصرية مجالاً للتأخير من أن لآخر، لأن مجلس الأمن الذي سترفع له قضيتنا قائم وموجود بأعضائه واختصاصه وليس هناك ما يمنع من أن يعمل في الوقت الذي تعمل فيه الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة، كما أن نظر قضيتنا لا يتعارض مع قضية فلسطين.

وعموما بعد فشل القضية المصرية أمام مجلس الأمن، وأصبح طريق مجلس الأمن كطريق للمفاوضات مسدودا، وعقب عودة النقراشي من مجلس الأمن أعد برنامجا لمعالجة القضية المصرية، وإننا نتتبع هذا البرنامج ونوضح آراءه السياسية من خلال حديثه لجريدة الأهرام في ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٤٧ حيث ذكر إننا سنعمل على زيادة موارد البلاد الاقتصادية ونستغل الطاقة الكهربائية من مساقط المياه والكشف عن المعادن، والعمل على تقوية الجيش حتى نكون مستعدين لرد العدوان عنا، ولا نترك فرصة أمام أي إنسان ليقول عنا إننا في حالة عجز عن الدفاع عن أنفسنا(١٥٥).

تلك هي كانت السياسة الجديدة التي جعلها النقراشي برنامجا للمسألة المصرية بعد عودته من مجلس الأمن، ويبدو أنها تتصل بمشاكل البناء

الداخلى للناحيتين الاقتصادية والعسكرية، ولا يسعنا هنا ونحن نوردها إلا أن نذكر أنها مبادىء حكيمة (١٦٠) ولكن الظروف لم تساعده على تحقيقها من الناحية العسكرية إذ وقفت السياسة الانجليزية له بالمرصاد بسبب أنه جاهرها بالعداء على ملإ العالم، فأخذت تنصب له الشباك وتدبر له المكايد، ولعل أهم ما يوضح ذلك عندما أراد النقراشي أن يستعين بخبرات عسكرية من الولايات المتحدة في الشئون العسكرية، ولكن الخارجية البريطانية أرسلت إلى سفيرها في واشنطن توجيهات مؤداها أن يطلع المسئولون الأمريكيون على النصوص الواردة في معاهدة ١٩٣٦ المتعلقة بتعهدات مصر، بأن تختار المدربين العسكريين ومعدات جيشها من الجيش الانجليزي، وأن الحكومة الانجليزية قد أخذت على عاتقها بالفعل تنفيذ ذلك وأن مصر تتهرب من تعهداتها الواردة بالمعاهدة فإذا ما ساعدتها الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا يكون خرقا لمعاهدة فإذا ما ساعدتها الولايات

وثمة مجال أخر قام به النقراشي لخدمة القضية المصرية وإيجاد الحلول المناسبة لها، فقد عهد إلى الدكتور محمد حسين هيكل بأن يترأس وفد مصر لحضور الدورة الثانية العادية لهيئة الأمم المتحدة ليعرض المسألة المصرية على الجمعية العامة، وما دامت معلقة أمام مجلس الأمن، وذهب الدكتور محمد حسين هيكل لهذا الغرض، وأثناء المناقشة انتهز فرصة عرض الاقتراحات الخاصة بحق الفيتو وأشار إلى عجز المجلس عن حل المسألة المصرية، وأن هذا الحق لم يثره أحد عند عرض المسألة مع أن الحق فيها واضح وأسهب محمد حسين هيكل في الحديث إلى الحد الذي اتهمه

فيه المندوب الانجليزى (هارتلى شوكرز) Harty Shokarzبانتهاز الفرصة للدعاية لوطنه، ورغم هذه الجهود، لم يتسن للجمعية العامة أن تتخذ موقفا تجاه القضية المصرية، فعادت من المنظمة الدولية بغنيمة الإياب(١٦٢).

وما لبث أن صرح النقراشي لأعضاء مجلس الشيوخ، حين سئل عن موقف حكومته من القضية المصرية فأجاب قائلا، إنني أؤكد من جديد ما سبق أن أعلنت وانعقد عليه إجماع الأمة حتى أصبح ميثاقها الوطني وهو الجلاء الناجز عن أرض الوطن ووحدة شطرية مصر والسودان، ولقد كان للوزارة التي أتشرف برئاستها الشرف الأكبر في أن تضع في وضوح وقوة لأول مرة في تاريخ النهضة القومية مبدأ وحدة وادى النيل على أسس تاريخية ودولية وقومية، وارتضت بهذا المبدأ إلى نطاق السياسة العملية، وأن الحكومة لا تزال عن موقفها الذي دافعت عنه أمام مجلس الأمن(١٦٣).

ولم يكن هذا هو رأى النقراشى فقط أمام النواب، بل صرح للسفير البريطانى أثناء مقابلته برئاسة مجلس النواب وكانت هذه أول مقابلة له بعد عودته من بريطانيا، حيث أوضح له النقراشى بسرعة التعجل بالخروج من بلادنا ولا عودة للمفاوضات(١٦٤).

وفى أواخر نوفمبر ١٩٤٨ أدلى النقراشى بحديث سياسى أمام مجلس النواب والشيوخ فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الخامس وأعلن خطة وزارته بشأن القضية المصرية حيث قال: إن حقوقنا الوطنية محدودة وواضحة ويسرنى أن الإجماع على التمسك بها، والعمل على تحقيقها، تزيده الأيام وتطورات الحوادث يقينا قوة، وأن جلاء الجنود الأجنبية عن

أرض الوطن، ووحدة مصر والسودان تحت التاج المسترك هي عقيدة أهل الوادي أجمعين من مصريين وسودانيين (١٦٥).

هكذا يتضح لنا أن القيضية المصرية كانت هي نقطة بداية الوجود السياسي للنقراشي، فكان أحد أبطال ثورة ١٩١٩ والاشتراك في الجهاز السرى بغرض الوصول إلى استقلال مصر الكامل غير المجزأ، وكانت مقترحاته بمثابة دفع القضية الوطنية خطوة إلى الأمام عن طريق الاستقلال، وعندما اشترك النقراشي عضوا في مفاوضات معاهدة ١٩٣٦ وأقرها باعتبارها خطوة من خطوات تحرير مصر، وعندما فقدت معاهدة ١٩٣٦ في فترة الاحدى عشرة سنة الوجيزة قوتها وحيويتها وظلت على أنها من آثار أيام القرصنة التي يحاول العالم نسبيانها، ولم يبق منها إلا ما يهدد السلام. حقيقية أن النقراشي التجأ إلى بريطانيا بالمفاوضات في القضية المصرية، وهذا الالتجاء أمر تقتضية الظروف، ولما فشلت مساعي المفاوضات قرر عرض القضية على مجلس الأمن، فانتقد بريطانيا وعاب سياستها وأبدى سخطه عليها واعتبر موقفها خيانة للقضية المصرية، وانعقدت نية وزارة النقراشي بعد عودته من مجلس الأمن بعدم إجراء الرغبة في استئناف المفاوضات مرة أخرى، وظل النقراشي حتى اغتياله مصمما على فكرته ولم يتزحزح عنها أملا في حل القضية المصرية بأسلوب جديد يتفق مع خطته، ولكن جاءت خطوة أغتياله لتؤخر ما كان ينوى تحقيقه لاستقلال مصر.

## ثانيا: النقراشي والقضايا العربية:

سعى النقراشى أثناء رئاسته للوزارة إلى تدعيم سياسته التى انتهجها وهى جعل مصر قاعدة العالم العربى حيث أعلن أمام مجلس النواب بأنه سيعمل على تثبيت العلاقات الوثيقة والروابط العديدة بين الدولة العربية(١٦٦).

ونستطيع أن نوضح موقف النقراشى ووقوفه لتأييد القضايا العربية، بعرض أهم قضيتين شغلتا تفكيره وسياسته وهما قضية السودان والقضية الفلسطينية.

## النقراشي والسودان :

اهتم النقراشي بقضية السودان ووحدة وادى النيل، ويتضح ذلك من حديثه أمام مجلس النواب في خطبة العرش للدورة البرلمانية في ١٢ نوفمبر ١٩٤٥ حيث أعلن لأول مرة في تاريخ الحركة الوطنية مطالب سكان وادى النيل في الجلاء ووحدة وادى النيل. ورأينا كيف سار النقراشي بقضية السودان في طريق المفاوضات في وزارته الأولى بالمذكرة الرسمية التي أرسلها للحكومة البريطانية في ٢٠ ديسمبر ١٩٤٥ بشأن تحقيق وحدة وادى النيل، ولكن الرد البريطاني على المذكرة المصرية كان مخيبا للآمال فقد أوضحت بريطانيا تمسكها بمعاهدة ١٩٣٦ فعمت البلاد المظاهرات، واضطرت وزارة النقراشي لتقديم استقالتها في ١٥ فبراير

فعهد الملك إلى إسماعيل صدقى باشا بتأليف الوزارة الجديدة، وتألف الوفد المصرى للمفاوضات مع الحكومة البريطانية، وكل ما يهمنا أن نوضح

ماذا جاء فى تلك المفاوضات بشأن السودان؟ وتوضيحا لذلك فإننا نقول لقد استغرقت المفاوضات بين الجانب المصرى والبريطانى فى الفترة من ١٨ إلى ٢٥ أكتوبر ١٩٤٦ وانتهت بالاتفاق على بروتوكول خاص بالسودان وقد جاء فيه ما يلى:

«إن السياسة التى يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان باتباعها فى السودان فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك ستكون أهدافها الأساسية تحقيق رفاهية السودانيين وتنمية مصالحهم وإعدادهم إعدادا فعليا للحكم الذاتى، وتبعا لذلك ممارسة حق اختيار النظام المستقبل للسودان.. وإلى أن يتسنى للطرفين الساميين المتعاقدين الاتفاق التام المشترك بينهما.. تظل اتفاقية سنة ١٨٩٩ سارية، وكذلك المادة ١١ من معاهدة ١٩٣٦ مع ملحقاتها والفقرات من ١٤ – ١٦ من المحضر المتفق عليه للمعاهدة الذكورة نافذة»(١٦٨).

وشجعت تصريحات المسئولين البريطانيين حاكم عام السودان فأدلى في ٧ ديسمبر ١٩٤٦ بتصريح يشجع فيه العناصر التي تعمل للانفصال عن مصر(١٦٩)، فلم ير اسماعيل صدقى بدا إزاء هذا الموقف إلا تقديم استقالته بعد إخفاق مهمته.

فعهد الملك فاروق إلى النقراشي بتأليف الوزارة في نفس يوم قبول استقالة صدقي، واهتم النقراشي بقضية السودان ليحل الأزمة التي آثارها اسماعيل صدقي، وقد رفع النقراشي إلى الملك خطابا أوضح فيه المنهج الذي ستسير عليه وزارته بشأن السودان حيث ذكر «هذه الوحدة التي ربطت شقى الوادي من صلات اللغة والقربي والمصلحة من قديم التاريخ وحديثة لا يمكن أن ينال منها ولا أن تفصم عراها، ولا تجد في مصر إلا محافظا

عليها، وعهدنا في هذا الأمر التوجه بالسودان إلى الرقى في شتى نواحى الحياة ليدرك مرتبة الحكم الذاتي في ظل الوحدة مع مصر تحت تاجكم المفدى(١٧٠).

وأوضح إذن أن النقراشي تعهد بأنه سيبذل كل مساعيه هو ووزارته من أجل التوجه بالسودان إلى الرقى في شتى نواحي الحياة والوصول إلى مرتبة الحكم الذاتي والوحدة مع مصر، ومن أجل تنفيذ ذلك المنهج الذي وضعه النقراشي في وزارته بدأ النقراشي بمعالجة الحالة المؤسفة التي نشأت عن تصريح حاكم السودان العام في ٧ ديسمبر ١٩٤٦ وأعلن في تصريحه أن المعاهدة المصرية الانجليزية قد احتفظت للسودان بحق الانفصال عن مصر، وأن صدقي باشا قد اعترف بهذا الحق لمستر بيفن كمبدأ عام وأن الحكم الثنائي كما هو قائم لم ولن يمس وستبقى الادارة كما هي (١٧١).

لهذا بادر النقراشي في ٨ ديسمبر ١٩٤٦ بإبلاغ الحكومة البريطانية عن طريق سفير مصر في لندن، كما أبلغ السفير البريطاني والوزير المفوض في مصر اعتراضه الشديد على السياسة التي أعلنها الحاكم العام لأنه رأى فيه تشجيعا مباشرا للسودان على الانفصال عن مصر، وأعلن أن الجانب المصرى الذي مثله في لندن اسماعيل صدقي رئيس الوزراء وإبراهيم عبد الهادي وزير الخارجية لم يقر مطلقا هذا الذي نسب صدوره إلى الحاكم العام للسودان، كما أعلن النقراشي أن الأوضاع التي يشير إليها هذا التصريح لا تتفق مع الأحاديث التي دارت أثناء وضع الصيغ ثم هي مازالت موضع أخذ ورد بين القاهرة ولندن(١٧٢)، ولذلك لم يتوان النقراشي عن الدخول في تجربة المفاوضات مع بريطانيا وقد أراد أن يفتح بهذه المفاوضات

صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات المصرية البريطانية يراعى فيها تحقيق الأمانى الوطنية المشروعة مع الاعتراف بوجهة النظر البريطانية فى حدود تلك النظرة، وبما لا يتفق مع مصالحنا.

واستمر النقراشى فى مباحثاته مع السفير البريطانى للوصول إلى صيغة مقبولة بشأن السودان كما وضحنا فى الجزء السابق من هذا الفصل – وتناول المباحثات فى بروتوكول السودان وأكد للسفير بأن معاهدة ١٩٣٦ أعطت لمصر نصيبا كبيرا فى إدارة السودان، وإننا نذكر أيضا أن النقراشى تقدم فى ٥ يناير ١٩٤٧ بمشروع بروتوكول السودان وانتهت الجولة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بالاخفاق، وانتهت الجولة السادسة عندما تسلمت الحكومة المصرية مشروعا بريطانيا بشأن بروتوكول السودان فى يوم ٢٤ يناير ١٩٤٧ (١٧٣).

ومهما يكن من أمر، فإنه حينما لم يستطع الجانبان أن يصلا إلى صيغة يتم الاتفاق عليها، عرض النقراشي رئيس مجلس الوزراء الأمر على مجلس الوزراء في ١٩٤٧/١/٢٥، وقد أصدر مجلس الوزراء قرارا بعرض قضية البلاد على مجلس الأمن وقطع المفاوضات، ويجدر بنا أن نشير إلى نلك البيان الذي أدلى به النقراشي إلى أعضاء مجلس النواب بصدد السودان حيث قال «لسنا نريد للسودانيين إلا أن يعيشوا كإخوانهم في مصر أحرارا يتولون شئونهم بأنفسهم ويتمتعون بكل مزايا الوحدة في ظل التاج المشترك لشقى الوادي وإن السياسة التي تتجه إلى فصل السودان عن مصر كانت، ولا تزال محل شكوانا، بل واحتجاجنا، إن قضية واحدة لا تتجزأ، ولذلك فقد تقرر طرحها على مجلس الأمن برمتها(١٧٤).

وأوضح النقراشي في عريضة الدعوى التي قدمها إلى مجلس الأمن والمؤرخة في ٨ يولية ١٩٤٧ بأن احتلال القوات البريطانية غير المشروع لمصر في عام ١٨٨٧ واحتلالها للجزء الجنوبي من وادى النيل أي السودان تبعا لذلك، قد مكن حكومة المملكة المتحدة من عام ١٨٩٩ من أن تفرض على مصر اشتراكها معها في إدارة السودان وختم عريضته مطالبا بجلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاءً تاما وناجزا، وإنهاء النظام الإداري الحالي للسودان (١٧٥).

وتناول النقراشي عرض القضية أمام مجلس الأمن في عدة جلسات امتدت من ٥ أغسطس حتى ١٠ سبتمبر ١٩٤٧ وعرضها عرضا طيبا، ففي جلسة ٥ أغسطس ١٩٤٧ تحدث عن طبيعة النزاع المصرى البريطاني وشرح تفاصيل الوحدة الجغرافية والوحدة الاقتصادية والوحدة السياسية ووحدة الدين واللغة والثقافة التي تربط بين شطرى وادى النيل يكونان وحدة واحدة ويكمل كل منهما الآخر بحيث أن كل سياسة ترمى إلى إيثار مصالح محلية قد تؤدى إلى وقف تقدم الوادى برمته(١٧٦).

ثم شرح وفاق عام ۱۸۹۹ وفضح مراميه قائلا «ولما كانت بريطانيا لا تستطيع أن تدعى لنفسها السيادة على السودان، لم يبق لها سوى أن تتلمس سندا للمشاركة فى إدارته فاستغلت اشتراك بعض الوحدات البريطانية القليلة فى الجيش المصرى الذى كان كتشنر Kitshner يتولى قيادتها وتقدمت بما سمته حقوقنا ترتبت لحكومة صاحب الجلالة بحق الفتح لتبرير المشاركة فى الإدارة ووضع وفاق سنة ۱۸۹۹ لتحقيق هذا الغرض، وأن هذا الوفاق لم يتعرض لموضوع السيادة على الاطلاق فقد كان مجرد اتفاق خال من الشروط الرسمية وقعة رئيس وزراء مصر وقنصل

بريطانيا العام دون تبادل أية وثيقة من وثائق التفويض، وبين أن وفاق سنة ١٨٩٩ ما هو إلا تدبير عملي أريد به مجاراة الظروف القائمة في مصر وقتئذ، ثم عرض النقراشي سياسة بريطانيا لفصل السودان عن مصر في مظاهر شتى منها حظر الدعاء التقليدي في المساجد في خطب الجمعة للوالي الشنرعي، ومنهما تصعيب الهجرة على المصريين عملا وإن ظلت جائزة حكما وإبعاد المصريين تدريجيا عن الوظائف وعرقلة العلاقات الثقافية بين مصر والسودان، وحرمان السودانيين من خريجي الجامعات المصرية من التوظف في حكومة السودان، وكانت الصدمة الأخيرة ان أبعدت بريطانيا على المصريين التعيين في منصب قاضى القضاة وهو منصب ديني يرملز إلى الروابط الروحية التي تجمع شعب مصر والسودان، بل هم قد مضوا في هذا السبيل إلى حد إصدار البيانات الرسمية التي تحط من قدر مصر والمصريين وتشجع في السودان رغبة الانفصال، وحاولوا خلق جنسية سودانية مستقلة وأضاف أن البريطانيين أعاجم بالنسبة إلى السوانيين لا يتكلمون لغتهم ولا يشاركونهم تقاليدهم الدينية والثقافية ولا تربطهم بهم رابطة القربي فهم بذلك لا يصلحون إطلاقا لتوجيه البلاد في سبيل الرقى الإجتماعي، ولكنهم مع ذلك يحاولون فرض إدارتهم البريطانية في السودان أما الذي يقوم مقام هذه الإدارة فأمر يقرره شعب وادى النيل وحده، إن قضية السودان قضية داخلية ونحن ننكر على البريطانيين حق التحدث بإسم السوادنيين، ولسنا في حاجة إلى معونتهم في مواجهة هذا الأمر (١٧٧).

وفى جلسة ١١ أغسطس ١٩٤٧ شرح النقراشي المادة ١١ من معاهدة ١٩٣٦ التي تعالج مسألة السودان فقال «إن مجلس الأمن ليعلم حق العلم

أن الاتفاقيات سنة ١٨٩٩ أخذت طابعا غير رسمى (وهى خاصة بمستقبل الإدارة فى السودان) ويدرك المجلس أيضا أن هذه العلاقات تقوم على أساس دعوى بريطانيا بأن يكون لها نصيب فى إدارة السودان بحق الفتح، كما وصف الإدارة التى تتولى الحكم فى السودان بأنها إدارة أوتقراطية عسكرية بمعنى الكلمة، وهذا هو نوع الحكم الذى يريد البريطانيون الاستمرار فيه طبقا لمعاهدة سنة ١٩٣٦، وفضح مساوىء بريطانيا فى إدارة السودان بإهمالها التعليم العالى على إعداد من ستوكل إليهم الوظائف التافهة، وأن أمر التعليم فى السودان ما يزال مهملا بعد خمسين عاما من قيام الإدارة البريطانية فيه، ثم انتقل النقراشي بعد ذلك إلى نقطة هامة، بين فيها أن لا حياة لمصر بغير السودانيين، ولا حياة للسودان بغير مصر، وليست الحياة التي يهبها النيل هي وحدها التي تفرض اخوتنا، فهناك التقاليد التي ترجع إلى مئات السنين، وهناك اللغة المشتركة والثقافة المشتركة، هذه ترجع إلى مئات السنين، وهناك اللغة المشتركة والثقافة المشتركة، هذه فصمها(١٧٨).

أما في جلسة ١٣ أغسطس ١٩٤٧ فقد فضح نوايا بريطانيا نحو تقسيم السودان، وبين أن هذه الأعمال نتيجة إلى فصل الشمال عن الجنوب، وأكد ذلك استعمال اللغة الانجليزية بدلا من العربية في مدارس الجنوب، وأعلن النقراشي بأن التدخل البريطاني يترك أسى بين شعبى الوادي ويعزل أحدهما عن الآخر، وإننا نصر على أن التدابير الوقتية المنصوص عليها في اتفاقية ١٩٣٩ والتي امتدت مدتها في معاهدة سنة ١٩٣٦ قد استنفدت أغراضها، ويسلم البريطانيون أن السودان كان أرضا مصرية خلال ستين عاما في القرن التاسع عشر كما يسلم بأنهم حملوا مصر على سحب

قواتها من السودان عقب احتلالهم لها عام ۱۸۸۲، كذلك يسلم البريطانيون بأن استرداد السودان قد تم باسم مصر، وعليهم أن يسلموا بأنهم هم الذين حرموا مصر من أن يكون لها صوت مسموع فى حكم السودان، وقد كان مفروضا أنه حكم مشترك، ووضح فى خطابه عدم صلاحية الإدارة البريطانية التى سيستمرون على اتباعها الآن بمقتضى معاهدة ١٩٣٦ المنهارة وطلب من المجلس إنهاء الإدارة البريطانية فى السودان(١٧٩).

وفي جلسة ٢٢ أغسطس ١٩٤٧ تحدث النقراشي معقبا على المشروع البرازيلي ومدافعا عن قضية السودان فقال «لا يسعني أن أبدى أسفى لأن مشروع القرار البرازيلي لم يشر أية إشارة خاصة إلى إنهاء النظام الإداري الحالى في السودان على الرغم من أن ممثل الصين قد رأى أن رغبة الحكومة المصرية في الاحتفاظ بوحدة وادى النيل طبيعية جدا، وشرح النقراشي لأعضاء المجلس عزم الحكوم المصرية بشأن السودان بأنها تعمل مستمرة لحماية السودان من تقطيع أوصاله ولتمكين إخواننا السودانيين، من إدارة شئونهم في نطاق الوحدة تحت تاج مصر، وحمايتهم من كل استعمار أجنبي غريب، ولن نتركهم يفقدون شخصيتهم في غمار خليط من الشعوب المغلوبة على أمرها وإننا لن نقبل أية مساومة على مسستقبل الشعب السوداني(١٨٠).

وفى جلسة ٢٦ أغسطس ١٩٤٧ رفض النقراشى التعديل الاسترالى الذى أدخل على المشروع البرازيلى، وأوضح فى رده عدة مبررات لهذا الرفض نذكر منها ما قاله «إن التعديل الاسترالى يشوه معالم المشروع البرازيلى الذى سبق أن أبديت اعتراضى عليه لأن مقتضى هذا التعديل

استشارة السودانيين أنفسهم في المفاوضات المباشرة المقترح استئنافها والتي تتناول مستقبل السودان وإننا نرى أن العلاقات بين السكان الذين يقطنون شطرى وادى النيل مسألة داخلية بل أهلية، فما كان لنا أن نساوم مع الدخيل في هذا المضمار ولو كان من شأن تلك المساومة الظفر ببعض أمانينا الوطنية، فلن نهدر على السودانيين مستقبلهم، ولن ندع المسألة رهنا بأهواء السياسة الاستعمارية، بل ان الأمر سيعالجه المصريون والسودانيون على أن يتحدث هؤلاء عن أنفسهم، لا أن يتحدث عنهم لسان حكومة أجنبية في لندن النائبة، وإننا نريد تقرير مستقبل السودان بالتشاور مع السودانيين أحرارا في إرادتهم لا مع البريطانيين ولا مع السودانيين مقيدين بالاحتلال البريطاني، وليس لحكومة الملكة دخل في الموضوع ولن نبحثه معها، وإنى لعلى يقين من أنه متى أصبح السوانيون أحرارا في الاعراب عن آرائهم فإنهم والمصريين خليقون بالوصول إلى حل يرتضيه الطرفان ويكون متفقا مع مبادىء الميثاق والديمقراطية (١٨١).

ومن خلال العرض السابق يتضح لنا أن النقراشي دافع عن قضية السودان أمام مجلس الأمن بشجاعة محمودة، وأعلن بطلان اتفاقية عام ١٨٩٩، ولقد أوضح النقراشي للمجلس كيف أن البريطانيين أنفسهم هم الذين منعوا مصر من قمع هذه الثورة وهي في مهدها، وكيف أنهم أرغموا مصر على إخراج جيشها من السودان في الوقت الذي كان الأمل مازال قائما في إمكان إعادة النظام إلى نصابه في ربوع السودان»، ولقد اختتم النقراشي هذا الدفاع الوطني بعبارة تقول «إن قضيتنا عادلة، هذا يقيننا، وإنا لم نلجأ إلى ساحتكم سدى، هذا عهدنا، وإن بمبادىء الميثاق إيماننا، وعندما أحس بأن المجلس قد يحجم عن اتخاذ قرار عادل في قضية بلاده قال «إنني بوصفي ممثل دولة صغيرة في هيئة الأمم المتحدة وكانت عضوا

فى مجلس الأمن عاما من الزمان أن اعرب عن أملى فى آلا يضع مجلس الأمن نفسه فى موقف حرج بأن يقرر أن هذا النزاع من شأن استمراره أن يهدد السلم ثم لا يتخذ خطوة إيجابية إنشائية للأخذ بناصر مصر التى تقف أمامكم فريسة لغزو دولة استعمارية عاتية (١٨٢)..

ولم يكد ينتهى مجلس الأمن من نظر القضية المصرية أمام مجلس الأمن، حتى أصدر الحاكم العام للسودان بالنيابة(١٨٣). برقية في ١٣ ستبمبر ١٩٤٧ أرسلها إلى رئيس الوزراء المصرى بالنيابة جاء فيها «لقد انتهت مباحثات مجلس الأمن في النزاع المصرى الانجليزي إلى مأزق، وسواء استؤنفت المباحثات أو المفاوضات في تاريخ قريب أم بعيد فإن واجب السودان والسودانيين بين وواضح، فالحكومة مصممة على أن تعجل بأسرع ما يمكن بمشروعاتها الخاصة بالجمعية التشريعية الجديدة والمجلس التنفيذي متبعة بدقة توصيات مؤتمر إدارة السودان، ولن تسمح بأي تدخل في سياستها العامة الخاصة بالسودنة والتقدم الأقتصادي، وستضمن المحافظة على الأمن العام والقانون والنظام باتخاذ اجراءات شديدة ضد من يريد أن يخل بالأمن والطمأنينة أو من يروجون لأغراضهم، بوسائل غير مشروعة وعلى السودانيين أن يعملوا في هدوء وإيمان على تحسين أحوال بلادهم، رافضين أن تضلهم الاشاعات الكاذبة عن غرضهم وأن يعملوا على تنمية وتقوية النظم الحالية لإقامة حكومة ديمقراطية محلية والمعاونة في إنشاء هيئات دستورية جديدة(١٨٤).

ونستطيع من خلال البيان السالف الذكر الذى أصدره حاكم السوادن بالنيابة أن نخرج بحقيقة مؤداها رغبة الانجليز فى الاستمرار فى سياستها الاستعمارية التى تهدف إلى العمل على فصل السودان عن مصر، وعلى أى حال فقد رد النقراشي رسميا ببرقية مماثلة فى ١٦ أكتوبر ١٩٤٧ على

برقية الحاكم العام للسودان بالنيابة أوضح فيها «إن النظام القائم لا يسمح باجراء مثل هذه الاصلاحات دون مشاركة الحكومة المصرية، بل إن لها فى هذا الأمرخاصة حق المبادأة وأن الاصلاحات الدستورية لا تدخل فى اختصاص الحاكم العام، على أن الاصلاحات المقترحة قد وضعها مؤتمر إدارة السودان الذي لا يشتمل إلا على أعضاء من البريطانيين والسودانيين، وليس بينهم مصرى واحد، وهذه هى الحال فى الهيئات الأخرى التى قدمت إليها توصيات المؤتمر، وإن الحكومة المصرية قد جعلت نصب عينيها أن تمكن للسودانيين فى أن يساهموا بأكبر قسط فى حكومة السودان، وهذه المقترحات هى الآن موضع الدراسة ولكن نظرا لما لها من الأهمية العظمى، فمن الواضح أن دراستها تتطلب بعض الوقت وبخاصة أن الحكومة المصرية فى هذا الشأن ليس لها الحق فى الموافقة على هذه المقترحات أو رفضها فحسب بل إن لها أيضا الحق فى المبادأة (١٨٥).

وقد أعقب ذلك إمعان من حكومة السودان فى تحدى مصر، يتضح ذلك من أن حكومة السودان فى منتصف شهر سبتمبر ١٩٤٧ منعت بعثة من الأساتذة والطلاب المصريين، اعتزمت وزارة المعارف إيفادها إلى السودان للقيام برحلة علمية ثقافية، وكان أن اعتذرت حكومة السودان، بأن حالة من التوتر السياسى تحول دون الموافقة على مجىء هذه البعثة، ومن مظاهر هذا التحدى أيضا تعيين الشيخ أحمد الطاهر أحد علماء السودان قاضيا لقضاة السودان وذلك فى شهر أكتوبر ١٩٤٧، ذلك المنصب الذى ظل شاغرا منذ يناير ١٩٤٧ على أثر انتهاء خدمة الشيخ حسن مأمون أخر القضاة المصريين هناك(١٨٦).

واستمرت حكومة السودان تمارس تحديها لمصر، وتلك صورة أخرى من صور التحدى، إذ أصدر الحاكم العام للسودان بتاريخ ١٩ يونية ١٩٤٨

قانونا بإنشاء المجلس التنفيذى والجمعية التشريعية، وقد حل المجلس التنفيذى محل مجلس الحاكم العام، وقد ناقش النقراشى توصيات المؤتمر وطلب إدخال تعديلات عليها تكفل لمصر أن تضطلع باشرافها على تدريب السودانيين على هذا الحكم، وذكر النقراشى أنه لن يقبل هذه التوصيات، إلا إذا تضمن مشروع القانون الذى تعده حكومة السودان هذه التعديلات(١٨٧).

وعلى الرغم من أن النزاع بين مصر وبريطانيا بقى معلقا، فقد رأت الحكومة المصرية وإجبا عليها مع تمسكها التام بموقفها الذي حددته تحديدا واضحا أمام مجلس الأمن، أن تقبل الاشتراك مؤقتا في وضع نظام يمهد للسودانيين طريق الحكم الذاتي وذلك حتى لا يكون تأخر البت في النزاع القائم ما بين مصر وبريطانيا سببا في تأخير السودانيين عن السير في طريق الحكم الذاتي، ولذلك شكلت لجنة ثنائية في الفترة ما بين ٦ مايو -٢٨ مايو سنة ١٩٤٨، وكانت تتكون من أحمد محمد خشبة باشا وزير الخارجية المصرية، وسيررونالد كامبل السفير البريطاني في مصر لينظرا معا مشروع القانون الذي أعدته حكومة السودان والذي طلبت فيه من الحكومتين المصرية والبريطانية موافقتهما عليه، واتفق المثلان المصري والبريطاني على أن ما يدور بينهما لا يتناول بحث قضية السودان ولا مصيره ولن يتناول البحث إلا الإصلاحات الإدارية والتشريعية، وقد وصل المثلان المصرى والبريطاني إلى اتفاق بخصوص الجمعية التشريعية المقترحة، كما اتفقا إلى تكوين ( لجنة دائمة ) تكون مهمتها أن ترقب تقدم السودانيين نحو الحكم ٱللَّاتي، وتشكل هذه اللجنة من ممثلين لكل حكومة ويكون المثل لحكومة السودان سودانيا، وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويكون الرئيس من المسريين والبريطانيين بالتناوب. ولكن

حدث خلاف بين المثلين فيما يتعلق بتكوين (المجلس التنفيذي)، وقد أصرت الحكومة المصرية على أن يكون المصريون في المجلس التنفيذي مساوين للانجليز من حيث المركز والعدد، ولم يوافق الجانب البريطاني على ذلك، اونتهت المباحثات في عهد وزارة النقراشي الثانية (١٨٨).

وهكذا توقفت المباحثات بين الجانب المصرى والجانب المبريطانى، ورأينا كيف أراد النقراشى معالجة موضوع السودان طبقا لوجهة نظرته السياسية، والتى تمثلت على أساس ثابت من وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك على أن يتولى السودانيية في حكم أنفسهم حكما ذاتيا كاملا فى نطاق هذه الوحدة. وفى الواقع كانت معظم مواقفه مشرفة شاهد ذلك ما أوردناه سالفا، وإذا كان ما أوردناه لدليل دامغ على أنه اهتم بقضية السودان لتحقيق رفاهيتهم واعطائهم الحكم الذاتي لتولى أمورهم بأنفسهم، فإن مقولة البعض من أنه ضيع وتهاون فى قضية السودان لا أساس لها من الصحة.

## النقراشي والقضية الفلسطينية:

كان اهتمام النقراشي بالقضية الفلسطينية واضحا منذ تولية منصب رئاسة الوزارة وخاصة في أواخر عام ١٩٤٧ عندما صدر قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية واعتبار القدس منطقة دولية(١٨٩). وعندما تم التصويت على مشروع التقسيم الخاص بفلسطين في ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية اثنين وثلاثين صوتا إلى جانب التقسيم، وامتنع عشرة أعضاء على إعطاء أصواتهم وتغيب عضو واحد هو سيام، بينما صوت ثلاثة عشر صوتا ضد هذا المشروع ومن بينهم مصر(١٩٠٠).

وفى الواقع أن هذا القرار يعتبر باطلا لتعارضه مع مبادىء الأمم المتحدة التى تقرر حق الشعوب فى مصيرها والتى تحرم على الأمم المتحدة أن تتدخل فى الأمور التى تعتبر من صميم الحكم الداخلى لدولة ما، ومما يؤكد لدينا هذا الفهم أنه جاء ذلك فى المادة ١ فقرة ١(١٩١) وفى المادة ٢ فقرة ٧ من ميثاق هيئة الأمم المتحدة (١٩٢)، أيضا كان التقسيم يهمل حق شعب فلسطين فى تقرير مصيره الذى نصت عليه المادة ٢٢ من ميثاق عصبة الأمم، كما أنه يعتبر ماسا بسيادة فلسطين واستقلالها، إذ أنه ينتزع جزءا كبيرا من إقليم فلسطين، كما أن هذا التقسيم مجاف لعدالة توزيع الأراضى بين اليهمود والعرب، إذ أنه أعطى لليهمود أجود أراضى فلسطين(١٩٣)).

ومهما يكن من أمر، فقد كان لقرار التقسيم صداه لدى النقراشى، وأعرب عن استنكاره للقرار وإننا نذكر حديثه أمام مجلس النواب فى هذا الصدد حيث قال : «إن هذا القرار الصادر من هيئة غير مختصة بإصداره يعتبر باطلا بطلانا جوهريا، ومن فوق هذه المنصة أعلن استنكارنا لهذا القرار وتصميم البلاد على عدم الرضوخ له، وأن مصر بالاتفاق مع البلاد العربية مصممة على أن تكون فلسطين عربية موحدة، وإننا سنتخذ كل ما يمكننا عمله لتحقيق هذا الغرض الذى لا نحيد عنه مطلقا(١٩٤).

وقد كرس النقراشي جهوده للتصدي لمشروع التقسيم وظهر ذلك جليا في اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي عقد بالقاهرة في ١٩٤٧/١٢/٨ وحضره رؤساء الحكومات العربية (مصر وسوريا ولبنان والأردن والسعودية واليمن) ودام الاجتماع عشرة أيام، ويهمنا أن نذكر بيانه الذي اصدره بشأن القضية الفلسطينية، والذي قال: «إن حكومات الجامعة العربية تقف صفا واحدا بجانب شعوبها في نضالها لدفع الظلم عن إخوانهم العرب وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، ولتحقيق استقلال فلسطين ووحدتها، وأن التقسيم باطل من أساسه، ويجب اتخاذ التدابير الحازمة بما هو كفيل بعون الله لاحباط مشروع التقسيم الظالم»(١٩٥).

# النقراشي يرفض الضغط الأمريكي ويخضع للضغط البريطاني:

حاول النقراشي بصعوبة بالغة الدفاع عن القضية الفلسطينية كما توضح المذكرات السرية التي كتبها بخط يده عندما جرت مقابلة شخصية بينه وبين سفير أمريكا بالقاهرة في يوم السبت ٢٤ أبريل سنة ١٩٤٨. وفى بداية هذه المقابلة أبلغ السفير الأمريكي النقراشي بأن حكومته تنظر بعين القلق إلى تدهور الحالة في فلسطين من سيء إلى أسوا وأن الحالة على وشك أن تصبح حربا مكشوفة، وأن الحكومة الأمريكية التي سبق أن أعربت رغبتها في مديد المساعدة الاقتصادية لمصر، وكذلك اهتمامها بناحية السلام السياسية POletical security لحل مسألة فلسطين، إما بقبول مقترح الوصاية، الذي قدمته أمريكا، حل أخر، وبعد بحث الموقف، بادر النقراشي بالإجابة عليه موضحا بقوله «يا جناب السفير أنك تحمل إلى من الحكومة الأمريكية رسالة في غاية الخطورة، فأنت تقول لي أن الحكومة الامريكية لن يمكنها أن تقدم أي معونة لمصر في الناحية الاقتصادية، إلا إذا حلت فلسطين، وإنى أود أن أقول لك أن الحالة قد تدهورت حقيقة في فلسطين، ولكن هذه الحالة لم تكن من فعل مصر، بل إن مصر كانت دائما تحذر من هذه الحالة. وزد على ذلك أن ربط علاقة أمريكا بمصر بتده ور الحالة في فلسطين ليس هو الحل المؤفق لمسألة فلسطين، وأكد النقراشي للسفير بأنه سبق أن قال له إني سأبحث مقترح الوصاية، ولكنك تعلم أن البلاد العربية غير مستريحة للوصاية، فلعلها توفق إلى إيجاد حل آخ (۱۹۲). فأجاب السفير الأمريكي على النقراشي قائلا «إنني لم أنقل إليك رسالتي على سبيل التهديد فإن الأمر ليس كذلك تماما، ولكنني أردت أن تبذل مصر جهدها إما بقبول المقترح الأمريكي أو إيجاد حل آخر، أو تقديم مقترحات معينة بشأن مشروع أمريكا»، فرد النقراشي عليه بالقول «كيف يمكن أن تنتظر أن تقف البلاد العربية متفرجة عندما تقع مذابح كالتي وقعت في ديرياسين وطبرية، وهل يراد الآن إفساح الطريق لقوات الهاجاناه؟ وهل ينتظر أن يواجه العرب المتطوعون للدفاع عن وطنهم بمفردهم هذه المصفحات والأسلحة الثقيلة؟ أخشي أن التطور الحالي في المواشي بأنه لاحظ محاولة السفير لإزالة الأثر الذي ورد من أمريكا وهو اللجوء إلى التهديد، إلا أنه كان يؤكد المعنى الذي أشار إليه، وهو أن أمريكا لا يمكن أن تبذل أي عون، إلا إذا لم تحل هذه القضية أما استمرار القتال وسفك الدماء فإنه يؤدي إلى أوخم العواقب» (١٩٧).

وبعد أن أستعرضنا موقف النقراشي من مشروع تقسيم فلسطين والضغوط الأمريكية التي وقعت عليه لقبول مقترح الوصاية، بقي لنا أن نعرف موقفه من دخول حرب فلسطين. وفي الواقع كانت الفكرة السائدة لدى النقراشي رئيس الوزارة المصرية حتى ١١ مايو ١٩٤٨ هو عدم الدخول في حرب نظامية، وإنما يستحسن مساعدة المتطوعين الفلسطينيين مع إمكانية مؤازرتهم بمتطوعين من مختلف الدول العربية، ومن بينها مصر بطبيعة الحال، ولم تكن حجته في ذلك تقف عند إشفاقه من الأمم المتحدة وخروج مصر على قرارها، بل كان يري أنه لا يجوز أن تدفع مصر جيشها إلى فلسطين فتكون القوات البريطانية المرابطة على قناة السويس حائلا بينه وبين أرض الوطن(١٩٨).

ولقد أوضح النقراشي أمام الوفود العربية أثناء اجتماعها في مؤتمر عالية في أكتوبر عام ١٩٤٧ أسباب معارضته لفكرة خوض حرب نظامية في فلسطين، حينما أثيرت قضية التدخل المسلح فقال النقراشي «لقد ذهبت إلى مجلس الأمن وطالبت الانجليز بأن يخرجوا من بلادنا، وقلت للعالم كله أن الجيش المصري قادر على ملء الفراغ في قناة السويس وأنه قادر على الدفاع عنا، وأنا لا أريد أن أعرض هذا الجيش الذي هو كل حجتي وسندي في القضية المصرية إلى تجربة خطيرة، ولقد كانت نسبة الخطر في دخول الجيش إلى فلسطين تزيد على عشرة أو خمسة في المائة، فإني لا أرضى أن أجازف ولا بواحد في الألف(١٩٩).

ومن خلال العرض السابق يتضح لنا أن النقراشى كان يؤيد عدم دخول الحرب، ونحن لا نجد تعليلا لسياسة النقراشى هذه إلا القول بأنه كان يأمل في الحفاظ على الجيوش المصرية.

وبينما كان النقراشى ضد فكرة خوض حرب نظامية فى فلسطين، إذ بالملك فاروق يصدر أوامره إلى محمد حيدر باشا وزير الحربية بإعطاء الأوامر لفرق الجيش المصرى باجتياز الحدود المصرية إلى أرض فلسطين ولم يكن أمام وزير الحربية إلا الإذعان لقرار الملك، وفى هذا الصدد يذكر الدكتور محمد حسين هيكل معقبا على ذلك أن حيدر كان جنديا وكان يفهم أن نص الدستور بأن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (٢٠٠) ولا يتقيد بأن الملك يستعمل سلطته بواسطة وزرائه (٢٠١) ومن ثم كان يفرض على نفسه، وهو وزير الحربية أن ينفذ أوامر القائد الأعلى من غير انتظار لرأى رئيس الوزراء (٢٠٢).

## موقف النقراشي من قرار الملك فاروق:

كان من الطبيعى على النقراشى رئيس الوزراء أن يسير فى طريقين، إما أن يضطر للاستقالة إذ وجد الملك مستبدا بالأمر وبذلك يخدم بلاده

أيضا لأنه يرفع الستار عن موقف الوزراء المصريين أمام الملك، وإما أن يمتثل للملك امتثال الوزراء السابقين، وبذلك يخالف الدستور باجتياز القوات المصرية الحدود إلى أرض فلسطين طالما أنه لم يحصل على موافقة البرلمان(٢٠٣)، وفي تلك الحالة لابد من إعطاء الأوامر بمرابطة تلك القوات في موافقها الأصلية إلى حين أن يصدر البرلمان قرارا بهذا الشأن(٢٠٤).

ففي أي الطريقين سار النقراشي؟ يبدو من قرائن الأحوال أنه سار في الطريق الثاني، ففي ١١ مايو ١٩٤٨ أي قبل دخول الحرب بثلاثة أيام تبدل موقفه فجأة وطلب من محمد حسين هيكل رئيس مجلس الشيوخ وقتذاك ضرورة عقد جلسة سرية للمجلس لكي تعرض فيها الحكومة مصرية قرارها بدخول حرب فلسطين. وفي تلك الجلسة شرح النقراشي للنواب الأسباب التي حدته على تأييد فكرة دخول الحرب، فذكر منها موقف أمريكا حينما اقترح عليه السفير الأمريكي بقطع المساعدات عن مصر إذا لم توافق على شروط الوصاية، أو إذا قدم بشرح أخر يحل محل الوصاية (٢٠٥) ثم ذكر أن الهاجاناة أرسلت قوات كبيرة أحاطت بالمجاهدين العرب وأن الملك عبد الله أرسل برقية إلى القاهرة يقول أنه قد جاءته أنباء بطلب النجدة، ولم يتردد أمين الجامعة فورا في أن يبلغه رجاء أعضاء الجامعة بأن يبادر إلى نجدة هؤلاء المحاصرين، ثم أضاف النقراشي بأن الحكومة البريطانية دائما تعلن بصراحة وتبلغ الدول المختلفة أنها المسئولة عن الأمن في فلسطين إلى ١٥ مايو وأنها لن تسمح لأي جيش بالتدخل في فلسطين، وبناء عليه رأى النقراشي بألا يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يحدث في فلسطين لذلك بادر بعرض الأمر على مجلس الشيوخ حيث أنه لم يبق إلا يومان وتكون عصابات الهاجاناة وشترون وأرجون مطلقة السراح في فلسطين، وأشار لأعضاء المجلس إلى أن الحكومة المصرية تراقب الحالة، ،

وهى لا تردد في إصدار الأمر إلى الجيوش المصرية في الدخول لإعادة السلام إلى أرض السلام(٢٠٦).

وقد طلب النقراشى من المجلس اعتماد أربعة ملايين من الجنيهات من أجل استعداد الجيش المصرى لمراقبة الحالة، وكانت هذه الموافقة عاجلة لتمكين الجيش المصرى من أداء واجبه إذا طلب إليه ذلك(٢٠٧)، وقد وضع لأعضاء مجلس الشيوخ قوى البلاد العربية والجيش المصرى وقوى الهاجاناة فقال « لا نزاع فى أن العصابات قوة لا بأس بها عندهم سلاح، ومواردهم متوفرة ولديهم المال الكثير ولهم أنصار فى البلاد الأخرى، أما قوى الدول العربية المجتمعة الآن كفيلة بحسم الموقف، فهناك الجيش العربى، وهو جيش شرق الأردن وهو جيش منظم مدرب على درجة عالية من الكفاءة العسكرية وتسليحه ومعداته وذخيرته وافية ما عدا الطيران، ولبنان فقد جعلا كل الموارد وقفا على قضية انقاذ فلسطين، والملك ابن ولبنان فقد جعلا كل الموارد وقفا على قضية انقاذ فلسطين، والملك ابن سعود أرسل أسلحته ودفع نصيبه من الدولارات، وأضاف النقراشي بأن اليمن كانت معتزمة ترسل فريقا من رجالها على سبيل الرمز، ولكن حوادثها الأخيرة منعتها، أما الجيش المصرى فإن كفايته كاملة وأسلحته وافية، وذخيرته متوفرة، والذي يقدر على مثل هذا الأمر يتخذ عدته (٢٠٨).

وعلى أساس هذه التطمينات وانقيادا لأوامر الملك وافق رئيس مجلس النواب(٢٠٩) بالإجماع على الاقتراح الآتى «بعد سماع بيانات دولة الحكومة المصرية يقرر المجلس الموافقة على السياسة التى اتبعتها الحكومة فى المسألة الفلسطينية ويؤيدها كل التأييد فيما ترى اتخاذه من إجراءات لإنقاذ هذه البلاد العزيزة وأهلها من العدو الإجرامى»، ولم يعترض سوى اسماعيل صدقى، أما حزب الوفد فقد أعلن موافقته متحفظا فقط فيما

يتعلق بإعلان الأحكام العرفية التى أعلنها النقراشي ابتداء من ١٣ مايو ١٩٤٨ لتأييد سلامة الجيوش المصرية وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك مما يتعلق بحركاتها وأعمالها العسكرية خارج المملكة المصرية(٢١٠).

وفي الحقيقة كان عرض النقراشي لموضوع دخول الجيش المصري فلسطين لمجلس الشيوخ كان عرضا غير أمين وخطأ جسيما في تاريخ النقراشي السياسي، فقد أدلى ببيانات غير دقيقة عن حالة الجيش المصرى، أدت بالمجلس النيابي المصرى إلى الموافقة على الزج بالجيش المصرى في حرب لم يكن مستعدا لها(٢١١). ويمكننا أن نقدم الدلائل على الفارق بين الصورة الهائلة التي وضحها النقراشي في الجلسة السرية أمام مجلس الشيوخ المصري، وبين الصورة الحقيقة للموقف كما يوضحها رؤساء وأركان وقادة الجيش المصرى الذين عاصروا هذه الحرب وقتذاك. فيؤكد اللواء أحمد محمد على المواوى أول قائد مصرى لحملة فلسطين، عندما دعى لمقابلة الفريق محمد حيدر القائد العام للقوات المسلحة في ١٠ مايو ١٩٤٨ فقال له حيدر : «إيه الحالة عندك، قال سيئة للغاية، فقال الفريق حيدر: سوف تضطر لدخول حرب فلسطين، فقال له المواوى: إن الوحدات غير مدربة لقد كنت مسئولا عن التدريب في الجيش وأنا أعلم حالته، وكنت قائدا لسلاح المشاة وأنا أعلم حالة جنودنا، وكنت قائدا لمعسكر التدريب في العريش، وأنا أعلم إننا غير مستعدين إطلاقا(٢١٢). وفي هذه الإجتماع روى المواوي كل معلوماته بصراحة للنقراشي، فقال له النقراشي: «إن موقفنا بين الدول العربية يحتم علينا الدخول وأن المسألة ستسوى سياسيا بسرعة والأمم المتحدة سوف تتدخل، وأن الاشتباكات ستكون مجرد ظاهرة سياسية وليست عملا حربيا(٢١٣) وقال الفريق محمد حيدر القائد

العام للقوات المصرية وقتذاك «إن الجامعة العربية، هي التي طلبت دخول مصر الحرب إلى فلسطين بصفتها زعيمة الدول العربية وكان لابد لمصر من الإذعان لهذا الطلب، وأنا شخصيا لا أرغب دخول الحرب للنقص الملحوظ في العتاد (٢١٤).

كما آكد الفريق عثمان المهدى رئيس الأركان للجيوش المصرية أنه فوجىء بقرار دخول الحرب التى لم تكن القوات المسلحة المصرية مستعدة لها، وأنه عارض القرار بكل قوة وأبدى رأيه فى صراحة، وشكى من افتقاده إلى العتاد، فأشار النقراشى عليه بالسكوت ووعد باستكمال النقص وقال له لا تكن من دعاة عدم دخول الحرب(٢١٥). كما أكد جمال عبد الناصر أركان حرب الكتيبة السادسة وقتذاك بأن كل جندى كان يشعر بالنقص فى السلاح، وأكثر منه يشعر بالنقص فى الخطط(٢١٦) وفى تصورنا أن النقراشي قد اتخذ قرار الحرب دون اقتناع تام، وخير دليل لإثبات ذلك إجابته لعبد الرحمن عزام أمين جامعة الدول العربية حينما سأله عن أسباب تغيير رأيه بدخول الحرب فقال له النقراشي «لم أر مفرا تحت تأثير الصافح وحرصا على حالة الأمن الداخلى وحفاظا على كرامة مصر أمام الرأى العام وحرصا على حالة الأمن الداخلى الدول العربية خوض المعركة الفلسطينية من أمر الجيش للاشتراك في القتال كبقية الجيوش العربية الفلسطينية من أمر الجيش للاشتراك في

وفى الحقيقة أن هناك دوافع كثيرة دفعت النقراشى إلى دخول الحرب نذكر منها محاولته لانقاذ عرب فلسطين من اليهود(٢١٨) واستجابة لمشاعر الجماهير التى كانت تطالب بالتدخل المسلح ضد الصهيونية ومنافسة للجمعيات المتطرفة من الاخوان المسلمين وغيرها التى جاوزت قصد السبق فى الجود بالرجال والمال والسلاح لنصره عرب

فلسطين(٢١٩)، كما رأى النقراشى أيضا أيضا فى دخول حرب فلسطين محاولة لتغطية موقف الملك من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد رأى أن قرار الحرب خير وسيلة لانشغال الجماهير عن مشاكل البلاد الداخلية حتى بعد اضراب رجال البوليس مما اضطر وزير الحربية إلى إنزال قوات من الجيش لصفوف الأمن فى البلاد(٢٢٠) كما رأى النقراشى فى إعلان الحرب حرصا على تأييد أكاليل النصر إلى السراى والحكومة دون غيرها(٢٢١).

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو من يتحمل مسئولية دخول حرب فلسطين القصر أم النقراشي؟ والجواب على ذلك نجده في اعتقاد محمد زكى عبد القادر حيث قال «لا ريب لدينا في أمانة النقراشي ووطنيته وعظم تضحياته وسلامة تفكيره ونزاهته، ولكن لا ريب أيضا في أنه هو وحزبه يتحملون نتائج سياستهم، وليس لهم أن يلقوا المسئوليات على السراي أو غيرها فانهم هم طبقا للدستور المسئولون، كان واجبهم إما أن يحكموا أو أن يتخلوا عن الحكم(٢٢٢).

ولا يفوتنا أن نذكر بأن الملك فاروق كان مسئولا أيضا، لأنه أمر فرق الجيش المصرى باجتياز الحدود إلى أرض فلسطين دون أن يعلم النقراشى ومن غير أن ينتظر قرار البرلمان أو قرار مجلس الوزراء(٢٢٣)، ولعل هناك دوافع دفعت الملك إلى الزج بالجيش المصرى في حرب فلسطين نستطيع تلخيصها فيما يأتى نــ

۱- التنافس على زعامة العالم العربى والاسلامى وقد ظهر منذ مباحثات الجامعة العربية أن هناك تنافسا قويا بين الأسرة الهاشمية والأسرة المالكة فى مصر على هذه الزعامة، مما جعل الملك فاروق يتقرب من أل سعود لمواجهة احتمال تزايد النفوذ الهاشمى بضم سوريا.

٢- كان الملك يشعر بحرج مركزه لاعتماده فترة طويلة على أحزاب

الأقلية، ولذلك رأى أن دخول مصر الحرب سيكسب له شعبية على افتراض أن الجيش المصرى سيحرز انتصارات عسكرية فى تلك الحرب، ولذلك لا نعتقد صحة الذين ذكروا أن من أهداف الملك إضعاف الجيش أو توريطه فى الحرب خاصة وأن الملك حتى ذلك الوقت كان يعتبر الجيش الأداة الموالية له فى مواجهة الأخطار.

٣- وعلى افتراض إحراز النصر في عهد لا يحكم فيه حزب الوفد فإن ذلك يكسب الملك نقاطا أخرى من النفوذ المعنوى على حساب أكبر خصم له في الداخل ألا وهو الوفد(٢٢٤).

وعلى أى حال، دخلت القوات المصرية الحرب مع الدول العربية، وإننا نتابع موقف النقراشى منها، فبعد اندلاع الحرب بأربعة أيام فى ١٩ مايو ١٩٤٨ استدعى النقراشى السيرونالد كامبل السفير البريطانى إلى مقابلة عاجلة معه وطلب منه مساعدة بلاده لمصر بالسلاح ومواد حربية وأعطاء النقراشى قائمة باحتياجات الحكومة المصرية ورجاه بأن يتولى الأمر على وجه السرعة(٢٢٥).

ونستطيع أن نبين موقفا وطنيا شريفا للنقراشي أثناء اندلاع الحرب الفلسطينية (٢٢٦)، ويعلق النقراشي عليه في مذكراته السرية إذ يقول «قابلني الكونت برنادوت Bernadot) في ٣ أغسطس ١٩٤٨ وعرض علي ضم فلسطين أو جزء منها (الجزء الغربي وشرق الأردن إلى مصر) فرفض النقراشي، وعلل أسباب رفضه لأن هذا الحل هو عار في عار، فإن الدول العربية دخلت فلسطين لتنقذها من اليهود لا أن تقسمها (٢٢٨).

وهناك موقفا أخر حدا بالنقراشى إلى مراعاة مصالح أهل فلسطين والاهتمام بشئونهم وظهر ذلك جليا أثناء مقابلته لعونى عبد الهادى بمنزل النقراشى، وعرض عليه عونى فكرة تؤدى بأن فلسطين العربية لا يمكنها

اقتصاديا أن تعيش بمفردها فضلا عن الجهة العسكرية، وقد رأى أن ينقذ عرب فلسطين بالحاق القسم الغربى منها بمصر، فأجابه النقراشى بمقولة نسنطيع تلخيصها «إن هذا الاقتراح مفاجأة لى فإننى كنت أسمع أن الدول اليهودية لا يمكن أن تعيش اقتصاديا بمفردها، وانه يجب أن تكون على وئام واتصال بفلسطين العربية، فأجاب عونى بأن الأبحاث التى أجرتها اللجنة الانجليزية كلها تتجه إلى عدم إمكان قيام الجزء الغربي بمفرده اقتصاديا، فقال النقراشي « أما عن إلحاق فلسطين العربية، بمصر فإن برنادوت سبق أن لمح لى بضم النقب إلى مصر وضم الأجزاء المجاورة لكل دولة عربية إليها، فقلت إن هذا الحل هو عار في عار، وفي نهاية اللقاء كرر عوني على النقراشي رأيه، وهو أنه لم يبق أمام ما يتبقى من فلسطين إلا الإلحاق بمصر، وأما فكرة ضمها إلى شرق الأردن، فكان جواب النقراشي بالرفض أيضا» (٢٢٩).

والواقع كان النقراشي يأمل الكثير من وراء اشتراك الجيش المصرى في حرب فلسطين إلا أن النتائج جاءت مخيبة تماما لأماله، لأن الهزيمة التي لحقت بجيشه في جبهة القتال هناك كانت نتائج طبيعية لضعف كفاءته وقدراته على القتال، ويتفق معنا في هذا الرأي أحد الباحثين حيث قال لقد أدرك النقراشي خطأ دخول مصر الحرب بعد الهدنة الأولى حيث صرح لعبد الرحمن عزام بأن الجيش المصرى ليس مستعدا للحرب، وكل ما تستطيع الحكومة المصرية تقديمه هو المال فقط(٢٣٠).

تلك هي أهم مواقف النقراشي واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وفي الواقع إن مواقفه كان يغلب عليها مراعاة مصالح القضية الفلسطينية.

#### هوامش الفصل السادس

- (۱) الحماية هي علاقة قوية بدولة ضعيفة تقوم بموافقة الثانية ورضاها على أن تحميها الأولى ضد أي اعتداء أو تدخل أجنبي فالحماية تستلزم اعتراف الدولة الحامية بسيادة الدولة المحمية وموافقة الدولة المحمية على أن تدخل في حماية الدولة الأخرى..لزيد من التفاصيل انظر: ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩، ص ٧٧.
  - (٢) دار الوثائق القومية بالقلعة، محافظ أبحاث، محفظة رقم ١٣٦.
  - (٣) من الجدير بالذكر أن مصر أصبحت ولاية عثمانية منذ عام ١٥١٧م.
- (٤) كانت تلك الجماعة مؤلفة من النقراشي وأحمد ماهر وأمين الرافعي والدكتور حافظ عفيفي.
- (٥) الدستور: عدد ٢٣٨٦ في ٢٤ أغسطس ١٩٤٥، ص ١ مقال بعنوان صفحة وطنية للنقراشي منذ فجر الحركة الوطنية.
- (٦) كانت الحرب العالمية الأولى بين فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وروسيا واليابان والولايات المتحدة (معسكر الحلفاء) وألمانيا وتركيا والنمسا والمجر (معسكر الوسط).
  - (V) الدستور: المصدر السابق، نفس العدد والصفحة.
- (^) ومن ذلك الحين اعتادت الأمة أن تحتفل في ١٣ نوفمبر من كل عام بعيد الجهاد وتخليدا لذكرى هذا اليوم.
  - (٩) لمزيد من التفاصيل حول موقف النقراشي من لجنة لمنر انظر الفصل الثاني،
- (۱۰) من الجدير بالذكر أن سعد زغلول فضل قبل سفر الوفد إلى لندن بكامل أعضائه أن ينتدب محمد محمود باشا وعبد العزيز فهمى بك وعلى ماهر بك ليسافروا مع عدلى باشا ليتأكدوا من استعداد انجلترا لتحقيق الأمانى المصرية لمزيد من التفاصيل انظر ٥٠ عاما على ثورة، ١٩١٩، المرجع السابق ٨٧٤-٤٨٣.

- (٢٣) محمد شفيق غربال: المرجع السابق، ص ٥٥-٢٦٤، د.ويونان لبيب: المرجع السابق، ص ٣٦٠.
- (٢٤) د.محمد فريد عبد المجيد حشيش: حزب الوفد ١٩٣٦ ١٩٥٢، رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الآداب جامعة عين شمس، ١٩٧٠، ص ٣٣، وما بعدها.
- (٢٥) ومن الجدير بالذكر أنه فى نفس التاريخ تم تشكيل الجبهة الوطنية لتضم جميع الأحزاب على أساس أن جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة البريطانية وتكونت من: مصطفى النحاس عبد الفتاح يحيى باشا واسماعيل صدقى باشا وحمد الباسل ويحيى ابراهيم باشا وعبد الفتاح يحيى باشا، وحافظ عفيفى باشا.
  - (٢٦) د.يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية، ص ٣٧٨.
- (۲۷) لمزيد من التفاصيل حول موقف النقراشي من معاهدة ٣٦ (انظر الفصل الثالث).
- (۲۸) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السادسة، دور الانعقاد غير العادى لنظر معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا، الجلسة الأولى في ٢ نوفمبر ١٩٣٦، ص٣.
- (٢٩) وكان هؤلاء المندوبون يمثلون اتحاد جنوب افريقيا والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وبلجيكا، وبريطانيا العظمى وايرلندة الشمالية والدانمارك ومصر واسبانيا وفرنسا واليونان والهند ودولة ايرلندة الحرة وايطاليا والنرويج وزيلندة الجديدة وهولندة والبرتغال والسويد. لمزيد من التفاصيل انظر: محمد شفيق غربال: المرجم السابق ص ٣١٦، وما بعدها.
- (۳۰) مجلس النواب الهيئة النيابية السادسة مجموعة مضابط دور الانعقاد العادى الثانى، مجلد ٤، جلسة (٥٧) في ١٩ يولية ١٩٣٧، ص٢٠٦١، ٢٠٦٨.
- (٣١) عبد العظيم محمد رمضان : الصراع بين الوفد والعرش ،ط٢ ، مكتبة مدبولي

- (۱۱) ابراهيم العدل المرسى: عدلى يكن و دوره فى السياسة المصرية، رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الآداب جامعة عين شمس ١٩٨٥، ص ١٦٧ وما بعدها، وانظر أيضا: ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩، ص ٢٧٦ وما بعدها وانظر أيضا: محمد شفيق غربال: تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية، جدا، ص
  - (١٢) المصور: عدد ٣٠٣ في أول أغسطس ١٩٣٠، ص٥٠.
    - (١٣) لمزيد من التفاصيل، انظر الفصل الثاني.
- (١٤) لمزيد من التفاصيل حول محادثات ثروت تشامبرلين ١٩٢٧ ١٩٢٨ انظر: محمد شفيق غربال: المرجع السابق، ص ١٦٩-١٩٢٨، وانظر أيضا: مشرفة أحمد المليجى: عبد الخالق ثروت ودوره في السياسة المصرية رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس ١٩٨٤، ص ٣٤٦-٣٦٠.
  - (١٥) د.يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية، ص ٣٠٩–٣١٠.
- (١٦) ومن الجدير بالذكر أن الحكم قد انتقل فى انجلترا منذ أوائل شهر يونية المحمد المحديدة المحديدة أوائل شهر يونية وتولى وزارة الخارجية فى وزارة العمال الجديدة المستر أرثر هندرسون.
  - (١٧) د.يونان لبيب: المرجع السابق، ص ٣٣٣.
- (١٨) د.على شلبي وآخر: الانقلابات الدستورية في مصر ١٩٢٣-١٩٣٦، ص١٠٠.
  - (١٩) مشرفة أحمد محمد المليجي: المرجع السابق، ص ٣٠٧.
- (٢٠) محمد شفيق غربال: تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية ١٨٨٢–١٩٣٦، جدا، مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٤.
- (٢١) لمزيد من التفاصيل حول مواد المشروع كما اتفق عليها: انظر: محمد شفيق غربال، مرجم سابق ص ٢٢٥-٢٤٣.
- (٢٢) حول دور النقراشى وموقفه من حكومة اسماعيل صدقى عندما اعتمدت على الدستور انظر الفصل الرابع .

- ۱۹۸۵، ص ۱۹۲۸–۱۹۳۸.
- F.o.407/221 II (J545/20/I6) Lampson to Eden, Dec.30, I937. (TY) Tel No. 751, Page.93.
- (٣٣) لمزيد من التفاصيل حول موقف النقراشي من الحرب العالمية الثانية انظر الفصل الثالث.
- (٣٤) لمزيد من التفاصيل حول موقف وزارة على ماهر من الحرب العالمية الثانية انظر: د.رشوان محمود جاب الله: مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٧-٢٤٣.
- F.o.4o7/224/No I58, Lampson to Halifax, Nov. I7.I940, Tel (ro) No I548.
- (٣٦) الطليعة :العدد الثانى فى فبراير ١٩٦٥، ص ٢ مقال بعنوان سياسة الصمت والوقت المناسب، وانظر أيضا: طارق البشرى: الحركة السياسية فى مصر ١٩٤٥ ١٩٥٢، الهيئة المصرية العامة لكتاب، ١٩٧٧، ص ٣٣.
- (۳۷) هى الهيئة السياسية أو اللجنة الس ١٨ وهى التى ألفها الدكتور أحمد ماهر وكانت تضم لفيفا من زعماء الأحزاب المصرية والمستقلين لاستشارتهم فى المسائل الهامة، وسار النقراشي على طريقته في الاستشارة برأيها، وكانت تلك الهيئة تتكون من: شريف صبرى باشا، على ماهر باشا، اسماعيل صدقى باشا، حسين سرى باشا، الدكتور محمد حسين هيكل باشا، مكرم عبيد باشا، حامد محمود، حافظ رمضان ، عبد الفتاح يحيى، محمد على علوبة، ولمزيد من التفاصيل انظر الكتلة الوفدية : عدد ۲۷۸ في ٢٤/٩/٥١.
- (٣٨) الأهرام:عدد ٢١٧٥٦ في ٢٤/٩/٥٤، الكتلة الوفدية: المصدر السابق، عبد الرحمن الرافعي مذاكراتي ١٨٩٩–١٩٥١ ص٢٥ د. رأفت الشيخ:مصر والسودان في العلاقات الدولية ص٣٢٣.
- (٣٩) الاهرام عدد ٢١٧٥٧ في ٢/٩/٥٥، ص ٣-النقراشي يتحدث عن المطالب الوطنية.

- parliamentary Debates: House of commons, 5th series. vol-(٤·) un 413 22 Aug. 1945. pp.591-592.
- (٤١) الأهرام: عدد ٢١٧٥٨ في ٢١/٩/٩٢٦ ص ٢، مقال بعنوان الجلاء والوحدة بلاغ قرار الحكومة المصرية إلى الحكومة البريطانية،
- †Parliamentary Debates, House of commons: 5th series Vol.414(£7) oct.I945.PP.2004-2005.
- (٤٣) مجلس النواب : الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الثانى، مجلد ١، جلسة ١ افتتاح العرش في ١٢ نوفمبر ١٩٤٥، ص ١-٥.
- (33) عن نص المذكرة المصرية: انظر القضية المصرية ٢٨٨٢–١٩٥٤، ص ٩٥–٩١، عن نص المذكرة عبد ٢١٨٦٦ في ٢١/١/٢١١، ص٣ د.وحامد سلطان: مذكرة عن سير المفاوضات بين المملكة المصرية والمملكة المتحدة بريطانيا العظمى ص ٧-٨، مارسيل كولمب: تطور مصر ٢٢-١٩٥٠، ٢٧٦-٧٧٧، مصطفى مؤمن: صوت مصر ص ٢١١-٢١٢، وانظر أيضا:

Kirk: Goerge: The Middle 1945 - 1950.P117.

- (٤٥) لمزيد من التفاصيل حول موقف الاحزاب المصرية من المذكرة المصرية التي أرسلتها حكومة النقراشي الى بريطانيا: انظر الفصل الخامس·
- (٢٦) حول رد الحكومة البريطانية في ٢٦ يناير ١٩٤٦ انظر القضية المصرية: المصدر السابق، ص ٢٩٦ د. حامد سلطان: المصدر السابق، ص ٢١، الاهرام: عدد ٢١٨٦٦ في ٢٩١//٢١، ص٣ كمال عبد الرؤوف: مذكرات لوردكيلرن عن ٤ فبراير ٢٩٤٦ ص ١٦١-١٤٢، د. محمود حلمي: دراسات في تاريخ مصر السياسي، ص ٢٨١، صلاح الشاهد، ذكرياتي في عهدين، ص ١٦٢، مصطفى طيبة مذكرات كمال الدين رفعت: حرب التحرير الوطنية بين القاء معاهدة ٢٦ وإتفاقية ١٩٥٤، ص ٢٥ ٢٦، وانظر أيضا: مصطفى إبراهيم حسين جاويش: العلاقات المصرية البريطانية وأثرها في الحياة السياسية في مصر منذ معاهدة العلاقات المصرية البريطانية وأثرها في الحياة السياسية في مصر منذ معاهدة

۲٤٠ حتى سنة ١٩٥٤ رسالة ماجستير غير منشورة بأداب القاهرة، صـ ١٩٣٦ Evans, Trefar, E: The Killearn Diaries 1934-1946 : وكدلك أنظر المامية المامي

- (٤٧) الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد الثانى، مجلد ٢، جلسة (١٥) فى ١٨ فبراير ١٩٤٦، ص ١٠٣٦–١٠٤٥ وقد امتنع ٧٧ فردا من أعضاء الهيئة السعدية ووافق ١٠٥ صوتا لصالح وزارة اسماعيل صدقى.
- (۸۶) تكونت هيئة المفاوضات من: اسماعيل صدقى النقراشى على ماهر حافظ عفيفى شريف صبرى حسين سرى أحمد لطفى السيد مكرم عبيد عبد الفتاح يحيى على الشمسى محمد حسين هيكل ابراهيم عبد الهادى لمزيد من التفاصيل انظر: د.حامد سلطان المصدر السابق ص ١٤، الماعيل صدقى: مذكراتى، ص ١٦، المصور: عدد ١١١٥ في ٢٢ مارس ١٩٤٦، ص ٩.
  - (٤٩) المصور: عدد ١١١٩ في ٢٢ فبراير ٩٤٦، ص ٤.
- (°°) للصدر السابق: عدد ۱۱۱۸ في ۱۰ مارس ۱۹۶۲، ص۰، عدد ۱۱۱۹ في ۲۲ مارس ۱۹۶۳، ص۰، عدد ۱۱۱۹ في ۲۲ مارس ۱۹۶۳، ص۰،
  - (٥١) المصور: عدد ١١١٤٤ في ١٩٤٦/٩/١٣، ص٥.
- (°۲) د.مـحـمد حسين هيكل: مذكرات في السـياسـة المصرية، جـ۲، دار المعارف (°۲) د.مـحـمد حسين هيكل. مذكرات في السـياسـة المصرية، جـ۲، دار المعارف
- (٥٣) لمزيد من التفاصيل حول النص الرسمى لمشروع معاهدة صدقى بيفن الذى وقع فى لندن باللغتين الفرنسية والانجليزية، انظر: اسماعيل صدقى: منكراتى، ص ١٢٢–١٢٤ وأنظر أيضا: د. رأفت الشيخ مرجع سبق ذكره صـ٣٢٣.
- د. رأفت الشيخ: مرجع سبق ذكره، ص ٣٢٣. د.وراشد البراوى: مجموعة الوثائق الرسمية، ص ١٧٩ ١٨٣ وانظر أيضا:

Kirk George: Op.cit., PI25.

- (٥٤) د.محمد حسين هيكل : المصدر السابق، ص ٢٧٣.
- (٥٥) كان الرافضون هم: شريف صبرى احمد لطفى السيد على ماهر عبد الفتاح يحيى حسين سرى على الشمس مكرم عبيد، لمزيد من التفاصيل انظر: الكتلة الوفدية: عدد ٦٩٥ في ٢٨/١/٧٤٠. د.راشد البراوى: مجموعة الوثائق السياسية، ص ١٨٧.
- (٥٦) د.أحمد زكريا الشلق: حزب الأحرار الدستوريين، مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٣.
- (۷°) الوقائع المصرية: عدد ۱۲۱ في ۱۲/۱۲/۱۰، الدول المصرية: مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الثالث مجلد ۱، جلسة (٦) في ١٩٤٦/١٢/١٤، ص٦٦-٩٧، مجلس الشيوخ: مجموعة مضابط دور الانعقاد العادى الثاني والعشرين جلسة (٢)في ٢٣/١٢/١٤، ص ٥٥-٥٠.
- (۸۰) مذكرات النقراشي السرية: أخبار اليوم: عدد ٢٦١ في ٥ نوفمبر ١٩٤٩، ص
  - (٥٩) مذكرات النقراشي السرية: المصدر السابق، نفس المكان.
- (٦٠) جمهورية مصر: رئاسة مجلس الوزراء، السودان من ١٣ فبراير ١٩٤١ إلى ١٢ فبراير ١٩٥١، ص ١٢٦.
  - (٦١) مذكرات النقراشي السرية : نفس المصدر السابق ونفس المكان.
- (٦٢) نص بروتوكول صدقى بيفن: إن السياسة التى يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان باتباعها فى السودان فى نطاق الوحدة بين مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك هو تاج مصر، سيكون هدفها الأساسى رفاهية السودانيين وتنمية مصالحهم، وتهيئتهم تهيئة مجده للحكم القانونى ومزاولة ما يترتب عليه من حق اختيار نظام الحكم فى السودان مستقبلا، ومن الآن يستطيع الطرفان المتعاقدان بالاتفاق بينهما وبعد استشارة السودانيين تحقيق الهدف

الأخير تظل اتفاقية ١٨٩٩ سارية كما أن المادة ١١ من معاهدة ١٩٣٦ وملحقاتها والفقرات بين ١٤ إلى ١٦ من المحضر المتفق عليه المرفق بالمعاهدة المذكورة، تبقى نافذة المفحول دون اعتبار لحكم المادة الأولى من هذه المعاهدة (لمزيد من التفاصيل انظر: اسماعيل صدقى مذكراتى ص ١٢٤، مذكرات النقراشى: أخبار اليوم عدد ٢٦٢ فى ٢٦/١/١٤، ص ١ د.حامد سلطان: مصدر سابق.

- (٦٣) مذكرات النقراشي المصرية : المصدر السابق.
- (٦٤) في ١٩ يناير من سنة ١٨٩٩ أجبرت انجلترا مصر على توقيع اتفاقية السودان بينهما لإقامة نظام ثنائي للحكم، أنظر د.راشد البراوى: مجموعة الوثائق السياسية ص ٩٣.
- (٦٥) مذكرات النقراشي السرية: أخبار اليوم عدد ٢٦٢ في ١٢ نوف مبر ١٩٤٩، ص١٠.
  - (٦٦) المصدر السابق.
  - (٦٧) نفس المصدر السابق.
    - (۲۸) نفسه.
    - (٦٩) نفسة.
- (۷۰) مذكرات النقراشي السرية: أخبار اليوم: عدد ۲۷۷ في ۲۰ فبراير ۱۹۰۰، ص ٦ ۱۱.
  - (٧١) نفس المصدر السابق.
- (۷۲) مذكرات النقراشي السرية : أخبار اليوم: عدد ۲۷۷ في ۲۰ فبراير ۱۹۰۰، ص۲-۱۱.
  - (٧٣) المصدر السابق: أخبار اليوم عدد ٢٧٩ في ٢١/٣/ ١٩٥٠، ص٦-١١.
- (٧٤) مذكرات النقراشي السرية : أخبار اليوم عدد ٢٨٢ في أول أبريل ١٩٥٠، ص ٣.

- (٧٥) المصدر السابق.
- (٧٦) نفس المصدر السابق.
- (٧٧) مذكرات النقراشي السرية: أخبار اليوم: عدد ٢٨٢ في أول أبريل ١٩٥٠، ص٣.
  - (٧٨) المصدر السابق. والكاتب: العدد ٨١ في ديسمبر ١٩٦٧، ص٨١٠.
- (۷۹) جمهورية مصر: رئاسة مجلس الوزراء، السودان من ۱۳ فبراير ۱۸٤۱ إلى ۱۲ فبراير ۱۹۵۱، ص ۱ بيان ۱۲ فبراير ۱۹۵۷، ص ۱ بيان المستر بيفن في مجلس العموم البريطاني.
  - ( ٨٠) مذكرات النقراشي السرية: المصدر السابق.
  - (٨١) جمهورية مصر: رئاسة مجلس الوزراء، السودان، مصدر سابق، ص ١٧٤.
- (۸۲) مذكرات النقراشي السرية أخبار اليوم: عدد ۲۸۲ في أول أبريل ۱۹۵۰، ص۳، القضية المصرية ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، الدولة المصرية، مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادي الثالث، مجلد ۱، جلسة (۱۳) في ٤٧/١/٢٧، ص ٥٣٥-٥٤٥.
- (٨٣) الأهرام: عدد ٢٢١٧١ في ٢٢/١/٢٨، ص١ النقراشي باشا يعلن قطع المفاوضات.
  - (٨٤) مذكرات النقراشي السرية: أخبار اليوم: عدد ٢٨٦ في ٢٩/٤/١٩٥٠، ص٩.
- (٨٥) الأهرام: عدد ٢٢٢٠١ في ٢٢٢٠١، ص٢ بيان سياسي لرئيس الحكومة المصرية، وانظر أيضا: وزارة الخارجية: مجموعة وثائق خاصة بمصر والسودان، ص ٨٦.
  - (٨٦) مذكرات النقراشي السرية: اخبار اليوم: عدد ٢٨٦ في ٢٩/٤/١٩٥٠، ص٩.
- (۸۷) الأهرام: عــدد: ۲۲۲۳۳ في ۲۱/٥/١٩٤٧، ص٢، الأهرام عــدد: ۲۲۲۳ في ۱۹٤٧/٥/۱۹
- (۸۸) الأهرام: عدد ۲۲۲۰ في ۱۹٤۷/۰/۱۹ من ۲، النقراشي يرد على بيان

- المستر بيفن.
- (٨٩) نصت المادة الرابعة، «تعقد محالفة بين الطرفين المتعاقدين والغرض منها توطيد الصداقة والتفاهم وحسن العلاقات بينهما.»
- (٩٠) نصت المادة السادسة عشر على: أن «يدخل الطرفان المتعاقدان في مفاوضات، بناء على طالب أي منهما في أي وقت بعد انقضاء مدة عشرين سنة على تنفيذ المعاهدة وذلك بقصد إعادة النظر بالاتفاق بينهما في نصوص المعاهدة بما لا يلائم الظروف السائدة حنيذاك» لمزيد من التفاصيل حول توضيح المحالفة واستمرارها انظر: د.محمد فريد حشيش: معاهدة ١٩٣٦، وأثرها في العلاقات المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥، رسالة دكتوراة غير منشورة بأداب عين شمس ١٩٧٥، ص ١٩٧٨.
  - (٩١) د.محمد فريد حشيش: المرجع السابق.
- (٩٢) نصت المادة ٣٣ من ميثاق الأمم المتحدة الموقع عليه بسان فرنسيسكو في ٢٦ يونية ١٩٤٥ والذي دخل في دور التنفيذ ابتداء من ٢٤ أكتوبر ١٩٤٥ على «يجب على أطراف أي نزاع من شأن إستمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولية للخطر أن يلتمسوا حله باديء ذي بديء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الاقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها لمزيد من التفاصيل انظر: الوقائع المصرية المصرية : عدد ١٦٠ في ٨ نوفمبر ١٩٤٥، ص
- (٩٣) لمزيد من التفاصيل لمعرفة أراء الأحزاب المصرية نحو عرض القضية المصرية، انظر الفصل الخامس .
- (٩٤) الوقائع المصرية: عدد ١٦٠ في ٨ نوفمبر ١٩٤٥، ص٥-٦نص ميثاق هيئة الأمم المتحدة والمادتان ٣٦,٣٤ منه.
- (٩٥) الأهرام: عدد ٢٢٢٦٢ في ١٩٤٧/٥/١٥، ص٢. مقال بعنوان أسباب اتجاه

- النقراشي لمجلس الأمن.
- (٩٦) د.سيد أحمد يونس: القضية المصرية في مجلس الأمن ٥ أغسطس-١٠ سبتمبر ١٩٤٧ سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث بكلية آداب عين شمس ١٩٤٧، ص٤.
- (٩٧) الأهرام: عدد ٢٢٢٧١ في ٢٦/٥/١٩٤٧، ص١ مقال بعنوان تأليف أعضاء وفد مصر إلى مجلس الأمن.
- (٩٨) لمزيد من التفاصيل لتوضيح رأى حزب الوفد والكتلة الوفدية من القضية المصرية قبل عرضها على مجلس الأمن انظر الفصل الخامس .
- (۹۹) لمزيد من التفاصيل حول عريضة الدعوى إلى مجلس الأمن أنظر: قضية وادى النيل: بيانات حضرة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشي رئيس مجلس الوزراء ورئيس وفد مصر أمام مجلس الأمن أغسطس١٩٤٧، ص٢، ٣ ، القضية المصرية ١٩٨٧–١٩٥٤، ص ٥٣٧ وانظر أيضا

Shoh abdul Qayyum: Egypt Reborn pp 59-60, Marlow John: Anglo Egyption Relation, pp 344-455.

د.راشد البراوى: مصدر سابق: ص ۱۸۸، ۱۸۹، وعبد الرزاق احمد السنهورى: قضية وادى النيل، ص ۱۹٤.

- (١٠٠) هوجروميكو ممثل الاتحاد السوفييتي،
- (۱۰۱) الأهرام: عدد ۲۲۳۳۳ في ۱۹۷/۸/۱، ص۱-۳، قضية وادى النيل: المصدر السابق، ص ۳-۲ وانظر أيضا.

Kirk George: op.Cit. p133.

- (١٠٢) الأهرام : المصدر السابق: قضية وادى النيل، المصدر السابق ص٢-٦.
  - (١٠٣) قضية وادى النيل: نفس المصدر السابق، ص ١٠-١٠.
- (١٠٤) نصت اتفاقية قناة السويس على مبدأين أساسيين هما: ١- ان القناة طريق

دولى للمواصلات مفتوح للأمم جميعا على أساس المساواة فى وقت السلم ووقت الحرب على السواء ٢- ان مسئولية الدفاع عن هذا الطريق الحيوى تقع على مصر.

(۱۰۰) نصت المادة ٤٣ من الميثاق على: ١- يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولى، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولية ومن ذلك حق المرور. ٢- يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم. ٣- تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم من مجلس الأمن وبين أعضاء الأمم المتحدة أو بينه وبين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية، لمزيد من التفاصيل انظر الوقائع المصرية عدد ١٦٠ في ٨ نوفمبر ١٩٤٥، ص ٦، نص ميثاق الأمم المتحدة.

ونصت المادة ١٠٦ من الميثاق «إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين معمولا بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسئولياته وفقا للمادة الثانية والأربعين، تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح الدول الأربعة الموقعة عليه في ٣٠ أكتوبر ١٩٤٣ وهي فرنسا، وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمسة مع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، كما اقتضت الحال للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي، لمزيد من التفاصيل انظر قضية وادي النيل مصدر سابق، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>١٠٦) قضية وادى النيل: نفس المصدر السابق، ص ١٠-١٩.

<sup>(</sup>١٠٧) سنناقش ذلك بالتفصيل في هذا الفصل بالجزء الخاص بالنقراشي والقضية العربية.

- (۱۰۸) الأهرام: عدد ۲۲۳۲۳ في ۲/۸/۱، ص ۱-۳ نص خطاب السيرالكسندر كادوجان ردا على خطاب النقراشي باشا.
- Royal Institute of International Affairs: Great Britain And (1.4) Egypt -1951, londen, p102.
  - (١١٠) الأهرام: المصدر السابق.
    - (۱۱۱) نفسه.
- (۱۱۲) قضية وادى النيل : مصدر سبق ذكره، ص ٣٨-٣٩ والأهرام عدد ٢٢٣٣٨ في ١٩/٨/١٢، ص١-٣، القضية المصرية: مصدر سابق، ص ٥٥٣-٥٦٩.
- (١١٣) د.سيد أحمد يونس: مرجع سبق ذكره، ص ٢٠، الأهرام: المصدر السابق، ص ٣٠.
  - (١١٤) قنضية وادى النيل: منصدر سابق، ص ٤٣-٦٠ والأهرام: نفس المصدر السابق.
    - (١١٥) قضية وادى النيل: مصدر سابق. ص ٦١.
    - (١١٦) قضية وادى النيل مصدر سابق، ص ٦٢، ٦٤.
      - (۱۱۷) نفسه، ص ۲۶ ۲۰.
  - (۱۱۸) د. سید أحمد یونس : مرجع سبق ذکره، ص ۲۲–۲۶، الأهرام عدد: ۲۲۳۲۸ فی ۱۹٤۷/۸/۱۲ ص ۱ رد السیرالسکندر کادوجان علی خطاب النقراشی باشا.
  - (١١٩) د.سيد أحمد يونس: نفس المرجع، ص ٢٤ ١٦ الأهرام: نفس المصدر السابق، ص٣.
    - (١٢٠) د.سيد أحمد يونس: نفس المرجع السابق، ص ٢٦-٢٧.
  - (۱۲۱) الأهرام: عدد ۲۲۳۶ في ۲۲۳۵ مرا ۱۹٤٧ ص١. بيان مندوب بريطانيا في الجولة الثالثة أمام مجلس الأمن.

- (۱۲۲) قضية وادى النيل: مصدر سابق: ص ٦٩-٧١.
  - (۱۲۳) نفسه، ص ۷۳ -- ۷۶.
  - (١٢٤) قضية وادى النيل: مصدر سابق، ص ٧٦-٧٧.
- (١٢٥) الأهرام: عدد ٢٢٣٤٠ في ١٤/٨/١٩٤٧، ص ١-٢.
- (١٢٦) الأهرام: عدد ٢٢٣٤٤ في ١٩٤٧/٨/٢١، ص١ نص اقتراح البرازيل، عبد الواحد أحمد: لماذا أيدنا الاتحاد السوفييتي، ص٢٨.
- (١٢٧) الأهرام: المصدر السابق، ص ١ نص تعديل مندوب الصين، عبد الواحد أحمد، المرجع السابق، ص ٢٨.
  - (۱۲۸) د.سید أحمد یونس: مرجع سابق، ص ۳۲.
  - (١٢٩) د.فؤاد المرسى: العلاقات المصرية السوفييتية ١٩٤٣–١٩٥٦، ص ٨٨.
    - (١٣٠) د.سيد أحمد يونس: نفس المرجع السابق، ص ٣٣.
- (۱۳۱) قضية وادى النيل: المصدر السابق، ص ۸۱-۸۵، دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين، محفظة بعنوان نواحى سياسية محفظة رقم ۹۵، القضية المصرية: مصدر سابق، ص ۳۷۰-۷۷۷، الأهرام عدد ۲۲۳۲ فى ٤٧/٨/٢٣ ص١.
  - (۱۳۲) قضية وادى النيل، ص ٨٥.
    - (١٣٣) نفس المصدر السابق.
    - (۱۳٤) نفسه، ص ۸۵ –۸۸.
- Kirk Georg: The Middle East, op. cit. pI45. (\\rac{1}{5})
- (١٣٦) الأهرام: عدد ٢٢٣٥٠ في ٢٢٣٥/٨/٢٧، ص١، المصدر السابق: عدد ١٣٦٠) الأهرام: عدد ٢٢٣٥٠ في ٢٢٣٥٨، ص١ النص الكامل لخطبة الأستاذ فارس الخورى. ومحمد صبيح: أيام وأيام ١٨٨٧-١٩٥٦، ص ٢٨٤.

- (١٣٧) الأهرام: عدد ٢٢٣٥٠ في ٢٢/٨/٧٧، ص١، نص التعديل الاسترالي.
- (١٣٨) قضية وادى النيل: مصدر سبق ذكره، ص ٩١-٩٢، القضية المصرية: مصدر سابق، ص ٥٧٨-٥٧٩.
  - (١٣٩) الأهرام: المصدر السابق: ص١٠
  - (١٤٠) عبد الواحد أحمد : مرجع سابق، ص ٢٩.
  - (١٤١) الأهرام: عدد ٢٢٣٥٢ في ٢٩/٨/٧٩، ص١.
- (١٤٢) المصدر السابق، ص ١، اقتراح كولمبيا، عبد الواحد أحمد، المرجع السابق، ص ٢٩.
- (۱٤٣) دار الوثائق القومية، بالقلعة: محافظ عابدين، محفظة بعنوان نواحى سياسية، محفظة رقم ٥٩٤، الأهرام عدد ٢٢٣٥٢ في  $2 \sqrt{\Lambda/ 2}$ ، ص ٣. د.سيد أحمد يونس: مرجع سابق، ص ٤١.
- (١٤٤) الأهرام : عدد ٢٢٣٥٣ في ٢٢/٨/٣٠، ص ١ نتيجة الاقتراح على المشروع الكولمبي.
  - (١٤٥) الأهرام: عدد ٢٣٣٦٤ في ١١/٩/٧٩٧، ص١-
    - (١٤٦) القضية المصرية : مصدر سابق ، ص ٥٨٤ ، .
      - (١٤٧) الأهرام: المصدر السابق، ص١٠
- (١٤٨) القضية المصرية: نفس المصدر السابق، ص ٨٦ه، الأهرام: المصدر السابق، ص ١٠.
  - (١٤٩) عبد الرحمن الرافعي: في أعقاب الثورة المصرية ، جـ٣، ص ٢٢٧.
- (١٥٠) د. رافت الشيخ: مصر والسودان في العلاقات الدولية ، ط ٢ ، عالم الكتب، ١٩٨٣ ، ص ٢٢٤ .
  - (۱۰۱) قضية وادى النيل: مصدر سابق، ص ٣٣- ١٠٠.

- (١٥٢) عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق، ص ٢٢٤-٢٢٦.
- (١٥٣) الأهرام: عدد ٢٢٣٦١ في ١٩٤٧/٩/٨، ص ١ القضية المصرية بين التيارات الثلاثة.
  - (١٥٤) الأهرام: المصدر السابق، ص ٥ ٩.
- (١٥٥) حول نص برقية النحاس الذي أرسلها إلى رئيس مجلس الأمن وإلى سكرتير هيئة الأمم المتحدة أنظر الفصل الخامس ، الجزء الخاص «علاقة حزب الوفد بوزارة النقراشي الثانية» .
  - (١٥٦) عبد الرحمن الرافعي: في أعقاب الثورة، جـ ٣ ص ٢٣٢-٢٣٤.
    - (۱۵۷)د، سید أحمد یونس: مرجع سبق ذکره، ص ٤٨.
- (۱۰۸) مضابط مجلس الشيوخ: دور الانعقاد العادى الثالث والعشرين، جلسة (۸) في ۱۲ يناير ۱۹۶۸، ص ۲۰۷، مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الرابع، مجلد ۱، جلسة (۱۳) في ۱۹۲/۱/۸۶۱، ص ۱۳۲ ۲۶۱.
- (۱۰۹) الأهرام: عدد ۲۲۳۷۳ في ۲۲/۹/۲۲ ص ٣. النقراشي يتحدث إلى السعديين فيما يجب على مصر بعد احتكامها بأمريكا، الأساس: عدد ١٣٦ في ١٢ نوفمبر ١٩٤٧، ص ٢.
  - (١٦٠) عبد الرحمن الرافعي: في أعقاب الثورة المصرية، جـ ٣، ص٢٣٥-٢٣٥.
    - (١٦١) د.أحمد زكريا الشلق: مرجع سبق ذكره، ص ٢٣٣.
- (١٦٢) الدولة المصرية: مصر في هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٤٧ تقرير أعمال الدورة العادية الثانية ١٩١٦ ١٩١٩ من ١٩٩١ ١٩٩٩، د.محمد حسين هيكل: مذكرات في السياسة المصرية، جـ ٢، ص ٢٧٤، د.أحمد زكريا الشلق: نفس المرجع السابق، ص ٢٣٣.
- (١٦٣) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الرابع

- المجلد ١ جلسة (٩) ٦ يناير ١٩٤٨، ص ٢١/١.
- (١٦٤) مذكرات النقراشي السرية: أخبار الليم : عدد ٢٩٢ في ٦/١٠/١٩٥٠، ص٦.
- (١٦٥) مضابط مجلس النواب: الهيئة النهابية التاسعة، مجموعة مضابط دور الانعقاد العادى الخامس المجلد الأول، الجلسة الافتتاحية المنعقدة في يوم الخميس ١٨ نوفمبر ١٩٤٨، ص٤.
- (١٦٦) المصدر السابق: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الثانى، مجلد ١، الجلسة الافتتاحية في ١٢ نوفمبر ١٩٤٥، ص ١-٤.
- (١٦٧) د. شوقى عطا الله الجمل: تاريخ سودان وادى النيل وعلاقاته بمصر، جـ ٣، مكتبة الانجلو المصرية ١٩٨٠، ص ٣٢٤.
- (١٦٨) جمهورية مصر: رئاسة مجلس الوزراء، السودان من ١٣ فبراير ١٨٤١ إلى ١٢ فبراير ١٩٥٣، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ١٩٥٣، ص ١٢٣.
  - (١٦٩) د.شوقى عطا الله الجمل: مرجع سابق، ص ٣٢٦.
    - (١٧٠) الوقائع المصرية: عدد ١٢١ في ١٠ ديسمبر ٢٦.
- (۱۷۱) د.حامد سلطان : مذكرة عن سير المفاوضات بين الملكة المصرية والمملكة المتحدة البريطانية العظمى وشمال ايرلندا، ١٩٤٧. ص٥.
- (۱۷۲) نفس المصدر السابق، ولمزيد من التفاصيل حول تصرفات النقراشي تجاه الحاكم العام للسودان في وزارته الثانية، انظر الفصل الرابع: النقراشي والحياة النبابية.
  - (١٧٣) تحدثناعن ذلك بالتفصيل في هذا أغصل.
- (۱۷۶) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الثانى والعشرين، جلسة (٩) في ٢٧ يناير ١٩٤٧، ص٢٠٥ ٢٠٥، وانظر أيضا: وزارة الخارجية: مجموعة وثائق خاصة بمصر والسودان، المطبعة الأميرية ١٩٤٧، ص٨٣ ٨٥.

- (١٧٥) اوضحنا نص العريضة في هذا الفصل.
- (١٧٦) قضية وادى النيل: مصدر سابق، ص ١٩ ، ٢٣ وكذلك الوقائع المصرية: مصدر سابق، ص ٥٣٨ -٥٣٥ وانظر أيضا: د.شوقى عطا الله الجمل: تاريخ سودان وادى النيل، مرجع سابق، ص ٣٣٤ وانظر ايضا:
  - Mekki shibeka: The indpendent sudan, gondan, 1959, PP483-484.
- (۱۷۷) قضية وادى النيل: مصدر سابق، ص ٢٤-٣٠ وإنظر ايضا: عب الرازق أحمد السنهورى: قضية وادى النيل مصر والسودان، ص ١٩٤-٢٠٢.
- (۱۷۸) قضية وادى النيل: نفسه، ص ٥٣ ٥٦، القضية المصرية: مصدر سابق، ص ١٠٥ ٥٦٠. ص ٥٣ ٥٠٥.
- (۱۷۹) قضية وادى النيل: مصدر سابق، ص ۷۱-۷۷، القضية المصرية، ص ۱۷-۷۷، القضية المصرية، ص ۱۷۹.
- (۱۸۰) قضية وادى النيل: نفسه، ص ٨٦، القضية المسرية، نفسه، ص ٣٧٥ ٥٧٧ .
- (۱۸۱) القضية المصرية: مصدر سبق ذكره، ص ٥٧٨ ٥٧٩، قضية وادى النيل: مصدر سابق، ص ٩١ ٩٢.
  - (١٨٢) قضية وادى النيل: نفس المصدر: ص ٣٣، ٩٩.
- (۱۸۳) هوسيرروبرت هاو وقد أصدر النقراشي مرسوما بتعيينه في ۱۷ مارس ۱۹٤۷ خلفا للسير هيوبرت جرفويزهد لستون الذي رغب الاعتزال من منصبه لطول مدة خدمته وتقدم سنه، انظر الوقائع المصرية: عدد ۲۶ في ۲۰ مارس ۱۹٤۷.
- (١٨٤) الأهرام: عدد ٢٢٣٦٦ في ٢٩/٩/١٤، ص٢ بيان خطير لحاكم السودان، جمهورية مصر: السودان: مصدر سابق: ص ٢١٣-٢١٤، عبد المنعم على محمد غنيم: تطور الحركة الوطنية في السبودان ١٩٣٦-١٩٥٦، رسالة ماجستير غير

- منشورة بأداب عين شمس ١٩٧٨ ، ص٢٥٤.
- (١٨٥) جمهوردية مصر: السودان مصدر سابق، ص ٢١٥-٢١٧.
- (١٨٦) عبد الرحمن الرافعي: في أعقاب الثورة المصرية، جـ٣، ص٢٤٤.
- (۱۸۷) لمريد من التفاصيل حول قانون انشاء المجلس التنفيذى والجمعية التشريعية سنة ١٩٤٨ انظر: جمهورية مصر: السودان: نفس المصدر السابق، ص
- (۱۸۸) د. شوقى عطا الله الجمل: مرجع سابق، ص ٣٣٩، وانظر ايضا: جمهورية مصر العربية: السودان: مصدر سابق، ص ٢١٨ لمعرفة مباحثات خشبة كامبل.
- (۱۸۹) د.مصطفى خليل: جوهر القضية الفلسطينية، الأهرام عدد ٣٦٣٣٨ فى ٥/٦/٦/٥ من ٦ وانظر أيضا: جامعة الدول العربية الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين المجموعة الأولى ١٩١٥–١٩٤٦، انظر ايضا
  - Hollingworth. clare: The Arabs and the west, London, 1952, P.129.
- (۱۹۰) جامعة الدول العربية: الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين، المجموعة الثانية ۱۹۵۷ – ۱۹۵۰، ص ۱۲۸، الأساس عدد: ۱۵۱ في ۳۰ نوف مبر ۱۹٤۷، ص۱ د.محمد طلعت الغنيمي: قضية فلسطين أمام القانون الدولي، ص ۲۲۲.
- (۱۹۱) نصت المادة ا فقرة ۲ على إنماء العلاقات الودية بين الأمم على اساس احترام المبدأ الذي يقضى بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك إتخاذ التدابيرالأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام للزيد من التفاصيل انظر: الوقائع المصرية: عدد ۱۹۰ في ۸ نوفمبر ۱۹۶۰، ص۲۰.
- (١٩٢) كما نصت المادة ٢ فقرة ٧ على : ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطات الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضى الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع -

- الوقائع المصرية: نفس المصدر السابق، ص ٢.
- (١٩٣) محمد متولى العتربى: قضية فلسطين قضية عالمية، ص ١٠١.
- (۱۹۶) مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة: دور الانعقاد العادى الرابع، مجلد ١، جلســـة (٤) في ١٩٤١/١٢/١، ص ٦٥ وانظر الأســاس عــدد ١٥٢ في المرابع، عدد ١٥٣ في ٢ ديسمبر ١٩٤٧، د.رأفت الشيخ: مرجع سابق، ص ٣٢٤.
- (١٩٥) محمد فايز القصرى: الصراع السياسى بين الصهيونية والعرب، حرب فلسطين عام ١٩٤٨، ص ٩٥ ٩٧ حسن البدرى: الحرب في أرض السلام ٤٧ ١٩٤٩، ص ٣٤.
- (١٩٦) مذكرات النقراشي السرية: أخبار اليوم: عدد ٢٨٢ في أول أبريل ١٩٥٠، ص ٧، وأخر ساعة عدد ٩٦٩ في ٢٠ مايو ١٩٥٣، ص ١٣ وثيقة الجلسة السرية لمجلس الشيوخ في ١١ مايو ١٩٤٨.
  - (١٩٧) نفس المصدرين السابقين.
- (۱۹۸) آخر ساعة : عدد ۹۷۱ في ۳ يونية ۵۳، ص ۱۲، مقال بعنوان مفتى فلسطين الحاج أمين الحسين يقف شاهد حق أمام التاريخ، وأنظر أيضا د.محمد حسين هيكل: مذكرات في السياسة المصرية، جـ ۳ ، ص ٤١ ، د.صلاح العقاد : قضية فلسطين ١٩٤٥ ٥٦، ص ٥٩، د.عايدة السيد ابراهيم سليمة: موقف مصر من القضية الفلسطينية من عام ٣٦ ٤٨، رسالة ماجستير غير منشورة بكلية البنات، جامعة عين شمس ٧٨، ص ٢٣٣.
  - (١٩٩) أخر ساعة: عدد ٩٦٩ في ٢٠ مايو ٥٣، ص ١١.
  - (٢٠٠) نصت المادة ٤٨ من الدستور على أن الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.
- وهو الذى يولى ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها للبرلمان على أن اعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان

- كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة وجميع المعاهدات لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية (المقطعم عدد ٤١٠٣٨ في ٢١/٤/٣١، ص١.
  - (٢٠٢) د.محمد حسين هيكل: مذكرات في السياسة المصرية، جـ ٢، ص ٢٨٠.
- (٢٠٣) نصت المادة ٤٦ من دستور الدولة المصرية: إن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان انظر المقطم عدد ٤١٠٣٨ في ٢١/٤/٣١، ص١.
  - (٢٠٤) د.محمد حسين هيكل : المصدر السابق ، ص ٢٨٠.
- (۲۰۰) نص وثيقة الجلسة السرية لمجلس الشيوخ التي عقدت في ١١ مايو ١٩٤٨ منشورة بأخر ساعة، عدد ٩٦٩ في ٢٠ مايو ١٩٥٣، ص ٣.
  - (٢٠٦) نفس المصدر السابق.
- (٢٠٧) الأساس عدد: ٢٩١ في ١٢ مايو ١٩٤٨، ص١، الوقائع المصرية عدد ٥٢ في ١٧ مايو ١٩٤٨ ص٠٢.
  - (۲۰۸) أخر ساعة : عدد ٩٦٩ في ٢٠ مايو ١٩٥٣، ص ١٣.
    - (٢٠٩) هو الأستاذ محمد حامد جودة.
- (۲۱۰) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة، دور الانعقاد العادى الرابع، مجلد ٣ جلسة (٢٨) في ١٩٤٨/٥/١٢، ص ٢١٤٧، ١١٤٥، والاساس عدد ٢٩٢ في ١٩٤٨/٥/١٣، ص٣.
- (۲۱۱) د.عبد الوهاب بكر محمد: الجيش المصرى وحرب فلسطين ١٩٤٨ ١٩٥٠، ط ١ ، دار المعارف بالقاهرة ١٩٨٢، ص ٥٦، د.راشد البراوى: حقيقة الانقلاب الأخير في مصر، ط ١، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٧، ص ١٦٠.
- (۲۱۲) مذكرات اللواء فؤاد صادق عن حرب فلسطين: أخبار اليوم عدد ٣٢٣ في ١٣ يناير ١٩٥١ ص ٣، وكان قد تم تعيينه قائدا للقوات المصرية في نوفمبر ١٩٤٨

- ولكن هذا التعيين لم يستمر طويلا، وانظر أيضا: أخر ساعة: عدد ٩٦٨ في ١٣ مايو ١٩٥٣، ص١٢٠.
  - (۲۱۳) أخر ساعة : عدد ۹٦٨ ، مصدر سابق.
- (٢١٤) الأهرام: عدد ٢٤٢٣٧ في ٢٤٢٣/٣/٢٤، ص ٩ شهادة الفريق محمد حيدر القائد العام السابق للقوات المسلحة في قضية الأسلحة والذخيرة الفاسدة وانطر أيضا: وحيد الدالي: مرجع سابق، ص ٢٣٥.
- (٢١٥) الأهرام: نفس المصدر، وانظر أيضا محمد فيصل عبد المنعم: أسرار عام ١٩٥٨ ، ص ١٩٠ ١٩٠.
- (٢١٦) مذكرات جمال عبد الناصر عن حرب فلسطين: أخر ساعة عدد ١٠٦٣ في ٩ مارس ١٩٥٥، ص ١٦، الحلقة الأولى.
- (۲۱۷) آخر ساعة: عدد ۹۷۰ فى ۲۷ مايو ۱۹۵۳ ص ۱۰، عبد الرحمن عزام أمين عام الجامعة العربية يقف شاهدا أمام التاريخ، انظر أيضا: د.عواطف عبد الرحمن: مصر وفلسطين، ص ۲۹۰.
  - (٢١٨) مصطفى أمين : عمالقة وأقرام ، ص ١١٤.
  - (٢١٩) د.عبد الوهاب بكر محمد : المرجع السابق، ص ٥٦ ٥٧.
- (۲۲۰) د.محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية، جـ ۲، ص ۲۸۰ ۲۸۱.
  - (٢٢١) طارق البشرى: الحركة السياسة في مصر، مرجع سابق، ص ٢٦٧.
- (۲۲۲) محمد زكي عبد القادر : محنة الدستور ۱۹۲۳ ۱۹۵۲، ط۲ مكتبة مدبولي ۱۹۷۳، ص۱۹۷۳.
  - (۲۲۳) د.محمد حسين هيكل : المصدر السابق ، ص ۲۸۰ .
  - (٢٢٤) د.عايدة السيد ابراهيم سليمة : مرجع سبق ذكرة ، ص ٢٣٥–٢٣٦.
- ( ٢٢٥) محمد حسنين هيكل : ملفات السويس: ملقات منشورة بالأهرام، الحلقة الثالثة، عدد ٣٦٤٥٨ في ٣/١٠/١٠، ص٨.
- (٢٢٦) ومن الجدير بالذكر أن الحرب الفلسطينية بدأت بهجوم القوات العربية في

- (٢٢٧) عرضت هيئة الأمم المتحدة، بأن يكون وسيطا دوليا بين العرب واليهود.
- (۲۲۸) مذكرات النقراشي السرية: أخبار اليوم عدد : ۲۰۸ في ۲۲ أبريل ١٩٥٠، ص٣ نص حديث النقراشي مع برنادوت.
  - (٢٢٩) نفس المصدر السابق .
  - ( ٢٣٠) د.عايدة السيد ابراهيم سليمة: مرجع سبق ذكرة، ص ٢٤٦.

## الفصل السابع حل جماعة الإخوان المسلمين واغتيال النقراشى

## أولا: علاقة النقراشي بالإخوان المسلمين.

- علاقة النقراشي بالاخوان المسلمين في وزارته الأولى والثانية.
  - حل جماعة الأخوان المسلمين.

### ثانيا: اغتيال النقراشي والتحقيق فيه.

- وصف تفصيلي لوقوع حادث الاغتيال.
  - اجراء التحقيق،
- حلسات المحاكمة لقتلة النقراشي باشا.
- حول مرافعة النائب العمومي في قضية النقراشي باشا.
  - صدور الحكم.

## الفصل السابع

### حل جماعة الإخوان المسلمين واغتيال النقراشي

#### مقدمة

الدراسة في هذا الفصل ستسير في قسمين ساتحدث عن علاقة النقراشي بجماعة الاخوان المسلمين منذ نشأتها محللين تلك الفترة الزمنية لنشاط الجماعة حتى حلها في ٨ ديسمبر ١٩٤٨ ذلك هو القسم الأول، أما القسم الثاني فسأوضح ظروف وأسباب اغتيال النقراشي واجراءات التحقيق في قضية اغتياله.

وقبل أن نستعرض فى ذكر الأحداث السياسية وعلاقة وزارة النقراشى بجماعة الاخوان المسلمين، ينبغى إلقاء الضوءعلى نشأة هذه الجماعة، فقد نشأت بمدينة الاسماعيلية فى عام ١٩٢٨م كجمعية دينية تحض على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأعلنت نشاطها فى البداية بالوعظ الدينى لإقامة مسجد أو لبناء مدرسة مع إثارة المشاعر الاسلامية لدى الناس ضد مظاهر التحلل الاخلاقى، وبدأت الدعوة تنتشر خارج الاسماعيلية فى أبو صوير وبورسعيد والسويس والمحمودية(١). ونمت الجماعة بشكل ملحوظ بعد عام ١٩٣٦ حين كسب حسن البنا نتيجة تأييده لثورة فلسطين عطف مفتى فلسطين، واتصل بحكام البلاد العربية والاسلامية، وتقرب إليه على ماهر وعبد الرحمن عزام، مما دفع المرشد العام إلى اتخاذ قراره بالدخول فى

معترك السياسة المصرية عام ١٩٣٨، وخلال الحرب العالمية الثانية وبعدها انتشرت جماعة الاخوان لتنظيم سياسى انتشارا واسعا وضم التنظيم عددا كبيرا من الأعضاء، فضلا عن المؤيدين، وتم بناؤه بشكل دقيق، وقد بدأت الجماعة تنظيماتها شبة العسكرية بفرق الرحلات التي تحولت إلى نظام الجولة التي نظمت عام ١٩٤٠، ورغم أن جوالة الاخوان أخذت كثيرا من النظم الكشفية إلا أنها غالت كثيرا في التدريبات العسكرية وكانت النية تتجه إلى تحويلها لقوة عسكرية وقد بلغ عددها عام ١٩٤٥ حسب تصريح المرشد العام نفسه عشرين ألف جوال(٢).

# أولا : علاقة النقراشي بالاخوان المسلمين:

وبعد أن انتهينا من عرض لنشأة الاخوان المسلمين، نتحدث الآن عن علاقة وزارة النقراشى بجماعة الاخوان المسلمين فى فترة الدراسة، فإن المنطق يقتضينا أن نقرر بأن المصادر والمراجع المختلفة التى اطلعنا عليها لم تحدثنا عن وجود أى علاقة بين النقراشى والجماعة من بداية نشأتها حتى أوائل عام ١٩٤٥.

وقد بدأت بواد العلاقات عندما أعلن الدكتور أحمد ماهر عزمه بإعلان حالة الحرب على المحور في ٢٤ فبراير ١٩٤٥ فاحتج الأخوان المسلمون، إلا أن أحمد ماهر أصر على موقفه بهدف تأمين موقع مصر في عملية إقرار السلام(٣) والتي دفع أحمد ماهر بسببها حياته على يد أحد شباب الحزب الوطني.

وعقب وفاة الدكتور أحمد ماهر بادر حسن البنا بزيارة النقراشي معزيا

فى وفاته، وموضحا لرسالة جماعته (3). إلا أن النقراشى لم يستجب لطلبه بحرية العمل وعقد الاجتماعات والمؤتمرات (0).، وفى نفس الوقت تم إلقاء القبض على حسن البنا وأحمد السكرى (سكرتير الجماعة) إثر حادث اغتيال أحمد ماهر، ثم أفرج عنهما بعد القبض على القاتل واعترافه (7).

ولما أصدر النقراشي قرارا بتاريخ ٩ يونية سنة ١٩٤٥ الخاص بانتهاء الرقابة على الصحف والنشرات الدورية وغيرها من المطبوعات التي تصدر في المملكة المصرية إلا فيما يتعلق بما ينشر عن المسائل العسكرية كان ذلك إيذانا ببدء مرحلة جديدة بين الطرفين، فقد تحدثت صحف الاخوان بالمقالات المليئة بالمطالب الوطنية وفي مقدمتها الاستقلال التام لمصر وسيادتها الكاملة على جميع أراضيها من غير أن يحد من سلطانها، ويستلزم ذلك جلاء القوات الأجنبية عن الأراضي المصرية، واشتملت المطالب أيضا أن تتولى مصر وحدها حماية قناة السويس، وأن تتم وحدة وادى النيل شماله وجنوبه لتصبح مصر والسودان قطرا واحدا، وتعديل المعاهدة المصرية الانجليزية تعديلا جوهريا بعد أن زالت الظروف العسكرية التي استلزمت تقييد مصر بقيود ثقيلة(٧).

وعندما أعلن انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوائل سبتمبر ١٩٤٥ باستسلام اليابان اجتمعت جماعة الاخوان المسلمين في صورة جمعية عمومية في ٨ سبتمبر ١٩٤٥، وأصدرت قرارات وبينت موقفها من وزارة النقراشي الأولى، وكان من أهم هذه القرارات(^).

١- جلاء القوات البريطانية عن أراضي وادى النيل فورا لتنال مصر

#### حقوقها الوطنية.

Y - حل مسألة السودان حلا سريعا على أساس أن مصر والسودان وطن واحد، وللسوداني مثل المصرى في الحقوق وعليه ما عليه من الواجبات.

٣- ارسال الوفود والبعثات إلى عواصم الدول الكبرى لبث الدعوى،
 وتنوير الشعوب والحكومات في القضية الوطنية.

واتسع مجال الخلاف بين الاخوان ووزارة النقراشي الأولى حينما التزم النقراشي الصمت والسكوت، فدعت صحف الاخوان له بأحاديث ومقالات مختلفة، نذكر منها «لمصلحة من هذا الغموض» فالحكومة حتى اليوم لم تتقدم رسميا بالمطالب القومية، أما هذا الصمت فلمصلحة من؟ وقد يكون من صالح الانجليز، وقد يكون من صالح النقراشي، ولكن لن يكون أبدا من صالح مصر والوطن فإلى متى يدوم؟ (٩).

وإزاء هذا الموقف من جانب جماعة الاخوان المسلمين، رأى النقراشى أنه لا مفر من وقف الهجوم عليها فعاد إلى ترديد نغمة التساهل مع الاخوان، ويرجع السبب فى ذلك لمحاولة كسبهم كقوة شعبية تستند حكومته فى مواجهة قوى خصومه ونعنى بها حزب الوفد، فسمح لهم النقراشى بعقد مؤتمر الاخوان، مع أنه قد منع كل الاجتماعات العامة، ولم يكتف النقراشى بذلك بل أعلن أنه يحاول التمهيد بالقيام بزيارة شخصية للمركز العام للاخوان، وفى نفس الوقت أعلن طلبة الاخوان المسلمين الذى يدرسون بالجامعة عدم القيام بأى نشاط لا يرضى حكومة النقراشى بل يتعاونوا عها(١٠).

وعندما أرسلت وزارة النقراشي مذكرتها في ٢٠ ديسمبر ١٩٤٥ إلى

وزارة الخارجية البريطانية تطلب فيها الدخول في مفاوضات بين الدولتين لإعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦، ولما جاء الرد البريطاني في ٢٦ يناير ١٩٣٦ ونص على عدم الاستجابة لمطالب الحكومة المصرية، وأن معاهدة ١٩٣٦ سليمة في جوهرها، كان ذلك إيذانا ببدء مرحلة جديدة بين الطرفين، فلم يرض الاخوان عن الرد البريطاني واعتبروه إهانة للحكومة المصرية، وأصدر المركز العام للاخوان المسلمين بيانا أوضح فيه أن حكومة النقراشي بنت مطلبها على تعديل المعاهدة بالرغم من أنها لم تعد صالحة لأن تكون أساسا للعلاقات بين الدولتين بل إن هذه الظروف نفسها قد فرضت بطلان هذه المعاهدة وإلغاءها إلغاء تاما، واشتمل البيان أيضا على أن وزارة النقراشي استخدمت أسلوبها المتخاذل الذي صاغت فيه قضية السودان، وتجاهلت ما أجمع عليه أبناء وادي النيل من وحدة كاملة(١١). ولم يكتف الاخوان بتلك المقالات، بل تعدوها إلى مخاطبة الملك في ذلك الموضوع، ففي ٨ فبراير ١٩٤٦ أرسل الاخوان برقيات عديدة إلى الملك فاروق، وأهم ما جاء بتلك البرقيات للتأكيد بأن خطة وزارة النقراشي الأولى خيبت الآمال، وبيان الاخوان المسلمين أحياها حتى يتم الجلاء وتحقيق وحدة الوادي(١٢).

وإزاء هذا الموقف من جانب الاخوان المسلمين تجاه وزارة النقراشي الأولى، أن رد الفعل كان قويا، فقد عبرت الوزارة عن عدم رضائها عن اتجاه الاخوان، فقامت بعدة محاولات لقمع أية حركة تهدف إلى ما أسموه إخلالا بالأمن العام، فمنعت إقامة حفل شاى خاص لتجار الاخوان، ومنع البوليس دخول المرضى إلى مستوصف الاخوان المسلمين الخيرى، لذلك غضب حسن البنا المرشد العام من النقراشي للسببين السابقير ورسل إلى الملك

برقية يبين احتجاجه إزاء هذه التصرفات والتي تعبر عن قيد الحريات في عهد وزارة النقراشي الأولى(١٣).

أما عن علاقة وزارة النقراشي الثانية بجماعة الاخوان المسلمين، فإننا نجد أن جماعة الاخوان أيدت منذ البداية رفض طريق المفاوضات، ففي يوم تأليف وزارة النقراشي الثانية في ٩ ديسمبر ١٩٤٦ نشر حسن البنا مقالا دعا فيه وزارة النقراشي الجديدة إلى اختصار الطريق واحترام إرادة الأمة وإنهاء المفاوضات وسلوك سبيل الجهاد(١٤). وعندما أذيع أن النقراشي يذمع استئناف المفاوضات مع انجلترا كان الاخوان على رأس المعارضين لهذا الاتجاه(١٥). ثم تقدم حسن البنا بخطة كاملة إلى النقراشي في ٥/١/١٩٤٠، واهم ما جاء بتلك الخطة هو دعوة النقراشي بقطع المفاوضات وعرض القضية المصرية على مجلس الأمن أو محكمة العدل وإلى كل مجمع دولي، وإطلاق الحريات كاملة وتحقيق الجلاء التام عن الوادي كله (١٩).

ولما أعلن النقراشي قراره بقطع المفاوضات بين مصر وبريطانيا كان ذلك ايذانا ببدء مرحلة جديدة بين الطرفين، فقد أيد الاخوان التصريح الذي أدلى به النقراشي في ٢٥ يناير ١٩٤٧ بعرض القضية المصرية على مجلس الأمن، وهو الرأى الذي دعا إليه الاخوان من قبل، وفي نفس الوقت نشرت صحيفتهم الأسبوعية عدة مقالات بهذا التأييد ووصفته بأنه عمل وطنى رائع تسجله للنقراشي بكل فخر وتؤازره جماعة الاخوان المسلمين(١٧).

وعندما رأت المعارضة بقيادة مكرم عبيد أن تتوانى فى شن الحملة ضد وزارة النقراشى الثانية بعودة المفاوضات بعد أن كان من الداعيين إلى قطعها واللجوء إلى مجلس الأمن، أيضا وقفت جماعة الاخوان المسلمين تؤيد

النقراشي ضد مكرم عبيد زعيم الكتلة الوفدية(١٨).

وما لبث أن دعا الاخوان حكومة النقراشي بالاسراع وتقديم القضية المصرية إلى جهات التحكيم الدولي واللجوء في الأمم المتحدة إلى الكتلة اليسارية ما دامت الكتلة الانجلو أمريكية تصر في الوقوف في وجه القضية لا عن اعتقاد عدالتها، ولكن مجاملة وانتصار الانجليز مهما كانت ظالمة أو مفيدة، ودعت حكومة النقراشي بأن تصارح الشعب بذلك وتكون أثمة كل الاثم، ونوهت بضرورة اعلان الجهاد (١٩).

وعندما قرر النقراشي السفر إلى أمريكا لعرض القضية المصرية أمام مجلس الأمن، أرسل حسن البنا خطابا إليه أعاد فيه إلى مسامع النقراشي المطالبة بحق وادى النيل في الحرية الكاملة والاستقلال التام والوحدة الدائمة وضرورة جلاء كل القوات الانجليزية، وإن لم يحقق هذا فأمامه طريق الكفاح(٢٠). وإزداد موقف الاخوان المسلمين صلابة نحو تأييدها الكامل لوزارة النقراشي الثانية حينما اتهم مصطفى النحاس باشا وزارة النقراشي في برقيته التي أرسلها إلى مجلس الأمن ووصفها بأنها ديكتاتورية وطلب من المجلس ألا يستمع إلى شكواها لأنه لا يمكن أن تكون لها قيمة الوثيقة القومية المعبرة عن مطالب شعب وادى النيل، وقد اجتمع المرشد العام للاخوان وأرسل برقية إلى مجلس الأمن استنكر فيها باسم شعوب وادى النيل برقية رئيس حزب الوفد، كما أعلن أنه لا دخل في شئوننا الداخلية، وأكد مطالب الوادى في الجلاء والوحدة، ثم ناشد الضمير العالمي بأن ينصف الدول الناشئة فلن يستقر سلام في الشرق، ولن تهدأ ثائرة شعوب العروبة وأمم الاسلام حتى ينال وادى النيل حقه كاملا(٢١).

ومن ناحية أخرى أرسل الاخوان المسلمون مندوبا عنهم مع النقراشي رئيس الوفد المصرى إلى الأمم المتحدة وهو «مصطفى مؤمن فى» ٢٦ يوليو ١٩٤٧، وفى مجلس الأمن ظهر دوره عندما عرض اقتراح فى المجلس بشأن عودة المفاوضات، وفى ٢٢ أغسطس ١٩٤٧ ألقى مصطفى مؤمن خطبة قوية وقدم وثيقة بدماء الطلاب، وجدد الدعوة للجلاء التام ووحدة وادى النيل، وقاد مظاهرة أمام مبنى الأمم المتحدة، وقد أدى ذلك إلى طرده من مبنى الأمم المتحدة، فعاد متخفيا قبل انتهاء جلسات مجلس الأمن إلى مصر(٢٢).

وخلال عرض القضية المصرية على مجلس الأمن، نشرت مجلة الاخوان المسلمين فقرات من بيان النقراشي في مجلس الأمن، وأشادت بقوة وفصاحة ووطنية بيانه الرائع عندما طالب بضرورة جلاء القوات البريطانية عن البلاد وتحقيق وحدة وادى النيل(٢٣).

وعندما وضح للعيان أن مجلس الأمن ليس على استعداد لنصرة القضية المصرية وهو ما تنبأ به الاخوان من قبل، كان على الاخوان أن يتحركوا كى تسمع دول العالم فى الأمم المتحدة صوت مصر، فكانت تلك المقالات على صحف الاخوان لدعوة المصريين إلى الكفاح والجهاد، وتوج الاخوان تحركهم عندما طلب البنا من المسئولين السماح بقيام مظاهرة سلمية يعبر فيها الشعب عن مطالبه(٢٤).

ولما أعلن مجلس الأمن، بالاحتفاظ بالنزاع فى جدول الأعمال وعدم الوصول إلى قرار حاسم أثناء عرض القضية المصرية عليه فى الجلسة الختامية فى ١٠ سبتمبر ١٩٤٧ اجتمع مكتب الارشاد العام للاخوان يرأسه حسن البنا،، وبعد مناقشة ما انتهت إليه عرض القضية المصرية قرروا

إصدار بيان شامل إلى شعب وادى النيل لمعرفته بالحالة، وأنه لم يبق أمامه إلا طريق واحد هو طريق الكفاح والجهاد(٢٥).

وحينما عاد النقراشي إلى مصر بعد ان خذله مجلس الأمن، استقبله الاخوان استقبالا حماسيا آملين أن يساعدهم على الخطوة التالية وهي إستخدام القوة ضد الانجليز(٢٦). وفي نفس الوقت نشروا بيانا بعنوان «ماذا نعمل بعد أن خذلنا مجلس الأمن؟ وطالبوا في هذا البيان انسحاب مصر من مجلس الأمن فورا وغيره من المنظمات الدولية، واعتبار الدول الأوروبية التي عارضتنا في مجلس الأمن دولا معادية ويجب مقاطعتها فورا، والعمل على إيقاف وسحب البعثات من الدول المعادية (٢٧).

أيضا أرسل الاخوان المسلمون برسالة إلى النقراشي يقولون فيها ان الاخوان من واقع إيمانهم بدعوتهم وفهمهم لأصولها، إنما ينحركون وهم لا يستهدفون إلا المصلحة العامة ولا يحصرون إلا على رضى الله وإعلان راية الاسلام(٢٨).

ولما أصدرت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قرارها في ٢٩ فبراير ١٩٤٧ بتقسيم فلسطين ظهر دور الاخوان المسلمين واضحا في فتح مكاتب تجنيد للمتطوعين لمساعدة عرب فلسطين، وتذكر الوثائق البريطانية بأن السلطات المصرية حاولت أن تمنع ذهابهم إلى فلسطين(٢٩). ثم تدخلت الجامعة العربية ونجحت بدورها في إقناع النقراشي على إرسال المتطوعين إلى جانب الدعم السياسي والدبلوماسي للاشتراك في المشكلة الفلسطينية، فوافق النقراشي بشرط أن يتولى أحد ضباط الجيش تدريب المتطوعين في أبريل ١٩٤٨ (٢٠)، ثم أصدرت الهيئة التأسيسية للاخوان المسلمين بيانا

طالبت فيه حكومة النقراشي بالعمل السريع لإنقاذ عروبة فلسطين والاعتراف بها وتزويدها برا وبحرا(٣١).

وتوالت الأحداث بعد ذلك تباعا مما أدى إلى تأزم العلاقات بين النقراشى وبين الاخوان، ومما يؤكد لدينا هذا الفهم، أنه فى ٢٤ يناير ١٩٤٨ تحرش بعض تلاميذ مدرسة شبين الكوم الثانوية من المنتمين إلى الاخوان المسلمين برملاء لهم الأمر الذى أدى إلى حادث قتل، كما حرض بعض تلاميذ أعضاء هذه الجماعة فى ٣ فبراير زملاءهم تلاميد مدرسة الزقازيق الثانونية على الاضراب، وألقى أحدهم قنبلة يدوية انفجرت وأصابت بعض رجال البوليس، كما ضبطت مع آخر منهم قنبلة يدوية قبل أن يتمكن من استخدامها فى الاعتداء، ولم تتورع هذه الجماعة عن أن يمتد إجرامها إلى القضاء عن طريق قتل أحمد الخازندار وكيل محكمة استئناف مصر فى ٢٢ مارس ١٩٤٨ الذى حكم بإدانة بعض أعضاء الجماعة، وقد ثبت من التحقيق أن أحد من القاتلين كان سكرتيرا خاصا للشيخ حسن البنا(٣٢).

وأيضا وقعت في يوم ٤ ديسمبر ١٩٤٨ حوادث مؤلة بجامعة فؤاد الأول بالجيزة وألقى فيها الطلاب قنابل على رجال البوليس، وأطلقوا عليهم الرصاص وقد فوهم بالحجارة فأصيب عدد منهم ثم ألقوا على سليم زكى حكمدار بوليس العاصمة قنبلة أودت بحياته وأثبت من التحقيقات أن الاخوان لهم صلة بالحادث (٣٣) وأخيرا حدث في يوم ٦ ديسمبر أن تجمع طلبة المدرسة الخديوية وألقوا قنبلتين على رجال البوليس الذين كانوا خارج أسوار المدينة فأصيب ضابط وسبعة من العساكر وكأن مقترفوا هذه الحوادث المروعة من المنتمين إلى جماعة الاخوان المسلمين(٢٤).

تلك كانت أهم العلاقات بين وزارة النقراشي وجماعة الاخوان المسلمين، ويمكن القول بأن العلاقات كان يشوبها شيء من التردد والعداء من جانب الاخوان والخوف من غير الدخول مع وزارة النقراشي في علاقات مباشرة ربما عرضتها لهزات عنيفة، إلا إننا لا ننكر بأنه في بعض المناسبات ظهر التأييد من جانب الجماعة لوزارة النقراشي، ومع حلول عام ١٩٤٨ ساءت العلاقات بين الطرفين على نحو ما رأينا وتبين لوزارة النقراشي أن للاخوان المسلمين دورا في الحوادث وإشعالها في البلاد، لذلك رأى النقراشي أن المسلمين في ٨ ديسمبر ١٩٤٨.

## حل جماعة الاخوان المسلمين:

كان القرار الذي أصدره النقراشي بحل جماعة الاخوان المسلمين في ٨ ديسمبر ١٩٤٨ لم يكن الأول من نوعه، فقد حدثت محاولات عديدة في عهد الحكومات السابقة لحكومة النقراشي لحل الجماعة ولكنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ، وكانت أولى هذه المحاولات في عهد وزارة حسين سرى عام ١٩٤٨، فقد حدث أن أراد الاخوان المسلمون الاحتفال بافتتاح شعبة لهم بالقاهرة في حي السيدة زينب فأعدوا لذلك سرادقا كبيرا حشدوا فيه عددا كبيرا من أنصارهم الأمر الذي أزعج السفارة البريطانية في وقت كان الانجليز يعانون فيه هزائم الألمان المتوالية، وقدمت السفارة البريطانية إحتجاجا إلى حسين سرى لتهاونه في السماح للاخوان المسلمين بمزاولة نشاطهم العدائي للانجليز، وتهديدهم لسلامة الامبراطورية البريطانية وطلبت من السفارة حل هذه الجماعة، ولكن حسين سرى رفض الموافقة وطلبت من السفارة حل هذه الجماعة، ولكن حسين سرى رفض الموافقة

على طلبها(٣٠)، فاضطرت السفارة إلى أن تنشىء جمعية إخوان الحرية لمناهضة الاخوان(٣٦). والمحاولة الثانية لحل جماعة الاخوان، كانت فى وزارة مصطفى النحاس باشا الخامسة ألتى تشكلت فى ٤ فبراير ١٩٤٢-٢٦ مايو ١٩٤٢ فقد طلبت السفارة البريطانية من النحاس باشا حل الاخوان وتعطيل نشاطهم، فأبى أن يجيبها إلى ذلك واكتفى باغلاق الشعب كلها مع إبقاء المركز العام(٣٧).

والمحاولة الثالثة كانت في عهد وزارة الدكتور أحمد ماهر، وكان طلب الحل في هذه المرة بناء على طلب الشيخ المراغي شيخ الجامع الأزهر الذي طالب من النقراشي بحل جميع الهيئات الدينية ومن بينها جمعية الاخوان المسلمين، ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه الهيئات أباحت لنفسها استصدار الفتاوي ونشرها على الناس كل بما يتفق وأغراضها ، ولكن الشيخ المراغي توفي قبل أن ينفذ رغبته (٣٨).

أما المحاولة الرابعة والأخيرة لحل جماعة الاخوان المسلمين فكانت بمناسبة موقف الاخوان المسلمين في حوادث اليمن، عندما أبدى السيد على المؤيد مندوب اليمن في الجامعة العربية استنكاره لموقف الاخوان المسلمين من حوادث اليمن، فاقترح أحد المندوبين حل هيئة الاخوان حتى لا تتكرر مأساة اليمن ولكن الاقتراح استبعد (٣٩).

وبعد أن انتهينا من إلقاء الضوء على المحاولات التي حدثت في عهد الحكومات السابقة لحكومة النقراشي. نتحدث الآن عن بعض المحاولات التي استقرت في ذهن النقراشي لمحاولة حل الجماعة، فكانت الأولى عقب

مقتل الخازندار في ٢٢ مارس ١٩٤٨ ولكن النقراشي عدل عن قراره، ولعل سبب عدوله يرجع إلى أن الحادث فردى وأن حكم القضاء سيكون رادعا لجميع الذين اشتركوا في الحادث من أعضاء الجماعة، وفكر النقراشي ثانية لحل الاخوان بعد حادث نسف دار شركة الاعلانات الشرقية في يوم ١٢ نوفمبر ١٩٤٨، ولكن عاد وغير رأيه وفضل الانتظار، أما المرة الثالثة فكانت بعد اغتيال اللواء سليم زكي في ٤ ديسمبر ١٩٤٨ ولكن النقراشي فضل الانتظار أيضا(٤٠).

وفى أواخر عهد حكومة النقراشى، عثر البوليس فى شهر أكتوبر ١٩٤٨ بشعبة الاخوان المسلمين بالاسماعيلية على مجموعة من مضبوطات خطرة فى أحد المخابىء التابعة للشعبة المذكورة (٤١).

ونتيجة لذلك أصدر النقراشى بوصفه وزيرا للداخلية الأمر رقم ٥٨ فى ٢٨ أكتوبر ١٩٤٨ بحل شعبتى جمعية الاخوان المسلمين فى الاسماعيلية وبورسعيد وغلق المكان المخصص بنشاط كل منهما ويحظر على أعضائها والمنتمين إليها عقد اجتماعات من أى نوع كان وفى أى مكان، كما يحظر على الجمعية المذكورة إنشاء شعبة جديدة لها من هاتين المنطقتين أو عقد اجتماعات فيهما أو تنظيمها أو الدعوة إليها(٤٢).

وفى الواقع لقد كانت هناك صلة بين العديد من الأحداث التى ذكرناها سالفا وبين جماعة الاخوان، بالإضافة إلى المذكرة التى قدمها عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية إلى النقراشي رئيس الوزراء ووزير الداخلية والحاكم العسكرى العام برر فيها الأسباب لحل الجماعة، لذلك لم يكن من الصعب على النقراشي أن يأمر بحل جماعة الاخوان المسلمين،

## والآن نبحث، ما هي دوافع قرار حل جماعة الاخوان المسلمين؟

ولكن نكون محايدين تاريخيا في الحكم، يجب أن نذكر دوافع حكومة النقراشي لقرار الحل ونذكر أيضا دوافع تبرئة الاخوان من وقوع هذه الجرائم وحل جماعتهم، حتى تتضح لنا الحقيقة التاريخية ولسنا منحازين لأي طرف من الطرفين، ففيما يتعلق بدوافع حكومة النقراشي فنذكرها طبقا لمذكرة الحل التي قدمها عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية إلى النقراشي، والتي احتوت على ثلاثة عشر دافعا هم(٤٣):

الدافع الأول: لحل الجماعة: أوضحت تحقيقات النيابية العسكرية العليا رقم ٨٨٣ لسنة ١٩٤٢ قسم الجمرك إلى أن الجماعة كانت تهدف إلى قلب النظم السياسية للهيئة الاجتماعية عن طريق الارهاب باستخدام فريق من أعضائها دربوا تدريبا عسكريا وأطلق عليهم اسم الجوالة.

الدافع الثانى: أنه بتاريخ ٦ يوليو سنة ١٩٤٦ وقع اصطدام فى مدينة بورسعيد بين أعضاء هذه الجماعة وخصوم لها استعملت فيها القنابل والأسلحة وأسفر عن قتل أحد خصومهم وإصابة آخرين وضبط لذلك واقعة الجناية رقم ٢٧٩ لسنة ١٩٤٦ قسم ثان بورسعيد.

الدافع الثالث: أنه بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٤٦ ضبط بعض أفسراد هذه الجماعة بمدينة الاسماعيلية يقومون بتجارب لصنع القنابل والمفرقعات.

الدافع الرابع: وقعت بتاريخ ٢٤ ديسمبر ١٩٤٦ حوادث إلقاء قنابل انفجرت في عدة أماكن بمدينة القاهرة، وضبط مرتكبوها اثنان من هذه الجماعة قدما لمحكمة الجنايات فقضت بإدانة أحدهما بقضية الجناية رقم

٧٦٧ سنة ١٩٤٦ قسم عابدين ١١٧ سنة ١٩٤٦كلي.

الدافع الخامس: تعددت حوادث اشتباك أفراد هذه الجماعة مع رجال البوليس ومقاومتهم لهم بل والاعتداء عليهم، وهم يؤكدون واجبهم فى سبيل حذظ الأمن وصيانة النظام مثال ما حدث فى يوم ٢٩ يونية سنة ١٩٤٧ بدائرة قسم الخليفة من اعتداء فريق من جوالة الاخوان المسلمين على مأمور هذا القسم ورجاله.

الدافع السادس: ثبت من تحقيق الجناية رقم ٤٧٢٦ لسنة ١٩٤٧ الاسماعيلية أن أحد أفراد هذه الجماعة ألقى قنبلة بفندق الملك جورج George بتك المدينة فانفجرت وأصيب من شظاياها عدة أشخاص، كما أصيب ملقيها نفسه بإصابات بالغة.

الدافع السابع: أنه حدث في ١٩ يناير ١٩٤٨ ضبط خمسة عشر شخصا من جماعة الاخوان المسلمين بمنطقة جبل المقطم يتدربون على استعمال الأسلحة النارية والمفرقعات والقنابل وكانوا يحرزون كميات كبيرة من هذه الأنواع وغيرها من أدوات التدمير والقتل.

الدوافع الثامن: في ٢٧ فبراير سنة ١٩٤٨ اعتدى فريق من هذه الجماعة على خصوم لهم في الرأى وأطلقوا عليهم أعيرة نارية قتلت أحدهم وكان ذلك بناحية كوم النور مركز ميت غمر، وضبط لذلك واقعة الجناية رقم ١٩٤٨ لسنة ١٩٤٨.

الدافع التاسع: عثر بتاريخ ٢٢ أكتوبر بعزية محمد فرغلي رئيس شعبة

الاخوان المسلمين بمدينة الاسماعيلية على صندوق يحتوى على قنابل مما استدعى تفتيش منزله فوجد بأرض تلك الغرف سردابات بها كميات ضخمة من القنابل المختلفة والمفرقعات والمقذوفات النارية والبنادق والمسدسات وأحد عشر مدفعا، كما عثر في فجوة بأرض الغرقة على وثائق تقطع بأن هذه الجماعة تعد العدة للقيام بأعمال إرهابية واسعة النطاق شديدة الخطر على كيان الدولة وأمنها وضبطت لذلك قضية الجناية العسكرية رقم ٨٢ سنة ١٩٤٨ قسم الاسماعيلية.

الدافع العاشر: تم حرق أحطاب في ١٨ يناير ١٩٤٨ لأحد الملاك بناحية كفر بداوى، واتهم بوضع النارفيها فريق من شعبة الاخوان المسلمين بتلك القرية، ولما قام البوليس بالفحص عن أحوال تلك الشعبة تبين أن أحد أعضائها مقدم لمحكمة الجنايات في جريمة شروع في قتل شيخ خفراء البلدة.

الدافع الحادى عشر: انه بتاريخ ١٣ فبراير ١٩٤٨ قام بعض أفراد شعبة الاخوان المسلمين بناحية كفر البرامون باقناع الأهالى بأنهم سيعملون فى زيادة أجورهم وإرغام تفتيش أفيرون الذى يقع بزمام القرية على تأجير أرضية مقسمة على الأهالى بإيجار معتدل وقادوا مظاهرة طافت بالقرية تردد هتافات مثيرة، ولما أقبل رجال البوليس لقمع الفتنة اعتدوا باطلاق النار وقذف الأحجار وقد وقع شجار بعد ذلك بنفس القرية فى يوم ١٣ مارس ١٩٤٨ بين جماعة الاخوان المسلمين وبين خصوم لهم فأسفر عن قتل أحد الأشخاص وإصابة أخرين.

الدافع الثاني عشر: انه في يوم ٢٦ يونيو ١٩٤٨ حرض الاخوان

المسلمون عمال تفتيش زراعة محلة موسى التابع لوزارة الزراعة على التوقف عن العمل مطالبين بالأراضى التابعة لهذا التفتيش، الأمر الذى سجلته تحقيقات القضية رقم ٩٢١ لسنة ١٩٤٨ جنح مركز كفر الشيخ.

الدافع الثالث عشر: ومن الأساليب التي لجأت إليها الجماعة إرسال خطابات تهديد لبعض الشركات والمحال التجارية لابتزاز أموال منها بحجة أنها اشتراكات في جريدتهم واقتنصوا بالفعل أموالا بهذه الوسيلة، وقد تقدمت بعض هذه الشركات بالشكوى من هذا التهديد طالبة حمايتها من أذي هذه الجماعة.

وقد اعتبرت المذكرة بعد استعراض هذه الأحداث، أن وجود الجماعة يهدد الأمن والنظام تهديدا بالغ الخطر، وأنه أصبح من الضرورى اتخاذ التدابير الحاسمة لوقف نشاط هذه الجماعة التي تروع أمن البلاد في وقت هي أحوج ما تكون فيها إلى هدوء كامل وأمن شامل ضمانا لسلامة أهلها في الداخل وجيوشهافي الخارج.

تلك هي أهم دوافع حكومة النقراشي لحل الاخوان المسلمين، وقبل أن تتبع رد الاخوان، يجدر بنا أن نشير إلى ماذا علمته حكومة النقراشي بعد صدور قرار الحل مباشرة؟ لقد أرسلت حكومة النقراشي قوات البوليس حاصرت المركز العام للاخوان المسلمين في الحلمية الجديدة وألقت القبض على من فيه باستثناء حسن البنا، وأغلقت جميع الشعب كافة في أنحاء البلاد وصودرت جميع ممتلكات الاخوان من أموال وشركات (33).

وقد تصدى الشيخ حسن البنا مفندا إتهامات حكومة النقراشي في مذكرتها المرفقة بقرار الحل والاجراءات التي اتخذتها الحكومة بحل الجماعة

وما ترتب على ذلك من اجراءات أخرى، ونفى البنا عن الاخوان صفة الاجرام، وبين أن وسائلهم ظاهرة ومعروفة فى إلقاء المحاضرات والدروس والوسائل والصحف والأندية والمساجد والمنشأت، وكلها ناطقة بأن وسائل هيئة الاخوان المسلمين لم تتعارض مع القانون فى يوم من الأيام، وتناول فى حديثه الرد على الحوادث التى نسبتها الحكومة للاخوان المسلمين وفند مذكرة حكومة النقراشي كما يأتى:

أولا: قال الشيخ البنا بأن الجناية العسكرية العليا رقم ٨٨٣ لسنة ١٩٤٢ قسم الجمرك بأنه كان موضوع الاتهام فيها الدعاية للمحور، وأرادوا أن يفحموا فيها الاخوان عندما ادعى أحد المتهمين بأنه عرض على الأستاذ حسن البنا شخصيا أنواعا من السلاح والعتاد الألماني وأن الأستاذ البنا سر بذلك ورحب بالحصول على هذه الأسلحة وأن الوسيط في ذلك من إخوان طنطا وقد قبض عليهما فعلا، وحينما ضيق عليه المحقق الخناق وهدد بالواجهة وحكم ببراءة الأخوين، وقد برىء فيها الاخوان (٤٥).

ثانيا: الجناية رقم 7٧٩ لسنة ١٩٤٦ قسم ثان بورسعيد أوضح حسن البنا بأن الاخوان المسلمين قد اعتدى عليهم فيها ولم يكونوا معتدين، ولم تثبت ادانة أحد منهم في شيء، ولم يكن القتيل الذي قتل خصما من خصوم الاخوان، ولكنه كان صبيا في الطريق العام وادعوا خصما ليوهموا الناس أن الاخوان يعتدون على خصومهم بالسلاح.

ثالثا: بالنسبة للتهمة الثالثة قال الشيخ حسن البنا بأنها واقعة لا أساس لها من الصحة، وقال إنى أسأل وكيل وزارة الداخلية من هؤلاء الأشخاص؟، وهل حوكموا؟ وبماذا حكم عليهم؟ لأن الاخوان في الاسماعيلية معروفون.

رابعا: أن الشخص الذى أدين فى قضية الجناية رقم ٧٦٧ لسنة ١٩٤٦ قسم عابدين بمناسبة حوادث ٢٤ ديسمبر ١٩٤٦ لم يثبت الاثنان أنهما من الاخوان، ولم تثبت ادانتها فى هذه القضية وقد كانت هذه الحوادث شائعة فى ذلك الوقت بين الشباب بمناسبة الفورة الوطنية.

خامسا: حادث اشتباك الجوالة بمأمور قسم الخليفة يوم ٢٩ يونيو سنة ٧٤٧ وضح بأنه حادث عادى، ولم يكن فيه اعتداء، ولكنه عندما اعترض المأمور طابور من جوالة الاخوان وأراد منعهم بالقوة اشتبك مع قائدهم وانتهى الأمر بالتفاهم.

سادسا: الجناية رقم ٤٧٢٦ ثبت أن الذي اتهم فيها غير مسئول عن عمله وسقط الاتهام ضده في سنة ١٩٤٧.

سابعا: هؤلاء الخمسة عشر الذين ضبطوا في ١٩ يناير ١٩٤٨ بعضهم من الاخوان ومعظمهم لاصلة له بالاخوان أصلا، ولقد برروا عملهم بأنهم يستعدون للتطوع في انقاد فلسطين حينما أبطأت الحكومة في إعداد المتطوعين، وقد قبلت الحكومة منهم هذا التبرير، وأفرجت عنهم النيابة في الحال، ونص قرار النيابة بأن الحفظ لنبل المقصد وشرف الغاية.

ثامنا: الجناية رقم ١٤٠٧ لسنة ١٩٤٨ كوم النور مركز ميت غمر وضح البنا بأن الاشتباك حدث لأسباب عائلية لا صلة لها بالرأى العام، وان كان فريق من الفريقين ينتمى إلى هيئة من الهيئات وكثيرا ما يقع مثل هذا الاشتباك في القرى بين من لا صلة لهم بحزب أو هيئة.

تاسعا: بين البنا أن ما نسب إلى الشيخ محمد فرغلى في المذكرة لازال

رهن التحقيق، ومن الإنصاف انتظار ما يسفر عنه، وأن الاتهام قبل التحقيق ظلم صارخ، وقد سألت النيابة الشيخ محمد فرغلى ثم أفرجت عنه، وكان الأمر العسكرى قد صدر بعد ذلك باعتقاله.

عاشرا وحادى عشر: وضح الشيخ حسن البنا فيما يتصل بحوادث كفر بداوى وكفر البرامون أن أساس النزاع فيها هو أن عمدة كل منهما يريد ألا تقوم فى القرية أية جماعة ويكون لها مظهر وكيان وكل من العمدتين صهر للآخر وخطتهما فى ذلك واحدة وقد كان الاخوان هدفا لاضطهادهما بتهدئة لنفوس هؤلاء المظلومين المحرومين الذين يستغيثون ولا مغيث وقبض على أربعة من الاخوان ثم أفرجت النيابة عنهم بلا ضمان.

ثالث عشر: شرح الشيخ حسن البنا بأن خطابات التهديد التى ذكرها وكيل الداخلية وأكد بأن الوكيل تحدث مع صالح عشماوى ورد عليه مدير الجريدة رسميا نفى فيه بشدة هذا الاتهام ورجاه أن يقف موقفا حازما مع هذه الشركات التى تتهم المصريين بالباطل، وطلب منه أن يقدم بيانا بمقدار هذه الأموال التى حصل عليها الاخوان بالفعل، وختم الشيخ البنا بيانه بأن قرار الحل باطل شكلا وموضوعا.

ومن خلال العرض السابق يتضح لنا بجلاء أنه لا يوجد من الدوافع الثلاثة عشر التى قدمتها مذكرة حكومة النقراشى دافع واحد مقنع يمكن أن يدفعها إلى إنهاء التحالف بينها وبين جماعة الاخوان المسلمين وحلها، وتصفيتها كما رأى الشيخ حسن البنا فى دوافعه ويجب علينا ان نبحث دوافع الاخوان الحقيقية.

لقد قدم الشيخ حسن البنا رأيه في دوافع حل جماعته على افتراض أساس هو التدخل الأجنبي ويرى أن قرار الحل تقف وراءه الدول الغربية المعادية للاسلام تساعدهم القوى المحلية بولائها للاحتلال، ولكن نعرف حقيقة رأى الاخوان المسلمين من قرار الحل يجب أن نذكر ما يدل على ذلك من خلال صحفهم، وهم يستندون في ذلك إلى مؤتمر يقولون أنه عقد في فايد في نوفمبر سنة ١٩٤٨ بين قناصل بعض الدول العربية (انجلترا -فرنسا - أمريكا) وطلبوا من السفير البريطاني أن يطلب من النقراشي إصدار قرار بحل جماعة الاخوان، وأن الماجور اوبرايان Mojor oprian السكرتير السياسي للقائد العام للقوات البرية البريطانية في الشرق الأوسط ومقره في فايد أرسل خطابا إلى إدارة المخابرات التابعة للقيادة العامة للقوات البريطانية في مصر وشرقي البحر المتوسط يخطره فيها بما دار في اجتماع السفراء والنتيجة التي انتهى إليها وأخطرهم أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة بواسطة السفارة البريطانية في القاهرة لحل جماعة الاخوان التي فهم أن حوادث الانفجارات الأخيرة قام بها أعضاؤها، وقد جاء الرد باقناع السلطة المصرية بحل الاخوان في أقرب وقت مستطاع(٤٦).

وانصافا للحقيقة يمكننا أن نقرر بوضوح أننا لم نجد وثائق تثبت انعقاد المؤذمر السالف الذكر، ولم أجده إلا في صحف الاخوان، ولعل أهم ما يؤكد رأيدا أيضا دفاع أخبار اليوم عن النقراشي حيث كذبت ما نشره الاخوان في صحفهم، موضحة أن تلك الوثائق إن وجدت فإنها مزورة وغير صحيحة، وأن هذا الاجتماع لم يحضره النقراشي(٤٧). أيضا أشار الاخوان بأن عبد الرحمن عمار، وهو الذي أسند إليه بيان الاخوان أنه اعترف بالتدخل

الأجنبى وأنه مصدر الخبر، ولكن عمار أنكر هذه الواقعة إنكارا تاما، وظهر هذا الانكار جليا أثناء المحاكمة فى قضية اغتيال النقراشى باشا عندما سئل عبد الرحمن عمار عما إذا كان يعلم أن هناك اجتماعا عقده سفاراء دول فرنسا وانجلترا وأمريكا فى فايد وقرروا فيه مطالبة الحكومة المصرية بحل الاخوان، فأجاب عبد الرحمن عمار هذا غير صحيح، وهى فرية فتراها الاخوان فى مذكرة طبعوها ووزعوها سرا ليوهموا الناس بأن النقراشى حين قرر حل الاخوان كان تحت تأثير أجنبى، وأكد فى شهادته أن هذه الواقعة لاأساس لها فى الحقيقة (٤٨).

وفى رأينا إننا نؤيد ما ذهب إليه أحد الباحثين بأن السبب الحقيقى لحل جماعة الاخوان المسلمين إنما يرجع إلى خوف القصر وحكومة النقراشى باشا من تزايد قوة الاخوان المسلمين فى الحياة السياسية(٤٩). وتدليلا على التصور الذى طرحناه فإننا نؤكد بأن الاخوان أصبحوا فى عام ١٩٤٨ أكبر جماعة مسلحة خاصة بعد حرب فلسطين يخشى منها على النظام القائم، لذلك كان النقراشي مقتنعا بأن حوادث الاغتيال والقنابل والمتفيرات يرتكبها شباب من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين، وقد بلغ اقتناء الى حد اليقين فاستصدر قراره بحل الجماعة ومصادرة أموالها واجتماعاتها.

## ثانيا : اغتيال النقراشي والتحقيق فيه:

كانت حادثة اغتيال النقراشي قمة حوادث الاغتيالات السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي وقعت في النصف الأول من القرن العشرين.

#### وصف تفصيلي لوقوع حادث الاغتيال:

فى نحو الساعة التاسعة وعشر دقائق من صباح يوم الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨ استقل النقراشي كعادته سيارته من داره رقم ٩ بشارع رمسيس بمصر الجديدة قاصدا مكتبة بوزارة الداخلية بالقاهرة، وركب إلى

جواره في السيارة ياوره الخاص الصاغ عبد الحميد خيرت(٠٠).

وفى نحو العاشرة والدقيقة الخامسة وصلت السيارة إلى مبنى وزارة الداخلية، وبينما كان النقراشي يسير في فناء وزارة الداخلية إلى المصعد في طريقه إلى مكتبه، وقبل وصوله الى المصعد بحوالي مترين، عرج الضابط والكونستابل المنتدبان من حرس الوزراء نحو السلم ليستقبلاه في الدور العلوي عند خروجه من المصعد، وفي هذه اللحظة – كان (الضباط عبد المجيد أحمد حسن) قد تحرك من مكانه ووقف على بعد خمسة أمتار وثمانية سنتيمترات من المصعد، وأخرج من جيب سترته اليمني مسدسه وأطلق منه ثلاثة مقذوفات نارية أصابته في ظهره، وكان القاتل يتابع إطلاق الرصاص فأصيب النقراشي بمقذوفين في عنقه سقط بعدهما على الأرض فاقد الحياة، وخرجت المقذوفات التي أطلقت عليه من جسمه وعددها أربعة ما عدا مقذوفا واحدا استقر في داخل جسمه (٥٠).

وكان يقف كل من اليوزباشى مصطفى علوان والصول محمد بهى شرف أفندى على مقربة من النقراشى، ومن الجدير بالذكر أن واقعة الاغتيال تمت بين المبنى والمصعد، واستطاع القبض على القاتل عبد المجيد فور وقوع الحادث، وقد ثبت من نتيجة الكشف الطبى أن وفاة النقراشى بسبب اصابته بالرئة اليسرى والكبد والأمعاء والأوعية الدموية الغليظة بالتجويف البطنى مع نزيف دموى شديد مصحوب بجلطة دموية والوفاة ناشئة عن الاصابات النارية السابق ذكرها وما صحبها من نزيف دموى وصدمة عصبية(٢٥).

وقد تبين أن القاتل أسمر اللون، قصير القامة، مفتول الجسم، جعد الشعر، في الثانية والشعرين من عمره ويدعي عبد المجيد حسن وهو بكلية الطب البيطري في السنة الثالثة بجامعة فؤاد الأول وقتذاك، وقد نال شهادة التوجيهية في العام الدراسي ٤٤/٤٤ وتبين أنه عضوا في جمعية الاخوان السلمين وكان يرتدي أثناء الحادث بدلة ضابط بوليس رسمية سوداء اللوان وحذاء أسود وقميص وطربوش وجميعها ملابس جديدة (٥٠). وقد مهد القاتل لنفسه أن ينتحر بإطلاق الرصاص على نفسه من مسدسه، ولكن اليوزباشي مصطفى علوان، الضابط من ضباط المباحث الجنائية تقدم نحوه للقبض عليه عقب إطلاق الرصاص على النقراشي، فأمسك بزراعه اليمني وحال دون انتحاره، وعاونه في ذلك الضابط والكونستابل المنتدبان من حرس الوزارة فسقط القاتل على الأرض، وانطلقت من المسدس في هذه الاثناء طلقة سادسة أصابته اصابة بسيطة في جسمه، كما أصابت أحد جدران فناء الوزارة، وسقط المسدس من القاتل بعد متر ونصف متر، فالتقطه أحد جنود الوزارة، بينما أوقف الضابط القاتل وقاده إلى غرفة مدير مكتب المباحث الجنائية (٤٥).

وفى الحال أبلغ صابر طنطاوى مدير الأمن العام وقتذاك الحادث تليفونيا إلى النائب العام منصور، فقصد فورا إلى مكان الحادث، ولحق به عبد العريز حلمى رئيس نيابة جنوب القاهرة وفؤاد شيرين محافظ القاهرة (٥٠).

ومن الثابت أن النائب العام تولى التحقيق مع القاتل فى نفس يوم اغتيال النقراشى، وقد استجوب المتهم عبد المجيد عن اسمه: فقال ان اسمه عبد المجيد احمد حسن – ٢٣ سنة طالب بكلية الطب البيطرى، ولما سئل القاتل تفصيلا كيف ارتكبت هذه الجريمة؟ فقال: أنا حضرت إلى وزارة الداخلية

اليوم الساعة ١٠ صباحا وكنت لابس ملابس ضابط، ولما وصل النقراشى باشا طلعت المسدس وأطلقت النار عليه، وهو متجه نحو المصعد، وذكر المتهم أنه وصل إلى وزارة الداخلية قبل وصول النقراشى بخمسة دقائق، ثم سأله النائب العام عن الظروف التى كون فيها فكرة القتل؟ فأجاب عبد المجيد قائلا: بأن هذه الفكرة نبتت لديه فى جملة ظروف فت جمعت عنده وهى:(٥٦).

أولا: موضوع السودان فإنه لم يقم بأى عمل ايجابى .

ثانيا: فلسطين فإنها ضاعت وأخذها اليهود وهذا يرجع إلى تهاون النقراشي.

ثالثا: انه اعتدى على الاسلام، وشرد الطلبة من الكليات وحل جماعة الاخوان المسلمين وما يتصل بها من شركات كانت جماعة الاخوان المسلمين قد أقامتها فهو أمر بحلها وأنا رحت كلية الطب البيطرى، فقالوا انك مبعد لنشاطك (الغير مرغوب) تحذف مع أن الكلية بتاعتنا لم تشترك في حوادث كلية الطب أو الجامعة، فكل هذه العوامل جعلتنى أفكر في الإقدام على هذا العمل، وهو قتل النقراشي أي أنه منذ أسبوعين صممت على قتله.

والواقع أن كل ما جاء فى أقوال عبد المجيد أحمد حسن لم يكن صحيحا بل جاء تلفيقا، ولسنا مع عبد المجيد فى زعمه بأن النقراشى لم يقم بأى عمل ايجابى بخصوص السودان، وتهاون فى مشكلة فلسطين، واعتدى على الاسلام وشرد الطلبة من الكليات، ونرى أن العكس هو الصحيح، فعن البند الأول والثانى فقد أوضحنا فيما سبق بأن النقراشى كرس كل جهده لوصول السودان إلى مرتبة الحكم الذاتى وتحقيق وحدته مع مصر، أيضا

اهتم بالمشكلة الفلسطينية ولم يتهاون فيها (٧٥).

وأما بالنسبة بالبند الثالث الخاص بتشريد الطلبة، فليس من الثابت أن النقراشي كان النقراشي شرد الطلبة من الكليات في تلك الفترة، غير أن النقراشي كان يهتم دائما بأبنائه الطلاب، ونحن لا نجد تعليلا لسياسة النقراشي نحو الطلاب إلا بذكر هذه الواقعة الخاصة بالقاتل عبد المجيد نفسه حيث يتضح لنا أن اسمه كان في مقدمة قائمة تتضمن أسماء فريق من الطلاب الذي ترى الجهات المختصة أنهم يقومون بالأحداث الضارة بالأمن، وطلبت هذه الجهات إلى النقراشي أن يصدر أمرا اعتقال عبد المجيد، فرفض النقراشي ذلك وقال «إني لا أحب التوسع في إعتقال الطلاب، وانني والد ولي أولاد، وأنا أقدر هذه الاعتقالات في أنفس الآباء والأمهات، وكان والد القاتل موظفا في البلديات ومات منذ خمس سنوات فقرر النقراشي بوصفه وزيرا للمالية تعليم عبد المجيد بالمجان في جميع مراحل التعليم(٥٥).

ويحق لنا أن نلقى الضوء على بقية تحقيق النائب العام مع القاتل عبد المجيد، فقد وجه إليه النائب سؤالا وهو: كيف رتب لهذه الجريمة؟ فأجاب عبد المجيد: أنا كنت ماشى فى وكالة البلح منذ سبعة أيام فلقيت واحد معه بدلة ضابط اللى أنا لابسها الآن ويقول عنها أنها جديدة وعرضها للبيع فلما وجدت البدلة لاحظت أن قماشها كويس فاشتريتها بثلاثة جنيهات ونصف، وكذلك اشتريت المسدس منذ خمسة أيام من واحد فى عين شمس لا أعرفه، وكذلك الطلقات اشتريتها منه باثنين جنيه، وبعد ذلك لبست البدلة النهاردة، وجيت هنا إلى وزارة الداخلية علشان اقتل النقراشى، وأضاف القاتل أنه لبس البدلة العسكرية لكى يتمكن من دخول وزارة الداخلية (٥٩).

وطرح النائب العام سؤالا أخر لعبد المجيد وهو من أين حصلت على

النقود التى اشتريت بها البدلة والمسدس؟ ومن الذى يقيم معك فى المنزل وهل كنت تراقب النقراشى؟ فقال عبد المجيد إنها من نقوده، لأنه لما بلغ سن الواحد والعشرين كان له معاش قطع والحكومة خصصت له مكافأة ٥٠ جنيها علشان التعليم، وأضاف القاتل بأنه يقيم مع والدته إقبال حسنى وأخيه محمد عيسى أحمد حسن وهو طالب فى مدرسة فاروق الأول الثانوية، وله أختان أحدهما هدى والثانية فاطمة، وله أخ ضابط يقيم فى الخارج فى منزل بمفرده ويسمى حسن أحمد حسن ضباط بسلاح المدفعية ومتزوج وله أولاد، وأما عن مراقبة النقراشى فذكر أنه كان يعرف أن النقراشى يذهب إلى مجلس الوزراء ويتردد على الداخلية والخارجية فخطر فى نفسه أن يحضر النهاردة إلى الداخلية (٢٠).

وواصل النائب العام أسئلته لعبد المجيد بغية إظهار الحقيقة والأشخاص الذين اشتركوا معه، فقال له النائب من هم أصدقاؤك الذي تتردد عليهم في الكلية؟ وما هو العمل الإيجابي الذي كنت تريده من النقراشي باشا أن يتخذه؟ وهل تنتمي إلى حزب معين أو جماعة معينة؟

فبادر عبد المجيد أحمد حسن موضحا بأن أصدقاؤه هم محمد شوقى - محمد زيدان وكمال عبد القادر ومصطفى محمد على وبشير سليم الجمال - وسيد العمروسي، وذكر أنه لم يتحدث معهم عن نيته فى قتل النقراشي باشا، وعن العمل الايجابي الذي كان عبد المجيد يريده من النقراشي ذكر بأن النقراشي لم يعمل الحاجات اللي قالها فؤاد سراج الدين باشا وهي مقاطعة البضائع الانجليزية والعمل على وحدة وادى النيل وأنه ترك المسألة المصرية دون أن يكون هناك جلاء أو معاهدة، وذكر عبد المجيد أنه حاليا لم ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين والتفت للمذاكرة، غير أنه وهو طالب في الثانوي كان منتميا لجماعة الاخوان المسلمين وكان عضوا بشعبة مدرسة

فؤاد(٦١).

والواقع أن عبد المجيد أحمد حسن لم يكن صادقا في قوله السالف الذكر بعدم انتمائه لجماعة الاخوان المسلمين أثناء دراسته في الجامعة، ومما يؤكد لدينا هذا القول هو شهادة الدكتور السيد فؤاد عميد كلية الطب البيطري حينما أدلى بأقواله في قضية اغتيال النقراشي مؤكدا أن عبد المجيد كان يتزعم حركة الاخوان المسلمين في الكلية، ورجح في أقواله بأن عبد المجيد زعيم للطلبة المنتمين إلى جماعة الاخوان المسلمين، وأضاف أنه بعد أن حلت جماعة الاخوان المسلمين، ونظرا لوجود بعض الطلبة بالكلية المنتسبين إليها وإلى غيرها من الجماعات السياسية الأخرى، رؤى من الاحتياط إبعاد الخطيرين منهم عن الدراسة حيث نضمن الهدوء في سير الدراسة، وتبين الخلية المبعدين مذا المتهم كان من فريق أ من حيث درجة الخطورة بين الطلبة المبعدين البالغ عددهم ١٤ طالبا، وكان ذلك بعد حوادث ٤ ديسمبر ١٤٩ (٢٢).

هكذا ظل عبد المجيد أحمد حسن يخفى الحقائق المتصلة باغتيال النقراشي أثناء التحقيق من ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨ حتى ١٤ يناير ١٩٤٩ حيث بدأ أول اعترافه الصحيح بأنه اشرك معه خمسة أخرين من جماعة الاخوان المسلمين في القتل، وهم كما ورد في تقرير النائب العام محمود منصور الذي قدمه في ١٩٤١ إلى المحكمة العسكرية العليا في الجناية العسكرية العليا رقم ٥ لسنة ١٩٤٩ عابدين.

۱ – عبد المجيد أحمد حسن ـ سن ٢٢ سنة طالب بكلية الطب البيطرى ومقيم بحدائق القبة شارع حسنى رقم ٦ ومحبوس بسجن الاستئناف.

٢- محمد مالك يوسف مالك - سن ٢٥ سنة موظف بمطار ألماظة ومقيم
 بشارع الصحافة رقم ١٨١ بالسبتية ومحبوس بسجن الأجانب.

- ٣- عاطف عطية حلمى سن ٢٥ سنة طالب بكلية الطب ومقيم بشارع
   الجوال رقم ١٣ بالمنيرة ومحبوس بسجن مصر برقم ١٩٣٢/٤٣٢٥.
- ٤ كمال سيد القزاز سن ٢٦ سنة نجار موبيليا ويقيم بشارح الرحبة
   رقم ٤ بقلعة الكبش ومحبوس بسجن مصر برقم ١٦٥٨/٧٧٦٢.
- ٥- عبد العزيز أحمد البقلى سن ٢٦ سنة ترزى أفرنكى ويقيم بشارع الحكومة رقم ٧ بقلعة الكبش ومحبوس بسجن مصر برقم ٧٧٦٠/٧٧٦٠.
- 7- سيد سابق محمد التهامى سن ٣٤ سنة مقرىء دلائل ويقيم بشارع التبانة زقاق سوق الغنم رقم ٦ ومحبوس بسجن مصر برقم ٦٩٦/٦١٩٦. وقد وجهت النيابة بالنسبة لعبد المحدد.

# أولا تهمة قتل النقراشي عمدا مع سبق الإصرار والترصد:

بأن عقد النية هـ و والمتهمون الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس على قتله وأعد بمعونتهم مسدسا وسترة عسكرية لضابط بوليس برتبة الملازم وتمرن على إرتدائها والظهور بها، وفى صبيحة يوم الحادث ارتداها وحمل المسدس وقصد إلى مقهى قريب من وزارة الداخلية فى انتظار إشارة تلفونية من أحد شركائه باقتراب موعد وصول المجنى عليه، فلما تلقاها دخل بهو الوزارة متوسلا بتلك السترة وتربص للمجنى عليه واقفا بالقرب من المصعد المؤدى إلى مكتبة حتى إذا قدم وهم بدخول المصعد فاجأة المتهم بإطلاق مقذوفات نارية عليه من المسدس قاصدا قتله فأصابه بالجروح النارية المبنية بالتقرير الطبى والتى أوديت بحياته على الأثر.

# ثانيا: أحرز سلاحا ناريا «مسدسا» بدون ترخيص.

وبالنسبة للمتهمين الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس بأنهم اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتصريض والمساعدة في ارتكاب

هاتين الجريمتين بأن انعقدت ارادتهم على قتل دولة المجنى عليه بوصف كونهم هم والمتهم الأول أعضاء في جمعية إرهابية من وسائلها القتل ووقع اختيارهم على المتهم الأول لتنفيذ الجريمة، فأمروه بارتكابها وساعدوه على الأعمال المتممة لها، إذ جهزوه بالسلاح والسترة الرسمية ورسموا له كيفية ارتكابها والاتفاق والتحريض وهذه المساعدة (٦٣).

وبناء عليه أعلن النائب العام في تقريره أن المتهم الأول قد ارتكب الجريمتين المنصوص عليهما في المواد ٢٣٠ و٢٣١ و٢٣١ من قانون العقوبات، والمادة الأولى من القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ الخاص بإحراز وحمل السلاح والمادتين الأولى والثانية من الأمر العسكرى رقم ٣٥ بشأن الأسلحة النارية والذخائر المعدل بالأمر العسكرى رقم ٣٥، ويكون باقي المتهمين قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر والمادتين ٤٠ فترة أولى وثانية وثالثة و ٤١ من قانون العقوبات، وعملا بالقانون رقم ١٥ سنة ١٩٢٧ الخاص بنظام الأحكام العرفية، والمادة الأولى من القانون رقم ١٥ سنة ١٩٢٨ الخاص بإضافة حالة جديدة إلى الحالتين من القانون رقم ٢٧ سنة ١٩٤٨ الخاص بإضافة حالة جديدة إلى الحالتين المبوز فيهما إعلان الأحكام العرفية، والمرسوم الصادر في ١٣ مايو بشأن جواز حالة بعض جرائم القانون العام إلى المحاكم العسكرية، والقانون رقم ٢٧ سنة ١٩٤٨، وطالب النائب العام من المحكمة العسكرية العليا معاقبة المتهمين طبقا للمواد والأوامر العسكرية سالغة الذكر (١٤٥).

وقبل أن نستعرض بقية أجزاء التحقيق، يجدر بنا أن نطرح سؤالا وهو لماذا أخفى عبد المجيد أحمد حسن من بداية التحقيق معه حتى ١٤ يناير ١٩٤٩ لمدة ستة عشر يوما ولم يعترف على أحد من زملائه الذين اشتركوا

معه؟ وفي الواقع ظل عبد المجيد بعد مقتل النقراشي صامتا لم يشرك معه أحد، وهناك سبب رئيسي في تصورنا أثر عليه بالاعتراف الصحيح وهي: عقب صدور بيان الشيخ حسن البنا الذي ألقاه في ١١ يناير ١٩٤٩، والذي وضح فيه أن دعوة الأخوان حين نشأت كان الهدف منها العمل لخير الوطن، وإعزاز الدين ومقاومة دعوات الإلحاد والخروج عن أحكام الاسلام وفضائله وأن الجريمة والعنف لم يكونا يوما من وسائلها، وأوضح البنا أن الحوادث التي وقعت قبل حادث اغتيال النقراشي نسبت إلى بعض الاخوان الذين دخلوا الجماعة دون أن يتشربوا روحها، أو يلتزموا نهجها مما ألقى عليها ظلالا من الشبهة، ونحن نبرأ إلى الله من الجرائم ومن مرتكبيها وندد بهم، لذلك قرر عبد المجيد أن يقول الحقيقة كما هي، ويرجع السبب في ذلك لأنه أحس أن العمل الذي عمله جريمة لما أطلع على بيان هيئة كبار العلماء والشيخ حسن البنا الذي نشره، فقد أحس بأن قتل النقراشي كان حراما، بجانب أنه كان يقرأ القرآن وقد أثرت فيه هذه الآيات وأشعرته بشاعة القتل(٦٥). هذا بالإضافة إلى أنه في ١٣ يناير ١٩٤٩ قام أحد الاخوان شفيق ابراهيم أنس بمحاولة نسف محكمة الاستئناف بباب الخلق، وكان الهدف من هذه المحاولة كما ثبت بعد ذلك من خلال التحقيقات أن المتهم كان يحاول التخلص من أوراق قضية سيارة الجيب والتي أتهم فيها الاخوان بما فيهم شقيقه أنيس ابراهيم أنس(٦٦).

وعلى أى حال، ظل النائب العام محمود منصور يحقق مع عبد المجيد كل يوم تقريبا، وفى كل مرة دعى للتحقيق كان المتهم ينكر كل شىء عن الوقائع المحيطة بالحادث، وعن شركائه حتى تكررت كلمة لا أعرف ولا أدرى، وما لبث أن أعترف المتهم عبد المجيد بقتل النقراشى، ومما جاء فى اعترافه أنه كان عضوا فى خلية سرية من جماعة الاخوان المسلمين، وأنه فى

يوم السبت السابق على تاريخ حادث القتل حضر إليه المتهم الثانى محمد مالك يوسف وهو رئيس الخلية فى منزلة فى الساعة السابعة والنصف صباحا، وطلب منهم أن يذهب لمقابلة أحمد فؤاد الضابط فى منزله بالعباسية فتوجه إليه حيث سلمه الضابط ستة جنيهات وكلفه بشراء ثلاثة أمتار من قماش أسود ليصنع منه سترة كاملة لضابط بوليس كما سلمه جنيهين لشراء الأزرار والنجوم والحذاء، وأبلغه أن الاختيار وقع عليه قتل النقراشي باشا وكلفه بأن يقابل المتهم الثالث عاطف عطية حلمي فى محل ميدان الخديو اسماعيل، وأن يبحث عن مقهى قريب من وزارة الداخلية وبشرط أن يكون به تليفون وأن يتحقق من رقم تليفونه(٢٧).

فوقع اختيار عبد المجيد على قهوة الاعلام عند تقاطع شارع السلطان حسين وعماد الدين وبها تليفون رقم ٢٦٠٦ ، ومنها ذهب إلى محل تجار للأقمشة بميدان الأوبرا فاشترى منه ثلاثة أمتار من قماش أسود بسعر المتر ٢١٠ قروش، وقد وجد مثبتا بدفتر ذلك المحل تحذف بمقاسه وثمنه وكان ذلك في تاريخ ١٩٤٨/١٢/١٨ ، ثم اشترى الأزرار والنجوم وذهب إلى محل استرا بميدان الخديوى اسماعيل حيث تقابل مع المتهم الثالث عاطف عطية، ثم ذهبا معا إلى محل المتهم الرابع كمال سيد القزاز، وانتظر عبد المجيد في الخارج ودخل عاطف المحل ثم خرج منه وواصل سيره مع عبد المجيد حتى وصل إلى محل مجاور للترزى عبد العزيز البقلي المتهم الخامس وحضر هذا إلى المحل المجاور حيث أخذ مقاسه، كما أجرى له البروفة في مساء هذا إلى المحل المجاور حيث أخذ مقاسه، كما أجرى له البروفة في مساء نفسه، ثم قابله في اليوم التالي أمام سينما ايزيس الساعة الواحدة بعد الظهر وذهبا معا إلى منزل الترزى حيث عملت بروفة ثانية، كما اشترى عبد المجيد في هذا اليوم حذاء أسودا سلمه للمتهم الثالث،

وفي المساء تقابل مع الضباط أحمد فؤاد وذلك بناء على اتفاق سابق أمام

دار الحكمة فى شارع القصر العينى، ثم ذهبا معا إلى منزل عاطف عطية، وهناك قابلهم المتهم السادس سيد سابق التهامى وقدمه إليه عاطف عطية فتلى عليه سيد سابق بعض الآيات والأدعية مبررا له ارتكاب الجريمة، وأوصاه بتلاوة دعاء خاص فى طريقة إلى ارتكاب الجريمة (٦٨).

واستطرد عبد المجيد قائلا وفي صبيحة يوم ٢٠ ديسمبر ١٩٤٨ ذهب إلى منزل في شبرا عينوه له حيث وجد الحذاء والسترة فلبسهما في حضور أحمد فؤاد الضابط، ثم ذهب إلى قهوة الإعلام حيث تلقى إخطارا تليفونيا باقتراب موعد وصول المجنى عليه النقراشي باشا، وأضاف عبد المجيد بأنه قصد إلى وزارة الداخلية ودخل إلى البهوبا لطابق الأرضى، وانتظر فيه حتى قدم النقراشي باشا، وسار في طريقه الى المصعد فأطلق عليه من اليسار، ومن الخلف رصاصتين وسقط بعد ذلك النقراشي على الأرض، وانطلقت من المسدس رصاصة ثالثة (٢٩).

#### اجراء التحقيق:

وبعد أن انتهينا من اعترافات القاتل عبد المجيد أحمد حسن أمام النائب العام وطريقة اغتيال النقراشي باشا هو وزملاؤه الخمسة التي نسبت إليهم النيابة التهم السابقة، نتحدث الآن عن اجراءات التحقيق مع المتهمين. فمن المعروف أنه تم إلقاء القبض عليهم بعد اعتراف عبد المجيد عليهم بالاشتراك معه في تدبير الاغتيال، وبدأ النائب العام التحقيق، وتبين من التحقيق أن المتهم الأول تعرف على المتهمين الثاني والثالث والسادس عند عرضهم عليه، وأرشد عن منازل المتهمين محمد مالك يوسف، وعاطف عطية حلمي وعبد العزيز البقلي، كما أرشد عبد المجيد عن منزل الضابط أحمد فؤاد عبد الوهاب، كما أرشد عبد المجيد عن مسكن بالطابق الأول من المنزل رقم ٢٥ بشارع على يونس بشبرا وهو المنزل الذي كان يستبدل فيه ملابسه والذي

تبين أنه مملوك للشاهد العاشر أحمد محمود دياب(٧٠).

وتبين من التحقيق أيضا أن الضابط أحمد فؤاد والذي قصده عبد المحيد هو ضابط بوليس ببندر بنها وقد كان ملحقا بإدارة الجوازات بمطار ألماظة في تاريخ الحادث، ونقل بعد ذلك إلى بندر بنها ثم قبض عليه بعد اعتراف المتهم، ولكنه تمكن من الهرب مع الضابط فتعقبته قوة من رجال البوليس إلى المزارع وتبادلت معه الرصاص فأصيب برصاصة وتوفى على الأثر، كما اتضح عن البحث عن المتهم الثاني محمد مالك يوسف أنه في ليلة ٢٣ مارس ١٩٤٩ بعد اعتراف المتهم الأول عليه، أنه كان يعمل في نوبتجية بمطار ألماظة في الثامنة من مساء يوم ٢٢ مارس ٤٩ ثم اختفى وشاهده أحد رجال البوليس ظهر اليوم الثاني وهو يلجأ إلى منزل قريب له ولما حاول ضبطه ضربه وفر هاربا، وقد ضبط بعد ذلك في الاسكندرية، ونفى في باديء الأمر معرفته بالمتهم الأول، ثم قرر بعد أن تعرف عليه أنه يعرف حقيقة، ثم عاد وقرر رواية أخرى أنه تعرف على المتهم الأول والضابط في نادى الشبان المسلمين وعرف أولهما باسم حسنى والثاني باسم فريد ،ونفى المتهم الثالث عاطف عطية حلمي صلته بالمتهم الأول ولكنه عدل عن ذلك بعد أن تعرف عليه هذا المتهم، كما أعترف الدكتور السيد بهجت الجيار وهو أحد المتهمين في حادث هرب المتهم محمد مالك يوسف من القاهرة إلى الاسكندرية بأن المتهم الثالث كان قد اقترح عليه في مايو ١٩٤٧ تكوين خلية طبية لمعالجة الاخوان مما قد يصابون به بسبب تدريبهم على استعمال الأسلحة، كما قرر المتهم الخامس أن المتهم الرابع حضر إليه في دكانه وأخبره بأن شخصين سيحضران إليه ليصنع لأحدهما سترة عسكرية، وبعد يومين حضر إليه المتهم الأول في سيارة مع شخصين، ولما تم صنع الكسوة سلمها إلى زميل ذلك المتهم، وقد اعترف على المتهم الثالث عاطف عطية

وقال انه هو الذي حضر لدكانه(٧١).

### جلسات الخاكمة لقتلة النقراشي باشا:

عقدت المحكمة العسكرية العليا يوم السبت 7 أغسطس ١٩٤٩ للبدء في محاكمة قتلة النقراشي برئاسة محمد مختار عبد الله بك رئيسا وعضوية المستشارين شكري طلحة بك ومحمد غالب عطية بك، واثنين أحمد صالح أمين بك وابراهيم زكي الارناؤوطي بك، ومثل النيابة الاستاذان محمد أحمد اسماعيل عوض المحامي العام ومحمد عبد السلام وكيل نيابة الاستئناف وتولى السكرتارية الأساتذة محمد حسن النجار، وحسين عبد الرحمن وحسن رضوان، وفي هذه الجلسة أعلن رئيس المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة ٢٠ أغسطس ١٩٤٩ وعلل سبب التأجيل بأن النيابة أعلنت عن متهمين جدد وبتقرير جديد(٧٢).

ونستطيع أن نشير إلى أن النيابة العامة انتهت من وضع تقرير تكميلى بالاتهام بالنسبة للمتهمين الجدد وقائمة الشهود وقدمتها إلى المحكمة العسكرية، وفيما يلى نص تقرير الاتهام:

#### تتهم النيابة العمومية:

۱ – السيد فايز عبد المطلب سن ۲۹ سنة مهندس ومقاول مبانى ويقيم بشارع عبده باشا رقم ۲۱، بالعباسية ومحبوس بسجن مصر.

٢- محمد صلاح الدين عبد المعطى سن ٣٠ سنة موظف بوزارة الدفاع
 ويقيم بمصر ومحبوس بسجن مصر العمومى.

٣- شفيق ابراهيم أنس سن ٢١ سنة موظف بوزارة الزراعة ومحبوس بليمان أبى زعبل تنفيذا لعقوبة الجناية العسكرية رقم ١١ سنة ١٩٤٩ عليا لحاولته نسف محكمة الاستئناف.

- ٤ محمود كامل السيد أحمد سن ٢٣ سنة طالب بكلية الحقوق بالجيزة ومحبوس بسجن الاستئناف.
- ٥ عبد الحليم محمد أحمد سن ٢٤ سنة طالب بكلية الآداب يقيم بشارع طوسون رقم ٦٣ ومحبوس بسجن الأجانب على ذمة الجناية العسكرية ٤١ سنة ١٩٤٩ مصر القديمة.
- 7- محمود حلمى فرغل سن ٢٧ سنة موظف بوزارة الزراعة ويقيم بشارع حمدان بالجيزة ومحبوس بسجن الاستئناف.
- ٧ محمد أحمد على سن ٢٥ سنة موظف بقسم المبانى بوزارة الأشغال
   ومحبوس بسجن الاستناف.
- ٨ جلال الدين يسن سن ٢٤ سنة طالب بكلية التجارة ويقيم بعابدين ومحبوس بسجن الأجانب.
- 9- محمد نايل محمود ابراهيم سن ٢٠ سنة طالب بكلية الهندسة ومقيم بطولون عطفة فهمى رقم ٧ قسم السيدة ومحبوس بسجن مصر.

وقد وجهت إليهم النيابة تهمة الاشتراك ومقدمون للمحاكمة مع عبد المجيد أحمد حسن بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمتي قتل النقراشي باشا عمدا مع سبق الاصرار والترصد وإحراز سلاح نادري «مسدس» بدون ترخيص بأن انعقدت ارادتهم على قتل النقراشي المجنى عليه بوصف كونهم وعبد المجيد أحمد حسن أعضاء في جمعية إرهابية من وسائلها القتل ووقع اختيارهم عليه لتنفيذ الجريمة فأمروه بارتكابها وساعدوه في الأعمال السهلة والمتممة له إذ جهزوه بالسلاح والملابس العسكرية التي أعدت لارتكاب الجريمة ورسموا له كيفية ارتكابها ووضعوا خطة لمؤازرته أثناء تنفيذها فوقعت الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق

والتحريض وهذه المساعدة، وبجانب التهم السابقة، فالمتهمون يحاكمون على إحراز السلاح كما يشير قرار الاتهام إلى أن المحاكمة تتم فى ظل الأحكام العرفية الصادرة باعلانها مرسوم فى ١٣ مايو ١٩٤٨ وبناء عليه تقدم النيابة القضية إلى المحكمة العسكرية العليا(٧٢).

ويتضح لنا من خلال التقرير التكميلي الذي قدمته النيابة العامة أن عبد المجيد أحمد حسن تعرف على كل من المتهمين الأول والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من السيد فايز عبد المطلب وشفيق ابراهيم أنس ومحمود كامل السيد وعبد الحليم محمد ومحمود حلمي فرغل ومحمد أحمد على وجلال الدين يسن عند عرضهم عليه وهم بين أخرين، وأرشد عبد المجيد عن منازل السيد فايز عبد المطلب ومحمود كامل ومحمود حلمي فرغلي ومحمد احمد على كما وصف منزل كل من السيد فايز وعبد الحليم محمد أحمد وصفا دقيقا تبينت صحته (٧٤).

وثبت من التحقيق أيضا نفى المتهم الثامن جلال الدين يسن بادىء الأمر الوقائع التى ذكرها عبد المجيد أحمد حسن عنه، ثم عاد وأقر بصحتها بعد مواجهته له، كما تعرف جلال الدين يسن على كل من عاطف حلمى والسيد فايز عبد المطلب وعبد الحليم محمد أحمد عند عرضهم عليه بين أخرين، ووصف جلال منزل كل من السيد فايز وعاطف عطية وصفا صحيحا، وثبت من الاطلاع على جدول الخلايا المحرر بخط السيد فايز عبد المطلب أنه قد أثبت فيه أسماء المتهمين السابع والثامن والتاسع محمد أحمد وجلال الدين يس ومحمد قابيل محمود إبراهيم وأمامهم على التوالى أرقام ١٤١، ١٢٨ كما ثبت من تقارير الخبراء أن المتهم السيد فايز عبد المطلب حرر بخطة جدول الخلايا، كما ثبت من الإطلاع على دفتر حضور موظفى وزارة الزراعة التى يعمل فيها المتهم شفيق إبراهيم أنس أنه تغيب بدون إذن

في خلال المدة من ٢٥ حتى ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨(٥٧).

ومن الثابت أن النيابة قد ذيلت قائمة الشهود بملاحظات نستطيع أن نقتطف منها أن عبد المجيد أحمد حسن قرر أنه انضم في أوائل عام ١٩٤٦ إلى جمعية سرية تكونت من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين، وأقسم في أحد المنازل اليمين الخاص بها على المصحف والمسدس وأنه شاهد المتهم الأول السيد فايز في شهر يناير ١٩٤٨ وهو يرأس نفرا منهم يتدربون على استعمال السلاح في منطقة بجبل المقطم، ومن بينهم شفيق ابراهيم أنس المتهم الثالث وأنه نحو شهر مايو ١٩٤٨ عرفة أحد أعضاء مجموعته السرية المدعو أحمد عادل كمال في منزله بالسيد فايز بوصفه رئيسا لمجموعات القاهرة السرية، وكلفه أحمد عادل كمال بعد ذلك بنحو شهر بمقابلة السيد فايز في منزله في موعد محدد له قبل عيد الأضحى بأيام قلائل فقابله فيه عيث وجد عنده كلا من المتهمين الرابع والسادس والسابع محمود كامل السيد محمد ومحمود حلمي فرغل ومحمد أحمد على وأفهمهم السيد فايز فوزي المتهم في قضيه الجلسة العسكرية رقم ٢٢٧ – سنة ١٩٤٨ فوايلي (٢٧)).

وقد برر عبد المجيد أحمد حسن ذلك الموقف الذى سلكه باغتيال النقراشى فى حديث له مع النائب العام، إذ أكد أنه كان هو فى ظروف جعلته يقع تحت الاكراه الشديد إذ كان مهددا هو وعائلته بالقتل إذا لم ينفذ أوامر جمعية الاخوان المسلمين أوتأخر فى تنفيذها، وأن هناك من غرر به لارتكاب هذه الجريمة واستغل حماسة(٧٧).

ولكن نعرف حقيقة موقف عبد الحميد أحمد حسن من الظروف والاكراه الشديد الذي وقعت عليه لاغتيال النقراشي، يجب أن نذكر ما يدل على ذلك، ونستطيع أن نذكر جانبا من التحقيق مع المتهم حتى تؤكد كافة الشواهد التي وضعت عليه للتأثير.

س : لأى سبب طلبت مقابلة النائب العام؟

جـ: عدت إلى نفسى فوجدت أن العمل الذى ارتكبته جريمة وأن هناك من غرر بى لارتكاب هذه الجريمة واستغل حماستى ووطنيتى، فأردت أن أتوب الى الله وهذا سيكون فى أنى سأظهر الحقيقة الكاملة.

س: وما هي هذه الحقيقة التي تريد أن تذكرها؟

جـ : أنا كنت أطلع على جريدة الاخوان المسلمين باستمرار، فقرأت يوما فيها مقالا عن الهدنة وجاء فيها: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد عقد الهدنة مع اليهود ثم نقضها اليهود، فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن قاتل اليهود وقال إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وكان هذا المقال منشورا في جريدة الأخوان قبل الهدنة الأولى بفلسطين بيوم أو اثنين، فلما خرق اليهود الهدنة، التي كانت قائمة بين العرب وبينهم، ولم تعمل الحكومات العربية شيئا اعتقدت أن سكوتهم هذا غير إيمان واعتقدت في ذلك الوقت أن النقراشي باشا كان غير مؤمن لأنه لم يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حلت الاخوان زارني أحد أعضائها واسمه ضياء في منزلي، وانني أعرفه منذ خمس سنوات، وتكلم معى عن حل الاخوان قائلا: إن هذا الحل في الحقيقة هو بداية الجهاد وسيظهر من الذي سيثبت على دعوة الاخوان المسلمين ومن الذي سيتركها فقلت له إنني مؤمن بها وما دام أن العمل في سبيل الله وفي سبيل الوطن فإنني مستعد أن أقوم به، فسألنى عما إذا كان هذا كلام صادر من قلبي فقلت نعم فقال إذن تعاهد الله على طاعته والعمل على نشر دعوته فوافقته على هذا ثم تكلم بعد ذلك عن المرحوم النقراشي باشا وقال إن هذا الرجل عقبة في سبيل الدعوة ويجب

ازاحة هذه العقبة، واستشهد بعدة أيات قرأنية يستنتج منها أن التخلص منه هو عمل في سبيل الله وقال: بصراحة أن قتله واجب فقلت له ما دام ان هذا العمل في سبيل الله وإننا عاهدنا الله على ذلك فإننى سأقوم به أي بقتل النقراشي باشا.

س: ما الذى جعلك تفكر فى ذكر هذه الحقائق بعد أن انكرت غير مرة أن أن لك شركاء أو أنك محرض من الغير لإرتكاب الجريمة؟. هل حملك أحد على هذا الاعتراف؟

ج : كنت دائما أرتكب هذه الجريمة أعتقد أن هذا العمل فى سبيل الله ولكن لما فكرت أسفت جدا على ما ارتكبت فأردت أن أقول لكم الحقيقة (بدأ يجهش بالبكاء).

س: وما الذي فكرت فيه عندما عرض عليك بيان الشيخ حسن البنا؟.

جـ: أنا ارتكبت مـا ارتكبت بالفكرة الـتى اوحـاها لى ضـياء وهـى أننى ارتكبت الجريمة فى سبيل الله وأن ثمرة هذه الجريمة ستعود على جماعة الاخوان المسلمين بالنفع، وعندما يأتى رئيس جماعة الاخوان المسلمين وهو الشيخ حسـن البنا وينشر بيانا يقول فيه «إنه برىء من الجريمة ومرتكبيها وأن هذا العمل لا يرضى الله ولا يأمر به الاسلام» فعرفت الحقيقة وان قتل النقراشي باشا كان حراما وعملا لا يبيحه الشرع(٧٨).

ذلك هو حديث واعتراف عبد المجيد أحمد حسن إلى النائب العام عندما أجرى معه التحقيق ومن خلاله نستطيع أن نخرج بفكرة مؤداها أن هناك من غرر به لارتكاب حادث اغتيال النقراشي ويريد التقرب والتوبة إلى الله. ولا شك أنه كان انعكاسا كاملا للشعور والأحاسيس التي تدور داخل عبد المجيد وهو يتناسى مبادءة وأفكاره القديمة والفكرة التي نبتت لديه بأن ارتكاب الجريمة عملا في سبيل الله.

وواصلت المحكمة العسكرية العليا انعقاد جلساتها في ٢٠ أغسطس ١٩٤٩ برئاسة محمد مختار عبد الله، وقد عرضت عليها قضية اغتيال الشهيد النقراشي باشا بحالتها الجديدة بعد إضافة الشركاء التسعة الأخرين، فصار المتهمون على ما سبق الإشارة إليه ١٥ متهما، وبعد مناقشات بين المحكمة والدفاع تقرر تأجيل نظر القضية لجلسة ٢٧ أغسطس ١٩٤٩، ويرجع السبب في ذلك إلى ان بعض المحامين قد وكل في اليوم السابق على هذه الجلسة مباشرة فلم يتمكنوا من الاستعداد (٢٩).

ثم استأنفت المحكمة العسكرية العليا عقد جلساتها في يوم ٢٧ أغسطس ١٩٤٩ ، حيث استؤنفت النظر في القضية، وفي هذه الجلسة نودي على المتهمين وسئلوا عن التهم المنسوبه إليهم فأنكروا جميعا ما عدا القاتل عبد المجيد فقد اعترف بها وقال انه كان واقفا تحت تأثير (٨٠).

وفى جلسة ٢٨ اغسطس ١٩٤٩ تم سماع أقوال الشهود، فنودى على الشاهد الأول الصاغ عبد الحميد خيرت وهو باور النقراشى باشا ٤٠ سنة، فعندما سألته المحكمة كيف وقع الحادث؟ فقال: إنه فى هذا اليوم خرج مع النقراشى من منزله فى الساعة العاشرة إلا ثلثا، ولما وصل الركب إلى وزارة الداخلية نزل النقراشى من السيارة وسار الشاهد إلى يساره حتى وصل الماخلية نزل النقراشى من السيارة وسار الشاهد إلى يساره حتى وصل الى باب المصعد، وعندئذ سمع طلقتين ناريتين، ورأى المتهم وفى يده المسدس، وتمكن من اعتقاله مع بعض زملائه، ومما قاله هذا الشاهد ردا على أسئلة المحكمة، انه عندما دخل صالة الوزارة لفت نظره وقوف ضابط على مقربة من باب المصعد وظن أن المكلفين بحراستها قد قاموا بواجبهم وأن الضابط المسئول عن حراسة الصالة، وقد استقبلهم عند الباب وسار

وكان مرتديا بدلة ضابط بوليس برتبة الملازم الأول سوداء اللون، وأنه كان يقوم بحراسة النقراشي منذ ستة أشهر سابقة على يوم الحادث، وذكر الصاغ أنهم كانوا يغيرون الطريق في كل مرة ابتداء من ميدان الأوبرا وأن مواعيد خروج النقراشي من منزله كانت مختلفة فأحيانا يخرج الساعة التاسعة وأحيانا الساعة التاسعة والنصف (٨١).

ثم سمعت المحكمة شهادة الملازم ثان حباطي على حباطي ٣٤ سنة ضابط حرس النقراشي باشا أيضا، ولم تخرج شهادته عن شهادة الصاغ عبد الحميد خيرت، وطلبت المحكمة من النيابة أن تعلن الضابط المكلف بحراسة باب الوزارة الخارجي ومراقبة الداخلية، كما طلب الأستاذ/ أحمد حسين، إعلان القائمقام محمود حفني رئيس حرس الوزارات لسماع شهادته، لأنه سبق أن أصدر أمرا بعدم السماح لأي شخص كائنا من كان بالوقوف في الصالة وقت وصول رئيس الحكومة، فوافقت المحكمة على هذا الطلب، وبعد ذلك أخذت المحكمة، في سماع شهادة الكونستابل جمال الكاشف ٢٩ سنة والذي كان منوطا إليه المراقبة حول مبنى الوزارة قبيل وصول النقراشي باشا ليتعرف على الأسشخاص الغرباء في الوزارة، وقد أكد في شهادته بأنه لم ير المتهم قبل وصول النقراشي إلى صالة الوزارة ولم يعترضه أحد لأنه شك أن يكون من الضباط الذين يأتون الى الوزارة لانجاز بعض الأعمال، ثم سمعت المحكمة شهادة الأمباشي عبد الرحمن نصار ٤٢ سنة، وكانت مهمته إخلاء صالة وزارة الداخلية من الجمهور عندما يتلقى إشارة بقرب وصول النقراشي باشا، ومما قاله أنه لاحظ وجود ضابطا يقف داخل الصالة ويتحدث إلى الجاويش عبد ربه على عوض المكلف بالصراسة، ولما سأل الجاويش عمن يتحدث إليه أجابة «دي حضرة الضابط» فأدى له

التحية وانصرف، وسألته المحكمة ليه مسألتوش عن سبب وقوفه فأجاب يا سعادة البك دى مسألة كانت بعيدة عن عقلى بعد الأرض عن السماء ماكنتش أتصور إلى حدث أبدا، وغير كدة أنا تحرجت أن أسأل الضابط أحسن يغضب فسألت زميلى عبد ربه على عوض الجاويش ولما قال لى ده حضرة الضابط أديت التحية وانصرفت(٨٢).

وفى جلسة ٢٩ أغسطس ١٩٤٩ استمعت المحكمة إلى بقية شهود الاثبات، فنودى على اليوزباشى مصطفى علوان الظابط بإدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، ونلخص شهادته فى أنه كان موجودا فى بهو الوزارة وقت وقوع الحادث، وشاهد عبد المجيد وهو يطلق الرصاص واشترك فى اعتقاله، وأضاف هذا الشاهد قائلا: إن هناك عيارا أخر غير الأعيرة الثلاثة التى أطلقت، أطلق بعد وقوع الحادث، ولا يعرف مصدره، ولا يعرف مصدره، وشهد الصول محمد البهى شرف بأنه سمع عيارين ناريين، وأعقبهما صوت عيار أخر، ولما انكب مع زملائه على المتهم انهال الناس عليه ضربا ظنا منهم أنه القاتل، ثم سألت المحكمة عبد ربه على عوض ٤٠ سنة مراسل بمكتب وزارة الداخلية قال فى أقواله انه لم ير المتهم، ورفض قول عبد الرحمن نصار فى انه كان يتكلم مع المتهم قبل وصول النقراشى عبد باشا(٨٢).

وفى جلسة ٣١ أغسطس ١٩٤٩ نادى رئيس المحكمة على عبد المجيد فخرج من القفص فى حراسة بعض الضباط ثم بدأ المتهم يسرد للقضاه قصته، وأشار أنه فى بادىء الأمر انكر ان له شركاء أو محرضين فى القتل وأعلن أنه المسئول الوحيد عن القتل، ولكن عندما ألقى حسن البنا بيانه الذى أصدره عقب مقتل النقراشى وأعلن أنه يبرا إلى الله من الجرائم ومن

مرتكبيها، ثم أعقب ذلك بيان هيئة كبار علماء الأزهر الذى أدان فيه القتل السياسى باعتبار أن الأديان تحرم القتل وأن القتل سنة الخوارج واكد عبد المجيد فى أقواله أن حسن البنا هو المسئول الأول عن جميع الحوادث التى تمت ولكنه لا يمتلك عليه سوي أدلة سماعية فقط، ثم وضح بدء تنفيذ جريمة الاغتيال والتأثيرات التى وقعت عليه (٨٤).

وفي جلسة ٤ سبتمبر ١٩٤٩ واصلت المحكمة العسكرية العليا التحقيق فسمعت أقوال الشهود وسمعت شهادة القائمقام محمد وصفى بك رئيس حرس الوزارات فذكر ان الحراسة المتبعة على النقراشي باشا مشددة وكان من ضمنها وقوف ضابط على الباب الخارجي وعدم السماح لأحد بالدخول، إلا المعروفين، وزيادة عدد القوات في الصالة وفي الطابق الثاني حيث مكتب النقراشي باشا، وقد وجه إليه سؤالا بوجودة في الوزارة يوم الحادث، فنفى ذلك وعلل سبب عدم وجودة بأنه قد وصل إلى الوزارة بعد ذلك بنصو ربع الساعة فألقى الباب الخارجي مفتوحا لان اختصاصه شامل الاشراف على حراسة جميع الوزارات المصرية والوزارات والأجنبية أيضا، وذكر أنه كان في مكتبه في المحافظة وقت الحادث، ولما علم بالخبر توجه إلى وزارة الداخلية ثم استمعت النيابة إلى شهادة عبد الرحمن عمار بك وكيل وزارة الداخلية، فنفى أنه لم يفكر في الانضمام لأي هيئة سياسية كانت أو دينية، واعترف بأن جميع الحوادث التي وقعت من الاخوان المسلمين دأبا على نشاطهم الاجرامي ولما اغلقت جميع شعب القاهرة، ووضعت حراسة شديدة عليها صاروا يتكلمون بالشكوى بدعوى حبس حرياتهم وقالوا أنهم يريدون مباشرة نظامهم الديني فرأينا أن نعرف مدي جنوحهم للسلم فسمحنا لهم بفتح بعض الشعب، وعن قرار حل الاحوان المسلمين قال عبد الرحمن عمار ان المرحوم النقراشي وهو ذلك الرجل الكبير القلب الذي لم يتردد في التضحية بحياته في سبيل وطنه، وهو من السابقين في الجهاد ولم يتوان لحظة واحدة في سبيل خدمة الوطن، فقد فكر وتدبر ثم أقدم علي تنفيذ فكرة حل جماعة الاخوان قائلا انه لا يخشي في الحق شيئا، ولو كان هو أول ضحاياه، وقد كان وراح ضحية هذا الاجراء وكان أول ضحية، وسئل عما إذا كان يعلم أن هناك اجتماعا عقده سفراء دول فرنسا وانجلترا وامريكا في فايد وقرروا مطالبة الحكومة بحل الاخوان، فأجاب عمار بأن: هذا غير صحيح، وهذه فرية افتراها الاخوان في مذكرة طبعوها ووزعوها سرا ليوهموا الناس بأن النقراشي باشا حين قرر حل الاخوان كان تحت تأثير أجنبي، وهذه واقعة لا أساس لها من الحقيقة (٨٥).

## حول مرافعة النائب العمومي في قضية النقراشي باشا:

بدأت المحكمة العسكرية جلستها في ٥ سبتمبر ١٩٤٩، وفي هذه الجلسة بدأ النائب العمومي في هذه القضية الأستاذ محمد عزمي بك حيا فيها ذكري النقراشي، ونستطيع تلخيصها فيما يلي:

«فى هذا المحراب المقدس محراب العدل والقصاص الذى جعله الله حياة لعباده كما أنزل فى محكم كتابه نقف خاشعين مطأطئين رؤوسنا اجلالا لذكري رجل عاش مجاهدا ومات شهيدا فى سبيل بلاده وفى سبيل كل المثل العليا الشجاعة والتضحية، رجل عرفته بلاده فأولته ما يستحق من تقدير وشاركها فى تقديره وتوفيره سائر بلاد الشرق بل العالم أجمع لما له من مواقف خالدة فى الزود عن مصالح وطنه وجيرانه الأكرمين، رجل هذا شأنه تراق دماؤه الذكية وتزهق روحه الطاهرة النقية بأيدى زمرة من الأشرار وعصبة من الفجار تنتمى لهذا الوطن الكريم والوطن منهم براء

وتنتسب إلي الدين القيم وهم له من أكبر الأعداء فالوطن يأبي أن يكون بنوه حربا علي رجل من أعز بنيه عليه وأبرهم به، كما يأبي الله ورسوله أن يتخذ دينه ذريعة لارتكاب الكبائر وسفك الدماء وبث الفساد في الأرض علي أوسع نطاق (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما» (٨٦).

ثم أوضح النائب العام أن هؤلاء الذين ارتكبوا الجريمة قوم أغواهم الشيطان فزين لهم سوء أعمالهم، واستهوتهم الشهوات فتفاقمت اطماعهم ولم يجدوا لبلوغ ما يشتهون أيسر سبيلا واقرب منا لا من التذرع بالمكر والرياء والافتراء علي الله ورسوله خديعة للجهلاء واستلابا لعقول الدهماء تأسيا بمن سلف من الغاوين (وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون).

(سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون) فلقد نكب المسلمون من قبل بمثال هؤلاء ممن اتخذوا دين الله حجابا لستر نواياهم وقتل ضحاياهم فنكلوا بالدين وأهله شر نكال وبذروا في الأرض بذور الفتنة والضلال مما لا يفتأ المسلمون يعانون شره وبلواه حتي يومنا هذا، وذكر عدة أمثلة ليوضح خطر المجرمين علي الاسلام فقال: وما من مسلم له بعض المام بالتاريخ يغيب عنه ما فعله ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل بالاسلام والمسلمين علي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ولا ما فعله الخوارج في عهد على كرم الله وجهه وما تلاه ولا فعله سوي هؤلاء من دعاة الفرق والشيع بديار الاسلام في مختلف الجهات والأزمات (۸۷).

ويتضح لنا من مرافعة النائب العمومي الجهد الذي بذله مع سلفه محمود منصور ورئيس المحكمة، وكيف انهم كثيرا ما وصولوا إلى طريق مسدود، وختم النائب كلمته مؤكدا أن هذه العصابة التي يمثل أمامكم بعض افرادها لينالوا من رادع العقاب جزء وفاقا بما جنت أيديهم لم تكن عصابة خارجة عن القانون ثائرة على النظام، فحسب ولكنها عصابة ضمت اخطر العناصر التي بليت بها مصر بل الشرق كله في العصر الحديث، وأن قدرتها علي تنظيم الاجرام وجمع أعوانه واحكام شباكه ودعم أركانه وبث عيونه وارصاده وامداده بأفتك سلاحه وأوفر عتاده لا يعد لها سوى قدرتها على تضليل العقول والافهام في نية من الأباطيل. دينهم أن يلبسوا الحق بالباطل ويكتموا الحق وهم يعلمون، ودأبهم أن يحرفوا الكلام عن مواصفة ويفتروا على الله الكذب ليبرروا اجرامهم وكفى بهذا إثما مبينا، وأضاف ها هي رؤوس للفتنة قد أينعت اجترحت من اثم وضلال فاقطفوها مطمئنين إلى أنكم تحققون الحق وتقرونه في نصابه وترضون المولى وتفوزون بثوابه وتصونون لبلادكم سمعتها وكرامتها وتحفظون لامتكم أمنها وسلامتها وتنقذون مستقبل وطنكم من شر مستطير ووباء مستفحل خطير، لستم قضاة مصر فحسب بل أنتم أساتها فابتروا بسيف عدلكم ما تلف من جسم هذه الأمة وفسد، ففي هذا صلاح وبقاء لسائر الجسد، أسأل الله أن يتولاكم بهدايته وتوفيقه والسلام(٨٨).

وبعد أن انتهي النائب العام من القاء كلمته أمام المحكمة، بدأت مرافعة النيابة بكلمة للأستاذ محمد عبد السلام، واستهللها بقوله «في هذا الوقت من العام الماضي وقف النائب العام السابق ليطالب بدم القاضي الذي سقط شهيد الاخوان، وأعلن أن الرصاصات التي اردت الخازندار في تلك الضاحية

وفى ذلك الصباح المبكر وهو فى طريقه إلى مجلس قضائه وعلى خطوات من داره ومرأي من صغاره أعلن أن تلك الرصاصات هى بداية لعهد ارهاب دموى شنيع، وإن قتل الخازندار بك حدث قبل مقتل النقراشى، وأن جماعة الاخوان لتبوء بوزر الجريمتين كلتيهما، وبين أن الأرهاب كامن فى تكوين الجماعة وفكرة احداث انقلاب سياسى شامل والعنف كامن فى جماعة الاخوان، وبين ما قاله عبد المجيد حسن عندما أعلن أن نظام الجوالة أن هو الا نظام عسكرى بحت أساسه الطاعة العمياء، و وتناول قانون التكوين لجماعة الاخوان، وعدد أمثلة لبرامج الانقلاب وجرائم القتل منها اطلاق الرصاص على النقراشى حيث سقط شهيدا وهو يؤدى واجبه وهى نهاية فاجعة وفقدت مصر بهذا العمل الاثم قائدا من قاداتها ورجلا مهما من رجالاتها وهى احوج ما تكون إلى القادة والرجال (٨٩).

ومضي الأستاذ محمد عبد السلام في سرد وقائع الحادث واعتراف عبد المجيد يوم ٤ مايو سنة ١٩٤٩ حيث افصح عن حلقة أخري من سلسلة هذه الجمعية الارهابية، وذكر اسم الشيخ سيد سابق وانه افتاه مشروعية الجريمة، وأخذ يبين الأدلة القائمة ضد جلال الدين يسن فذكر أن جلال بعد ان عهد اليه بالاشتراك مع عبد المجيد وشفيق أنس في تنفيذ الجريمة عاد وعدل واحتج بمرضه وسافر الي المنصورة، وانتقل الي تنفيذ الادلة القائمة ضد السيد فايز فقال ان البوليس قبض عليه في مكتبه يوم ١٦ مارس ١٩٤٩، وقد حاول الهرب ولكن البوليس استطاع اعتقاله وقد تبين أن خط الأوراق المضبوطة في قضية سيارة الجيب بخطه، وقد أنكر معرفته بعبد المجيد عندما تعرف عليه وقال انه ربما رأه في المركز العام للاخوان كما تبين أن برامج الجمعية الارهابية كتبت بخطة (٩٠).

وهكذا استمر الأستاذ محمد عبد السلام يسرد الأدلة القائمة قبل كل متهم وهي تنحصر في أقوال عبد المجيد وأقوال جلال والأوراق المضبوطة والتي كتبت بخطوط بعضهم ومن أسلوب اجاباتهم في التحقيق بما يتفق وتعليمات النظام الخاص، ومن اعتراف بعض المتهمين، علي بعض الوقائع التي ذكرها عد المجيد، ووجود أسماء بعضهم في جدول خلايا النظام، فمثلا وجد اسم عبد العزيز البقلي، وكمال القزاز في جدول خلايا السيد فايز، كما ضبطت أوراق في منزل كمال القزاز من بينها ورقة تشير إلي رسم خطة حربية للاستيلاء على ثكنات قصر النيل(٩١)،

ثم تناول الأستاذ محمد عبد السلام الأدلة القائمة قبل الشيخ سيد سابق فقال: بعد أن أشار الي ما ذكره عنه عبد المجيد خاصا بمقابلته في منزل عاطف حيث احضره له ليفتيه في مشروعية الجريمة المزمع ارتكابها، وان صلة الشيخ سيد سابق بجماعة الاخوان وقيامه بوظيفة الافتاء لهم واضحة من أقواله هو نفسه، فقد قرر أنه كان يتردد علي المركز العام لهذه الجماعة واتصل بالشيخ حسن البنا وعرض عليه هذا ان يسافر مع متطوعي الاخوان إلي فلسطين ليفقههم في الدين فسافر معهم في منتصف شهر فبراير الم ١٩٤٨، إلي نقطة الريسة التابعة للعريش حيث مكث شهرين يصلي بالمتطوعين ويحدثهم في الشئون الدينية وعاد في شهر ابريل ١٩٤٨، وعرض عليه الشيخ حسن البنا أن يشترك في تصرير جريدة ومجلة وعرض عليه الشيخ حسن البنا أن يشترك في تصرير جريدة ومجلة الاخوان، فاخذ يكتب في المجلة أحكاما فقهية بعنوان «طاقة الزهر» كانت تتضمن شرحا لبعض الآيات والاحاديث والقصص والشعر واحكام الفقه والفتاوي، وكان يتلقي استفتاءات في هذه الموضوعات فيجيب عليها في المجلة وبين أن الشيخ سيد كان يمسك بيده مفاتيح الجنة والنار لهؤلاء الشباب الاغرار، وذلك يدل علي انه كان يتحكم في نفوسهم ويوجههم كيف

يشاء، حقا انه قادر علي ذلك بل هو قادر علي ان يفتى لعبد المجيد بمشروعية قتل النقراشى، ثم يفتى فى التحقيق بعدم مشروعيته فهو يقول لعبد المجيد فى تبرير القتل «يا ايها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون» ولكنه يقول فى التحقيق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما» (٩٢).

ولما وصل الأستاذ محمد عبد السلام إلى المتهم الأخير محمد نايل محمود ابراهيم قال في التدليل على اشتراكه في الجمعية الارهابية بأنه وجد اسمه في جدول خلايا السيد فايز وأمامه رقم ١٢٨ مما يقطع بأنه عضو في الجمعية السرية، ثم ختم مرافعته قائلا: حضرات المستشارين والضباط العظام قولوا لهؤلاء القوم أن الضلالة لا تلد الهوى، وأن طريق الشر لا يمكن أن يوصل إلى الخير، فالخير، هو في ذاته وسيلة وغاية لأنه قبس من نور الله والله جل جلاله غاية لا يمكن أن يكون طريقه إلا نورا وخيرا، إن وجه الله أكرم من أن تكون هذه الجريمة الشنيعة ارتكبت لمرضاته فالذى لا يسعها إنما هو وجه الشيطان وهي مرضاة للشيطان، لا لله نقدس وجهه وجل جلاله في أي زمان رأيتم جرائم بمثل هذه الخطورة اقترفتها هيئة تتحدث باسم الدين، لقد أراد القدر أن يضعنا بحيث نجد انفسنا على حافة تطورات كبيرة، ولكن هناك أمرا واحدا يتحدى كل تطور، امرا وجد قبل أن يوجد العالم وسيبقي بعد ان يزول العالم من الوجود، ذلك هو العدل المنبعث من الخالق سبحانه وتعالى، العدل الذي له في صدر كل فرد منا صدى، والذى حبانا به الله ليكون مرشدا وهاديا، والذى سيبقى بعد ان يصبح هذا العالم رمادا، يدافع عنا أو يتهمنا أمام الواحد الديان يوم يدعونا لتقديم الحساب، وفقكم الله إلى أداء واجبكم وإنا لحكمكم العدل

لمنتظرون(٩٣).

وبدأت مرافعات الدفاع عن المتهمين في يوم السبت ١٠ سبتمبر ١٩٤٩، ولن نتعرض لهذه المرافعات تفصيليا، وعلي أي حال فقد عقدت المحكمة العسكرية ١٥ جلسة للدفاع عن المتهمين من سبتمبر ١٩٤٩ حتي ٢٦ سبتمبر ١٩٤٩، وقررت المحكمة اصدار الحكم يوم ٩ أكتوبر ١٩٤٩(٩٤) وقبل أن تتبع ما أسفر عنه الحكم، يجدر بنا أن نلخص اقوال المتهم عبد المجيد أحمد حسن إلي خمس مراحل حتي تتضح لنا جليا وهي:

فالمرحلة الاولى: تبدأ من ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨ حتى ١٣ يناير ١٩٤٩ كان المتهم يعترف صراحة بارتكاب الحادث بمفرده وينكر علاقته بجماعة الاخوان المسلمين.

والمرحلة الثانية: تبدأ من ١٤ يناير ١٩٤٩ وهو اليوم التالى لمحاولة شفيق إبراهيم أنس نسف دار العدالة الى يوم ٢١ مارس ١٩٤٩، وفيها انفكت العقدة على لسان المتهم وقرر أن هناك من غرر به، وهو من يدعى ضياء الذى زاره فى منزله عقب حل جماعة الاخوان المسلمين، وذكر أن هذا الحل بداية للجهاد، وأن النقراشي عقبة في سبيل الدعوة فيجب إزاحة هذه العقبة.

المرحلة الثالثة: وتبدأ من ٢٢ مارس ١٩٤٩ حتى ١٤ مايو ١٩٤٩ وقد طلب أثناءها أن تحضر له النيابة ثلاثة أشخاص هم محمد مالك ويشتغل بمطار الماظة، وأحمد فؤاد ملازم أول ببوليس مصر، وعاطف عطية ولم يكن يعرف لقبه ولكن يعرف انه طالب بكلية الطب، لأنهم اشتركوا معه في حادث القتل وهم من جماعة الاخوان المسلمين، وذكر أن محمد مالك هو ذات الشخص الذي كان يسميه ضياء، وقد تعقب البوليس الثلاثة حتى تمكن من القبض

عليهم وأجريت النيابة المواجهات بينهم وبين عبد المجيد الذى تعرف عليهم ثم أعدت النيابة مشروعا لتقرير اتهام محرر فى  $\Lambda$  مايو 1989 وجهت فيه تهمة القتل.

المرحلة الرابعة: وتبدأ من ١٥ مايو ١٩٤٩ حتى ١٥ يوليو ١٩٤٩ وقد أبدى عبد المجيد أقواله فيها متأثرا بما حدث عند مواجهته بمحمد مالك الذى قال عنه أنه مجرم فكان رد عبد المجيد أنت بتقول على انا مجرم، بقى تدبروا الجريمة وتختارونى للقتل وبعد ذلك تيجى هنا تنكر أنا رايح أقول كل حاجة، ثم روى عبد المجيد كل ما حصل من اجتماعات وتدبيرات كما أفاض عبد المجيد فى الكلام عن الجمعية السرية وكيف تكونت فى منزل السيد فايز، وفى ١١ يوليو أعدت النيابة تقريرالاتهام وقائمة شهود فى القضية، فوجهت تهمة القتل إلى عبد المجيد وتهمة الاشتراك فى القتل إلى كل من محمد مالك وعاطف حلمى وكمال السيد وعبد العزيز البقلى وسيد سابق التهامي

المرحلة الخامسة والأخيرة: وتبدأ في ١٦ يوليو حتى نهاية المحاكمة، ففى ١٦ يوليو ٩٥٩ أعلن تقرير الاتهام والقائمة إلى عبد المجيد وشركائه  $(^{9})$ ، وقد ثبت من خلال التحقيق أن عبد المجيد أرسل أربعة خطابات إلى النقراشى بطريق البريد بعضها يحوى عبارات التهديد وأنها وردت لوزارة الداخلية من رئاسة مجلس الوزراء وهم:

الخطاب الأول: غير مؤرخ ومحرر بالمداد الأسود من صفحة واحدة وموقع عليه بعبارة ضمير حائر «وتضمن هذا الخطاب تذكير النقراشي باشا ببعض أعمال رجال الأمن الذين يتسابقون في لصق التهم لجماعة الاخوان بأي وسيلة وقد حاول كاتبه أن يذكر النقراشي بذلك.

الخطاب الثانى: محرر بالحبر الأزرق من ثلاث صفحات ومؤرخ بتاريخ ٩ ديسمبر ١٩٤٨ وقد كتب فى البداية بعض الآيات الدينية وكلها تحذر المؤمنين من عذاب الله وأن الله يحب المتقين والحاكمين بالعدل وأن العقاب فى اليوم الآخر لاشد العذاب، وأن نصر الله قريب للمؤمنين، وبعد هذه الآيات ذكر النقراشي بالتصريح الذي أصدره في ٩ ديسمبر ١٩٤٨ بحل جمعية الاخوان وانه من الافضل له أن ينظر في قضية فلسطين والسودان وتضمن بعد ذلك بعض عبارات السب التي وجهها الى النقراشي، وهدد النقراشي بالقتل اذا لم يترك منصبة وأن بعض ما في مصر سوف يضحون بانفسهم وأرواحهم في سبيل الاخوان الأبرياء الذين كانوا يرفعون دين محمد، واننا جمعية دينينة وسياسية تحارب في فلسطين وهذا الخطاب من شباب الاخوان الفدائية من بين الألج إلى العباسية.

الخطاب الثالث: محرر بالحبر الأزرق من صفحة واحدة وغير مؤرخ أو موقع عليه ويحوى عبارات سب مفزعة ويندد بما يعمله النقراشي في الاخوان.

الخطاب الرابع: محرر بالمداد الأسود من صفحة واحدة بتاريخ ٢٢ صفر ١٣٦٨ هـ وهو موقع عليه بعبارة من الاخوان المسلمين «ويندد فيه بسياسة النقراشي لمصادرة الصحف وكبت الحريات وينذره انه قد أن الأوان لسفك الدماء ، وبمقارنة خط هذه الخطابات الأربعة على خط الأوراق المضبوطة بمنزل المتهم عبد المجيد أحمد حسن والتي اعترف أنها خطة ، فوجد أن خط المتهم يقارب على الاخص الخط المحرر به الخطابين الأول والرابع (٢٩).

وفى جلسة ٩ اكتوبر ١٩٤٩ قررت المحكمة العسكرية العليا إحالة القضية الى فضيلة المفتى بالنسبة للمتهم الأول عبد المجيد أحمد حسن، كما هو مقرر فى القانون من وجوب استطلاع رأى المفتى فى الأحكام التى تعاقب

بالاعدام قبل النطق بها، وأرجأت المحكمة الحكم بالنسبة لجميع المتهمين إلى جلسة يوم الخميس ١٣ أكتوبر ١٩٤٩(٩٧).

## صدور الحكم:

قدم المتهمون للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية العليا برئاسة محمد مختار عبد الله وعضوية محمد غالب عطية ومحمد عبد العزيز كامل المستشارين، واثنين برتبة أميرالاي وهما أحمد صالح وأمين ابراهيم زكى الأرناؤوطي، ومثل النيابة الأستاذ محمد عبد السلام رئيس نيابة الاستئناف، وسكرتارية محمد حسن النجار، وبدأ الرئيس فأمر المتهمين بالوقوف في القفص، فوقفوا جميعا ثم قال: المحكمة تأسف أشد الأسف لأن المهندس الأكبر لهذه الجريمة والمنظم لها والمشرف علي تنفيذها قد غاب عن هذا القفص ذلك هو الضابط أحمد فؤاد الذي اختاره رصاص البوليس وهو يطارده للقبض عليه فرده عن حبل المشنقة، ثم توجه الرئيس إلي عبد المجيد أحمد حسن وقال: انك قد قتلت نفسا حرم الله والقانون قتلها إلا المحق فحق عليك القصاص فقضينا باعدامك، وقد رأينا الوقوف علي رأى فضيلة المفتى فكان رأيه ما رأينا.

ثم توجه إلى محمد ما لك يوسف محمد مالك المتهم الثانى فقال له لقد ثبت للمحكمة أنك بعثت بعبد المجيد إلى الضابط احمد فؤاد وكنت عالما بالغرض من ذلك وانك اخترته لتنفيذ هذه الجريمة بصفتك أمير المجموعة وبذلك تكون قداشتركت في ارتكاب هذه الجريمة عالما بأمرها ولذلك فقد حكمنا عليك بالأشغال الشاقة المؤبدة، فحاول محمد مالك مناقشة المحكمة، ولكن الرئيس نهره قائلا: اسكت لقد ثبت للمحكمة ادانتك واقتنعت بذلك، وبعد ذلك توجه الرئيس إلي عاطف عطية حلمي المتهم الثالث وقال له: ثبت للمحكمة أنك صحبت عبد المجيد إلى الترزى لعمل البدلة العسكرية وانك

عقدت عدة اجتماعات بمنزلك رتبت فيها أمر ارتكاب هذه الجريمة، واشتركت في هذه الاجتماعات عالما بالغرض منها، فتكون شريكا في تدبير الجريمة، ولذلك قررنا توقيع عقوبة الاشغال المؤبدة عليك.

ايضا توجه رئيس المحكمة الى شفيق ابراهيم انس المتهم التاسع، وقال له: انت للمرة الثانية تقف امام هذه المحكمة متهما بجريمة نكراء، وبهذه المناسبة تحضرني عبارة قالها قاضي امريكي في المحكمة العليا هناك وهي: ليس للقانون رسالة اسمى من تلك التي يؤديها حتى يقتحم معاقل الشكليات ويتسامى عن الاهواء فبسط حمايته على أولئك المواطنين الذين يلقاهم الرأى العام بالنقمة أو الغضب أو الاضطهاد، وثبت للمحكمة من اقوال عبد المجيد احمد حسن وجلال الدين يسن ومن غيابك عن وزارة الزراعة في المدة من ٢٥ الى ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨ (وهو يوم ارتكاب جريمة القتل) انك اشتركت فعلا في ارتكاب هذه الجريمة، ولذلك فقد عاقبتاك بالاشغال الشاقة الموبدة وبهذه المناسبة نقول إن قانون العقوبات قد نص على أنه إذا تعددت الاحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة على متهم واحد فإن العقوبة الاطول مدة تجب العقوبة الاقتصر منها ولما كانت المحكمة العسكرية العليا قد سبفت أن حكمت فقى قضية محاولة نصف دار العدالة بمعاقبة شفيق إبراهيم أنس بالأشغال الشاقة الموبدة، وقد بدئ تنفيذه عليه فعلا منذ بضعة شهور، فإن الحكم الجديد بالاشغال الشاقة المؤبدة يجب ذلك الحكم الأقدم منه، والذي ينفذ جزئيا، فصارت المدة الباقية منه اقل من مدة الحكم الجديد، ثم توجه رئيس المحكمة إلى محمود كامل السيد - المتهم العاشر -وقال له: ثبت للمحكمة من أقوال عبد المجيد أحمد حسن وجلال الدين يسن وعبد الرحمن عثمان عبد الرحمن أنك اشتركت في أرتكاب هذه الجريمة لذلك حكمنا عليك بالأشغال الشاقة المؤيدة. ثم قال لبقية المتهمين (كمال سيد القزاز المتهم الرابع – عبد العزيز أحمد البقلى المتهم الخامس – وسيد سابق محمد التهامى المتهم السادس – السيد فايز عبد المطلب المتهم السابع – محمد صلاح الدين عبد المعطى المتهم الثامن – عبد الحليم محمد أحمد المتهم الحادى عشر – محمد حلمى فرغل المتهم الثانى عشر – محمد أحمد على المتهم الثالث عشر – جلال الدين يس المتهم الرابع عشر – محمد نايل محمد ابراهيم المتهم الخامس عشر) أن المحكمة لم تتبين مما قدمته النيابة من قرائن أو شبهات اشتراككم الفعلى في هذه الجريمة وإذا كانت قد قامت قرائن علي اشتراككم في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم فإن هذا من شأن النيابة وانه لا تأثير علي هذا الحكم في حق النيابة في تقديمه للمحاكمة علي الاتفاق الجنائى، لذلك قررنا براءتكم مما أسند اليكم، وعلي أثر ذلك اعلن الرئيس فض الجلسة، ولم يكن قد مضي علي عقدها عشر دقائق (٩٨).

وكذا يمكننا أن نضع فى ختام هذا الفصل السؤال الآتى: هل كان اغتيال النقراشى مؤثرا علي جماعة الاخوان المسلمين؟ وفى الحقيقة لقد كان اغتيال النقراشى مؤثرا علي جماعة الاخوان المسلمين؟ وفى الحقيقة لقد كان اغتيال النقراشى بمثابة كارثة فقد وصلت الأمور بين الشيخ حسن البنا وبين حكومة ابراهيم عبد الهادى الي طريق مسدود، وتشددت الحكومة الجديدة ورفض رئيسها البيان الذى كان ينوى اذاعته علي الاخوان يدعوهم فيه إلي الهدوء والسكينة (٩٩)، ولم يمض علي اغتيال النقراشى شهران حتي وقع حادث اغتيال الشيخ حسن البنا فى ١٢ فبراير ١٩٤٩ أمام مبني جمعية الشبان المسلمين، حيث أن اغتياله قد طوي صفحة هامة من تاريخ جماعة الاخوان المسلمين.

## هوامش الفصل السابع

(۱) اختلفت المراجع حول السنة التى تكونت فيها الجماعة، فقد أشارت بعض المراجع العربية الى أن الجماعة تكونت فى عام ١٩٢٧ (انظر طارق البشرى: الحركة السياسية فى مصر ١٩٤٥ - ١٩٥٢، ص ٤٣) اما المراجع الأجنبية فقد اختلفت هى الأخرى فى تحديد العام الذى تكونت فيه الجماعة فقد اشارت إلى أن الجماعة تكونت فى عام ١٩٢٩ انظر ايضا:

Walter.Z.Lqueur: Communisum and Nationalism in the Middle East London, 1955, p.237.

ومن ناحية فقد اخرى اشارت بعض المصادر العربية الى أن الجماعة تكونت عام ١٩٧٧، انظر الأهرام عدد ٣٣٣٩٦ في ١٨ مايو ١٩٧٨، ص٣، ومن خلال هذه التواريخ الآنفة الذكر يمكننا القول ان الجماعة تكونت عام ١٩٧٨ كما حدد حسن البنا في مذكراته: انظر حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية، ص ١٣٨، د.حمادة محمود أحمد اسماعيل: جماعة الاخوان المسلمين ودورها في تاريخ مصر ١٩٢٨ – ١٩٤٩، رسالة ماجستير غير منشورة بأداب القاهرة ١٩٨٨، ص ٥٨، د.يونان لبيب رزق الأحزاب السياسية في مصر ١٩٧٨، ص ١٩٨٠، من ١٩٨٨، ص ١٩٨٨.

- (٢) د.يونان لبيب رزق: المرجع السابق، ص ١٨٨ · ١٨٨٠، اسحاق موسى الحسينى: الاخوان المسلمون كبرى الحركات الاسلامية، ص ٢٥٠.
  - (٣) ريتشار ميتشيل: الاخوان المسلمون، ط١ مكتبة مدبولي ١٩٧٧، ص ٧٧.
- Little, Tom, Egypt. op. cit;p 169 (٤)
  - (٥) اسحاق موسى الحسيني: المرجع السابق، ص٢٨.
- (٦) د.عبد العظيم محمد رمضان: الاخوان المسلمون والتنظيم السرى، مطابع روزاليوسف ٨٢،ص٨٥.
- (٧) الاخوان المسلمون نصف شهرية: عدد ٦٢ في ٢٨ يونية ١٩٤٥، ص ٨ مقال بعنوان متى نطالب بأماني مصر القومية بقلم صالح عشماوي.
- (٨) الدستور: عدد ٤٢١ في ٥/١٠/١٩٤٥، ص٢، الوفد المصرى: عدد ٢٢٤٩ في

- ۱۹٤۰/۹/۲۸ ص٣ مقال عنوان: الاخوان المسلمون والمطالب الوطنية، الاخوان المسلمون اليومية: عدد ۱۹۶ في ۱۹۲/۱۲/۲۱، ص١، محمد شوقى زكى: الاخوان المسلمون والمجتمع المصرى، ط١، مكتبة وهبة ١٩٥٤، ص٢٢.
  - (٩) الاخوان المسلمون الاسبوعية: عدد ٧٤ في ٢٠/١٠/١٩٤٥، ص٧.
- (۱۰) رابطة الشباب: عدد ٩٥ فى ٩ اكتوبر ٤٥، ص٨ مقال بعنوان فى أفق السياسة الاخوان المسلمون والنقراشى، ولمزيد من معرفة التعاون بينهما، انظر المصدر السابق، عدد ٩٧ فى ٢٣ اكتوبر ٤٥، ص٨، مقال بعنوان «صح ما توقعناه».
- (۱۱) الوفد المصرى: عدد ٣٣٥٩ في ٤٦/٢/٥، ص ٣-٤ مـقال بعنوان: بيان من الاخوان المسلمين، د.يونان لبيب: قضية وحدة وادى النيل ص ٢٠٤.
- (١٢) دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عادين، محافظ الاحزاب السياسية، محفظة رقم ٦٦١ الاخوان المسلمون..
  - (١٣) دار الوثائق القومية بالقلعة: المصدر السابق.
- (١٤) د. زكريا سليمان بيومى: الاخوان المسلمون والجماعات الاسلامية في الحياة السياسية المصرية، ٢٨-١٩٤٨، ص ١١١، اسحاق موسى الحسيني مرجع سابق ص٣٤٠.
- (١٥) د.حمادة محمود أحمد اسماعيل: مرجع سابق، ص٢٦٨، الاضوان المسلمون الأسبوعية، عدد ١٣١ في ٢١ ديسمبر ١٩٤٦، ص٣.
- (١٦) المصرى: عدد ٣٤٢٠، في ٥ يناير ١٩٤٧، ص ٣ نص خطاب البنا إلى النقراشي، الدستور: عدد ٢٧١١ في ٥/١/١٩٤٧، ص٢ ومحمود عبد الحليم: الاخوان المسلمون، أحداث صنعت التاريخ ج١، دار الدعوة ١٩٧٩، ص ٣٨٧ ٣٨٨.
- (۱۷) الاخوان المسلمون الاسبوعية: عدد ۱۳۷ في ۱۹٤۷/۲/۲ ص٥ مقال لصالح عشماوي، بعنوان وأخيرا التقينا، وانظر أيضا: المصدر السابق عدد ١٤٠ في ١٤٧/٢/٢٢ ، ص٣ مقال بعنوان «لا مفاوضة ولا معاهدة» لصالح عشماوي.
- (۱۸) من الجدير بالذكر أن صحف الاخوان نشرت عديدا من المقالات التي تؤيد وزارة النقراشي الثانية وتهاجم المعارضة انظر: عدد ۱۳۸ في ۱۹٤۷/۲/۸ ص۱،

- مقال بعنوان «دعاة الانفصال ودعاة الانقسام» لصالح عشماوى، وانظر أيضا: عدد ١٤٣ في ١٩٤٧/٣/١٥، ص٣.
- (١٩) الاخوان المسلمون اليومية: عدد ٣٠١ في ٢٧ أبريل ١٩٤٧، ص٣، مقال بعنوان واجب الحكومة الآن، د.حمادة محمود أحمد اسماعيل، مرجع سابق، ص ٤٧٠.
- (٢٠) الاهرام عدد: ٢٢٣١٨ في ٢٠ يوليو ١٩٤٧، ص٢. بيان من الاخوان المسلمين.
- (٢١) الاخوان المسلمون الأسبوعية: عدد ١٦٢ في ١٩٤٧/٧/٢٦، ص ٣ مقال بعنوان: الطابور الخامس يتحرك بقلم صالح عشماوي.
- (۲۲) د.زکریا سلیمان بیومی: مرجع سابق، ص۱۱۳، ریتشارد میتشیل، مرجع سابق: ص۱۱۲.
- (٢٣) الاخوان المسلمون الاسبوعية: عدد ١٦٤ في ١٩ أغسطس ١٩٤٧، ص٣، بيانات النقراشي، بقلم صالح عشماوي.
- (٢٤) د.حمادة محمود أحمد اسماعيل: جماعة الاخوان، مرجع سبق ذكره، ص٤٧٣.
  - (٢٥) الأخوان المسلمون اليومية: عدد ٤١٨ في ١٩٤٧/٩/١٢، ص١٠
    - (۲٦) ریتشارد میتشیل. مرجع سبق ذکره ص ۱۱۲.
- (۲۷) الاخوان المسلمون الأسبوعية: عدد ١٦٦ في ١٩٤٧/٨/٣٠، ص ٢، ٢٢ مقال بعنوان «ماذا نعمل بعد أن خذلنا مجلس الأمن» بقلم على زكى لطفى.
- (٢٨) الدعوة الشهرية: عدد ٢٣ في أبريل ١٩٧٨، ص ٣٢، مقال بعنوان: الاخوان المسلمون من صفحات الأمس بقلم الدكتور يوسف القرضاوي.
- F.O. 141/1182 Chief Secretary's Office-Jer eesolem Polestin (۲۹) 4th, October 1947.
  - (٣٠) كامل اسماعيل الشريف: الاخوان المسلمون في حرب فلسطين ص ٦٢.
    - (٣١) الاخوان المسلمون اليومية: عدد ٦٢١ في ٩/٥/٨٤، ص١٠.
- (٣٢) لمزيد من التفاصيل حول حوادث الاخوان أنظر الاهرام: عدد ٢٢٧٥٠ في الاحرام ١٩٤٨) من ، وقد عثر البوليس في ١٥ نوفمبر ١٩٤٨ في دائرة قسم

الوايلى على سيارة جيب مملوءة بالمتفجرات ومستندات خطيرة وقنابل ومقذوفات وقد كشفت ملابسات هذا الحادث عن ان جماعة من الاخوان المسلمين يكونون عصابة اجرامية هي المسئولة عن حوادث الانفجارات الخطيرة. لمزيد من التفاصيل انظر: الأساس عدد ۲۵۷ في ۲۵/۷/۱۹ ص۱، تقرير الاتهام في حادث سيارة الجيب.

- (٣٣) صوت الأمة: عدد ٧٣١ في ١٩٤٨/١٢/ ص١، الاهرام: المصدر السابق، Harris, Christian: Nationalism and Revolution in وانظر ايضا: Egypt 1981 p.184.
  - (٣٤) الأهرام: نفس المصدر السابق، نفس المكان.
- (٣٥) الاخوان المسلمون الأسبوعية: عدد ١٩٥ في ١٧ أبريل ١٩٤٨، ص١ مقال بعنوان ٤ محاولات لحل جمعية الاخوان المسلمين، روزاليوسف الأسبوعية: عدد ١٠٣٥ في ١٠٣٥/٤/١٣، ص١٤ وانظر أيضا د.حمادة محمود أحمد اسماعيل: مرجع سبق ذكره ص١٤٥٥.
- (٣٦) ظهرت جماعة اخوان الحرية في مصر في سبتمبر سنة ١٩٣٩ وقد انشأتها المخابرات البريطانية في المناطق الاستراتيجية الخاضعة للاستعمار البريطاني، وكان لهذه الجماعة فروع في القاهرة والعراق وفلسطين والأردن والسودان لمزيد مصن التفاصيل انظر: د.محمود متولى: مصر والحياة الحزبية والنيابية، ص ٢٦٠.
- (٣٧) المباحث القضائية الأسبوعية: عدد ٥٤ في ١٢ ديسمبر ١٩٥٠، ص٤ ٥ مقال بعنوان: حول يوم ٨ ديسمبر ١٩٤٨.
- (٣٨) الاخوان المسلمون الأسبوعية: المصدر السابق، روزاليوسف الاسبوعية: المصدر السابق.
- (٣٩) نفس المصدرين السابقين وقد أشارت بعض المراجع إلى أن ثورة اليمن قامت بتدبير الاخوان المسلمين وفكرة اعداد الشعب اليمنى للثورة قد نبتت فى المركز العام للاخوان المسلمين، لمزيد من التفاصيل حول دور الاخوان فى ثورة اليمن انظر: محمود عبد الحليم: الاخوان المسلمون ص٣٣٩، ٢٠٨.

- (٤٠) روزاليوسف الأسبوعية: عدد ١٠٧١ في ٢٢ ديسمبر ٤٨، ص٩ مقال بعنوان: كان النقراشي يفكر في حل الاخوان منذ أربعة شهور.
  - (٤١) الكشكول الجديد الأسبوعي: عدد ٥٦ في ٣٠ اكتوبر ١٩٤٨، ص١١، ١٢.
- (٤٢) الوقائع المصرية: عدد ١٦٣ في ٢٨ أكتوبر ١٩٤٨، ص ١ امر رقم ٥٨ بشأن حل شعبتى جمعية الاخوان المسلمين بمنطقتى الاسماعيلية وبورسعيد.
- (٣٤) عن قرار الحل ومذكرة وكيل وزارة الداخلية انظر: الوقائع المصرية: عدد ١٨٦ في ٨ ديسمبر ٤٨، ص١، ٢، ٣ امر رقم ٣٣ بحل جماعة الاخون المسلمين، الاهرام: عدد ٢٧٥٠٠ في ٩ ديسمبر ١٩٤٨، ص١، الاساس عدد: ٢٦٨ في ٩/١٢/٨٤، ص١، ٣. وصوت الأمة: عدد ٥٣٠ في ١/١٢/٨٤، ص٧، المقطم: عدد ١٩٥٨ في ١/١٢/٨٤، ص٧، المقطم: عدد ١٩٥٨ في ١/١٢/٨٤، ص٢، مصر عدد ١٤٣١٩ في ١/١٢/٨٤، ص٢، والمساء ٢، ٤، والبصيير: الأساس :عدد ١٤٢٥ في ١/٢/١٨٨٤، ص٢، والمساء الاسبوعي: عدد ٢١٦٥ في ١٩٤٨/١٢/١٨، ص٣.
- (33) لمزيد من التفاصيل حول اجراءات حكومة النقراشي ضد جماعة الاخوان انظر: الاهرام عدد: ٢٢٧٥٠ في ٩ ديسمبر ٨٨ ص١ مقال بعنوان: البوليس يحاصر مركز الاخوان، والأساس عدد: ٢٦٨ مركز الاخوان، والأساس عدد: ٢٦٨ في ٩٠/١٢/١٩ ، ص٣.
- (٥٥) لمزيد من التفاصيل حول رد حسن البنا على مذكرة عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية انظر: المباحث القضائية الاسبوعية: عدد ٥٤ في ١٢ ديسمبر ١٩٥٠، ص٨، ٩ مقال بعنوان الامام المرشد العام للاخوان على مذكرة عبد الرحمن عمار.
- (٢٦) لمزيد من التفاصيل حول معرفة رأى الشيخ حسن البنا في دوافع حل جماعته انظر: الدعوة الأسبوعية: العدد الأول في ٣٠ يناير ١٩٥١ ص١، والعدد الثاني في ٢٠ فبراير ١٩٥١، ص٥. مقال بعنوان لماذا حلت جماعة الاخوان حديث أدلى به حسن البنا لجريدة المصرى قبل اغتياله، منبر الشرق شهرية: عدد ٢٢٣ في ١٢ يناير ١٩٥١، ص١، مقال بعنوان الاخوان في الميدان بقلم كامل اسماعيل الشريف، عبد المتعال الجبرى: لماذا اغتيل الشهيد حسن البنا، ص٣٩ ١١، جابر رزق: الدولة والسياسة في فكر حسن البنا، ص ٤١ ٥٠، ريتشارد ميتشيل المرجع السابق، ص ١٤١، محمد شوقي زكى: المرجع السابق، ص ٢٥.

- (٤٧) أخبار اليوم الأسبوعية: عدد ٣٤٤ في ٩ يونية ١٩٥١، ص١، مقال بعنوان: قتل النقراشي بناء على وثيقة مزورة.
- (٤٨) الأساس: عدد ٦٩: في ٩/٩/٩، ص٧ شهادة عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية أمام المحكمة العسكرية العليا في قضية اغتيال النقراشي، لطفي عثمان: قضية مقتل النقراشي باشا، ص٨٦.
- (٤٩) د.عبد العظيم محمد رمضان: الاخوان المسلمون والتنظيم السرى، روزاليوسف ١٩٨٢، ص٨٠٠.
- (٥٠) صوت الأمة: عدد ٧٥٢ في ١٩٤٨/١٢/٢٩، ص١، البلاغ اليومى: عدد ٣١٧٥ في ١٩٤٨/١٢/٢٠، ص١.
  - (٥١) الأهرام: عدد ٢٢٧٦٧ في ٢٩/١٢/٨١٩، ص١٠
- (۲°) مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر: قضية مقتل النقراشى باشا مدونة على بطاقات، بطاقة رقم ٥، ٩ب، وانظر أيضا: دار المحفوظات العمومية بالقلعة:دفتر وفيات مصر الجديدة دفتر رقم ٩/١٥٩/٣٩ مسلسل ١١٠٦، ص٥٠٠.
- (٥٣) آخر ساعة: عدد ٧٤٠ في ٢٩/١٢/٢٩، ص٢، الأهرام: المصدر السابق، ص١٠.
  - (٤٥) الأهرام: نفس المصدر.
- (٥٥) لطفي عثمان قضية مقتل النقراشي باشا، الكتاب الثاني ١٩٥٠، ص١٤ ١٠.
- (٥٦) مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر: قضية مقتل النقراشي باشا بطاقة رقم ٦، أحمد حسين: مرافعة في قضية اغتيال محمود فهمي النقراشي، منبر الشرق بالقاهرة ١٩٤٩، ص٩٤.
- (٧٥) لمزيد من التفاصيل حول معرفة دور النقراشي واهتمامه بقضية السودان والقضية الفلسطينية انظر الفصل السادس.
- (٥٨) الاهرام: عدد ٢٢٧٦٧ في ٢٢٧٦/ ١٩٤٨، مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر: مصدر سبق ذكره، بطاقة رقم ٧.
  - (٥٩) لطفى عثمان: مرجع سابق، ص١٦ ، ١٨.

- (٦٠) مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر، مصدر سبق ذكره، بطاقتان رقمهمها ٨,٧.
  - (٦١) نفسه: بطاقة رقم ٩ أ.
- (٦٢) مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر: المصدر السابق، بطاقتان رقمهما ١١، ١٢، والأساس عدد ٩٦٥ في ٩/٥/٩٤٩، ص١.
- (٦٣) مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر: نفس المصدر السابق بطاقات أرقام ١،٢،٣ والاساس عدد ٥٥٠ في ١٩٤٩/٧/١٧ ص١ نص التقرير المقدم من النيابة العسكرية الى المحكمة العسكرية العليا في الجناية العسكرية رقم ٥ لسنة ١٩٤٩ عابدين.
  - (٦٤) الأساس: عدد ٥٥٥ في ١٧ يولية ١٩٤٩، ص١.
- (٦٥) المصرى: عدد ٢٤٠٦ فى ١٩٤٩/٩/١١ ص١ بيان للناس بقلم حسن البنا، صوت الأمة عدد ٧٥٧ فى ١٩٤٩/١/٤، المصرى: عدد ٤٠٤٠ فى ١٩٤٩/١/٤، مصدر سابق، ص٥ بيان هيئة كبار العلماء، و مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر، مصدر سابق، بطاقة رقم ٢٤.
- (٦٦) د.حمادة محمود أحمد اسماعيل: جماعة الاخوان المسلمين، مرجع سبق ذكره، ص٩١٥.
- (٦٧) الاساس: المصدر السابق، ص٢ نص تقرير النائب العام محمود منصور المقدم إلى المحكمة العسكرية العليا لمحاكمة المتهمين.
  - (۸۸) نفسه.
  - (٦٩) نفس المصدر السابق.
    - (۷۰) نفسه.
  - (٧١) نفس المصدر السابق.
  - (۷۲) الأساس: عدد ۱۷۱ في ۱۹٤۹/۸/۷، ص۳.
- (٧٣) مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر: المصدر السابق، بطاقات أرقام ١، ٢، ٤ والاساس عدد: ٦٧٦ في ١٢ اغسطس، ١٩٤٩، ص٣. نص تقرير النيابة العامة التكميلي بالنسبة للمتهمين الجدد.

- (٧٤) الأساس: المصدر السابق.
  - (۷۰) نفسه.
- (٧٦) الاساس: عدد ٦٧٦ في ١٢ اغسطس ١٩٤٩، ص٣ نص تقرير الاتهام المقدم من النيابة العامة.
- (۷۷) نفس المصدر: عدد ٦٧٠ في ١٩٤٩/٩/٥ ، ص٣، نص التحقيقات التي اجريت مع عبد المجيد أحمد حسن أمام النائب العام.
- (٧٨) الأساس: عدد ٦٨١ في ١٨ أغسطس ١٩٤٩، ص٣، ٧ نص محاضر التحقيق واعتراف عبد المجيد امام محمود منصور النائب العام.
  - (٧٩) الأساس: عدد ٦٨٣ في ٢١ اغسطس ١٩٤٩، ٣.
  - ( ٨٠) المصدر السابق: عدد ٦٨٩ في ٢٨ اغسطس ١٩٤٩، ص١.
- (۸۱) مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر: مصدر سابق، بطاقة رقم ۱۰ بعنوان شهود اثبات، لطفى عثمان: قضية مقتل النقراشي باشا، مرجع سبق ذكره، ص۲۹ ۳۰.
- (۸۲) مركز وثائق مصر المعاصر: المصدر السابق نفس المكان، لطفى عثمان: مرجع سابق، ص ۳۰ ۳۱.
- (٨٣) مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر: نفسه، لطفي عثمان: نفسه، ص ٣١ ٣٢.
- (٨٤) لمزيد من التفاصيل حول معرفة اعترافات عبد المجيد احمد حسن انظر: الاساس: عدد ٦٩٣ في ١٩٤٩/٩/١ ص١ عبد المجيد يقول أنه كان ضحية تغرير حسن البنا ويحذر الشباب،وانظر أيضا: لطفى عملن: مرجع سابق، ص٣٢ ٧٨.
- ( $^{\circ}$ ) مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر: مصدر سبق ذكره، بطاقة رقم  $^{\circ}$ 1 الأساس: عدد  $^{\circ}$ 1 في  $^{\circ}$ 1 /  $^{\circ}$ 1 ، ص  $^{\circ}$ 1 ، ولطفى عثمان: نفس المرجع السابق، ص  $^{\circ}$ 1 ،  $^{\circ}$ 1 .
- (٨٦) الأساس: عدد ٦٩٧ في ١٩٤٩/٩/٦ ص١ النص الكامل لمرافعة النيابة في قضية اغتيال النقراشي، لطفي عثمان: مرجع سابق، ص٨٧.

- (٨٧) الأساس: نفس الكان.
- (٨٨) الأساس: المصدر السابق.
- (۸۹) حول مرافعة الاستاذ محمد عبد السلام انظر: الأساس عدد ۱۹۷ في ۱۹۷۸ حول مرافعة (۸۹) ۱۹٤۹/۹، ص۲، وعدد ۲۹۸ في ۱۹۶۹/۹/۹، ص۲،
  - (٩٠) لطفي عثمان: المرجع السابق، ص١١٥ ١١٨.
    - (٩١) لطفى عثمان: نفس المرجع السابق، ص١١٦.
      - (۹۲) نفسه: ص ۱۱ ۱۱۸.
    - (٩٣) الأساس: عدد ٧٠١ في ١٩٤٩/٩/١١، ص٢.
- (٩٤) الأساس: عدد ٧٠١ في ١١/٩/٩٤١، والاساس: عدد ٧١٥ في ٧٢/٩/٩٤، ص٢.
  - (٩٥) الأساس: عدد ٧٩٠ في ١٩٤٩/١٢/٢١، صـ٢.
- (٩٦) مركز وثائق: تاريخ مصر المعاصر: مصدر سابق، بطاقات ارقام ١٧، ١٨، ١٩.
  - (٩٧) الأساس: عدد ٧٢٤ في ١٠/١٠/١٩٤٩، ص١.
- (٩٨) الأساس: عدد ٧٢٨ في ١٩٤٩/١٠/١٤ ، ص٢ الحكم في قضية اغتيال النقراشي باشا، ومن الجدير بالذكر ان النيابة اخطرت مصلحة السجون في ٢ يناير ١٩٥٠ بأن الحاكم العسكري العام وافق على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا باعدام عبد المجيد أحمد حسن قاتل النقراشي باشا، وقد احيل المتهم من سجن مصر الى سجن الاستئناف توطئة لتنفيذ الحكم، انظر الأساس: عدد ٧٩٧ في ٢/١/١٥٠، ص٥٠.
  - (٩٩) د.حمادة محمود أحمد اسماعيل: مرجع سبق ذكره، ص١٨٥.



## الخاتمة

نشأ النقراشى فى بيت والده نشأة متوسطة، وقد عنى والده بتعليمه منذ الصغر، وكان من نتيجة هذه العناية أن تبوأ مراكز مرموقة فى الدولة، وولج ميدان السياسة. فما أن أتم دراسته الثانوية، حتى التحق بمدرسة المعلمين العليا لأن غايته أن يدرس من التربية لخدمة بلاده، وبسبب تفوقه فى الدراسة أرسله سعد زغلول باشا إلى انجلترا فى بعثة حكومية تابعة لوزارة المعارف العمومية بتاريخ ٢٤ سبتمبر ١٩٠٧، وعاد منها بعد أن حقق الغرض من بعثته فى ٢٥ يوليو ١٩٠٩ وحصوله على الدبلوم من جامعة نوتنجهام، حتى بادر العمل فى نظارة المعارف، ثم تدرج فى سلك الوظائف الحكومية بين مدرس وناظر ثم وكيل فمدير بقسم الإدارة والإحصاء بوزارة الزراعة ثم وكيل محافظة مصر وأخيرا عين وكيلا لوزارة الداخلية، ولا نبالغ إذا قلنا أن النقراشي أثبت من خلال تلك المناصب السالفة الذكر كفاءة عالية وهذا يرجع إلى ما تمتع به من ذكاء وحب للمعرفة ودقة الملاحظة والاخلاص الأكيد في القيام بما ينسب إليه من الأعمال الإدارية والفنية بحالة تبعث على مزيد من الارتياح والطمأنينة.

وقد شغلت القضية المصرية الحيز الأكبر في ذهنه، وتجلت لديه فكرة قوامها ضرورة جلاء القوات البريطانية عن مصر ووادي النيل جلاءً تاما ناجزا، وقد بلور هذا الاهتمام باشتراكه منذ عام ١٩١٠ حتى عام ١٩٢٦ في الإنضمام للعمل بالجهاز السرى، وأن اشتراكه في هذا الجهاز يرجع إلى ايمانه بأن خروج الإنجليز من مصر لن يتم إلا بالقوة بعد أن فشلت معهم مساعى السلام، وعندما اندلعت ثورة ١٩١٩، كان للنقراشي دور واضح فيها باشتراكه في إضراب الموظفين في أبريل ١٩١٩ مندوبا عن وزارة المعارف، ولقد كان هذا الاضراب هو الأول من نوعه الذي قام به الموظفون،

ولقد شكل هذا الاضراب شبحا مخيفا للسلطات البريطانية وسبب تعطيل نشاط جهاز الدولة الإداري وعبر عن سخط جميع الموظفين من الاحتلال، وكان من نتيجة دور النقراشي في اشتراكه في إضراب الموظفين إنه عوقب بخصم ١٥ يوما جزاءً له على هذا الاضراب في ١٩١٩/٦/١٩١ ، ويضاف إلى ذلك أنه أعتقل بسبب عدم عودته إلى عمله في صبيحة اليوم الذي حددته السلطة العسكرية في منشورها للعودة، فمكث في المعتقل خمسة عشر يوما، وعندما اعتقل سعد زغلول باشا للمرة الثانية في ٢٣ ديسمبر ١٩٢١ عاد النقراشي إلى ممارسة نشاطه بين زمالائه، وألف الفريق الثالث من الوفديين الذي يحل محل الفريقين السابقين، وكان مكونا من الشيخ مصطفى الغياني ومحمد نجيب الغرابلي، والدكتور نجيب اسكندر، وفخرى عبد النور، وعبد الستار الطويل والدكتور محجوب ثابت والنقراشي، وقامت السلطات العسكرية بالقبض على النقراشي وزملائه واعتقلتهم في ثكنات قصر النيل في ١٥ أغسطس ١٩٢٢ ومكثوا في الاعتقال لمدة ثلاثة أشهر حتى أفرج عنهم في ١٦ نوفمبر ١٩٢٢، وفي ٢ مايو ١٩٢٣ اعتقلته السلطة العسكرية للمرة الثالثة وحققت معه ثم أفرجت عنه، وعلى أثر إحالته إلى المعاش من منصب وكيل الداخلية، اعتقل للمرة الرابعة في ٢٧ نوفمبر ١٩٢٤ لمدة ثلاثة شهور ثم أفرج عنه في ٢٣ فبراير ١٩٢٥ وأن السبب في هذا الاعتقال يرجع إلى إلصاق التهمة إليه بالاشتراك في اغتيال السردار في ١٩ نوفمبر ١٩٢٤، وبعد إطلاق سراحه أعيد القبض عليه للمرة الخامسة في ٢١ مايو ١٩٢٥ واستمر القبض عليه لمدة سنة وخمسة أيام ثم أفرج عنه في ٢٥ مايو ١٩٢٦ على أثر الحكم له بالبراءة في قضية اغتيال السردار وقد قوبل هذا الحكم يؤمئذ بنشوة سرور في جميع أنحاء البلاد.

ومن المعروف أن سعد زغلول عارض في ضم النقراشي إلى لجنة الوفد

المركزية التي تشكلت في أبريل ١٩١٩ بينما كان سعد زغلول قد أعطاه تفويضا بأن يتولى اختيار أعضاء الوفد من قائمة تركها معه قبل نفيه إلى سيشل، وأن القصد من ذلك يرجع إلى أن سعد زغلول أراد أن يبعد الجهاز السرى للثورة عن الظهور، وأن يبقيه قوة خفية تعمل تحت الأرض مع زملائه الوفديين بحيث لا تصل إليها يد الانجليز وبقصد تعطيل قيام أي حكومة في مصر لا تعترف بالوفد ولا تلتزم بسياسته، وما لبث سعد زغلول أن قرر ضم النقراشي إلى الوفد، ثم مرض سعد وتوفي بدون أن يشهد النقراشي جلسة الوفد برئاسته، وبعد وفاة سعد زغلول في ٢٣ أغسطس ١٩٢٧ اختار زعماء الوفد مصطفى النحاس باشا خلفا له، وبعد اختيار النحاس رئيسا للوفد، ضمّ النقراشي إلى أعضائه رسميا في ١٨ سبتمبر ١٩٢٧ وربما يرجع هذا الضم إلى كفاءة النقراشي وإخلاصه المشرف في خدمة القضية المصرية، وعقب انضمامه للوفد المصرى رشح النقراشي نفسه عضوا للبرلمان عن دائر الجميرك بالاسكندرية، وما لبث أن تم اختياره عضوا للجنة المعارف، وظل يعمل في البرلمان لخدمة القضية المصرية لمدة طويلة خلال دورات البرلمان التي عقدت في الهيئة النيابية الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة وأخيرا التاسعة حتى وفاته، والحق يقال أنه ثبت تعاونه المطلق مع أعضاء البرلمان أثناء عمله عضوا بالبرلمان ووزيرا ثم رئيسا للوزارة الأولى والثانية، وكان عضوا بارزا يحترم الدستور، ويدافع عنه بكل ما أوتى من قوة، ولذلك فكان دائم الصضور لجميع الجلسات لجلس النواب والشيوخ،

ولما تولى النحاس باشا تأليف وزارته الثانية فى أول يناير ١٩٣٠ عينه وزيرا للمواصلات فأحسن النهوض بأعبائها واكتسب احترام مرؤسيه فى فترة قصيرة، ثم تم تعيينه وزيرا للمواصلات مرة أخرى فى ٩ مايو ١٩٣٦

وأثبت من خلال تلك الوظيفة أنه وزير نشيط، ونظرا لخبرته بنواحي الإدارة المصرية في مساوئها ومحاسنها قدم الكثير من العلاج الذي يتطلبه الجهاز الحكومي، ولا نبالغ إذا قلنا أن النقراشي استفاد خلال المدة التي عمل فيها وزيرا عدة فوائد هامة كان أبرزها تمرسه بالعمل السياسي بصفة عامة والعمل الجماهيري بصفة خاصة، وظل متعاونا مع الوفد المصري منذ انضمامه إليه، وكان أحد الأعمدة الرئيسية في تنظيم صفوف الطلاب وكان يتحدث إليهم وينظمهم كما وضح السفير البريطاني مايلز لامبسون في وثيقته بأنه كان المحرض الرئيسي للطلبة على إضرابهم في سنة ١٩٢٢، ولم يكتف النقراشي بذلك، بل أخذ يعمل على تدبير الحركة والتنظيم في العواصم والأقاليم بقصد تأييد الثقة بالنحاس باشا في خطته السياسية لرئاسة الوفد، يضاف إلى ذلك أن علاقته بأم المصريين كانت علاقات حسنة ومتينة، وظل النقراشي مدافعا عن النادي السعدي وتجلى هذا الموقف عندما هاجمته النيابة ومعها قوة من البوليس في ١١ يولية ١٩٢٩ وفتشته وأخذت نداء الوفد المصرى الذي أصدره للأمة بمناسبة مضى عام على تعطيل الدستور، وازدادت علاقة النقراشي بحزب الوفد توطدا عندما تم اختياره أمينا للصندوق ثم سكرتيرا للوفد المصرى بالنيابة أثناء سفر مكرم عبيد إلى لندن لتنفيذ خطط الدعاية للقضية المصرية خاصة بعد تعطيل محمد محمود باشا للدستور، وظل النقراشي يعمل في صفوف الوفد المصري الذي قضى الجانب الأكبر من حياته العامة صديقا للنحاس مخلصا له، ثم ما نلبث ان نفاجاً بوقوع حدث هام في أول أغسطس ١٩٣٧ بخروجه من وزارة النحاس الرابعة التي تشكلت في أول أغسطس ١٩٣٧، تبع ذلك أن أدلى النقراشي ببيان سياسي هام ألقاه في ٧ سبتمبر ١٩٣٧ بين فيه أسباب الخلاف بينه وبين النحاس، فطالب النقراشي بحل القمصان الزرقاء

والزعامة المقدسة والمحسوبية والاستثناءات وأخيرا وضح النزاع بسبب مشروع خزان أسوان، ومن خلال حديث النقراشي السياسي نستطيع أن نخرج بحقيقة مؤداها ان علاقة النقراشي بمصطفى النحاس لم تكن علاقة قائمة على الطاعة العمياء، بل كان النقراشي ذا شخصية وطنية يعمل بما يمليه عليه ضميره، غير عابيء بغضب أحد ما دام مقتنعا بأنه يعمل للصالح العام. ونتيجة لعدم حضور النقراشي جلسات الوفد قرر مصطفى النحاس في ١٩٣٧/٩/١٧ فصله من الوفد وأقر هذا الفصل بقية أعضاء الوفد ما عدا الدكتور أحمد ماهر الذي أعلن بأنه سيشاوره في كل أمور الوفد، وسيشركه في كل ما يعرض على الوفد من قرارات.

وعلى أثر هذا الانفصال ألف النقراشي وزميله الدكتور أحمد ماهر بعد فصله من الوفد أيضا في ٣ يناير ١٩٣٨ الهيئة السعدية، وتم اختيار النقراشي نائبا لها، ودعم النقراشي علاقته بالقصر وأحزاب الأقلية كحزب الأحرار الدستوريين، ونتيجة لهذا التدعيم اختاره محمد محمود وزيرا الأحلية في وزارته التي تشكلت في ٢٤ يونية ١٩٣٨ إلى ١٨ أغسطس ١٩٣٩، ثم أختاره على ماهر وزيرا للمعارف العمومية ثم وزيرا للداخلية في وزارة حسن صبري الأولى التي تشكلت في ٢٧ يونية ١٩٤٠ – ولم يمكث طويلا في هذا المنصب بسبب إدخال تعديلا وزاريا في نفس الوزارة فتم تعيينه في ٢ سبتمبر وزيرا للمالية، وقد استقال النقراشي من هذه الوزارة في ١٩٤٠ في ١٩٤٠، وهناك دافعان شجعا النقراشي على تقديم استقالته، وهما الدافع الأول: لقد نادي النقراشي وزملاؤه السعديون بضرورة إعلان مصر الحرب على دول المحور، لأنه بدخول إيطاليا الحرب في ١٠٠ يونيو ١٩٤٠ قد سقطت كل الموانع التي كانت تحول دون ذلك، وأن انجلترا تحمي مصر، وأنها هي المسئولة عن الامتناع عن ذلك يعد قرارا بأن انجلترا تحمي مصر، وأنها هي المسئولة عن

استقلالها، وهذا موقف تأباه دولة تحترم نفسها وتقدر كرامتها واستقلالها، أما الدافع الثانى: فقد رأى النقراشى أن إعلان مصر الحرب سوف يعطيها شخصيتها الدولية ويجعل لها رأيا فى مباحثات مؤتمر الصلح وتكون قد ظفرت بجلاء القوات الانجليزية بعد أن تكون هى التى دافعت عن استقلالها وسلامة أراضيها، ولكن حسن صبرى رئيس الوزراء أثر عدم إعلان مصر الحرب حتى ولو دخل الإيطاليون القاهرة، وأنه كان يستند فى ذلك على أن موقف مصر فى هذه الحرب موقف معاونة لانجلترا فقط فى حدود المعاهدة، ومن هنا رأى حسن صبرى التمسك بسياسة تجنيب مصر ويلات الحرب مهما كانت الاعتبارات، لذلك قدم النقراشى استقالته.

وعقب تقديم النقراشي استقالته في ٢١ سبتمبر ١٩٤٠ لم يشترك كوزير في أي وزارة مصرية تشكلت بعد هذا التاريخ، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى عدم اتفاق كل الوزارات التي تشكلت في خطتها السياسية بسبب دخول الحرب مع خطة النقراشي لذلك أثر الابتعاد عن كل الوزارت حتى ٨ دخول الحرب مع خطة النقراشي لذلك أثر الابتعاد عن كل الوزارت حتى ٨ أكتوبر ١٩٤٤ وتم أكتوبر ١٩٤٤ عندما أقال الملك فاروق النحاس في ٨ أكتوبر ١٩٤٤ وتم اختيار الدكتور أحمد ماهر رئيسا للوزارة الجديدة فعين النقراشي وزيرا للخارجية، وعقب اغتيال الدكنور أحمد ماهر تولى النقراشي رئاسته وزارته الأولى في ٢٤ فبراير ١٩٤٥ وقد ربط نفسه بالقصر وأحزاب الأقلية لمواجهة التيار الشعبي، وأن النقراشي كان يهدف من وراء ذلك إلى تحقيق مكاسب له تساعده على تنفيذ برنامجه في الإصلاح الداخلي وفي المسألة الوطنية وقضية الاستقلال.

ومن الواضح أن النقراشى منذ البداية كان يتطلع إلى التوصل إلى حل وسط بين المطالب المصرية والمطالب البريطانية من خلال تسوية تلغى الحماية وجلاء الجنود البريطانيين عن الأراضى المصرية جلاءً تاما وناجزا

وتحقيق وحدة وادى النيل، فكان النقراشى أول مواطن مصرى حقيقى صار بالقضية المصرية وأعلن فى كل وثائقها الرسمية المطلبين المصريين وحدة وادى النيل والجلاء، فكانت أول وزارة سجلت ذلك فى وثائقها الرسمية وخرج بأسلوبه إلى حيز التنفيذ، حينما أرسل مذكرته فى ٢٠ ديسمبر ١٩٤٥ مطالب الشعب المصرى للسلطات البريطانية، ولكن خاب ظنه فجاء الرد البريطانى مخيبا للآمال المصرية ومؤكدا استمرار الاحتلال البريطانى، وعلى أشر هذا الرد قامت المظاهرات الطلابية التى أصرجت وزارته فقدم استقالته فى ١٥ فبرابر ١٩٤٦.

أما عن الحياة الحزبية لمصر، فقد كان النقراشي حريصا على إقامة النظام الديمقراطي القائم على تعدد الأحزاب السياسية بشرط أن تكون منظمة بقوانين تلائم أوضاع المجتمع المصرى مع مراعاة العمل للصالح العام والبعد عن الاستكانة للزعماء، لذلك أثر تشكيل وزارته الأولى من حزب السعديين والأحرار الدستوريين والحزب الوطني ثم أخير الكتلة الوفدية، ومن ثم فقد ساد رأيه أن تكون وزارته الثانية حزبية، وعلل ذلك بأن الوزارات الحزبية تنتج خيرا من الوزارات القومية، ولذلك فقد استبعد بعض الشخصيات المستقلة ذات الوزن ممن اشتركت في وزارة اسماعيل صدقي لصفتها القومية، وحجته في ذلك أن السر في ضعف الوزارات الماضية أن المستقلين فيها ليس لهم رابطة تربطهم، ولكل واحد منهم حزب مستقل لخل الوزارة.

وإذا كانت الظروف السياسة القائمة في مصر قد مكنت النقراشي من تناول قضية الاستقلال مرة أخرى حينما عهد إليه برئاسة الوزارة للمرة الثانية والأخيرة، حيث تسنى له الدخول في جولة للمفاوضات مع بريطانيا وفاتح السفير البريطاني بالقاهرة سيررونالد كامبل بضرورة البحث عن

صيغة أخرى لبروتوكول صدقى – بيفن الخاص بالسودان ابتغاء الوصول إلى تسوية جديدة يراعى فيها تحقيق وجهات النظر المختلفة ومراضاة لعواطف الجماهير، ولكن بعد ما ظهرت له نوايا الإنجليز، ووجد أن هذا الطريق مسدود، وانه لن يحقق هدفه بالجلاء التام وتحقيق وحدة وادى النيل عن طريق المفاوضات.

لذلك أثر النقراشي عرض الأمر على مجلس الوزراء في ٢٠ يناير ١٩٤٧، وقرر المجلس عرض القضية المصرية على مجلس الأمن، وفي الواقع لقد كانت من أجل الأعمال التي قام بها النقراشي أثناء رئاسته للوزارة الثانية، حيث وقف أمام مجلس الأمن موقفا مشرفا، فقد خاصم بريطانيا على ملإ العالم في أكبر الأماكن الدولية الرسمية واختصمها بقوة وشجاعة واستمر في عرض القضية المصرية أمام مجلس الأمن عدة جلسات وانتهت في سبتمبر ١٩٤٧ بعد فشل كل الجهود التي بذلها النقراشي في دفاعه ووضوح كل حجته، إذ أعلن رئيس المجلس الرفيق جروميكو مندوب روسيا الاحتفاظ بالنزاع في جدول أعمال المجلس وستعقد الجلسة القادمة بناء على طلب أي عضو من أعضاء المجلس.

وعاد النقراشي إلى مصر وأعلن خطته الجديدة لمعالجة المسألة المصرية بتجاهل الاحتلال البريطاني وتقوية الجيش والاهتمام بالبناء الداخلي لرفع شأن المجتمع المصري، كما سعى إلى إبراز قيادة مصر السياسية للعالم العربي والاسلامي، فاهتم أثناء توليه منصب الوزارة بالقضايا العربية ومن بينها قضيتا فلسطين والسودان. وفي عام ١٩٤٨ كثرت الاغتيالات السياسية ففي ٢٢ مارس ١٩٤٨ قتل أحمد الخازندار وكيل محكمة استئناف مصر الذي حكم بإدانة بعض أعضاء الاخوان المسلمين، وتوالت الأحداث بعد ذلك سراعا مما أدى إلى تأزم العلاقات بين النقراشي والاخوان،

وخاف النقراشى من تزايد قوة الاخوان فى الحياة السياسية واقتنع بأن حوادث الاغتيالات والقنابل والمتفجرات يرتكبها شباب من المنتمين لجماعة الاخوان وقد بلغ اقتناعه إلى حد اليقين فأصدر قراره فى ٨ ديسمبر ١٩٤٨ بحل جماعة الاخوان المسلمين، ومصادرة أموالها واجتماعاتها، وكانت نتيجة إصداره لهذا القرار أن تم اغتياله بعد عشرين يوما على يد أحد أعضاء شعبة الاخوان المسلمين.

حقيقة أن النقراشى عرف بالنزاهة والاستقامة، وكان أقل رؤساء الوزارات زوارا، وربما يرجع السبب فى ذلك إلى أنه لم يقبل الوساطات لشدته وحنكته السياسية، وكانت معظم مواقف النقراشى السياسية تتصف بالوطنية الصالحة الحقة لخدمة بلاده.

ونستطيع القول بأن حياة النقراشي السياسية انقسمت إلى أربع مراحل مختلفة التمييز من ناحية أثرها السياسي وطبيعة دوره في كل منها:

المرحلة الأولى: فقد بدأت هذه المرحلة عندما بدأ نشاطه السياسي في أحداث ثورة ١٩١٩ واشترك في الحركة الوطنية للاستقلال وانتهت هذه المرحلة في أغسطس ١٩٣٧ بخروجه من وزارة النحاس، ثم استقالته من حزب الوفد في ١٩٣٧/٩/١٣ وتعتبر هذه المرحلة البداية الحقيقية لنشاطه السياسي العام ومشاركته في الحياة السياسية المصرية بصورة مضيئة كما وضحنا.

المرحلة الثانية: وهى الفترة التى بدأت منذ فصله من حزب الوفد المصرى حتى ٢١ سبتمبر ١٩٤٠ وتعتبر هذه المرحلة من وجهة نظرنا – أقل نشاطا له فى الحياة السياسية من الفترة الأولى.

المرحلة الثالثة: وهذه المرحلة تبدأ منذ استقالته من وزارة حسن صبرى

فى ٢١ سبتمبر ١٩٤٠ حتى ٨ أكتوبر ١٩٤٤، وتعتبر هذه المرحلة من أضعف مراحل حياته السياسية بصفة خاصة، وفى حياة البلاد بصفة عامة، ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى عدم اشتراكه فى وزارة حسين سرى الأولى ١٥ نوفمبر ١٩٤٠ – ٣١ يولية ١٩٤١، ولا فى وزارة حسين سرى الثانية فى ٣١ يولية ١٩٤١ – ٤ فبراير ١٩٤٢، أيضا لم يشترك فى وزارة مصطفى قى ٣١ يولية ١٩٤١ – ٤ فبراير ١٩٤٢، أيضا لم يشترك فى وزارة مصطفى النحاس الخامسة والسادسة من ٤ فبراير ١٩٤٢ حتى ٨ أكتوبر ١٩٤٤، كما أننا نقرر أسباب ضعف هذه المرحلة من حياة النقراشي السياسية إلى عدم اشتراكه فى انتخابات الهيئة النيابية الثامنة عن دائرة الجمرك فى وزارة مصطفى النحاس الخامسة، بل ذكر اسم عبد الفتاح الطويل الذى فاز بالترشيح فى ١٩٤٧.

المرحلة الرابعة: وهى التى تبدأ من ٨ أكتوبر ١٩٤٤ حتى اغتياله فى ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨، وتعتبر هذه المرحلة أكثر أهمية فى حياة النقراشى كسياسى، حيث بلغ قمة ذروته السياسية، حيث احتوت هذه المرحلة معظم اسهاماته فى الحياة السياسية المصرية.

فى النهاية نستطيع القول، بأن حزب الهيئة السعدية أصبح ضعيفا بعد اغتيال النقراشى، والسبب فى ذلك يرجع إلى عدم تأييد الشعب له، مما دفع الملك إلى التخلى عن الحزب السعدى والتحول عن نصرته، ومما يؤكد لدينا هذا القول بأن أثر هذا التخلى ظهر واضحا عندما تشكلت وزارة حسين سرى الثالثة فى 7 يوليو -7 نوفمبر 198، فلم يشترك فى الوزارة إلا أربعة من السعديين فقط(1)، وعندما تشكلت وزارة حسين سرى الرابعة فى 198 نوفمبر 198 -11 يناير 198 كانت خالية من السعديين(198)، ثم جاءت انتخابات يناير 198 تقييما عمليا لشعبية الحزب السعدى بما حصل عليه من رصيد ضئيل من مقاعد مجلس النواب إذ حصل عل 188

#### هوامش الخاتمة

- (۱) هم: الأستاذ على أيوب وزير الشؤن الاجتماعية والدكتور نجيب أسكندر باشا وزير الصحة العمومية وأحمد مرسى بدر بك وزير المعارف العمومية ومحمود غالب باشا وزير دولة لمزيد من التفاصيل راجع: الوقائع المصرية: عدد ٩٧ في ٢٥ يوليو ١٩٤٩ أمر رقم ٦٣
  - (٢) الوقائع المصرية : عدد ١٤٠ في ٣ نوفمبر ١٩٤٩ أمر رقم ٦٤
- (٣) الأساس : عدد ٨٠٥ في ١٢ يناير ١٩٥٠ ص١ النتائج النهائية للدوائر الانتخابية، حيث حصل حزب الوفد على ٢٢٦ مقعدا، وحزب الدستوريين على ٢٦ مقعد والمستقلون ٣١، والوطنيون ٦، والحزب الاشتراكى والحزب الاشتراكى أو حزب الهيئة ٢٨ مقعدا من مجموع مقاعد النواب البالغة ٣١٩.

# المسلاحق

#### ملحق رقم ۱ (أ)

# بيانات حررها النقراشي عند تتعيينه مدرسا بمدرسة رأس التين بالاسكندرية

اسم الموظف: محمود فهمى النقراشي أفندى.

الوظيفة التي عين فيها: مدرس رياضيات.

الشهادات الدراسية والدبلومات الحاصل عليها والجهات الحاصل عليها منها وتاريخ حصوله عليها: الشهادة الابتدائية سنة ١٩٠٣، الشهادة الثانوية سنة ١٩٠٦ وشهادة بورد أوف من جامعة لوندرة سنة ١٩٠٩.

ديانته: مسلم.

جنسيته: مصرى،

الدولة التابع لها: الحكومة المحلية.

محل الميلاد: اسكندرية.

تاریخ میلاده: ۲٦ أبریل ۱۸۸۸.

تحریرا فی ۱۹ رمضان سنة ۱۳۲۷ هـ ۳ أکتوبر ۱۹۰۹.

توقيع

## محمود فهمى النقراشي

\* دار المحفوظات العمومية بالقلعة، ملف خدمة باسم حضرة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشي، محفظة ٥٩٥٤، عين ٥، مخزن ٥٣.

### ملحق رقم ۱ (ب)★

نظارة المعارف العمومية بشأن: طلب البحث والافادة عن تاريخ مولد إدارة المستخدمين والحسابات محمود فهمى النقراشي أفندي المدرس بمدرسة رأس التين بالاسكندرية

قلم المستخدمين

تحريرا بالقاهرة ٢٠ فبراير ١٩١٣

محافظ الاسكندرية سعاد تلو أفندي

الرجا التنبيه والبحث والافادة عن تاريخ مولد محمود فهمى النقراشى أفندى المدرس بمدرسة رأس التين بملاحظة البيانات المذكورة بشهادة التطعيم المرافقة بهذا وإعادتها لنا.

قلم الصحة وكيل المعارف

ختم

جناب المحترم مدير مجلس بلدى اسكندرية

نرجو بعد العلم بما ورد فى مكاتبة نظارة المعارف العمومية بعالية التنبيه بالكشف عن تاريخ ميلاد محمود النقراشي وإفادتنا مع إعادة الأوراق جميعها.

| توقيع | تحريرا في ٢٣ فبراير ١٩١٣ |
|-------|--------------------------|
|       |                          |

<sup>\*</sup> المصدر السابق.

#### ملحق رقم ۱ جـ \*

الدفتر خانة البلدية

قسم أول

كشف من دفتر مواليد قسم أول بتاريخ ٢٦ أبريل سنة ١٨٨٨ فوجد اسم (محمود بن على أفندى النقراشي) وارد القيد بالتاريخ المذكور نمرة ٧٧١ وجه ٣٦ جزء ١١٥ بداره جهة الشمرلي، اسم الأم حنيفة اسم الداية زينب النقراشية، صناعة الوالد كاتب بالبوستة، ومذكور تجاته التطعيم أنه مطعم نمرة ١١٠٤.

وبخصوص ماهية هذه النمرة على دفتر المتطعمين فوجد اسم الافندى المذكور وارد القيد بتاريخ ١٦ يوليو ١٨٨٨ وجه ٢٧ جزء ١١٦، وتجاه الميلاد وجد أنه مولود بتاريخ ٢٦ أبريل ١٨٨٨ نمرة ٧٧١ بداره شياخة الشمرلى ولم يوجد بيانات حذف وتوضيح وللمعلومية.

تحريرا في ٢٦ فبراير ١٩١٣.

| أمين الدفتر خانة البلدية |  |
|--------------------------|--|
| توقيع                    |  |
|                          |  |

\* نفس المصدر السابق.

#### ملحق رقم ۱ د 🖈

مكندرية بخصوص: تاريخ ميلاده واسم محمود عية أفندى فهمى النقراشي.

المجلس البلدى بالاسكندرية قسم الإدارة الصحية

نمرة ١٩

اسكندرية محافظي سعاد تلو أفندم حضرتلي

ردا على مكاتبة المحافظة نمرة ٩١ داخلية الواردة شرحا على إفادة نظارة المعارف. نمرة ٣٢ مرفوعة، نفيد سعادتكم أنه وجد اسم محمود بن على أفندى النقراشي وارد قيد مواليد قسم أول الثغر بتاريخ ٢٦ أبريل سنة ١٨٨٨ نمرة ٧٧١ ووارد أيضا اسمه ضمن متطعمين القسم المذكور بتاريخ ٢١ يوليو سنة ١٨٨٨ (وليس يونيو الموضح في الشهادة والعائد طيه) نمرة ١١٠٤ كما يروى من البيان المعطى من أمين دفتر خانة البلدية على مكاتبة المحافظة إحدى الورقتين مرفوقة ولزوم تحريره لسعادتكم للإحاطة بذلك أفندم.

تحریرا فی ٥ مارس ١٩١٣

| المديرالعام |  |      |      |
|-------------|--|------|------|
| ختم         |  |      |      |
|             |  | <br> | <br> |
| *           |  |      |      |

# منعق رقم ۱ هـ \* شهادة تطعيم الجدرى

نظارة الداخلية

مصلحة الصحة العمومية

قسم أو حارة : الشمرلي مدينة الاسكندرية

اسم الطفل المسمى: محمود بن على أفندى النقراشي

المولود في: الاسكندرية

تاريخ ولادته: ٢٦ أبريل ١٨٨٨

المقيدة بدفتر المواليد: ٧٧١

تاريخ التطعيم: ١٦ يونية ١٨٨٨

تاريخ المناظرة: ٢٣ ف.

حكيم جراح عملية الجدري

توقيع

★ نفس المصدر السابق

### ملحق رقم ۲ 🛊 🖈

الحكومة المصرية الخديوية

نظارة المعارف العمومية

شهادة الدراسة الابتدائية

تشهد نظارة المعارف العمومية أن محمود فهمى النقراشى بن على أفندى النقراشى المولود بالاسكندرية فى سنة ١٨٨٨ ميلادية قد مضى امتحان شهادة الدراسة الابتدائية فى شهر يونية سنة ١٩٠٣ وكان ترتيبه فى جدول الامتحان بالقسم الثانى السابع مكرر بالنسبة لناجى هذا القسم البالغ عددهم خمسمائة وسبعة وخمسين / أما مجموع الناجحين فى هذا الامتحان فستمائة وأربعة عشر وترتيبه فيه الرابع والستون مكررا.

تحريرا بالقاهرة في ٥ جمادي الآخرة سنة ١٣٢١هـ، ٣٠ يولية ١٩٠٣م.

\_\_\_\_\_

\* نفس المصدر السابق

# ملحق رقم ٢ ب

الحكومة المصرية الخديوية نظارة المعارف العمومية شهادة الدراسة الثانوية قسم الأديبات

تشهد نظارة المعارف العمومية أن محمود فهمى النقراشى بن أفندى النقراشى المولود في الاسكندرية في سنة ١٨٨٨ ميلادية قضى امتحان شهادة الدراسة الثانوية في شهر مايو سنة ١٩٠٦ وكان ترتيبه في جدول الامتحان الثاني عشر بالنسبة للناجحين البالغ عددهم مائتين وسبعة وخمسين لقسم الأديبات.

تحريرا بالقاهرة في ٢١ ربيع الثاني ١٣٢٤ هـ و ١٣ يونية سنة ١٩٠٦.

\* نفس المصدر السابق،

#### ملحق رقم ۲ (جـ)

# \* copy

#### TEACHING DIPLOMA

for

#### Foreing and Colonial Students.

This is to Certify

That Mahmoud Fahmy Nokrashy was a student at the Notting ham Day Training College for two year from 1907 to 1909 and that in 1909 he passed. examination Conducted by the Board of Education in the following subjects:

Reading and Repetition

- Drawing
- Principles of Teaching
- English Language, Literature, and Compasition
- Elementary Mathematics

Board of Education,

(Signed): Walter Runciman

London

President

(signed): Robert L. Morant, Secretaty

Date: 25 th october, 1909

I have Compared the above with original and hereby certify that the above is a true copy.

| Director of Europen | office: |      |
|---------------------|---------|------|
| ***                 |         | <br> |
|                     |         |      |

★ نفس المصدر السابق.



تنص المنادة مع من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ على :

ويجب على كل من يشترى عقارا أو أي حق آخر من الحقوق الدينية آيلا الى البائم.ن تركبه أو من وصية ولم يكن قدمضي على وفاة المورث أو الموصى أكثر من عشر صنوات وأن يتثبت قبل النعاقد من الوفاء بالرسوم المطلوبة للحكومة و إلا كان مسئولا بالتضاءن مع الوارث البائم عن وفاء الرسوم المتاخرة ، وكل من يشترى منةولات مع علمه بعدم وفاء رسوم الأيلولة يكون مسئولا بالتضامن عن دفعها مع الوارث البائع".

وتنص المادة ٤٧ من ذلك الفانون على ه

ومحظور على موثق العقود الرسمية وكماب المحاكم والموظفين والمسأمورين العموميين الذين تخولم صفتهم تحريرا و تلق العقرد أو المحررات سواءً أكانت رسمية أم عرفية أو القيام باجراءات التسجيل والقيد والتأشير والشطب وغيرها أن يقوموا بأي عمل مما يدخل في اختصاصهم متملق بأي بيع أو تصرف موضوعه أعبان أو حقوق آلت الى أصحابها يطريق المراث أو بطريق الوصية أو الاستحقاق في وقف قبل إن تقدم لهم الشهادة المنصوص عايها في المسادة السابقة وعليهم أن يثبتوا في العقود ما هو مدَّون فيها خاصا برم الأيلولة" .

ملحق رقم ؟ الرتب والنياشين التي حصل عليها النقراشي خلال حياته الوظيفية والسياسية

| ملاحظات                 | الرتبة أو النيشان             | التاريخ والسنة | م |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|---|
| بداية عمله بوظيفة       | أفندى                         | 19-9/9/77      | \ |
| مدرس ریاضیات کان        | الوشاح الأكبر من نيشان التاج  | 194.           | ۲ |
| يعمل وزيرا للمواصلات    |                               |                |   |
| للمرة الأولى            |                               |                |   |
|                         | الباشوية والوشاح الأكبر من    | 1987/0/19      | ٣ |
| كسان يعسمل وزيرا        | نيشان النيل                   | , ,            | ٤ |
| للمواصلات للمرة الثانية |                               |                |   |
| كان يعمل وزيرا للداخلية | الوشاح الأكبر من نيشان همايون | ۲۲فبرایر ۱۹٤٥  | ٥ |
| كان يراس الوزارة الأولى | الرئاسة وأصبح يلقب بلقب       |                |   |
|                         | حضرة صاحب الدولة.             |                |   |
|                         |                               | /////          |   |
| 00 00 00 00             | الوشاح الأكبر من نيشان محمد   | ۱۱ فبرایر ۱۹٤٦ | ٦ |
|                         | على                           |                |   |

القل الصادر مد طبق الموظفية بوم فنيس ٩ رجب المعلى (١٠ ابرل الح)

ا لافراب عالمعمل مديوم السبق ١٢ منه الآاذا أجيب المطلب الآثية : ١ - تفرح الحكومة بصفة رسمية بصحة توكيل وفدسعد أدخلول باشا عالرُمة غ مطالبل أمام مؤتم المساوم .

تفرج الحكومة بمصنفة رسمية اليضاج أرتشكيل الوزارة الديشفاد منه فيول الحتاية وإمرائة والمدينة عشل معلى البين فيط على المحالية والمدينة والمعلى المساوة التركية عشل معلى البين فيط على قرار مؤتم السيام .

٣ - رفع الاحكام العرفية وسحبه المبنودالمسلحة مدانشوارع بجسيع المديد والبنادر والبنادر والقرق وتفويني الأمه والنظام الى البولسين المعرى .

بسنتنی سالاخراب ۔ مکتب محبی الوزاد لمدة ، سبوع رجالی البولیسی اسجادی المعکلوس بحراسة المسجونیر - المباء الحکومة رمدیری هؤدد الوطهاء ازلم لا يسوس نهم نه

مف صامع الدول يس محلس الوزراء

نشرف بار نوفع ليولنكم القارالدن :

اسمَعة بوارة الخانة الثانجة ظهريم البعد ١٤ ارك الله لحد خدوي وارارة الحكوم ومصالحط وعد المصائل اربع وخدون المنظر و موقف الموطفيد امام اعلام عد صاحب الله المدار يسيم المورد المورخ و ١٠ اربل الله وهو الذي نشر المعدد رثم ١٤٧٥ مرحري المدار يسيم الموارد المورد المورخ و ١٠ اربل الله الموارد والموارد والموارد

وتفضلو دوانتكم بفيول فانور الدممرام مه

#### 1919 chi 14 - 1444 10

المرافع المرا

من مناصد الدولة رسى محلى الوراد

كشرف بأنه ترفع لدولتكم ما أبي :

احتمعت بوزارة المعاند الشاعة بعد الهربوم الدادة، ما ابرك الله الحدة مسعى موطفى والله المادة ومعالي وعدد اعصار على الدورة عفر مرع عام .

وبعد البطرة الدعمال التي حدث الحاشة من أحلط على عليط اعلامه دولة مِنْمِ الوَرَادِ المَوْخِ فِي 10 ابرُكِ 1914 المشور بالعدد ١٥٧٧٧ مد مربث الدهمُ م وبعد المناقشة نقرر:

الاثنجاج على ترديد الحكوم المولمفيد بالقاء أى مسؤولة عليه المداخلان أيي الدراضلان أي الدراضلان المرادم أي الدراف المداور بعد الدائفة مو من است ترد مد مدور وعلى الدعارات مديناً أن المراد الموقد المدى الذى بأسر سعد أعلول بشا أن عد الوقة وأد الوالد شي تحل المسأل المحرم الى يرمج الشه فيل المدال المحرم الدائم .

ثَانياً بابماع الدَّلِم الدَّصِيَّا لَحِمَّا المَّارِ السابِد العَمَّلِ المَّارِ السابِد

ويعالموا بقبواء فلأور الوحدام ماس

1414 10

وزارة الوراعسة وزارة الخاريميسة مدرق الخاريميسة مدرق المخاري ماده مدرية الخارجة الخارجة الخارجة الخارجة المخارجة المخار

و ارد الحربسية ساليای ملل محمد علی والمیاده وکواداره احمد سیم

الاوقاف خلال العرام نان خرالسالا أعدكامل سكندنس العالا مصلى المحدد المحدد المعاد العوس المدور المحدد المدور المدور المدور المحدد المدور المحدد المدور المحدد المدور المحدد المدور المد

ما لراده المحلسسة المستدري المحدولي المحدد المح

اله يهم فوقد رأس الأرة مصلى البحري يشرف الموقعيد عوصل بعد يفعل الاستكم العلب الهم سائح اداء الله المعالم المعالم

أعضه ذلك بارغ الخيال اللني الصادر بتايخ لا الإسطاع وقداعل في الم بالونعاق مع علمه أم الونعاق مع علمه من المعرب بالفر والوغلج عدالمعتقاب وهم سعد غلول باشا ورفاق وما كاو هذا الخبر يناع في العام حتى المدسسة الجماهر وهم عن القلاف المؤلفة حدجميو انحائج عقائم سروها الخبر يناع في العام حدث المعالمة المن لم يسم منظر هذه المطاهرات الدّفة بالقلوم والمال عبر الشهد منظر هذه المفاهرات الدّفة بالقلوم والمال عبر النّف المناه المناه

المجعنة الأمة على الدرمة الأور في هذه الأدن يجبه الدليلي لوزارة حائمة المقة الأون عامة على المدليلي الموزة حائمة المقة الأون عامة على المدليلي والمعلمة حدوداً في عامة على تمثيل والمعلمة حدوداً في على من نواب والمعلمة حدوداً في المدال المدرد الترام الترام الدرمة المدرد المدرد المدرد المدرد على المدرد المنا المدرد ال

وكام الرَّى العام جمعا عمر العزارة في هذه الدَّمة ليمكند الديقيم على غير العَسَاس المنقدم ولكن العزارة عقب تأليع المنقدة في سياري السبيبي بالخلاب الذي دُعد رئيس لما المعالمة والمسائل المجلو المسائل الحيوة المنعلمة بمسقيل المعالمة موحديث مو مكانب احدى الجرائد المحلمة وليس في هذا السائل ما يجلو المسائل الحيوة المنطقة بمستقبل البلاد وعمد المؤمن الخلول بالمواد المرعة الذي المرعة الذي رئام سعد رفلول بالمنابغ عبد المعالمة في المنابغ المنقلولة أماً مفتحر السائل المسقلولة أماً .

وَلَوْا لَمَا الله مِدَكُرُهُ المَانِى المِدُولُ وَ مِعْ وَوَ الحَاجِ لَوْسَادَ الدُوعِ الوَّوَالْمِلِى وَارْتُهُ مَساعِهِ وَمَا رَعْمَ الْهُمْ الْمُدَامِعُ عَلَيْهُ الْمُعَمِّ وَالْمُورُةُ الطَّمِيْ الْمُورُةُ الطَّمِلِيَّةُ عَلَيْهُ اللهِ الْمُدَامِ وَالْمُورُةُ الطَّمِرِيَّ وَالْمُورُةُ الْمُورُةُ عَلَيْهُ اللهِ الْمُدَامِدِيِّ وَالْمُورُةُ الْمُدَامِّ الْمُورُةُ الْمُدَامِ اللهُ الْمُورُةُ الْمُدَامِ اللهُ اللهُ

ثَانَياً ... نَصْنُ الْكُومَ الْمُعَرِّ بَصِفَ مِعَدَ الْمِثَا إِنْ تُلْكِلُ الوَلَدَةُ الْحَالَدُ الديور العائل الله والمسافرة والمسافرة النزكة عن مراحدة المنافرة النزكة عن مراحدة المنافرة النزكة عن مراحدة المنافرة النزكة عن مراحدة النافرة المنافرة النزكة عن مراحدة النافرة النافرة النزلة عن مراحدة النافرة النافرة النافرة النفرة النفرة النفرة النافرة النفرة النفر

ثَلْثًا .. الفاد العملان العرفية ومحدالمنود البرطانية المدلق من المؤلج و على والبادر والذي

وتفوَّض أمر حفظ النَّمَن والنَّفَامِ إلى ربياك البيلس المعرى .

المندوية عواصدار أعلام بيشرة الحربي الرسمة واحرج فيد بام الوفدالوجة الذي يأم سيد علواراتها المندوية عواصدار أعلام بيشرة الحربي الرسمة واحرج فيد بام الوفدالوجة الذي يأم سيد علواراتها المن عند الذي أن المناه وأب المسألة العربة وجو البته فيل الا مؤتم السلام وللكد لسلطة العربطان منصة الولاحة عداميل دالم المعادد فيشرة اعلام آخدليس فيدشئ بطمأنه لد . وما الدالمالية المناه العربة المناه العربة المناه المن

وبما الدالمه المهود عهم المدين المنقص ذكرها مؤيدة المأواني القومة التي المنطق المؤلفود عهم المهما إلم من أضل البين رفستم في تحقيق المساليم الدائد الموثنة الموثنة عن اعما إلى الدنجاب هذه المله التي هم مشاركود للأم في .

وَأَنَا رَفِع لَمُهُمُ عَلَمَتُكُم السامى آياتُ الدِمْلُون والولدو م

### 1919 J. 10 - 1888 18

عمدوزات الدخليسة عه وزره الحدام مدم عن وزرة الحرسير على كى العرب محمد ركى الممسروالدن معروبات عبدالاأى صلح مين بمين اليس منسها أدن العال كالدارة الماكر الم وكلوارات وكلوادارة محمد مميشكري للحد محدعالف ركان احديمسه معتب النعمة العالم المنادة الأفاقية المرسية العالمة الم كات الوزارة محدثهن وكوى طاعر محميلم فسي مسراؤرة الحاكم الوهلية عن وزرة الدشغال عمد وأرة المعاجب محودسامى احمدتحادتحت علىم احدفريد محمدليليه عطيه منن ينهالنافذ سكندعام البلان الأعلن مكرمرعة الوارد مدورة مرامضا محود في العقاشي العالمة العقى محدد كى الداليش المراليية الدولة الوقت كالي فواتين العلم العالم المسلف المحدوري عسيرى دکراداره مساوی الری مصطفی منبر و بھیرمیٹا محديمالط دى الحفيق سادومي ل حسده فيوي بغيرا دُحالت مناسكة بمكانسة فان الحاكم الدهلة العالى على ماهر حسينانه عبد وزارة الراعسية همنه وزارة الدوقاف معراداره الحالن لسن مدى عديم المرد

#### نحصر

الجلة المنعقدة الجامع الديم الديعاء ١٦ المكانة

في لنطة العكرة مسمساح الدرمعاء ١٦ المي لنظر اجتمع بحد ربات عفق مساحب لعصيل الشيخ عمد بني مفود مردن من المنطق المثن المنطق المنط

وبكمداً رَفَى الجيمة بَهُودَ العَرَانَ الشِّيفِ سَافَقَ الحَامَدِدِ فَ حَالَةٍ مَصَرَافَا عَرَهُ وَمَا يَهُرُد طَهُولِهُمْ عَلَيْهُ الْهُمَا لِلْهُمَا الْطَعَةِ النَّاهِمَ الْاَسْفِيدِلُ الْمَامُ وَلِمِينَ مَعْلَيْهُ المن صاحب الدملة رشّي لوراه الوَّرَحُ ٥٠ أيونِيْ ١ المنشور بالعدد ٧٧٧ ٢٠ مرجربية الهجار، وقداراً لفضّع بالصادر شَارِحُ ١٠ المَحْطِلُ الْمَا

. ە ىعد دىكىت

فرالمحمور الصاع الفررا لدُّطت:

الدُّمة المصرة الممثلة في عمر مالعلماء وروَّ ساء الدُّديار والنَّاب والمفكري ولخاصير والمطاء والعَار النَّاب والنَّاب والمفكرية ولخاصير والمطاء والعَار العلى المنظم مو مُدرم والكَّاب العلى المنظم مو مُدرم والكَّاب المنظم المنظم من المنظمة وتعتبرا به في عمد وفي طلبا به عما الحكمة وتعتبرا به العود الذي سافريات سعد في الما عمل المعلمة المنظم المنظمة المنظمة

أعديما ولوهر

الدول رقر الدارا المنعور في هذا العقد الما حقة مناطبيطي موادنا العقار وحفه صاحب الدول رقر من المراد المحديث عربكها الطريق عن في المحديث محديث المراد المحديث المراد المحدول المراد المحدول ال

#### ملحق رقم (۱۰)

جدول يبين نسبة حضور النقراشي جلسات مجلس النواب الهيئة النيابية الثالثة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الجلسة الخامسة والأربعين إلى الجلسة التاسعة والخمسين (١٩٢٦/٩/١ - ٢ سبتمبر ١٩٢٦).

| ملاحظات          | اعتذار | غياب | حضور       | تاريخ الانعقاد | الجلسة             |
|------------------|--------|------|------------|----------------|--------------------|
| نسبة الحضور ١٠٠٪ | _      | _    | حضر        | أول سبتمبر١٩٢٦ | الخامسة والأربعين  |
|                  | -      | _    | حضر        | 1977/9/7       | السادسة والأربعين  |
|                  | _      | _    | حضر        | 1977/9/8       | السابعة والأربعين  |
|                  | _      | _    | حضر        | 1977/9/0       | الثسامنة والأربعين |
|                  | _      | _    | حضر        | 1987/9/7       | التاسعة والأربعين  |
|                  | _      | _    | حضر        | 1987/9/V       | الخــمـسين         |
|                  | _      |      | حضر        | 1977/9/1       | الحادية والخمسين   |
|                  | _      | _    | حضر        | 1977/9/9       | الثانية والخمسين   |
|                  | _      | _    | حضرا       | 1987/9/11      | الثالثة والخمسين   |
|                  | _      | _    | حضر        | 1977/9/17      | الرابعة والضمسين   |
|                  | _      | _    | حضر        | 1977/9/17      | الخامسة والخمسين   |
|                  | _      | _    | حضر        | 1977/9/18      | السادسة والخمسين   |
|                  | _      | _    | حضر<br>حضر | 1977/9/10      | السابعة والخمسين   |
|                  |        | _    | حضر        | 1977/9/17      | الثامنة والخمسين   |
|                  | _      |      | حضر        | 1977/9/70      | التاسعة والخمسين   |
|                  |        |      |            | L              |                    |

<sup>\*</sup> الدولة المصرية : مضابط مجلس النواب، الهيئة النيابية الثالثة، دور الانعقاد العادى الأول من ١ يونية ١٩٢٦ حتى ٢٠ سبتبمبر ١٩٢٦، المطبعة الأميرية بالقاهرة، سنة ١٩٢٦.

ملحق رقم: (۱۱)

جدول يبين نسبة حضور النقراشى جلسات مجلس النواب للهيئة النيابية السابعة خلال دور الانعقاد العادى الرابع للجد الأول من الجلسة الأولى إلى الجلسة الثلاثين (١٤ نوف مبرر ١٩٤٠–١٤ أبريل ١٩٤١) وهو في المعارضة \*

| ات  | ملاحظ         | اعتذار | بليذ | حضور | تاريخ الانعقاد | الجملة           | اعتذار | غياب | حضور | تاريخ الانعقاد  | الجلسة        |
|-----|---------------|--------|------|------|----------------|------------------|--------|------|------|-----------------|---------------|
|     |               | -      | -    | حضر  | ۱۹ فیرایر ۱۹٤۱ | السانسة مشرة     | -      |      | حضر  | ۱۹٤۰نوفمبر ۱۹۶۰ | الأولى        |
|     |               | -      | _    | حضر  | ۲۶ فیراپر ۱۹۶۱ | السابعة عشرة     | _      | -    | حضر  | ۱۹۶۰نوقمیر ۱۹۶۰ | الثانية       |
|     |               | -      | _    | حضر  | ۳ مارس ۱۹۶۱    | الثامنة عشرة     | -      | -    | حضر  | ۱۹ توقمبر ۱۹۶۰  | 2101          |
|     |               | _      | _    | حضر  | ءَ مارس ١٩٤١   | التاسمة مشرة     | _      | -    | حضر  | ۲۵ نوقمیر ۱۹۶۰  | الرابعة       |
|     |               | -      | _    | حضر  | ٥ مارس ١٩٤١    | المشرين          | _      | -    | حضر  | ۲ دیسمبر ۱۹٤۰   | الغامسة       |
|     |               |        | -    | عضر  | ٦ مارس ١٩٤١    | المادية والمشرين | -      | -    | مقبر | ١٦ ديسمبر ١٩٤٠  | السادسة       |
|     |               | -      | -    | حضر  | ۱۹٤۱ مارس ۱۹٤۱ | الثانية والشعرين | _      | -    | حضر  | ۲۲ دیسمبر ۱۹٤۰  | السابعة       |
|     |               |        | -    | حشر  | ۱۷ مارس ۱۹٤۱   | الثالثة والمشرين | -      | -    | حضر  | ۱۹ ینایر ۱۹۶۱   | الثامنة       |
|     |               | -      | -    | حضر  | ۱۹۶۱ مارس ۱۹۶۱ | الرابعة والعشرين | -      | -    | حضر  | ۱۹٤۱ يناير ۱۹٤۱ | التاسعة       |
|     |               | -      | _    | مضر  | ۲۵ مارس ۱۹٤۱   | الغامسة والمشرين | -      | -    | حضر  | ۲۰ ینایر ۱۹۶۱   | العاشرة       |
|     |               | _      | -    | حضر  | ۲۱ مارس ۱۹٤۱   | السائسة والعشرين | -      | -    | عضر  | ۲۱ ینایر ۱۹٤۱   | قعانية عشرة   |
|     |               | _      | -    | حضر  | اول ابریل ۱۹٤۱ | السابعة والعشرين | -      | -    | حضر  | ۳ فبرایر ۱۹٤۱   | فقية مدرة     |
|     |               | -      | -    | حضر  | ۷ ابریل ۱۹۱۱   | الثامنة والعشرين | -      | -    | حضر  | ٤ نبراير ١٩٤١   | لمعيد         |
|     |               | -      | _    | حضر  | ۸ ابریل ۱      | التاسمة والعشرين | -      | -    | حضر  | ۱۷ فبرایر ٤١    | الرابعة مخبرة |
| 71. | نسبة العضور ٠ | -      | -    | حضر  | ۱۶ ابریل ۱۱    | الثلاثين         | -      | -    | حضر  | ۱۸ نبرایر ٤١    |               |
|     |               |        |      |      | L              |                  |        |      |      | <u> </u>        |               |

\* الدولة المصرية : مجلس النواب الهيئة النيابية السابعة، مجموعة مضابط دور الانعقاد العادى الرابع، المجلد الأول من ١٤ نوفمبر ١٩٤٠–١٤ أبريل ١٩٤١ ص٧–٨٣٥، المطبعة الأميرية بالقاهرة.

# المصادر والمراجع

# المصادر والمراجع

\_\_\_\_\_\_

# أولا: المصادر الأصلية

# (أ) الوثائق العربية غير المنشورة :

- ١- الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالقاهرة:
- ملف خدمة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشي باشا، رقم ٣/٢٦/٦٠٣ جـ٢.
  - ٢ دار القضاء العالى «المتحف القضائي» :
- قضية الجناية رقم ١١٠ السيدة زينب لسنة ١٩٢٥، مذكرة شفيق منصور عن الجمعيات السرية في مصر.
  - ٣- دار المحفوظات العمومية بالقلعة:
  - دفتر جرد شياخة المنتزة بمصر الجديدة، رقم ١٢٠١٧ / ٣٤/ ٥٠٠.
- دفتر مواليد قسم أول الجمرك بمحافظة الاسكندرية، رقم ١٩/٩٣/٢٨.
  - دفتر مواليد مصر الجديدة، رقم ٦/١٥٨/٩.
  - دفتر وفيات مصر الجديدة، رقم ٣٩/١٥٩/٩.
- مكلفة الأطيان بناحية العجمى بمحافظة الاسكندرية، دفتر رقم ٣٢/١٢٧/١٠٧.
- ملف خدمة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشى باشا، محفظة ٥٩٥٤ عين ٥، مخزن ٥٣.

- ٤ دار الوثائق القومية بالقلعة :
  - ١) وثائق عابدين :
- أحوال سياسية، وقد اطلعت على محفظة رقم ٩٥٥ بعنوان «البرلمان الوطني».
  - التماسات وأحوال سياسية، وقد أفدت من المحفظة رقم ٥٥٣.
- المسألة المصرية، وتحتوى على ستة عشرة محفظة ، وقد أفدت من المحافظة الآتية :
  - محفظة رقم ٣٦٨.
  - محفظة رقم ٣٧١.
  - محفظة رقم ٣٧٣.
  - محفظة رقم ٣٧٤.
  - محفظة رقم ٣٧٥.
- أوراق ديوان جلالة الملك: وقد اطلعت على المحفظة رقم ٦٦٣ بعنوان «تشريفات».
  - تعليم مدارس، وقد أفدت من المحفظة رقم ٢٣٠.
- رتب ونياشين نظارات مختلفة في الفترة من المعظة رقم ٣٣٢.
  - نواحى سياسية، وقد أفدت من المحفظة رقم ٩٤٥.
- محافظ الأحراب السياسية : وتحتوى على ثمانية عشر محفظة، وقد أفدت من المحافظة الآتية :
  - محفظة رقم ٢١٦، وتحتوى على أوراق عن حزب الوفد.
- محفظة رقم ٢٢٠، وتحتوى على أوراق عن حزب الأحرار الدستوريين.

- مخفظة رقم ٢٢٤، وتحتوى على أوراق عن حزب مصر الفتاة.
- محفظة رقم ٢٢٧، وتحتوى على أوراق عن حزب الفلاح الاشتراكي.
- محفظة رقم ٥٦١، وتحتوى على أوراق عن جماعة الاخوان المسلمين.
- مذكرات وموضوعات مختلفة : وهى خاصة برئاسة مجلس الوزراء ، وقد أفدت من المحفظة رقم ٣٩.
- وزارة الداخلية : وقد اطلعت على محفظة رقم ٢٤٤ بعنوان : موضوعات مختلفة.
  - ٢) وثائق مجلس النظار (مجلس الوزراء):
- وقد اطلعنا على أربع محافظ منها تتعلق بالوزرات المختلفة مثل وزارة المواصلات والمعارف.. إلخ وبعضها يتعلق بالمسألة المصرية كالآتى:
  - محفظة رقم ٥/هـ ، نظارة المواصلات.
  - محفظة رقم ١٣ أثورة ١٩١٩ والمسألة المصرية.
  - محفظة رقم ١٣ ب ثورة ١٩١٩ والمسألة المصرية.
    - محفظة رقم ١/١/١٤ نظارة المعارف.
      - ٣) وثائق محافظ أبحاث:
- وقد أطلعنا على أربع محافظ منها تتعلق ببحثنا، وقد أفدت من المحافظ الآتية:
  - محفظة رقم ١٣٥، تراجم الأسرة المالكة.
    - محفظة رقم ١٣٦، وزارات.
      - محفظة رقم ١٤٠.
  - محفظة رقم ١٥٥، ملفات أعضاء الأسرة المالكة.

#### ٥ - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر:

قضية اغتيال صاحب الدولة محمود فهمى النقراشى باشا رقم ٥ عسكرية جناية عابدين لسنة ١٩٤٩، مدونة على بطاقات.

٦- وزارة التربية والتعليم:

\_\_\_\_\_\_\_

- دفتر رقم ٥ بقسم الأحوال بإدارة شئون الأفراد، الخاص بأحوال الموظفين المستخدمين.
- مكتبة الوثائق بمتحف وزارة التربية والتعليم، وقد أفدت من وثيقة تحتوى على أهم منجزات محمود فهمى النقراشي باشا وهو بوظيفة وزير للمعارف العمومية.
- ٧- وزارة المالية «مصلحة الضرائب» قسم ضريبة تركات مصر الجديدة:
- وثيقة تحتوى على مشتملات تركة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشي باشا بعد وفاته.

# (ب) الوثائق الأجنبية غير المنشورة:

- مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية :

Foreign office public Record office

وهى مطبوعات سرية مودعة بدار الوثائق العامة بلندن، وقط اطلعنا على ثلاثة مجموعات منها هى نـ

۱) مجموعة F.0.407 وهي بعنوان :

Further correspondence respecting the Affairs of Egypt and the sudan.

وفيما يلى أرقام وتواريخ هذه المجلدات التي تم استخدام وثائقها :

| No  | Date |
|-----|------|
| 110 | Duto |

F.o.407/199 July - Dec. 1924.

F.o.407/204 Jan - June. 1926.

F.o.407/221 Jan - June. 1937.

F.o.407/221 (1) July - Dec.1937.

F.o.407/223 (11) July - Dec. 1939.

F.o.407/224 Jun - Dec. 1940.

وهى لدى الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق.

٢) مجموعة, 7 7.0.37 وقد استعنا بالأرقام والسنوات التالية :

F.o.371/45946-1945.

F.o.371/45947-1945.

F.o.371/53268-1946.

من دار المحفوظات بلندن، وهي لدى الأستاذ الدكتور: عبد الوهاب بكر محمد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة الزقازيق.

Embassy and consulate Archives. f.0141 مجموعة (٣)

وقد استخدمنا منها الرقم الآتى:

F.o.141/1182-1947.

من دار المحفوظات بلندن، وهي لدى الأستاذ الدكتور عبد الوهاب بكر محمد.

# (جـ) الوثائق العربية المنشورة وكتب وثائقية ــ

- ١ الحكومة المصرية : إحصاء الشركات المساهمة، المطبعة الأميرية،
   القاهرة ١٩٤١.
- ٢- الحكومة المصرية : إحصاء الشركات المساهمة، يونية ١٩٤٩، ١٩٥٠،
   المطبعة الأميرية، القاهرة ١٩٥٢.
- ٣- الدولة المصرية مصر في هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٤٧، تقرير عن أعمال الدورة العادية الثانية لهيئة الأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك من ١٦ / ٩ إلى ٢٩/١١/٢٩.
- الدولة المصرية : مضابط مجلس الشيوخ، دورات الانعقاد خلال
   السنوات ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٥ ، ١٩٤٥ ، ١٩٤٥ .
- ٥- الدولة المصرية : مضابط مجلس النواب، دورات الانعقاد ضلال السنوات ١٩٢١-١٩٢٠، ١٩٣١، ١٩٣٠-١٩٤٠، ٥٤-١٩٤٨،
- ٦- الكتاب الابيض الانجليزى: ترجمة ابراهيم عبد القادر المازنى،
   الطبعة الأولى، مارس ١٩٢٢.
- ٧- جامعة الدول العربية: الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين،
   المجموعة الأولى ١٩١٥-١٩٤٦، والثانية
   ١٩٤٧-١٩٤٧.
- ٨- جمهورية مصر: القضية المصرية ١٨٨٢-١٩٥٤، المطبعة الأميرية،
   القاهرة ١٩٥٥.
- ٩- ديوان جلالة الملك: تقويم بأسماء ذوى الألقاب والرتب المدنية الحديثة
   من ١٤ أبريل ٩١٥ لغاية أول سبتمبر ١٩٥١،
   بالترتيب الهجائى، المطبعة الأميرية، القاهرة ١٩٥٢.

- 10- راشد البرواى: مجموعة الوثائق السياسية، المركز الدولى لمصر والسودان وقناة السويس، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٥٢.
- ۱۱ د. على الرجال وأخران: السعديون في ١٥ عاما ١٩٣٧ –١٩٥٢، القاهرة ١٩٥٢.
- 17- فؤاد كرم (جمع وترتيب): النظارات والوزارات المصرية، الجزء الجزء الأول، مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ١٩٦٩.
- 17 محمد ابراهيم أبو رواع: الشهيد أحمد ماهر، المجلد الأول، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٤٦.
- 10 د. محمد أحمد أنيس: دراسات في وثائق ثورة ١٩١٩، المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة ١٩٦٣.
- ٥١ محمد حسنين هيكل : ملفات السويس، دراسة منشورة بجريدة
   الأهرام، الحلقة الثالثة في ٣ أكتوبر ١٩٨٦.
- 7 محمود فهمى النقراشى: قضية وادى النيل، بيانات حضرة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشى باشا رئيس مجلس الوزراء ورئيس وفد مصر أمام مجلس الأمن، القاهرة أغسطس ١٩٤٧.
- ۱۷ مئوسسة الأهرام: ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩، مركز الوثائق والبحوث التاريخية بالأهرام، القاهرة ١٩٦٩ وثيقة تضم رأى السفير البريطاني مايلز لامبسون لورد كيلرن فيما بعد ١٥٠ سياسيا مصريا، منشورة بجريدة الأهرام، ٢٧ فبراير ١٩٧٠.

- ١٨ وزارة الخارجية : مجموعة وثائق خاصة بمصر والسودان، المطبعة
   الأميرية، القاهرة ١٩٤٧.
- 19 وزارة الداخلية: إدارة عموم الأمن العام، تقرير عن حالة الأمن العام في القطر المصرى في المدة من ١٩٣٠-١٩٣٧.
- · ٢- وزارة المالية : الوثائق الخاصة بالمفاوضات التى دارت فى لندن بشأن أرصدة مصر الاسترلينينة يونية ١٩٤٧ ، المطبعة الأميرية القاهرة ١٩٤٧ .

# ثانيا المذكرات والذكريات الشخصية

\_\_\_\_\_

#### (أ) غير المنشورة:

- ١ مذكرات ابراهيم الهلباوى بعنوان: تاريخ حياة ابراهيم الهلباوى،
   وتقع فى محفظتين، وهى مودعة بدار الوثائق القومية بالقلعة.
- ٢ مذكرات سعد زغلول، وتقع في ٥٣ كراسة، وقد أفدنا من الكراستين
   ٥٢,٤٩ ، وهي مودعة بنفس الدار.
- ٣- مذكرات عبد الرحمن فهمى، وتقع فى ست محافظ، بداخل كل منها سبعة ملفات، وهى مودعة بنفس الدار.

#### (ب) المنشورة:

- ۱ ابراهیم فرج: ذکریاتی السیاسیة، إعداد حسنین کروم، الطبعة
   الأولی، مکتبة الحیاة ۱۹۸۳.
- Y- أحمد رمضان زيان : مذكرات شيخ الفدائيين، المصور، (مارس ١٩٧٢).
- ٣- أحمد قاسم جودة: المكرميات، خطب وبيانات ومقالات المجاهد
   الكبير، بدون تاريخ.

- ٤- ادجار جلاد : منذ عشر أيام حدثنى النقراشى باشاعن دواعى
   صمته، جريدة الزمان (٢٩ ديسمبر ١٩٤٨).
- ٥- اسماعيل صدقى : مذكرات منشورة بالمصور فى عدة حلقات ابتداء من ١٢ مارس ١٩٤٨.
  - ٦- اسماعيل صدقي : مذكراتي، دار الهلال، القاهرة ١٩٥٥.
- ٧- حامد سلطان: مـذكرة عن سير المفاوضات بين المملكة المصرية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ٥٥ ١٩٤٧،
   القاهرة ١٩٤٧.
  - ٨- حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية، دار الشهاب، بدون تاريخ.
    - ٩- حسن الشريف: الرجال أسرار، كتاب اليوم، القاهرة ١٩٥٢.
- ٠١- حسن يوسف : القصر ودوره في السياسة المصرية ٢٢-١٩٥٢، مركز الدراسات السياسية بالأهرام، ١٩٨٢.
- ۱۱ حمد الباسل: ذكريات منشورة عن ثورة ۱۹۱۹ بمجلة الدنيا المصورة في خمس حلقات، (۸ أبريل ٦ مايو ١٩٣١).
- ۱۲ سيد مرعى: أوراق سياسية، الجزء الأول ، من القرية إلى الاصلاح، المكتب المصرى الحديث ١٩٧٨.
- ۱۳ صلاح الشاهد : ذكرياتي في عهدين، الطبعة الثانية، دار المعارف القاهرة ١٩٧٦ .
- ۱۵ طاهر الطناحى : النقراشى باشا يروى قصة جهاده، نشرت فى حلقة واحدة بمجلة المصور (٧يناير ١٩٤٩).
- ۱۰ عباس حلمى الثانى: مذكرات الخديوى عباس حلمى الثانى، المصرى (مارس يولية ۱۹۰۱).
- ۱۲- عبد الرحمن الرافعي : مذكراتي ۱۸۸۹-۱۹۰۱، دار الهلال، القاهرة ۱۹۰۸-۱۹۰۸، دار الهلال، القاهرة

- ۱۷ عبد الرحمن فهمى: ذكريات بعنوان صفحات مطوية من أيام الجهاد، حلقات منشورة بمجلة الدنيا المصورة، (۷ يناير ۱۹۳۱).
- ۱۸ عبد العزيز على : الثائر الصامت، تقديم وتحقيق د. عبد الخالق لاشين، دار المعارف في ١٩٧٨.
  - ١٩ عبد العزيز فهمى : هذه حياتى، كتاب الهلال (أبريل ١٩٦٣).
- ٢٠ عبد الفتاح عنايت: قصة كفاح، مكتبة الانجلو المصرية، بدون تاريخ.
- ٢١ عبد الفتاح عنایت : مذكرات عبد الفتاح عنایت ، صحیفة النداء،
   ١٦) يناير ٢٠ مارس ١٩٥١).
- ٢٢ عبد الوهاب النجار عن الثورة البدا النجار عن الثورة المسرية، البلاغ (٢٢ مارس-٥ يونية ١٩٣٣).
  - ٢٣ فاطمة اليوسف: ذكريات، كتاب روز اليوسف، القاهرة ١٩٥٣.
- ٢٤- فضرى عبد النور: صفحات من مذكرات فضرى عبد النور، المصور، ٢١ مارس ٤ أبريل ١٩٦٩).
- ۲۵ فخرى عبد النور: مذكرات فخرى عبد النور الوطنية، دراسة منشورة بجريدة الوفد، أغسطس ۱۹۸٥.
- ٢٦ فؤاد صادق : مذكرات اللواء فؤاد صادق عن حرب فلسطين، أخبار اليوم، (٣ يناير ١٩٥١).
- ۲۷ حمال عبد الرؤوف: مذكرات لورد كيلرن عن ٤ فبراير ١٩٤٢.
   الدبابات حول القصر، أخبار اليوم، فبراير ١٩٧٤.
- ٢٨ محمد التابعى : من أسرار الساسة والسياسة (مصرما قبل الثورة)
   مطابع دار القلم، بدون تاريخ.

- ۲۹ محمد ابراهیم الجزیری: سعد زغلول، ذکریات تاریخیة، أخبار الیوم، بدون تارخ.
- ۳۰ محمد أحمد فرغلى : عشت حياتى بين هؤلاء، دار الكتب سحمد أحمد فرغلى : عشت حياتى بين هؤلاء، دار الكتب القاهرة، ١٩٨٤.
- ۳۱ محمد الخضرى : مذكرات الخضرى عن الثورة المصرية سنة ١٣٠ محمد الخضرى : مذكرات البلاغ (۸–۱۹۳ يونيو ١٩٣٣).
- ٣٢ محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية، جـ٢، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٥١.
- ٣٣ محمد حسين هيكل: مذكرات في السياسة المصرية، جـ ٣، دار العارف، القاهرة ١٩٧٧.
- ٣٤ محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية، جـ٣، دار العارف، القاهرة ١٩٧٨.
- ٣٥− محمد زكى عبد القادر: أقدام على الطريق، دار الكاتب العربى، القاهرة ١٩٦٧.
- ٣٦ محمد زكى عبد القادر: مذكرات وذكريات، مطبعة الأخبار، بدون تاريخ.
- ٣٧ محمد على أبو طالب: مذكرات ابراهيم عبد الهادى السرية كتبها محمد على أبو طالب فى سبعة وعشرين حلقة منشورة بمجلة روز اليوسف الاسبوعية من (١ مايو نوفمبر ١٩٨٢).
- ٣٨ محمد على علوبة : ذكريات اجتماعية وسياسية، المركز العربى للبحث والنشر، القاهرة ١٩٨٢.
- ٣٩ محمد كامل سليم : ثورة ١٩١٩ كما عشتها وعرفتها، كتاب اليوم، القاهرة ١٩٧٥.

- · ٤ محمد نجيب : شخصيات، وذكريات في السياسة المصرية، دار التحرير ١٩.٧٢
- ۱۵- محمد نجيب: كلمتى للتاريخ، دار الكتاب النموذجي، القاهرة
- 27 مذكرات محمود فهمى النقراشى باشا السرية: عشرة حلقات منشورة، بأخبار اليوم (٥ نوفمبر ١٩٤٩ ١٠ يونية ١٩٥٠).
- 27 مذكرة دفاع: مقدمة من الموظفين المحالين على مجالس التأديب، بدون تاريخ.
- 33- مصطفى الفلكى: يا شباب الجيل خذوا أسرار العظمة من حياة النقراشي باشا، الحقيقة عدد ٣٥ في فبراير ١٩٤٩.
- ٥٥ د. مصطفى خليل: جوهر القضية الفلسطينية والنزاع العربي الاسرائيلي، منشورة بالأهرام، ١٩٨٦.
- 23 مصطفى طيبة (معدا) : مذكرات كمال الدين رفعت، دار الكتاب العربي، القاهرة ١٩٦٨.
- ٧٤ مصطفى مؤمن : صوت مصر، مطبعة دار الكاتب العربى بالقاهرة ١٩٥٨ .
- ٤٨ يوسف نحاس : ذكريات سعد، عبد العزيز، ماهر ورفاقه في ثورة ١٩٥٨ .
- • يوسف نحاس : ذكريات سعد، عبد العزيز، ماهر ورفاقه في ثورة ١٩٥٢.

# ثالثا: الدوريات

\_\_\_\_\_

# (١) العربية:

- ١ أخبار اليوم (الأسبوعية): ١٩٤٩ ١٩٥١.
- ٢- أخر ساعة (الأسبوعية): ١٩٣٧، ١٩٥٥ ١٩٤١، ١٩٤٨ ١٩٤٩، ١٩٥٣. و ١٩٥٨.
  - ٣- الأحرار (الأسبوعية) : ١٩٨٢.
  - ٤ الأخبار (اليومية) : ١٩٦٨,١٩٢٧,١٩٢٤، ١٩٦٨.
  - ٥- الاخوان المسلمون (الاسبوعية) : ١٩٤٥ ١٩٤٨.
    - ٦- الاخوان المسلمون (اليومية) : ١٩٤٨-١٩٤٨.
    - ٧- الاخوان المسلمون (نصف شهرية): ١٩٤٥.
      - ۸- الأساس (اليومية): ۱۹۵۷-۱۹۵۰.
- 9- الأهرام (اليومية) :۱۹۳۰، ۲۵، ۳۱ ۱۹۳۷، ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ . ۱۹۷۹ . ۱۹۷۹ . ۱۹۷۹ . ۱۹۷۹ . ۱۹۷۹ . ۱۹۷۹ . ۱۹۷۹ .
  - ١٠ البصير (اليومية) : ١٩٤٨.
  - ١١- البلاغ (الأسبوعية) : ١٩٢٧.
- - ١٣ الجماهير (الأسبوعية) : ١٩٤٧.
  - ١٤ الجمهورية (الأسبوعية) : ١٩٧٨، ١٩٨٨.
    - ١٥ الحوادث (الأسبوعية) : ١٩٤٨.

- ١٦- الحقيقة (الشهرية) : ١٩٤٦، ١٩٤٩.
- ١٧- الدستور (اليومية): ٣٨-٢٩٤٢، ١٩٤٤- ١٩٤٨.
  - ١٨- الدعوة (الأسبوعية) : ١٩٥١.
    - ١٩ الدعوة (الشهرية): ١٩٧٨.
      - ٢٠ الزمان (اليومي): ١٩٤٩.
  - ٢١ السياسة (الأسبوعية): ١٩٣٧.
  - ٢٢- السياسة (اليومية): ١٩٢٦، ١٩٤٥ ١٩٤٩.
    - ٢٢ الطليعة (الشهرية): ١٩٦٥.
      - ٢٤ الكاتب (الشهرية): ١٩٦٧.
    - ٢٥ الكتلة الوفدية (اليومية): ١٩٤٥ ١٩٤٨.
      - ٢٦ الكشكول (الأسبوعية): ١٩٢٤.
      - ٢٧ الكشكول الجديد (الأسبوعية): ١٩٤٨.
    - ٢٨ اللواء الجديد (الأسبوعية): ١٩٥٧، ١٩٥٥.
      - ٢٩ المباحث القضائية (الأسبوعية): ١٩٥٠.
        - ٣٠ المحروسة (اليومية): ١٩١٩.
        - ٣١ المساء (الأسبوعية): ١٩٤٨ ١٩٤٩.
  - ٣٢ المصرى (اليومية): ١٩٤٧، ٥٥ ١٩٤٧.
- ۳۳- المصور (الأسبوعية): ۱۹۲۸،۱۹۳۲-۱۹۳۲، ۹۳۲، ۱۹۶۷، ۳۷۰، ۱۹۶۰، ۳۳- المصور (الأسبوعية): ۱۹۷۸،۱۹۲۸-۱۹۲۸، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۷۷، ۱۹۷۷، ۱۹۷۷، ۱۹۲۸، ۱۹۷۷، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸، ۱۹۲۸، ۱۹۲۸، ۱۹۷۸، ۱۹۲۸، ۱۹۲۸، ۱۹۲۸، ۱۹۲۸، ۱۹۲۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸،
  - ٣٤ المقطم (اليومية): ١٩٢٧، ١٩٣٧، ١٩٤٨.
    - ٣٥ النداء (الأسبوعية): ١٩٥١.

- ٣٦ النظام (اليومية): ١٩٢٩ ١٩٢٠ ، ١٩٢٢.
  - ٣٧ الهلال (الشهرية): ١٩٦٨.
  - ٣٨ الوفد (الأسبوعية): ١٩٨٥.
  - ٣٩ الوفد المصرى (اليومية): ١٩٤٥ ١٩٤٦.
    - · ٤ الوطن ـ (اليومية): ١٩١٩ ١٩٢٢.
- ۱۹ الوقائع المصرية (اليومية): ۱۹۲۰,۱۹۳۰,۱۹۳۰ ۱۹۶۰ ۱۹۶۰ ،
  - ٤٢ حضارة السودان (الأسبوعية): ١٩٣٦.
    - ٣٤ رابطة الشباب (الأسبوعية): ١٩٤٥.
  - ٤٤ روزا اليوسف (الأسبوعية): ١٩٣٧، ١٩٤٧ ١٩٤٩، ١٩٨٢.
    - ٥٤ صوت الأمة (اليومية): ١٩٤٧ ١٩٤٩.
    - ٢٦ كل شيء والعالم (الأسبوعية): ١٩٣٢.
      - ٧٤ كوكب الشرق (الأسبوعية): ١٩٣٦.
- ٨٤ مجلد الجمعية التاريخية المصرية (ربع سنوية):١٩٧٤، ٨٨ مجلد الجمعية التاريخية المصرية (ربع سنوية)
  - ٤٩ مسامرات الجيب (الأسبوعية): ١٩٤٨.
    - ٥٠ مصر (اليومية): ١٩٤٨.
  - ٥١ مصر الفتاة (الأسبوعية): ١٩٤٥ ١٩٤١ ، ١٩٤٨ ١٩٤٩ .
    - ٥٢ منبر الشرق (الشهرية) ١٩٥١.

#### (ب) الأجنبية:

- The Egyption Gazatte Daily.1922.

-The Egyption Mail Daily. 1922, 1925; 1930.

-The Manchester Guardian: 1948.

## رابعا: المقابلات الشخصية:

١- مقابلة شخصية مع المرحوم المهندس سيد أحمد مرعى بمنزل سيادته في يوم الأثنين ٢٤ فبراير ١٩٨٦.

۲- مقابلتان شخصيتان أجراها الباحث مع الدكتور محمد شامل أباظة نجل المرحوم ابراهيم دسوقى أباطة باشا سكرتير حزب الأحرار الدستوريين سابقا، ومع كريمة النقراشى باشا، صفية محمود فهمى النقراشى (زوجته) بمنزلهما بالاسكندرية، وقد تمت المقابلة الأولى في يوم ۲۸ يناير ۱۹۸٦، وتمت المقابلة الثانية في يوم ۲۰ مارس ١٩٨٦م.

٣ مقابلة شخصية مع الأستاذ الصحفى مصطفى أمين بمكتب سيادته
 فى مؤسسة أخبار اليوم بالقاهرة فى يوم السبت ٢١ سبتمبر ١٩٨٥.

### خامسا: الرسائل الجامعية:

۱ – ابراهيم العدل المرسى: عدلى يكن ودوره فى السياسة المصرية، رسالة، ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس ١٩٨٥.

۲ - د. أحمد فؤاد على مصطفى: العلاقات المصرية الانجليزية وأثرها فى تطور الحسركة الوطنية فى مصصر 1918 - ١٩٥٢ ، رسالة دكتوراة غير منشورة باداب القاهرة ١٩٦٠ .

- ۳- د. أمال محمد كامل بيومى السبكى : التيارات السياسية فى مصر ١٩٤٥ ١٩٥١ رسالة ماجستير بأداب القاهرة، ١٩٧٦ (نشرت فى كتاب).
- 3 أميمة صابر البغدادى: الحركة الوطنية المصرية ١٩١٩ ١٩٢٤ ، رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس
- ٥- حسن أحمد يوسف نصار: دور المجتمع الريفى فى ثورة ١٩١٩،
   رسالة ماجستير غير منشورة بأداب القاهرة
   ١٩٧٩.
- 7- د. حمادة محمود أحمد اسماعيل : جماعة الاخوان المسلمين دورها في تاريخ مصصر ١٩٢٨-١٩٤٩، رسالة ماجستير غير منشور بأداب القاهرة ١٩٨٢.
- ٧- د. حمادة محمود أحمد اسماعيل : عبد الرحمن الرافعى حياته وفكره، رسالة دكتوراة غير منشورة بكلية البنات جامعة عين شمس ١٩٨٦.
- ۸-د. حلمی أحمد عبد العال شلبی : الحیاة البرلمانیة فی مصر ۱۹۳۱-۱۹۳۸ منشورة بأداب ۱۹۸۱، مسالة دکتوراه غیر منشورة بأداب عین شمس ۱۹۸۱.
- 9- د.رشوان محمود جاب الله: على ماهر ودوره فى السياسة المصرية، رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس ١٩٨١.
- ۱۰ د. سامى أبو النور عبد المنعم: دور القصر فى الحياة السياسة فى مصر ١٩٣٧ ١٩٥٢، رسالة دكتوراه بأداب القاهرة ١٩٨٧.

- ۱۱ د.سامية حسن سيد ابراهيم: الجامعة المصرية ودورها في السياسة ۱۹۲۸ ۱۹۶۱ رسالة دكتوراه غير منشورة بكلية البنات جامعة عين شمس
- ۱۲- د. عاصم محروس عبد المطلب: دور الطلبة المصريين في الحركة الوطنية ١٩٥٦-٢٧ يناير ١٩٥٢، رسالة دكتوراه غير منشورة، أداب القاهرة ١٩٧٨.
- ۱۳ د.عایدة السید ابراهیم سلیمة: موقف مصر من القضیة الفلسطینیة من ۳۱ ۱۹٤۸ رسالة ماجستیر بکلیة البنات جامعة عین شمس ۱۹۷۸ (وقد نشرت مؤخرا فی کتاب).
- 18- د. عبد المنعم على محمد غنيم: تطور الحركة الوطنية في السودان ١٩٥٨- د. عبد المنعم على محمد غنيم: ماجست يبر غيبر غيبر غيبر منشورة بأداب عين شمس ١٩٧٨.
- ۱۰- د. عبد الله محمد عزباوی: حزب الوفد منذ نشأته حتى معاهدة ١٩٣٦ ، رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس ١٩٧٠ .
- ۱۹- د. عبد الوهاب بكر محمد: البوليس المصرى ۱۹۲۰–۱۹۲۲، رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس ۱۹۷۷.
- ۱۷ د. محمد عبد الفتاح عبد المجيد أبو الأسعاد: تاريخ التعليم في مصر ۱۹۸۲ ۱۹۲۲، رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس ۱۹۷۲.
- ١٨ د. محمد فريد حشيش: حزب الوفد ١٩٣١ -١٩٥٢ ، رسالة

ماجستیر غیر منشورة باداب عین شمس ۱۹۷۰.

۱۹ - د. محمد فريد حشيش: معاهدة ۱۹۳۱ وأثرها في العلاقات المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، رسالة دكتوراه غير منشورة بأداب عين شمس ۱۹۷۰.

۰۲- د. مرسى أحمد ابراهيم حسين: اغتيال السردار السيرلى ستاك وأثاره على الحركة الوطنية في مصر والسودان حتى معاهدة ١٩٣٦، رسالة دكتوراه غير منشورة بأداب الزقازيق ١٩٨٦.

۲۱ مشرفة أحمد محمد المليجى: عبد الخالق ثروت ودوره فى السياسة المصرية، رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس ١٩٨٤ (وقد نشرت فى كتاب).

7۲- مصطفى ابراهيم حسين جاويش: العلاقات المصرية البريطانية وأثرها في الحياة السياسة في مصر منذ معاهدة ١٩٣٦-١٩٥٤، رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس ١٩٧٦.

۲۳ - د.نبيل عبد الحميد سيد أحمد: الأجانب وأثرهم في المجتمع المصرى ١٨٨٢ - ١٩٢٢، رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس ١٩٧٦.

۲۲ د. نبیه بیومی عبد الله: الحیاة البرلمانیة فی مصر ۱۹۲۲ - ۱۹۳۰ رسالة دکتوراة غیر منشورة باداب عین شمس ۷۹ (وقد نشرت مؤخرا فی کتاب).

٢٥- د. هدى جمال عبد الناصر: الرؤية البريطانية للحركة الوطنية

۱۹۳۱-۱۹۳۸، رسالة دكتوراه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ١٩٨٥ (وقد نشرت مؤخرا في كتاب).

### سادسا: المؤلفات والدراسات

#### (أ) باللغة العربية:

- ١- أحمد المغازى: الحركة الوطنية والتخطيط الفنى والموقف الاعلامى
   للصحافة ٢٤ ١٩٥٢، مجلد ٢، الهيئة الصرية العامة للكتاب ١٩٨١.
- ۲- أحمد تيمور: الرتب والألقاب المصرية، ط١، دار الكتاب العربى،
   القاهرة ١٩٥٠.
- ٣- أحمد حسين : مرافعة في قضية اغتيال المرحوم محمود فهمي النقراشي باشا، مطبعة منبر الشرق، القاهرة
   ٩٤٩
- ٤- أحمد حمروش: قصة ثورة ٢٣ يوليو، جـ١، المؤسسة العربية
   للدراسات والنشر، بيروت ١٩٧٤.
- ٥- د. أحمد زكريا الشلق : حزب الأحرار الدستوريين ١٩٢٢-١٩٥٣، ط١، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٢.
- ٦- أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية ، التمهيد ، الجزآن الأول
   والثالث ، القاهرة .
- ٧- أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية، الحولية الأولى ١٩٢٤،
   والثانية ١٩٢٥ والثالثة ١٩٢٦ والسادسة ٢٩.
- ٨- د. أحمد عبد الرحيم مصطفى :العلاقات المصرية البريطانية

- ١٩٣٦-١٩٥٦م عهد البحوث والدراسات العربية القاهرة ١٩٦٨.
- 9- د. أحمد عبد الرحيم مصطفى : تاريخ مصر السياسى من الاحتلال إلى المعاهدة، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٧.
- ١٠ د. أحمد عرت عبد الكريم: تاريخ التعليم في عصر محمد على،
   مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٣٨.
- ۱۱ أحمد عطية الله: القاموسي السياسي، طـ٣، دار النهضة العربية،
   ١٩٦٨.
- 17- اسحاق موسى الحسينى: الاخوان المسلمون كبرى الحركات الاسلامية الحديثة، بيروت ١٩٦٨.
- ۱۳ د. أمال بيومى السبكى: سعد زغلول والكفاح السرى ١٩١٩ ١٩١٩، ط١، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٢.
- 18 أمين سـامى : التـعـليم فى مــصــر فى سـنتى ١٩١٤ ١٩١٥ ، دار المعارف القاهرة ١٩١٧ .
- ۱۵ أمين سعيد : تاريخ مصر السياسي من الحملة الفرنسية إلى انهيار المكية ١٩٥٢ ، دار احياء الكتاب العربي ١٩٥٨ .
- ١٦ أنور حجازى : عمالقة ورواد، الدار القومية للطباعة والنشر، بدون تاريخ.
- ۱۷ برنار دنوتكات : سيكولوجية الشخصية ترجمة د. صلاح مخيمر،
   مكتبة الانجلو المصرية ١٩٥٩.
- ١٨ جابر رزق : الدولة والسياسة في فكر حسن البنا، الطبعة الأولى،

- دار الوفاء بالمنصورة ١٩٨٥.
- 19- د. جاد طه: بريطانيا والجيش المصرى ١٩٢٤-١٩٢٧ في ضوء الوثائق البريطانية، مكتبة العالمية للطبع
- ٠٠- جاكوب لاندو: الحياة النيابية والأحزاب في مصر من ١٨٦٦ إلى ١٠٥٠ جاكوب لاندو: ١٩٥٦ مكتبة مدبولي بالقاهرة، بدون تاريخ.
- ٢١ جرجس سلامة: أثر الاحتلال البريطانى فى التعليم القومى فى مصر ١٩٢٢ إلى ١٩٢٢، ط١، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة ١٩٦٦.
- ۲۲ د. جمال الدين محمد سعيد : اقتصاديات مصر، ط ١ ، مطبعة لجنة البيان العربي، ١٩٥٠ .
- 77 جمال سليم: البوليس السياسى يحكم مصر ١٩١٩ ١٩٥١، الثقافة العربية، القاهرة ١٩٧٥.
- ٢٤ د. جلال يحيى وأخر: الوقد المصرى ١٩١٩ ١٩٥٢ ، المكتب الجامعي الحديث بالاسكندرية، ١٩٨٤ .
- ٢٥ د. جلال يحيى : الثورة والتنظيم السياسى، دار المعارف، القاهرة
- ۲۷ حسن البدرى : الحسرب فى أرض السلام ۱۹۵۷ ۱۹۵۹ ، دار الشعب، القاهرة ۱۹۷۲ .
- ٧٧ حسين فورى النجار: التنافس الطبقى فى ثورة ١٩١٩، الدار القومية للطباعة والنشر، بدون تاريخ.
- ۲۸ د. حسين مؤنس: دراسات في ثورة ۱۹۱۹، دار المعارف، القاهرة

- ۲۹ د. خلیل صابات و آخران : حریة الصحافة فی مصر ۱۷۹۸ ۱۹۲۶،
   الوعی العربی، ۱۹۷۲.
- ٣٠ خير الدين الزركلى: الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب، جـ٨، طـ٢.
- ۳۱ د. راشد البراوى وأخر: التطور الاقتصادى في مصر في العصر العصر المديث، ط٣، مكتبة النهضة المصرية ١٩٤٨.
- ٣٢ د. راشد البراوى: حقيقة الانقلاب الأخير في مصر، ط١، مكتبة المصرية ١٩٥٢.
- ٣٣ د. رأفت الشيخ: مصر والسودان في العلاقات الدولية، ط٢، عالم الكتب بالقاهرة، ١٩٨٣.
- ٣٤ رمزى ميخائيل جيد: الوحدة الوطنية في ثورة ١٩١٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٠.
- ٣٥- د. رؤوف عباس حامد: الحركة العمالية في مصر ١٩٩٩-١٩٥٢، دار الكاتب العربي، القاهرة ١٩٦٧.
- ٣٦ رياض شمس: حرية الرأى وجرائم الصحافة والنشر، جـ١، دار الكتب المصربة، القاهرة ١٩٤٧.
- ۳۷ ريتشار ميتشيل: الاخوان المسلمون، ط ۱، مكتبة مدبولى، القاهرة ۱۹۷۷.
- ۳۸ د. زكريا سليمان بيومى : الحزب الوطنى ودوره فى السياسة المصرية من عام ١٩٥٧ ١٩٥٣ ، الفاروقية للطباعة، ١٩٨١ .
- ۳۹ د. زكريا سليمان بيومى : الاخوان المسلمون والجماعات الاسلامية في الحياة السياسة المصرية ١٩٢٨ –١٩٤٨،

- مكتبة وهبة بالقاهرة، ١٩٧٩.
- · ٤ زكى صالح وآخر: لمحات من وزارة التربية والتعليم الكتاب الثانى.، مكتبة وزارة التربية والتعليم، القاهرة ٩ ٥ ٩ .
- ١٤ سميرة بحر: الاقباط في الحياة السياسية المصرية، مكتبة الانجلو
   المصرية، ١٩٧٩.
- 23 د. سيد أحمد يونس: القضية المصرية في مجلس الأمن (٥ أغسطس - ١٠ سبتمبر ١٩٤٧) دراسة غير منشورة، مقدمة لسمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث بأداب عين شمس ٧-١٢ مايو ١٩٧٧.
- 27 سيد محمد غنيم : سيكولوجية الشخصية، ط١، دار النهضة العربية ١٩٧٣.
- 33- سيرانيان: مصر ونضالها من أجل الاستقلال ١٩٥٥-١٩٥٧ ترجمة د. عاطف عبد الهادى، دار الثقافة الحديدة، القاهرة ١٩٨٤.
- ٥٤ شهدى عطية الشافعى: تطور الحركة الوطنية المصرية المادي عطية المادي المادي المادية للطباعة والنشر القاهرة ١٩٥٧.
- ٤٦ د. شوقى عطا الله الحمل: تاريخ سودان وادى النيل وعلاقاته بمصر، ج٣، الانجلو المصرية، ١٩٨٠.
- 2۷ صالح عيسى السودانى: الأسرار السياسية لأبطال الثورة المصرية وأراء الدكتور محجوب ثابت، فن الطباعة بدون تاريخ.

- ٤٨ د. صلاح العقاد: الحرب العالمية الثانية دراسة في العلاقات الدولية، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة ١٩٦٣.
- 29 ضياء الدين الريس: الدستور والاستقلال والثورة الوطنية ١٩٣٥، دار الشعب ١٩٠٥.
- ٠٥- طارق البشرى : الحركة السياسية في مصر ١٩٤٥-٢٩٥٢ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٣ .
- ٥١ طارق البشرى : سعد زغلول يفاوض الاستعمار، الهيئة المسرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٧.
- ٥٢- د. طلعت اسماعيل رمضان : محمد شريف باشا و دوره في السياسة المصرية، دار المعارف، القاهرة
- ٥٣- د. طلعت اسماعيل رمضان: الادارة المصرية في فترة السيطرة البريطانية ١٩٢٢-١٩٢٢، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٣.
- 30-د. عاصم الدسوقى: كبار ملاك الأراضى الزراعية و دورهم فى المبتمع المبتمع المبتمع المبتمع المبتمع المبتمع المبتمع الثقافة الحديدة، القاهرة ١٩٧٥.
- ٥٥- د. عاصم الدسوقى : ثورة ١٩١٩ فى الاقاليم دراسة من الوثائق البريطانية، ط١، دار الكتاب الجامعى ١٩٨١.
- ٥٦ د. عاصم الدسوقى : مصر فى الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩ ٥٩ ٥٠ العربية البحوث والدراسات العربية القاهرة ١٩٧٦.
- ٥٧ د. عاطف أحمد فؤاد: الزعامة السياسية في مصر، ط١، دار

- المعارف، القاهرة ١٩٨٠.
- ٥٨ عباس محمود العقاد : سعد زغلول، سيرة وتحية، مطبعة حجازى، القاهرة ١٩٣٦.
- ٥٩- د. عبد الخالق محمد لاشين : سعد زغلول ودوره في السياسة المصرية حتى ١٩١٤، جـ١، دار المعارف، القاهرة ١٩٧١.
- -٦- د. عبد الخالق محمد لاشين : سعد زغلول ودوره في السياسة المسلوبة من ١٩٢٧ ١٩٢٧ ، ط١، دار العودة، بيروت ١٩٧٥ .
- 7۱ عبد الرحمن الرافعى : عصر محمد على، ط٣، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٥١.
- 77- عبد الرحمن الرافعى: ثورة ١٩١٩ تاريخ مصر القومى من ١٩١٩ عبد الرحمن الرافعى: ثورة ١٩٢١، جـ٧، جـ٣، دار مطابع الشعب ١٩٦٨
- 77 عبد الرحمن الرافعى : فى أعقاب الثورة المصرية ثورة ١٩١٩، جـ١، ط٣، دار مطابع الشعب ١٩٦٩.
- 78- عبد الرحمن الرافعى : في أعقاب الثورة المصرية ثورة ١٩١٩، جـ٢، ط٣، الدار القومية للطباعة والنشر ١٩٦٦.
- ٦٥ عبد الرحمن الرافعى: في أعقاب الثورة المصرية، جـ ٣، ط١
   النهضة المصرية، القاهرة ١٩٥١.
- 77- عبد الرحمن الرافعى: أربعة عشر عاما فى البرلمان فى مجلس الشيوخ من ١٩٥٩-١٩٥١، ط١، مطبعة السعادة القاهرة ١٩٥٥.

- 77- عبد الرحمن الرافعي : مصر المجاهدة في العصر الحديث، المطابع الأميرية، القاهرة ١٩٥٩.
- 7۸ عبد الرزاق السنهورى : قضية وادى النيل (مصر والسودان) بدون تاريخ.
- 79 د. عبد العزيز رفاعى : الديمقراطية والاحزاب السياسية فى مصر الحديثة والمعاصرة ١٨٧٥ ١٩٥٢ ، ط١، دار الشروق ١٩٧٧ .
- ۰۷- د. عبد العزيز رفاعى : ثورة مصر ۱۹۱۹ دراسة تحليلية من ۱۹۱۹ دار الكتساب العسربى ۱۹۲۸ دار الكتساب العسربى ۱۹۲۸
- ۷۱ د. عبد العظيم محمد رمضان: الجيش المصرى فى السياسة ١٩٣٦ ١٩٣٦ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٧.
- ۷۷ د. عبد العظيم محمد رمضان: تطور الحركة الوطنية في مصر ۱۹۱۸ ۱۹۳۱ ، دار الكاتب العربي، القاهرة ١٩٦٨ .
- ٧٧- د. عبد العظيم محمد رمضان: تطور الحركة الوطنية في مصر ١٩٣٧ محمد ١٩٤٨، قسمان، دار الوطن العربي، بيروت ١٩٧٣.
- ۷۷- د. عبد العظيم محمد رمضان: صراع الطبقات في مصر ۱۹۳۷- ۱۹۳۷ ملاء المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ۱۹۷۸.
- ۷۵ د. عبد العظيم محمد رمضان : الصراع بين الوقد والعرش العربية العربية

- للدراسات والنشر، بيروت ١٩٧٩.
- ٧٦ د. عبد العظيم محمد رمضان : دراسات في تاريخ مصر المعاصر، المركز العربي للبحث والنشر، ١٩٨٠.
- ۷۷- د. عبد العظيم محمد رمضان: الاخوان المسلمون والتنظيم السرى، مطابع روز اليوسف، ١٩٨٢.
- ۷۸ عبد المتعال الجبرى: لماذا اغتيل الشهيد حسن البنا، ط١، دار الاعتصام، ١٩٧٧.
- ۷۷- د. عبد المنعم ابراهيم الجميعى : الجامعة المصرية نشأتها ودورها في المجتمع ۱۹۲۸ ۱۹۶۵ ، مركز الدراسات السياسية ۱۹۸۳ .
- ٨٠ عبد المنعم الغزالي: ٢١ فبراير يوم النضال ضد الاستعمار، طـ١، دار الفكر ١٩٥٧.
- ٨١ عبد الواحد أحمد : لماذا أيدنا الاتحاد السوفيتى، دار الفجر، القاهرة ١٩٤٧.
- ۸۲ د. عبد الوهاب بكر محمد : الوجود البريطانى فى الجيش المصرى ١٩٣٦ ١٩٤٧ ، ط١ ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٨ .
- ۸۳ د. عبد الوهاب بكر محمد : الجيش المصرى وحرب فلسطين ١٩٤٨ ٨٥ ١٩٨٨ ، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٢ .
- ۸۵ د. عبد الوهاب بكر محمد : أضواء على النشاط الشيوعى في مصر ١٩٥٠ ١٩٠١ ، دار المعارف، القاهرة ١٩٠٨
- ٨٥ د.عصام ضياء الدين السيد على الصغير: الحزب الوطني والنضال

- السرى ١٩٠٧–١٩١٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٧.
- ٨٦- د. على الدين هلال: السياسة والحكم في مصر، مكتبة نهضة مصر، القاهرة ١٩٧٥.
- ۸۷ د. على شلبى وآخر: الانقلابات الدستورية فى مصر ١٩٢٣ ١٩٧٨ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٨.
- ۸۸ د. على شلبى : مصر الفتاة ودورها فى السياسة المصرية المصرية ١٩٨٢ . دار الكتاب الجامعي، ١٩٨٢ .
- ۸۹- د. عواطف عبد الرحمن: مصر وفلسطين، عالم المعرفة، الكويت
  - ٩٠ فتحى رضوان : عصر ورجال، مكتبة الانجلو المصرية ١٩٦٧.
- ٩١ فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستورى، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٦٦.
- 97 د.فؤاد المرسى: العلاقات المصرية السوفيتية ١٩٤٣ ١٩٥٦، دار الثقافة الجديدة ١٩٧٦.
- ٩٣ كامل اسماعيل الشريف: الاخوان المسلمون في حرب فلسطين، ط٢، بدون تاريخ.
- 98 كامل مرسى : أسرار مجلس الوزراء، ط٢، مطابع المكتب المصرى الحديث، القاهرة ١٩٨٥.
  - ٥٥ لطفى عثمان : قضية مقتل محمود فهمى النقراشي باشا، ١٩٥٠.
- 97 مارسیل کولمب: تطور مصر ۱۹۲۶ –۱۹۵۰، ترجمة زهیر الشایب، ط۱، مکتبة سعید رأفت، القاهرة ۱۹۷۲.

- 9۷ محسن محمد: أصول الحكم، تاريخ مصر بالوثائق البريطانية والأمريكية، دار المعارف، القاهرة ١٩٧٧.
- ۸۹ د. محمد أنيس: تطور المجتمع المصرى من الاقطاع إلى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، مطبعة الجبلاوي، القاهرة
- ۹۹ د. محمد أنيس : ٤ فبراير ١٩٤٢ في تاريخ مصر السياسي، مكتبة مدبولي، القاهرة ١٩٨٢.
- -۱۰۰ محمد السوادى : أقطاب مصر بين الثورتين، كتاب اليوم، القاهرة
- ۱۰۱- د. محمد جمال الدين المسدى وأخران : مصر فى الحرب العالمية الثانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، القاهرة ۱۹۷۸.
- ۱۰۲ محمد خليل صبحى : تاريخ الحياة النيابية في مصر، من عهد ساكن الجنان محمد على باشا، جـ٥، دار الكتب المصرية ١٩٣٩.
- ۱۰۳ محمد خليل صبحى : تاريخ الحياة النيابية في مصر، من عهد ساكن الجنان محمد على باشا، ج٦، دار الكتب المصرية ١٩٣٨.
- ۱۰۶ محمد خليل صبحى : تاريخ الحياة النيابية في مصر، الملحق الأول للجيزئين ٦,٥ ، دار الكتب المصرية
- ۱۰۵ محمد زكى عبد القادر: محنة الدستور ۱۹۲۳ ۱۹۵۲، ط۲، محتبة مدبولى، القاهرة ۱۹۷۳.

- 1.۱- محمد شاهين حمزة : شموع أضاءت ومضت أخرى تنتظر، ط١٠ الأخبار ١٩٨٣.
- ۱۰۷ محمد شفيق غربال: تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية المحرية المحرية المصرية المصرية المصرية المصرية المصرية المحرية الم
- ۱۰۸ محمد شوقى زكى : الاخوان المسلمون والمجتمع المصرى، ط١، مكتبة وهبة ١٩٥٤.
- ۱۰۹- مصحصد شوكت التونى: أحصراب وزعصماء من سنة المحدد المح
- ۱۱۰- محمد صبيح: أيام وأيام ١٨٨٢-١٩٥٦، مطبعة العالم العربي، بدون تاريخ.
- ۱۱۱ محمد طلعت الغنيمى : قضية فلسطين أمام القانون الدولى، ط٢، دار المعارف القاهرة ١٩٦٧.
- ۱۱۲ محمد فايز القصرى : الصراع السياسي بين الصهيونية والعرب، حدا ، طرا ، دار المعرفة ١٩٦١ .
- ١١٢ محمد فيصل عبد المنعم: أسرار ١٩٤٨، دار الهناء للطباعة، بدون تاريخ.
- ۱۱۶ محمد متولى العتربى : قضية فلسطين قضية عالمية، بدون تاريخ.
- ۱۱۰ محمد نجيب : كلمتى للتاريخ، دار الكتاب النموذجي، القاهرة
- ١١٦ د. محمود حلمي مصطفى : دراسات في تاريخ مصر السياسي

- ۱۸۸۲ ۱۹۵۲، مكتبة الطليعة بأسيوط، بدون تاريخ.
- ۱۱۷ محمود سليمان غنام : المعاهدة المصرية الانجليزية، دراستها من الوجهة العلمية، دار الكتب المصرية ١٩٣٦.
- ١١٨ محمود عبد الحليم: الاخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، جـ١، دار الدعوة للنشر ١٩٧٩.
- ۱۱۹ د. محمود متولى : مصر والحياة الحزبية والنيابية قبل ثورة ١٩٨٠ . دار الثقافة للطباعة والنشر ١٩٨٠.
- ۱۲۰ د. محمود متولى : مصر وقضايا الاغتيالات السياسية، ط١، دار الحرية، القاهرة ١٩٨٥.
- ۱۲۱ مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر: شهداء ثورة ۱۹۱۹، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ۱۹۸۵.
- ۱۲۲ د. مصطفى الحفناوى : قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة، جـ3، طـ٢ ، النهضة المصرية ١٩٥٦.
- ١٢٣ د. مصطفى الفقى : الأقباط فى السياسة المصرية، ط١، دار الشروق ١٩٨٥.
- ۱۲۵ د. مصطفى النحاس جبر يوسف: سياسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية ١٩١٦ ١٩١١، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٥.
- ١٢٥ مصطفى أمين : عمالقة وأقرام، الطبعة الثانية، كتاب اليوم ١٩٥٢.
- ١٢٦ مصطفى أمين : الكتاب الممنوع ، أسرار ثورة ١٩١٩ ، جـ١ ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٧٤ .
- ١٢٧ مـصطفى أمين : الكتاب الممنوع، أسـرار ثورة ١٩١٩، جـ٢، دار

- المعارف، القاهرة ١٩٧٥.
- ۱۲۸ د. نبيه بيومى عبد الله: تطور فكرة القومية العربية في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٥،
- ۱۲۹ نظمى لوقا: ريحانة الشهداء محمود فهمى النقراشي باشا، مطبعة دار المستقبل، يونية ۱۹۶۹.
- ١٣٠ وحيد الدالى : أسرار الجامعة العربية وعبد الرحمن عزام، روز اليوسف ١٩٨٢.
- ۱۳۱ ويقل : اللنبى فى مصر، ترجمة على ابراهيم الأقطش وآخر ، مكتبة مدبولى، بدون تاريخ.
- ۱۳۲ د. يونان لبيب رزق: قضية وحدة وادى النيل، بين الوحدة وتغيير الواقع الاستعمارى ٣٦-٤٦ معهد البحوث والدراسات العربية ١٩٧٥.
- ۱۹۵۳ د. يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية ۱۸۷۸ -۱۹۵۳، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة ۱۹۷۰.
- ١٣٤ د. يونان لبيب رزق : الأحزاب المصرية قبل ثورة ١٩٥٢ ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ١٩٧٧ .
- ۱۹۳۵ د. يونان لبيب رزق: حوادث ۱۹۳۵ فى مصر فى ضوء الوثائق البريطانية، بحث مقدم لسمنار للدراسات العليا للتاريخ الحديث بأداب عين شمس ۱۹۷۲.
- ۱۳۱ د. يونان لبيب رزق: الأحزاب السياسية في مصر ۱۹۰۷ ۱۹۸٤، در الهلال عدد ۲۰۸ ديسمبر ۱۹۸۶.

# (ب) مصادر ومراجع أجنبية :

(أ) وثائق:

\_\_\_\_\_

#### Rarliamentay Debates official Reports:

1- House of commons Debates: Vol., 413,1945, Vol.414 1945, vol., 450, 1948.

(ب) دراسات ومؤلفات

- 1- Berque jacques : Egypt imperialism & Revolution. London.1920.
- 2- chirol, sirvalentine: The Egyption problem, London, 1920.
- 3- Deeb Marius: party politics in Egypt, The wafd and its Rivals 1919 1939, london, 1979.
- 4- Evans, Trefar, E: The Killearn Diaries, 1934-1946, london, 1972.
- 5- Harris, christion: Nationlism and Revolution in Egypt 1981.
- 6- Hollingworth, clare: The arabs and the west, london, 1952.
- 7- Holt. p. M. political and social chonge in Modern Egypt, london, 1968.
- 8- Jean and Simonne Locouture: L' Egypt en Mouvement, Paris, 1956.
- 9 Kirk George: The middle East 1945-1950, London, 1954.
- 10- LLoyd, Lord: Egypt since cromer, 2 vols. london, 1933-1934.
- 11 -Little Tom: Egypt, london, 1958.
- 12 Marlowe john: Anglo Egyption Relation 1800-1953 lon don,1954.
- 13 Mekki shibeika: The Independent sudan, london, 1959.

- 14 Royal, institute of intrenational Affairs : Great Britain and Egypt 1414-1951, london, 1952.
- 15 Russel pasha t: Egyption service 1902-1946, london, 1946.
- 16- sabry M: la revolution Egyptienne, tom 11, paris, 1921.
- 17 shoh Abdul qayyum : Egypt Reborn, Astudy of Egypt.
- 18- vatikiotis, J: The Modern History of Egypt, London. 1969.
- 19 vidal, Fina, gued : safia zaghloul, la caire.
- 20 walter.z. Laqueur : communisum and nationalism in the middle east, london, 1955.

†21 - yousseef Amine : independent Egypt, London, 1940.

**V & V** 



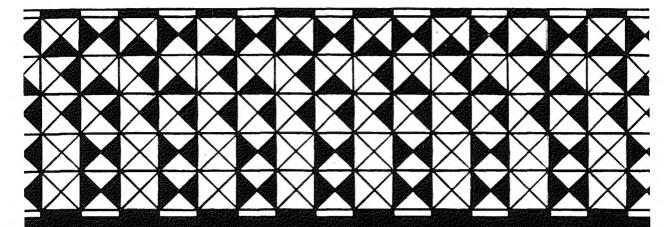

#### <u>هذه السلسلة تصبيم:</u>

- ١ ـ فتح العرب لمصر
- ٧ ـ تاريخ مصر إلى الفتح العثماني
- ٢- الجيش المصري البري والبحري في عهد محمد على
- ٤ ـ تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي
- د تاریخ مصر من عهد الممالیك إلى نهایة
   حكم إسماعیل
- ٦ تاريخ مصر من الفتح العتماني إلى قبيل الموقت المجاضر
  - ۷ ـ ذكرى البطار
  - ۸ ـ تاریخ مصر (مجلد أول)
  - ٩ ـ ناريخ مصر في
     (مجلد ثاني)

- ١٠ ـ فتوح مصر وأخبارها
- ١١ ـ تاريخ مصر الحديث مع فزلكة في تاريخ
   مصر القديم
  - ١٢ ـ قوانين الدواوين
- ١٣ ـ تاريخ مصر من محمد علي إلى العصــر الحديث
  - ١٤ ـ الحكم المصري في الشام
  - ١٥ ـ تاريخ الحديوي محمد باشا توفيق
    - ١٦ ـ آثار الزعيم سعد زغلول
      - 10 ـ مذكراتي
- ١٨ ـ الجيش المصري في الحرب البروسية
   المعروفة بحرب القرم
- ١٩ وادي النظرون ورهبانه وأديرته ومختصر البطاركة
- الجمعية الأثرية المصرية في صحراء العرب والأديرة الشرقة

 ٢١ ـاالرحلة الاولى للبحث عن ينابينع البحر الأبيض (النيل الأبيض)
 ٢٢ ـ السلطان قلاوون (تاريحه ـ أحوال مصر

- ١٠٠ ـ انسلطان فلزوون (ناريخه ـ اخوان مصر في عهده ـ منشأته المعمارية
- ٢٢. صفوة العصر
  - £ 7 ـ المعاليك في مصر 2 7 ـ تاريخ دولة المعاليك في مصر
    - ت ۱ ـ تاريخ درد <u>مد يت</u> ي ۲٦ ـ سلاطين بني عثمان
  - ۲۷ محمود فهمي النفراشي

MADBOULI BOOKSHOP

ة مَيْدَان طلعَت حَرِب ـ القَاهِرة ـ ت: ٥٧٥٦٤٢١ مَيْدَان طلعَت حَرِب ـ القَاهِرة ـ ت: ٥٢٥٦٤٢١ مَيْدَان طلعَت